



المُنْ الْحُلْقِ الْمُنْ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلِقِ الْحُلْقِ الْحُلِقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحُلْقِ الْحِلْقِ الْحِلْقِ الْحِلْقِ الْحِلْقِ الْحُلْقِ الْحِلْقِ الْحِلْقِ الْحُلْقِ الْحِلْقِ لِلْمِلْعِلَامِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ لِلْعِلَامِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ

[الحمد] هو الوصف بالجميل الاختيارىسواءتملق بالفضائلأوبالفواضل واللامللجنس والمراد مطلق المسمى من غير أن يتمرض للقيد لاأن يمتبر فيه عدم القيدوهو يفيد الاستغراق بحسب المقام واللام للاختصاص في [لله] أي حنس الحمد مختص بالذات المستجمع لجميع الصفات المستحق لجميع المحامد [الذي أعز العلم] أى علم الشرائع والاحكام أذهو المناسب لهذا المقام واللاملامهد أوللجنس المحمول على أكمل الافراد بحسب كثرة الاحتياجاليه في دار الابتلاء وتخصيصه بالذكر براعة استهلال [في الاعصار] جمع المصروهو الدهر [وأعلى حزبه] أصحابه في الاساس الحزب الطائفة [والانصار] أى أنصار العلم واللاملامهم ولاحاجة الى جمله بدل المضاف اليه والانصار جميع ناصر على غير قياس وفي بمض النسخ في الامصار [والصلاة] في الاصل اسم من التصلية ثماستعمل بمعنىالدعاءالي الخير وهومن اللهالرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء وهولمعني مشترك لأأنه اسم مشترك [على رسوله] أي على المرسل واشتهر استعماله لمن له كتاب من النبيين والنبي أعم ولذالم بقل على نبيه معان الامر بالصلاةورد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم [المختص بهذا الفضل العظيم أى فضل العلم أرادبالاختصاص الانفراد والباءداخلة على المقصورأى الفضل العظيم مقصور عليه لايتجاوزهالى الانبياءوماكان للانبياءمن الاحكام قدانتسخ بوفاتهم وقدأمن ماكان لنبيناعليه الصلاة والسلام من النسخ وقوله في الاعصار اشارة اليه فكأنه استغنى بوصف العظيم عن اير ادعطف البيان للرسول حيث لم يقل على رسوله محمد [وعلى آله] وهو في الاصل الاهل الأأنه اختص استعماله في الاشراف وأولى الخطر [الذين فازوا] وظفروا [منه] أي من الفضل أومن الرسول [بحظ] أي نصيب [جسم] أي عظم [قال العبد الضعيف الفقير الى الله الودوداً بوالبركات] كنية الشيخ المتبرك به الملقب بحافظ الدين المسمى بِعبدالله والبركةالنماءوالزيادةوأبوالبركات ملابسها [عبدالله] عطف بيان[ابنأ حمد] صفة عبدالله وهي أبدا في مثل هذه المواضع تمع صفة لما قبله مضافا لى ما بعده [ابن محمود النسني] والنسبة في مثل هذه المواضع أيضائقع صفة للمتقدم [غفرالله لهولوالديه وأح من اليهماواليه] قدم نفسه في الغفر ان وأخرها في الاحسان والتأخير هوالاصلوالتقديم لغرض استجابة دعاء المغفورله [لمارأيت الهمم] جميعهمة وهي الامرالداعي الى الفلاح [مائلة الى] المصنفات [المختصراتوالطباع] مفر دالاانهذ كرفي الصحاح ان الطبيع السجية التي حِبِلَ عَلَمُهَا الْانْسَانُ وَجُمُّهُ اطْبَاعِ [راغبة] معرضة [عن] المصنفات [المطولات أردتأن ألمُنْص الوافي] والتلخيص تبيين المقصود والمراد ويستعمل كثيرا فيالاختصارلانه حذفالزوائد والاكتفاء بالمقاصد [بذكر] بملابسة ذكر [ماعم وقوعه وكثروجوده لتكثر فائدته] وهواسم مااستفدته من فادله يفيد أي ثبت [وتتوفرعائدته] وفرحقه أوفاه وأعطاه على التمام والمائدة منعاد فلان بممروفه وهواسم للمنذلة العائدة والتوفر لانبائه على التمام والكمال أشرف من التكيثر كمأن العائدة لانبائها عن عودالانتفاع لماأن العوم أحمدأ شرف من الفائدة فاقترن كل بقرينته اللائقة وقدم تكثر الفائدة على توفر العائدة للترقي من الادنى الى الاعلى [فشرعتفيه] أيأردت فشرعت في الثلجيص أوفياعم [بعدالتماس طائفة من أعيان الافاضل

وأفاضل الاعيان الذين هم بمنزلة الانسان للمين والمين للانسان إهما جميع عين وأفضل والاضافة بمعنى اللامأى مختار للإفاضل ومختار للاعيان \* فان قيل كيف يستقيم وصف طائفة بأنها مختار حميع الأفاضل ثم وصفها بأنها مختار جمع الاعيان لما فيه من تفضيل الشي على نفسه \* قلت ليس معنى أفاضل الاعيان انها أفاضل كل واحد عن اتصف بالعين وليس معنى أفاضل الرجال إنها أفاضلكل من اتصف بالرجولية والالايستقيم في الاضافة بمهنى الزيادة على من أضيف اليه أن يكون المضاف جزء المضاف اليه لماذكر بل المرادانه أفضل المجموع لاالجميهم وحاصل ممناه أفضل من باقى الرجال صرح بذلك الرضى في شرحه فيصحوصف طائفة بأنها بعض أعيان الافاضل ثموصفها بأنها بعض أفاضل جميع الاعيانأي بعض باقي الاعيان فرجيع المعنى الى الاتصاف بأنها المختارثم الاتصاف بأنها مختار المختار كانسان عين الانسان فانه مختار المختار من بدن الانسان [معمابي من العوائق] أي شرعت مع ماالتصق بي من الحوادث المانعة [وسميته بكنز الدقائق] عطف على فشرعت [وهووان خلاعن] المسائل [العويصات] يقال أعوصت في منطقك اذا جئت بالعويص أى الصعب [و] المسائل [المصلات] جمع المعضلة من أعضل الامراذا اشتد [فقد تحلي] أي لم بخل عن العويصات وان خلا عن العويصات فقد محلى فعلى هذا تـكون الفاءللجزاء وتـكون الواوللمطف وان على أصله للشرط الأأنها في استعمالها الشائع فيمثل هذه المواضع لمجرد التأكيدوالمعنىوان تحقق وتقررانه خلاعن العويصات وان خرجت عن أفادة معنىالشرط فتجعل للوصل وتجعل الواوللحال معالتكلف في ذى الحال وأيضاالفاء لاتدخل في خبر المبتدا الافي الموصول بالفعل أوالظرف أوالنكرة الموصوفة بهما [ بمسائل الفتاوي ] جمع الفتوى استعمل استعمال أسماء الاجناس المفردة [والواقعات] أي المسائل الواقعة وهي جمع واقعة وهي صفة غلبت عليهاالاسمية فيجوزأن لايقدرله الموصوف وأراد بمسائل الواقعات ماذكرفي آخر الكتاب في مسائل شق وهي المسائل التي لم تذكر في الوافي [معلما] حال من الضمير المستكن في تحلى [ بتلك العلامات ] تلك اشارة الى علامات الوافي وهي الحاءلابي حنيفة والسين لابي يوسف والميم لمحمد والزاي لزفر والكاف لمالك والفاءللشافهي المأخوذة من أسامي الائمة والواوعلامة رواية عن أصحابناأ وقياس مرجوح [وزيادة الطاء للاطلاقات والله الموفق ] أي جاعل الاسباب موافقة [ للاتمام والميسرللاختتام ]

حَمَّى كتابالطهارة ﷺ أشمل عندالبعض وانماقدم الطهارة لانها شرط الصلاة والشرط

آثر المفرد على الجميع لكونه أخصر وأشمل عندالبه في وإنجاقدم الطهارة لانها شرط الصلاة والشرط مقدم على المشروط ثم اختص الطهارة بالبداءة من بين سائر الشروط لانها أهم من غيرها لانها لا تسقط بعدر من الاعذار غالبا [فرض الوضوء] أى فرض للوضوء أومفر وضه والفرض في اللغة التقدير وفي الشرع عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل زيادة ولا نقصا نالا نه ثبت بدليل قطه ى لاشهة فيه والوضوء في اللغة النظافة وفي الشرع نظافة محل محصوص وهو الاعضاء الاربعة على الوجه المخصوص الذي بينه الشارع [غسل وجهه] أى وجه المتوضى بدلالة لفظ الوضوء عليه [وهو من قصاص شعره] وفيه ثلاث لغات فتح القاف وضمها وكسرها المتوضى بدلالة لفظ الوضوء عليه [وهو من تصاص شعره] وفيه ثلاث لغات فتح القاف وضمها وكسرها في الضما على كذا في الصحاح وهو منتهى منبته من مقدم الرأس [الى أسفل ذقنه] هذا قبل نبات اللحية أما بعده في فيسقط غسل ما بين العذار والاذن بعد النبات [ويديه بمرفقيه] المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وفيه المكس لفة أى مع كمبيه خلافالز فر والمراد بالسكم فرض الوضوء غسل بديه مع مم فقيه خلافالز فر [ورجليه بكميه ] أى مع كمبيه خلافالز فر والمراد بالسكم

هم ناالعظم الناتي أى المرتفع لا كمارواه هشام عن محمدانه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك لان الكعب أسم للمفصل ومنه كدوب الرمح لأنهمذكروا انهذاسهومن هشامولم يردمحمد تفسيرالكمب بذافي الطهارة وانماأراد في المحرماذا لم يجدنما ين انه يقطع خفيه أسفل من كعبيه [و] فرض الوضوء [مسح ربيع وأسه] عندنامطلقا سواءكان من المقدمأو من المؤخر أومن الجانب الايمن أوالا يسروفي رواية مقدار ثلاثة أصابع من صغار أصابع اليد وهو الصحيح ويمتبرذاك القدرطولا أوعرضا كذا في الحواشي نقلا عن الشرح وقال الشافعي أدني ما يطلق عليه اسم المسحوقال مالك يمسح كله [و] مسحر بـع [لحيته] كما في الرأس وقال أبويوسف يمسح كلهاوعنه لايمسح شيأمنها وايصال الماءالي مايسترسل من الشعرعن الذقن لابجب خلافا للشافعي وذكرفي شرح الحجامع الصغير لقاضيخان أنفيأشهر الروايتين عنأبى حنيفةمسح مايسترالبشرة فرض وهوالاصح الختار نصعليه قاضيخان في شرحه للجامع الصغير [وسنته] أى سنة الوضوء [غسل يديه] ثلاثًا [الى رسغيه ابتداء] أي في ابتداء الوضوء لكن ينوب عن الفرض كالفاتحة تنوب عن الواجب وعنالفرض [كالتسمية] والمنقول فيه باسم الله العظيم والحمدللة على دين الاسلام يعني كما أن التسمية سنة في ابتداءالوضوء كذاغسل يديه الىرسغيه وفي المحيطوفي كون التسمية في ابتداءالوضوء سنة كلام ففي ظاهر الرواية مايدل على انهاأ دبوفي الهداية الاصح انهامستحبة وانسهاهافي الكتابسنة تمقيل آنه يسمى قبل الاستنجاء وقيل بعده والاصحآنه يسمى مرتين قبل الاستنجاء وبعده \* وكيفيتهأنه يأخذالاناء بشماله ويصب على بمينه ثلاثًا ثم يعكس كـذلكوكـذا ان كان كبيرا كالحبومهه أناء صغيروالابدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الاناء ويصب على كفه اليمني ويدلك الاصابع بعضها ببعض حتى تطهرتم يدخل اليمني في الاناءويغسل اليسري وهذااذالم يكن بيده نجاسة فان كانت فازالتهاعلي وجه لاينجس الاناء فرض [و] سنته [السواك] أى استعماله ويكون من شجر مروغلظه مثل غلظ الخنصر وطوله مقدار شبر ولا تقوم الاصابع مقامه حال وجوده فاذا فقديمالج بالاصابع وأماوقته فغي كتاب الببهقي إن السواك سنة قبل الوضوءوفي التحفة أنه حال المضمضة كذافيشرح الهداية للسيد [و] سنته [غسل فمه] ثلانًا [و] غسل داخل [أنفه] ثلاثًا [ بمياه ] جديدة قوله بمياه متملق بالفم والانف وقال الشافعي يأخذ كفامن الماء يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر شميفعل ثانياو ثالثا كذلك شمحدالمضمضة استيعاب الماء جميع الفمو المبالغة فيهأن يصل الماءالي رأس حلقه وحدالاستنشاق أن يصل الماءالى المار نوالمبالغة فيه أن يجاوز المارن كذا في الخلاصة [و]سنته [ تخليل لحيته وأصابعه] من جهة الاسفل مطلقاأي أصابع يديه وجليه وقيل تخليل أصابع الرجل وقيل تخليل اللحية سنة عندابي يوسف وجائز عندهمااي لوفعل لايبدع اي لاينسب الى البدعة ثم طريق التخليل ان يخلل بخنصريده اليسبري فيبدأ بخنصر رجله البمني ويختم بخنصر رجله اليسري كذا في القنية [و]سنته [تثليث الغسل ونيته]أى نيةرفع الحذث أواباحة الصلاة وقال الشافعي نيته فرض [و]سنته [مسح كل رأسه مرة] واحدة على سبيل الاستيماب والتثليث بمياه مختلفة بدعة وقال الشافعي يمسح ثلاثا يأخذلكل مرةماء جديداوهورواية عنأبي حنيفة وكيفيته أنيبل كفيهوأصابع بديهويضع بطون ثلاثأصابع من كل كفعلى مقدم الرأس ويمزل السبابتين والابهامين ويجافي الكفين ويمرهما الى مؤخر الرأس ثم يمسح الفودين بباطن الكفين [و]سنتهمسح[أذنيه بمائه] أي بماءالرأس وقال الشافعي سنته أن يمسح ثلاثا ولكن بماء جديدوعند نابالجديد حسن وكيفيته أن يمسح ظاهر الاذنين بباطن الابهامين وبإطن الاذنين بباطن السبأ بتين حتى يصير ماسعها ببلل

لم يصر مستعملا وادخال الاصابع في صماخ الاذنين أدبوليس بسنة كذا في المحيط [و] سنته [ الترتيب المنصوص] أىكماذ كرفياانص وهوأن يبدأ أولابوجهه ثم بذراعيه ثم برأسه ثم برجليه وقال الشافعي الترتيب فرض [و]سنته [الولاء]أى الموالاة وهي أن يفسل الاعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الاول وقال مالك الولاءفرض [ومستحبه] أي مستحب الوضوء[التيامن]أي بداءته بالميامن[و]مستحبه [مسحرقبته] بظاهراليدين لان بلله لم يصرمستعملااعلم أنه لم بذكر محمدمسح الرقبة في الاصل والمختار أنه مستحبوفي المحيط كان الفقيه أبوجهفريقول انهسنة وبه أخذأ كثر العلماء وفي الحلاصة الصحيح أنهأدب ومسح الحلقوم بدعة [وينقضه خروج نجس] بالفتح[منه]أى من المتوضى مطلقاسوا ءخرج من السبيلين أو غيرهماو قيدالسيلان شرط عندناخلافا لزفرسواء كان الخارج معتادا كالدموالقيح والصديدأ وغيرمعتاد كدم الاستحاضة وعندالشافعي الخارج من غيرالسديلين لاينقضه وعندمالك غير المعتاد لاينقضه قوله خروج نجس ليس بمجرى على عمومه اذالر يحالخار جمن القبل أوالذ كرليس بناقض على الصحيح لان الخارج اختلاج وذكرعن محمد في رواية الاصل أنه حدث[و] ينقضه [فيءملاً فاه] أي ملاً فم المتوضى وهو أن يكون بحيث لولم يتكلف لخرج منه وقال الشافعي وحمه الله التيء لاينقض أصلاوقال زفر لايشترط فيهملء الفم [ولو] كان التي، [مرة أوعلقا] أي دماغليظا [أوطعاما أوماء] مطلقاسوا ، قاءمن ساعته أو بعد ساعته وقال الحسن لاينقض اذاقاء من ساعته [لا بلغما] عطف على مرة أى لا ينقضه مطلقا سواء علامن جوفه أو نزل من رأسه وسواءملاً الفمأولا وقال أبويوسف ينقض انار تقي من جوفه مل الفم [أو دماغلب عليه البزاق]عطف على بلغماأى لاينقضها ذالم بخرج بقوة نفسه وانخرج بقوة نفسه ينقضه ولوكان مغلوبا وقال محمدملءالفم شرط وانبزق فخرج في بزاقه دم فان غلبه البزاق لاينقض وان غلب الدم ينقض أمااذا استويا فينقض احتياطا وكذا الحكم فيما ذاخر جمن أسنانه دم مخلوط بالبزاق ذكره الزاهدالعتابي في جوامع الفقه [والسبب] أي سبب التي ، [يجمع متفرقه] يعني اذا كان التي ءمتفر قاولو جمع يصير مل ، الفم يجمع ان اتحد السبب وهو الغثيان مثلافانقاء نانياو ثالثا قبل سكون النفس من الغثيان الاولكان السبب متحدا فيجمع وانقاء بعده وكان مختلفا فلايجمع وهذاقول محمد وقالأ بويوسف بجمع ان أتحدالمجلس سواء كان السبب مختلفاأ ولاوالاصح قول محمد رحمهالله تعالى [و]بنقضه [نوممضطجع] الاضطجاعوضع الجنب على الارض يقال ضجع الرجل أى وضع جنبه بالارض واضطجع مثله كذافي المغرب والصحاح [ومتورك] التورك هوالاتكاء على أحدوركيه وهمافوقالفخذين كالمكتفين فوق العضدين كذافي المغربأمالو كانبدونهما بأن نام قائماأوقاعدا أوراكما أو ساجدا أومستندا الىشئ بحيث لوأزيل لسقط فهوعفو علىماهوا لمختار وقال الشافعي النومينقض الا النوم قاعدا بمكنامة مدته من الارض وقال مالك ان طال النوم قاعدانقض كذا في شرح نظم الوافي [و] ينقضه [اغماء] وهوالغشي بضم الغين الممجمة[وجنون]وهو زوال المقل[وسكر]وفي المحيط ذكر بعض المشايخ فيشرح المبسوط أنحدالسكران همناماهو حدالسكران فيباب الحدوهكذاذكر مالصدر الشهيدفي واقعاته فانهقال أن كانلايمرف الرجل من المرأة بنقض وضوءه وهذا الحدليس بلازم بل اذادخل في مشيئة تحول فهوسكر ينتقضبه وضوءه كذاقال شمس الائمة الحلواني وهوالصحيح [و] ينقضه [قهقهة مصل بالغ] بعني ينتقض بصدورالقهقهةمن مصل بالغ في الصلاة وقال الشافعي لا ينقضه وهو القياس لانه ليس بخارج من السبيلين وانما قيد ببالغ لانهاانماصارت حدثالكونهاجناية فاحشة فيحال المناجاة مع الله تمالي وفعل الصبي لأيوصف

بالجناية فيعمل فيه بالقياس ولهذا لاتكون قهقهة النائم في الصلاة حدثافي الصحيح لسقوط معنى الجناية بالنوم وانمالم يحترزعن قهة بةالنائم للندرة قال شدادبن أوس اذانام في صلاته قائماأ وساجداثم قهقه قال أبوحنيفة تفسد صلاته ولايفسدوضوءهكذا أفتى الفقيه عبدالواحد وقال الحاكم أبومجدالكوفي فسدت صلاته ووضوءه جميعاوبه أخذعامة المتأخرين والقهقهة لاتبطل طهارةالاغتسال فيالصحيح والمراد بالصلاة هيذات الركوع والسجود لانهالاتكون حدثافي صلاة الجنازة وكذافي سجدة التلاوة ولكن تبطل صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وقيد بالقهقهة وهي مايكون مسموعاله ولجيرا نهاحترازاعن الضحك وهوما يكون مسموعا له دون جيرا نه فانه يبطل الصلاة لاالطهارة وعن التبسم وهو مالا يكون مسموعاله ولالجيرانه فانه لا يبطلهما [و] ينقضه [مباشرةفاحشة] وهي أن يباشرهامتجردينوا نتشرتآ لتهولاقي فرجه فرجهاعندهماوعند محمد لاتنقض [لاخروجدودةمنجرح] عطف علىخروجنجس أى لاينقضه خروجدودة من جرح وكذلك اذاخر جءرق المدنى وهوالذي يقال له بالفارسية رشته لاينقض وكذلك لحم يسقط منه لاينقض وفي الذخيرة اذا كانالماءيسيل من الجرح ينقض الوضوء وانماقيدا لخرو جمن جرح لانه لوخرج من الدبر ينقض [و]لاينقض[مس ذكر]مطلقاسواءكان بظاهر الكف أو بياطنه [و]مس[امرأة]مطلقاسواءكان بشهوة اوبغيرشهوة وسواء كانمس بشرتهااوغييرها وقال الشافعي انمس الذكر بباطن الكف اومس بشرة المرأة ينقض وقال مالك تشترط الشهوة [وفرض الغسل غسل فمهوانفه] اى المضمضة والاستنشاق خلافاللشافعي فأنهماعنده سنة [و] غسل [بدنه لادلكه] اى لادلك البدن في الاغتسال وقال مالك الدلك في الغسل شرط وهي رواية الامالي عن ابي يوسف ذكره في الحيط [و]لا [ادخال الماء داخل الجلدة للاقلف] وهوالاغلف الذي لميختن مطلقاسواء كانجنبااولا وعن ابىحنيفةانهاذا اجنب وجبعليه غسل ماوراء الجلدة كذافيالذخيرة [وسنته]أىسنةالفسل[ان ينسل يديه] ابتداءالى وسغيه[وفرجهونجاسةلوكانت على بدنه ثم يتوضأ ] اى الوضوء الممهو دفي الشرع وهو الوضوء للصلاة سوى غسل رجليه فانه يؤخر غسلهما الى وقت الفراغ من افاضة الماءو هذااذا كان قدماه في مستنقع الماءوان كانتاعلي لوح او حجر فلا [ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثاً] فانه من السنن وكيفيته ان يبدأ بمنكبه الايمن فيفيض الماءعليه ثلاثًا شم بمنكبه الايسر كذلك شم يفيض الماءعلى رأسه وسائر جسده كـذلك [ولاتنقض] المرأة [ضفيرةان بل|صلها] الضفيرة الذؤا بةمن الضفروهو فتلالشعراى لوبلت المرأة في الاغتسال اصل شعر هالم بجب عليها نقض ضفيرتها ولايجب عليها بل ذوائبها وهوالصحيح وعن ابى حنيفة انهاتبل ذوائبها ثلاثا معكل بلة عصرة وقيد بقوله ان بل اصلها لانه ان لم يبل اصلهايجبالنقض علىماوذ كرالمرأة لانالر جل اذاضفر شعر رأسه كالملوى والتركي يجب إيصال الماءالي اثناءالشـــمر احتياطا وفيالذخيرة قالالفقيه ابوجهفرلو كانت المرأة منقوضة الشعر يجب ايصاله الى اثنائه احتياطا [وفرض]الفسل [عند] خروج[منىذىدفقو] ذى [شهوة] وانماقال عندمني ولم يقل بمني لان سبب وجوبالغسل الصلاة اوارا دةمالايحل فعلهمع الجنابة عندعامة المشايخ وقال الشافعيي الشهوة ليست بشرط حتى لوحمل شيأ فسبقه مني بجب الغسل عنده [عندا نفصاله]متعلق بقوله دفق وشهوة اى فرض الغسل عندخروج منى بصفة الدفق والشهوةعندا نفصال المنيءن محلهعندهما وعن ابى يوسف يعتبرظهوره على وجه الشهوةايضا كمايعتبرانفصاله وفائدته تظهر فيمااذا استمتع بالكف فلماانفصل المني عن مكانه بشهوة المسك ذكره حتى سكنت شهوته فسال منه مني اواحتلم فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته فسال منه مني او

اغتسل قبل ان يبول شمسال منه بقية المني يجب الغسل عندهما خلافالا بي يوسف ولو بال فاغتسل او نام فاغتسل فيخرج منه بقية المني لا يجب الغسل اجماعا [وتوارى حشفة] اي فرض الغسل عند غيبو بة ما فوق الحتان [في قيل او دبر عليهما] اى الفاعل والمفعول وان لم ينزل الماغيبوبة الحشفة في البهيمة و الميتة والصغيرة التي لا يجامع مثلها فلايجب الغسل مالم ينزل وذكر الاسبيجابي فيالصفيرة يجب الغسل انزل اولم ينزل وانماقيد بالقبل والدبرلانهلو جامع امرأته فيمادونهما كالسرة والفخذفتو ارتالحشفة لميجب الغسل مالم بنزل [و] فرض الفسل عندا نقطاع [حيض ونفاس] على حذف المضاف [لامذي] عطف على مني اى لا يغتسل عند خروج المذي وهو الذي يخرج عندالملاعبة والملامسة [و]لا [ودي] وهو بول غليظ ابيض يعقب الرقيق منه [و]لا عند [احتلام بلابلل] مطلقاسواءكان رجلا اوامرأة وقال محمد عليهما الغسل احتياطا وبهكان يفتي بمض المشايخ واماالحالمةاذا تذكرت لذةالانزال يجب الغسل نغير بلل وأمامن استيقظ فوجدفي فرأشهاو فخذه بللاوهويتذ كرالاحتلام وتيقن أنهمني اومذي اوشك فعليه الغسل امااذا لميتذ كرالاحتلام وتيقن انه مني أوشك فيكذلك وأن تيقن انه مذى اوودى فلاغسل عليه واذا استيقظ فوجد في احليله بللا ولم يتذكر حلماان كانذكر ممنتشرا قبل النوم فلاغسل عليهوان كانساكنا فعليه الغسل هذا اذانام قائمااو قاعدا امااذانام مضطجعاً وتيقن انهمني فعليه الغسل كذافي المحيط والذخيرة وهذه المسئلة يكثروقوعها والناس عنهاغافلون ولوافاق السكران فوجدمنيافعليه الغسل وان وجدمز يافلاغسل عليه وكذا المغمى عليه واناستيقظ الرجل والمرأة فوجدا منياعلى الفراش وكلواحدمنهما ينكر الاحتلام وحبعليهما الغسل احتياطا وقال بمضهمان كانالمني طويلااوا بيض فعلى الرجلوان كانمدورا أوأصفر فعلى المرأة [وسن للجمعة ] اى سن الفسل لاجل الجمعة [والعيدين والاحرام وعرفة] وقيل هذه الاربعة مستحبة وسمى محمد الغسل في يوم الجُمعة حسنافي الاصل وقال مالك هو واجب ثم هذا الغسل للصلاة عندابي يوسف وهو الصحيح وعندالحسن بنزيادليوم الجمعة وفائدة الحلاف تظهر فهااذا اغتسل يوما لجمعة ثم احدث فتوضأ وصلي الجمعة عندا بي يوسف لا يكون مقيالاسنة وعند الحسن يكون مقيا [ووجب] الغسل على المسلمين [للميت] لقوله عليه السلاملامسلرعلى المسلمستة حقوق منها ان يفسله بعدموته وقيل غسله سينةمؤكدة وفي الوافي والغسل بعد الموت فرض [ولمن اسلم] حال كونه [جنبا] اى وجب الغسل اذا اجنب الكافر ثم اسلم وفي الترتيب تسامح إزعم من قال بأن الجنابة من حق الكافر لاتوجب الاغتسال بعد الاسلام لان الكفار غير مخاطبين بالشرائع غيرسديد لانه لوسلمانهم غيرمخاطبين بها فالاغتسال لايجب بالجنابة ليقال انهموقت وجوبالاغتسال غير مخاطبين بالشرائغ وأنماوجو بهبارادةالصلاةاونحوها وهوعندارادة الصلاةجنبمسلم ولانصفةالجنابة مستدامة واستدامتها بعدالاسلامكانشائها ولهذاقلناا نهلوا نقطع دمالحيض قبلان تسلم ثم اسلمت لايازمها الاغتسال لانهلااستدامة للانقطاع حتى يجعل دوامه كابتدائه فلم يوجد سببوجوب الاغتسال فيحقها بعد الاسلام لاحقيقة ولاحكما فلايلزم االاغتسال كذافي المحيط [والاندب] أى ان أسلم ولم يكن جنبا فالفسل مندوب [ويتوضّأ بماءالسهاءوبماءالمين والبحر وأنغيرطاهر أحدأوصافه] وهواللون والطعم والرائحة يعني يجو زالتوضي وانغيره طاهر مطلقاسواء كانمن جنس الارض أولم يكن وقال الشافمي ان كان المفيرمن جنس الارض يجوزالتوضي بهوان لم يكن منه لايجوزوا نماقال أحدأ وصافه لانهلوغير الاثنين أوالثلاثة لايجوز وان كانالمفير شيأطاهرا لكن المنقول عن الاساتذة انه يجوز حتى ان أوراق الشجر وقت الخريف تقعفي

الحياض فيتغير ماؤهامن حيث اللون والطعم والرائحة ثم انهم يتوضؤن منهامن غير نكير كذافي النهاية [أوأنتن] أى يتوضأواناً نتن [بالمسكث] وقيل ليس بطاهر [لابماء] عطف على قوله بماءالسهاء يعني لايتوضأ بماء[تغير بكثرة الاوراق] أي بوقوع الاوراق الـكثيرة لانه تتغير أوصافه وان جوز والاساتذة كماذ كرت آنفا [أو بالطبخ] أى لايتوضأ بماء تغير بسبب الطبخ بخلط طاهر كالمرق والباقلاء وانما يمتنع الوضوء بالمطبوخ اذالم يكن مقصودا للغرض المطلوبمن الوضوءوهو التنظيف كالأشنان والصابون اذاطبخابالماءالااذاغلب ذلكعلى الماء فيصير كالسويق المخلوط. [ أو بماءاعتصر ] عطف على قوله تغير أي لا يتوضأ بماءاعتصر [من شجر] كالريباس [أوثمر] كالعنب وفي ذكر العصر اشارة الى أن ما يخرج من الشجر بلاعصر كماءيسيل من الـكرم يجوزبهالوضوء وهوقول بمض المشايخ وفي المحيط انه لايتوضأبه [أوغلب عليه غيره] أي لايجوز الوضوء بماغلب عليه غيرالماءمثل الزعفران وعندالشافعي لايجوزسواءكانغيره بماليس منجنس الارض غالباأو مغلوبا[أجزاء]أىمن جهةالاجزاءوهي احترازعن الغلبةلوناوهو قول محمد[و]لايتوضأ [بماءدائم] ساكن وقع [فيه نحبس] مطلقاسواء تفيرأحدأوصافه أولاوالنجس بفتح الجبم عين النجاسة وبكسرها مالا يكون طاهر اهذافي اصطلاح الفقهاءأ مافى اللغة فيقال نجس ينجس فهونجس ونجس والمرادههنا الاول [ان لم يكن عشرافيعشر] أىعشرةأذرع في عشرةأذرع وقال الشافعي يجوزان كانقلتين وهماخسهائة رطل وقال مالك يتوضأ بهمالم يتغير أحداً وصافه [والا]أى وان لم يكن كذلك يعنى ان كان عشر افى عشر [فهو كالجارى] وقدرعامة المشايخ المشهر في العشهر في الماء الدائم بذراع المساحة وقيل بذراع البكر باس توسعة للامرعلي الناس لانه أقصر من ذراع المساحة لان ذراع المكرباس سبع مشتات ليس فوق كل مشتة أصبع قائمة و ذراع المساحة سبع مشتات فوق كلمشتة أصبع قائمة كذاذ كره في النهاية وقيل سبع مشتات بأصبع قائمة في المرة السابعة والآصحانه يعتبرني كلزمان ومكانذراعهم والصحيح فيالعمق أنيكون بحال لايظهر مانحته بالاغتراف وقدره البعض بأربعةأصابع مفتوحة ثمهذا اذا كانالحوض مربعا فانكان مدوراقيل يعتبرأن يكون حول الماءثمانية وأربعون ذراعاوقيل ستةو ثلاثون ذراعاوهو الصحيحوهو مبرهن عليه عندالحساب كذافي الذخيرة[وهو]أىالماءالجاري [مايذهب بتبنة] والباءللتعديةوقيل الحباري مالايتمسكر راستعماله [فيتوضأ منه ]أى من ماء جار تحقيقاأ وتقدير ا[ان إبر أثره] أى أثر النجاسة بعدو قوعها فيه [وهو طعم أولون أوريح] ثم اذالم يتنجس كله هل يتنجس موضع الوقوع فان كانت مرئية تنجس والافلا وعثدعامة مشايخ العراق يتنجس فيهما [وموتمالادمله فيه] أىموتحيوان ليس لهدمسائل في الماءالدائم القليل [كالبق والذباب والزنبوروالعقرب والسمك والضفدع] مطلقاونحوها بمايحرماً كله منسوا كنالمـــاء كالـكلب المائى [والسرطان٧ينجسه] خلافاللشافعي فيغيرالسمك أمااذامات في غيرالماءمثل الضفادع ومايحرما كلهمن سواكن الماء فلايحكم بفساد غيرالماءو تنجسه وهوالاصح وقيل يفسده والضفدعالبرى والبحري سواء وقيل البرى يفسده لاالبحرى [والماءالمستعمل لقربة] بأن يتوضأ ناوياً تجديدالوضوء [أورفع حدث] بأن يتوضأ محدث متبرداو عند محمد لا يكون مستعملا الاباقامة القربة كذا في الـكافي [اذااستقر] ظرف المستعمل [فيمكان] وفيالكافي انمــايأخذحكمالاستعمال اذازالءنالبدن وقيلالاحتماع فيمكان شرط [طاهي لامطهر ] بالرفع على أنه خبر الماءوقال الحسن نجس نجاسة غليظة وهورواية عن أبي حنيفة وقال أبويوسف وهورواية عن أبى حنيفةأ يضا نجس نجاســة خفيفة وقال محمدوهوروا يةعن أبى حنيفة أيضا وهوظاهر

الرواية وعليهالفتوى طاهر لامطهر مطلقاسواءكان المستعمل متوضأ أملا وقال مالك وهوأحد قولى الشافسي أنهطاهر مطهر مطلقاوقال زفروهو أحدقولى الشافعي انكان المستعمل متوضأ فطاهر مطهر والا فطاهر غيرمطهر [ومسئلة البئر] أي ضابط حكمهاأ وجوابها [جحط] صورتها جنب انغمس في البئر للدلو ولإنجاسة على بدنه ثم الجيم من النجاسة أى عند أبى حنيفة كلاهما نجسان والحاءمن الحال أى كلاهماعلى حالهما عند أبي يوسف والطاء من الطاهر أي كلاهما طاهر ان عندمحمد فرتب حروفه على ترتيب الأئمة والله والاول الامام الاول والحرف الثاني للثاني والثالث للثالث [وكل اهاب] هو أسم جلد غير مدبوغ [دبغ فقدطهر] والدباغ مايمنع من النتن والفسادولو تشميساأ وتتريبا وعندالشافعي بشترط التشثيث ونحو موعنده أيضا جلدال كلب لايطهر بالدباغة وهوقول الحسن بنزيادكذاقيل لكن ليس في تخصيص الكلب فائدة لان عنده كلمالايؤكل لحمه لايطهر جلده بالدباغة كذافي النهاية وقال مالك جلدالميتة لايطهر بالدباغة [الاجلد الخنزيروالآدمي] فانه لايطهر بهاالثاثى لبكرامته والاول لنجاسة عينه وكذااذاذ بحأهل التسمية مايقبل التطهير شمالصحيح انلحمه بمدالذ بحربكون نجسا كذافي الاسر أروذكر في الهداية انه يطهر بمدالذ بح لحمه وان يكن مأ كولاوهواختيار بعض المشايخ وقال الشافعي الجلدلا يطهر بالذكاة [وشعر الانسان] مطلقاسوا عكان كثيرا أولا [و] شعر [الميتةوعظمهاطاهران] وقال مالك عظم الميتة نجس وقال الشافعي رضي الله عنه شعر الانسان والميتة وعظمهما نجسان وفي الذخيرة وفي شعر الآدمي عن محمدر وايتان في رواية نجس وبه أخذامام الهدىالشيخ أبومنصور وفيروا يةطاهر وبهأخذالفقيه أبوجعفر وأبوالقاسمالصفار وعلىهذه الرواية اعتمدالكرخي في كتابهوروى الحسن عن أبي حنيفة أنشعر الانسان ان كان بحيث لو بسط كان أكثرمن قدر الدرهم لأتجوز صلاته [وتنز-البئر] انأ مكن اطلاق اسم المحل على الحال للمبالغة في اخراج جميم الماء [بوقوع نجس] كالغائط والبول مطلقاسواء كانكثيرا أوقليلا وقالزفرلا ينجسه مالم يغلب عليهوروى عن أبي يوسف ومحمداً ن ماءها في حكم الماءا لجاري [لا] أيَّ لا تبزح [ ببعرتي ابل وغنم] اذا وقع فيه مطلقا سواء كانرطباأويابساأو صحيحاأومنكسراوكذا الروثوالخثى وقيل الرطبوالمنكسر والروثوالخثى مفسد والقياس أنتنجسهاالبعرة والمرادبالبعرة والبعرتين مالم يبلغ حدالكثرة وهوما يستكثر والناظرفي الصحيح وقيل مايأ خذئلت وجه الماءوقيل ربمه وهذافي المفازة في بئر المصرية جسه القليل أيضا أمااذا بعرت الشاة في المحلب بمرة أو بمرتين يرمي البعر ويشرب اللبن اذارميت من ساعته ولم يبق لهالون ولا يعني عن القليل في الآناء وعن أبي حنيفة ان الآناءكالبئر في البعرة والبعر تين [و] لاتنزح بوقوع [خرء حمام وعصفور] خلافا للشافعي وهوالقياس [وبول مايؤكل] لحمه [نجس] نجاسة خفيفة حتى اذاوقع في البئريكون الماء نجساوينزح الماءكله عندهماوعند محدطاهر فلاتنز -الااذاغلب على الماءحتى يخرج من أن يكون طهور الامالم يكن حدثا] عطفعلى بولأىمالم يكن حدثالا يكون نجسا عندآبي يوسف وهوالصحيح وذلك كالقيءالقليل والدم البادي غير المتجاوز حتى لوأخذ بقطن وألقاه في الماءالقليل لايفسده وعندمحمد نجس ويفسده [ولايشرب] بول ما يؤكل لحمه [أصلا] عنداً بي حنيفة رحمه الله وعند محمد يشرب للتداوى وغير ملطهار ته عنده وعنداً بي يوسف يشرب للتداوى ولايجوزلغيرهولوأصابالنوب لآينجسه عندهممدحتي نجوزالصلاةفيه وانامتلأ الثوبمنهوعلى قولهما ينجس الثوب الاأنه تجوزالصلاة فيهمالم يكن كثيرافا حشاوهور بعمادنى ثوب وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل وعنداً بي يوسف شبر في شبر [و] ينزح [عشرون دلو اوسطا بموت نحو فأرة]

食てした

وماقاربها فيالجثة كالعصفور والصعوة والسودانية وسامأبرص الفأرمهموزجم فأرة كذا فيالصحاح هذا بعداخراج الفأرة ونحوها فلونزح عشرون دلواقبل اخراجهالم تطهر ولانطهر أيضامادام الدلو الاخير فيهواهاخلافالمحمد وهذا اذالمينتفخ أولم يتفسخ أمااذا انتفخ أوتفسخ فيأتى حكمه قيل دلو تلك البئرمعتبر وعن أبى حنيفة دلويسع صاعاولونزح بدلوعظم مرة واحدة مقدار عشرين دلوا جازوقال صاحب القدوري وهوأحبالى وقالزفروالحسن لايجوز وانماقيدبالموت لانهلوأخر جماوقع فيهحيالايجس الافي الكلب والخنزير وفيغيرهما ينظران أصاب فمهالماءوسؤره نجس فالماء نجس وان كانسؤرهمكروها فالماءمكروه وان كانمشكوكا فالماءمشكوك ينزح ماءالبئركله وانتهبصب فمهالماءلاينزحشئ وعندأبي يوسف ينزح عشرون الى ثلاثين في الفأرة الواحدة وكذلك ألى الاربع فان كانت خمساينز - أربمون دلوا الى التسعوان كانت عشر افالجميع بنزح كذافي النهاية نقلاعن الظهيرية [و] ينزح [أربعون] دلوا [بنحوحمامة]أى بموت نحوحمامة كالدجاجة والسنور هذاعلى طريق الايجاب والحمسون على طريق الاستحباب كذافي الجامع الصغير وهوالاظهر وقيل مابين أربعين الى ستين [و] ينزح [كله بخوشاة] وماقاربها في الجثة كالآدمي والكلب [وانتفاخ]أى ينزح كله بانتفاخ [حيوان أو تفسخه] فيه مطلقاصغر الحيوان أوكبروقال محمدلووقع ذنب فأرة وتفسخ نزح كله هذا اناً مكن نزحها [ومائنان لولميكن نزحها] أي ينزح مائتا دلومن الماءان كانت ممينة أى جارية ولايمكن نزحها وعندأ بي يوسف يخرج مقدارما كان فهامن الماء وطريق معر فتهأن محفر حفيرةمثل موضع الماءمن البئر ويصب فيهاما ينزح منهاالى أن تتلئ أويرسل فيهاقصبة ويجمل لمبلغ الماءعلامة ثم ينزحمنها عشرة دلاءتم تعادالقصبة فينظركم انتقص فينزح لكل قدرمنها عشرة دلاء وعندمحمد مائتادلو الى ثلثمائة وعندأ بى حنيفة في الحجامع الصغير في مثله ينزح حق يغلبهم الماءو لم يقدر الغلبة بشئ كماهو دأ به وعنه أيضا انهاذانزح منهامائة دلويكني وقيل يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة فيأم الماءوهذا أشبه بالفقه كذافي الهداية [ونجسه منذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها] بعني اذاو جدفي البئر فأرة أونحو هاو لم يدرمتي وقمت وقد انتفختأو تفسيخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام وليالها هذاء تدأبي حنيفة وقالالبس علهم اعادة شيء حق يتحققوا متى وقعت لاحتمال وقوعها في تلك الساعة [والا] أي وان لم تسكن منتفخة أو متفسخة نجسها [منذيوم وليلة] خلافالهما [والعرقكالسؤر] أيءرق كلشئ يعتبر بسؤره طهارة ونجاسة وحرمةوكراهة ولاينتقض بمرق الحمارلانه خص بركوبه عليه الصلاة والسلام والسؤر بقية الماءالذي ببقيه الشارب في الاناء أوالجوض ثم استعير لبقية الطعاموغيره قيلالمراد بالسؤر ههنااللعاب للملازمة بينهما يدلعلىماذكر فيالهداية لانهما يتولدان من اللحم وأنمايتولدمنه اللماب لاالسؤ روليس بشئ يظهر من الهداية الاأن في عبارة الهداية تسامحا [وسؤرالآدمي] مطلقاأى جنبا كانأو حائضامسلما كانأوكافرا [و] سؤر [الفرسومايؤكل لحمه طاهر] وروىءن أبى حنيفة أن سؤرالفر س مشكوك فيه كسؤر الحمار وروى عنه أنه مكر و مكلحمه والصحيح أنه طاهر عنده كما هو طاهر عندهما [و] سؤر [الكلبوالخنزيروسباع البهائم نجس] وهي كالاسدوالفهدوالنمروقال الشافعي طاهر سوى سؤرال كلبوالخنزير وقال مالك سؤرهما طاهراً يضا [و] سؤر [الهرة والدحاجة المخلاة وسباع الطبرو ] سؤر [سواكن البيوت] كالحية والفأرة والوزغة [مكروه] وقال أبويوسف والشافع سؤر الهرة طاهر غيرمكروه أمالوأ كلت الهرة فأرة ثم شربت على فوره الماء فيتنجس الااذامكثت ساعة لغسلها فمها بلعابهاوالاستثناء علىمذهب أبى حنيفة وأبي يوسف كذافي الهداية وانماقيده على مذهبهما لان محمدالايجوز

از الة النجاسة بالمائمات الطاهرة وقوله و سباع الطير و هي كالبازى والصقر والشاهين والمقاب وعن أبي يوسف انها اذا كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا فذر على منقار هالا يكره واستحسنه المشايخ كذا في الحداية وانحاقيد الدجاجة بها لإنها لو كانت محبوسة لم يكره وهي أن تحبس في بيت و تعلف هناك وزادالبه ف أن يكون رأسها وعلفها وماؤها خارج البيت [و] سؤر [الحمار والبغل مشكوك فيه] أى في أنه مطهر أولا ولا شك في انه طاهر وقلها وماؤها خارج البيت [و] سؤر [الحمار والبغل مشكوك فيه] أى في أنه مطهر أولا ولا شك في انه طاهر وقله الشك في طهار ته والاول أصحوفي رواية عن أبي حنيفة أنه نجس وقال الشافعي هو طاهر وطهور و و بعض المشايخ فرق بين سؤرا لحمار الذكر والاتان فقال سؤر الذكر نجس لانه يشم بول الاتان في تنجس فه والاتان فقال سؤراله لا يتم خلاله المنافعة بينهما لوالم المنافعة المنه يتم ما والحرمة في قلت ويتم مان فقد ماء مطلقا ولم يحد الانب فلا يتم ما والموالم المنافقة ما يحد الانب فلا يتم ما الوضوء والتيم وهذا عند ما مطلقا ولم يحد الانب فلا يتم ما ويشرط فيه النية في كان بمن والتوضؤ به ويشاو النبيد المختلفة ويمان يكون حلوار قيقا يسيل على الاعضاء كالماء وأماما أسكر منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به وثمرة الحلاف فيه أن يكون حلوار قيقا يسيل على الاعضاء كالماء وأماما أسكر منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به وثمرة الحلاف فيه أن يكون حلوار قيقا يسيل على الاعضاء كالماء وأماما أسكر منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به وثمرة الحلاف فيه أن يكون حلوارة تقا يسيل على الاعضاء كالماء وأماما أسكر منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به وثمرة الحلاف فيه أن يكون حلوارة تقا يسيل على الاعضاء كالماء وأماما أسكر منها ضار حراما لا يجوز التوضؤ به وثمرة الحلاف فيه أن يكون حلوارة تقا يسيل على الاعضاء كالماء وأماما أسكر منها ضار حراما لا يجوز التوضؤ به وثمرة الحدان بينهما كانه في الفلا أنه ويميد ها وعندا بي وضفة وتمام المنافعة المنافع

معيني باب التيم عليه

المناسبة بين هذا البابوماقبله انالاولاصل والثانى خلف ولهذا اخره وهوفي اللغة القصد وفي الشرع القصد الى الصعيد الطاهر لاز الة الحدث [يتيهم] اى المكلف [لبعده ميلاعن ماء] مطلقاوهو ثلث فرسنج وهو اربعة آلاف خطوة كلخطوة ذراع ونصف بذراع العامة وهواربعة وعشرون اصبعا والفرسخ اثناعشر الفخطوة وقالزفران كانبحيث يصلالي الماءقبل خروجااوقت لأيتيمموان كانبالعكس يتيمموان كان الماءقريبامنه وعن محمد يجوزالتيهم اذاكانالماء قدرميلين وهواختيارالفقيه ابىبكر محمدبناافضل عن الكرخي انهان كان فيموضع بسمع صوتاهل الماء فهوقريب وان كان لايسمع فهو بميد وبهاخذا كثر المشايخ كذا فيفتاوى قاضيخان وقال الحسن بنزياد اذا كان الماءامامه يعتبر بالميلين وان كان يمينه اويساره اوخلفه فميل وأحد وعن ابى يوسف انهاذا كان بحال لو أشتغل به تذهب القافلة و تغيب عن بصره يكون بعيداوان كانعلىالعكس فهوقريب كذا في المحيط. [اولمرض] اى لخوف اشتدادم رض باستعمال الماء او بالتحرك للاستعمال او لم يقدر على استعمال المهاء وعند الشافعي انما يتيمم أن خاف تلف النفس أوالمضووعندنايتيمم مطلفا سواءكان لخوف المرضأو لخوف تلف النفس أوزيادة فيالمرض أمااذا لم يقدر المريض على الوضوء والتيمم وليس عنده من بوضئه أو بيممه فانه لايصلي عندهما وقال الشيخ الامام أبو بكر رايت فيالجامعالصغير لا كمرخى ان مقطوع اليدين والرجلين ان كان بوجهه جراحة يصلي بغيرطهارة ولاتيمم ولايميد وهذاهوالصحيح كذافيالفتاوىالظهيرية [أوبرد] يعنىانخاف الجنب أوالمحدث ان اغتسل أو توضأ أن يقتلهالبرد أو يمرضه تيمم مطلقا سواء كانخارج المصرأوفيه وعندهمالايتيمم فيه [اوخوفسبع أوعدو] بأن يكون عندالماءسبع أوعدو يمنعه ويخاف على نفسه منه [أو] خوف [عطش]

أن كان ممه ماء ويخاف على نفسه أودابتهالعطش[أوفقد آلة] يعنىرأىالماء وليسمعه آلة الاســـتةاء [مستوعباوجهه ويديه] قوله مستوعباحال من الضمير المستكن في بتيم هذا ظاهر الرواية وهو الصحيح وعليه الفتوى وروى الحسن عنأبىحنيفة أنالاستيعاب ليس بشرط حتىلومسح أكثر الذراعين والكف جازوعلى ظاهر الرواية لايجوزحتى لابدمن تزع الخاتم والسوارو تخليل الاصابع وعليه الفتوى [معمرفقيه] خلافا لزفركمامرفي الطهارة وعندالشافعي الى الرسفين وعندمالك الى نصف الذراع وعن ﴾ الزهرى الى الابط [بضربتين] متعلق بيتيمم وكان ابن سيرين يقول بثلاث ضربات ضربة في الوجه وضربة في اليدين وضربة ثالثة فيهماوكيفيةالتيممأن يضع بطن كفه اليسرى على ظهركفه اليمني ويمسح بثلاثة أصابع أصغرها ظاهريده اليمني الى المرفق ثم يمسح باطنه بالابهام والمسبحة الى رؤس الاصابعثم يفعل باليسرى كذلك [ولو] كان [جنباأوحائضا] يهني يتيمم الجنب والمحدث والحائض اذاطهرت من الحيض اذا كان أيام حيضهاعشرة وأن كانتأقل من عشرة لايجوز كذافي الفتاوي الظهيرية [بطاهر] أي يتيمم بطاهر [من جنس الارض] وهومالاً يحترق بالنارولاينطبع كالتراب والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنييخ فيكون منجنس الارضمطلقا واحترزبه عماليسمن جنس الارضوهومايحترق فيصيرومادا كالشجر والحنطة ونحوهماأوينطبع ويلينكالحديد والرصاص والنقدينوالزجاج أمااذا اغبر ماليس منجنس الارض فيجوزالتيمموقال أبويوسف لايجوزالتيمم الابالتراب والرمل وقال الشافعي لايجوز الابالتراب وهو رواية عن أبي يوسف [وان لم يكن عليه] أي على جنس الارض [نقع] أي غبار حتى لووضع يديه على حجر لاغبارعليه جازخلافا لمحمد [وبه] أي بالنقع بجوزالتيمم [بلاعجز] وعند أبي يوسف يجوزعند العجز [ناويا] اي يتيمم ناويا استباحة الصلاة أوقربة لاتتأدى بلاطهارة وعندز فرالنية ليست بشرط [فلغا] يعنى فلهذا بطل تيم [كافر] للاسلام لأنه ما نوى قربة لا تصح بلاطهارة وقال أبويوسف لايبطل تيمه [لاوضوءه] يعنى اذا توضأ الكافرير بدبه الاسلام ثم أسلم فهو متوضى عندنا خلافاللشافعي [ولاتنقضه ردة] يهني ان تيم مسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم أسلم فهو على تيمه وقال زفريبطل تيمه [ بل] ينقضه [ناقض الوضوء وقدرةماء فضلعن حاجته فهي تمنع التيمم وترفعه ] هذا نتيجة قوله وقدرة ماءيه بي اذا كان قدرة ماء ناقضة للتيمم فتمنع التيمم ابتداءوترفعه انتهاء مطلقاسواء كانقدرته فيالصلاة أوغيرهاوقال الشافعي لايرفع التيمم اذاقدرعلي الماء بمدماشرع فيالصلاة وكذالو كانصرورالنائمين المتيممين بالماءاوو جدالمتيهم نبيذ التمرلغا التيمم في المسئلتين خلافالا بي يوسف فيهما [وراحي الماءيؤ خرالصلاة] أي يستحب لعادم الماءوهوير جوه آن يؤخرالصلاةالىآخرالوقت بحيث لايقع فيالوقت المكروه وعن أبى حنيفة وأبى يوسف في غير رواية الاصولان التأخيرواجب وعن مالك ان المندوب أن يتيمم في وسط الوقت [وصح] التيمم [قبل الوقت] خلافًا للشافعي [و] صح [لفرضين] فأكثر وقال الشافعي لايجوز الا لاداء فرض واحد معماشاء من النوافل على وجهالتبعية له [وخوف] أي صح التيمم لخوف [فوت صلاة جنازة أو] صلاة [عيد] خلافا للشافعي فيهما [ولو] كان الخوف [ بناء ] كمالوشرع فيهما بالوضوء ثم أحدث فانه يتيمم ويبني عندأ بي حنيفة وقالا لايتيمم ويتوضأويتم صلاته ولاخلاف فيأنهاذا شرعبالتيمم يتيمموكذا لوشرعبالوضوء ثمأحدث ويخاف زواك الشمس ان اشتغل بالوضوء يتيمم اتفاقافان لميخف ويرجو ادر اك الامام قبل الفراغ لم يتيمم اجماعا فانغيرج فهوموضع الخلاف قوله وخوف فوت صلاة جنازة يغنىءن التقييد بقوله مالميكن وليهالانه اذاكان

وليهاليس له خوف الفوت فلهذا تركه [لا] أي لا يصح النيم [لفوت] صلاة [جمعة و] صلاة [وقت] اذا كان الماء قريبا منه وقال زفريتيم ملوقتية [ولم يعدان صلى به و نسى الماء في رحله] يمنى لو نسى رجل ماءه الذي في رحله وصلى بالتيمه ثم ذكره أجز أت تلك الصلاة بهذا التيمم ولايعيد وقال أبويوسف يعيد والخلاف فيما اذاوضعه بنفسه أووضعه غيره بأمره ولووضعه غيره وهولا يعلم جازا تفاقاوقيل الحلاف في الكلوذكره في الوقتوغيره سواء [ويطلبه غلوة] أي يجب طلب الماءمقدار غلوة وهي ثلثمائة ذراع الى أربعمائة بذراع الكرباس [ان ظن] المسافر [ قربه والا ] أي وان لم يظن قرب الماء [لا] يجب طلبه وقال الشافعي يجب الطلب في كل الاحوال [ويطلبه] أي يجب عليه أن يسأل ولا يمجل بالتيمم[من رفيقه فان منعه تيم] وعن أبي نصرالسفارأن المسافراذا كانفيموضع يعزالماءفيه فالافضلأن يسألمن رفيقهوان لم يسأل أجزأه فانكان في موضع لايعز الماءفيه لايجز ئه قبل الطلب وكذاان لم يكن معه دلو أو رشاءً لا يجب أن يسأل من رفيقه ولوسأل فقالله انتظر فمند أبىحنيفة ينتظرالىآخرالوقت فانخاف فوتالوقت يتيمم ويصلىوعندهما ينتظروان فات الوقت [وان لم يمطه الابثمن مثله وله ثمنه لايتيمم والا] أي وان لم يكن معه ثمنه أو لا يعطيه الابغبن فاحش كدينارلكوز [نيم] أمالو كانالرفيقهماء وظنه برفيقه أنهلو سأل منه الماءأعطاه فلا يجوز التيمم وأماان كان عنده أنه لايعطيه الماء انسأله فجازتيممه أمالوشك في اعطائه الماء ولميطلبه وجادر فيقه بالماء بعدما صلاها بالتيمم فيقضى الصلاة ولم يقض الصلاة ازبخل رفيقه بالماء قبل شروعه بأن سأله الماء فلم يعطه و حادبه بعدماأدي الصلاة بتمامها بالتيمم [ولو] كان [ أكثره مجروحاً] أي لوكان جنب أكثره مجروح [يتيمم] لاغير [وبعكسه يغسل ولايجمع بينها] أي ان كان أكثر بدنه سالما وأقله مجروحا فله الفسل فحسب وقال الشافعي يغسل ماأمكن ويتيممفي الصورتينوان كان نصف البدن صحيحاوالنصف حريجااختلف المشايخ فيه والاصح أنه يتيمم ولايستعمل الماءكذافي الحلاصة وقيل يغسلما كان صحيحاو يمسح على الباقي ان لم يضره وكذلك الحبكم فيالمحدث الاأنه يعتبر فيهأ كثرأعضاء الوضوء كذافي المحيط والذخيرة والخلاصة واللةأعلم معيم باب المسح على الحفين السح

مناسبة هذا الباب بياب التيمم أنه خلف عن الكل والمستحخلف عن البعض ظاهر اولذا قدم التيمم وهو أفضل من غسل الرجلين أخذا باليسر وقيل الغسل أفضل كذا في القنية [صح] المستح [ولو] كان الماسح [ام أقلا] أي لا يصح لوكان [جنبا] لانه لايتاني الاغتسال مع وجود الخد ملبوسا وهذا التقريريني عن التقدير والتصوير وقيل صورته رجل توضأ ويفسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة ثم أحدث ثم وجدماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فأنه يتوضأ ويفسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة [ان لبسهما على وضوء تام] ذكر اللبس وأراد به بقاء لانه سببه وقوله على وضوء احتراز عن التيمم حتى لوتيمم ولبس ثم وجدالماء لا يجوز المستح واثما قيد الوضوء بالنام لانه لوغسل رجليه أولا ولبس خفيه فأحدث قبل اتمام الوضوء لا يجوز المستح [وقت الحدث لا يجامع الطهارة فكيف يكون ظرفا له ونكته التوسع مبالغة اتصال الوضوء التام بالحدث حتى كانهما في وقت واحد وقال الشافعي يشترط اللبس على طهارة كاملة حتى اذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه وأكنهما في وقت واحد وقال الشافعي يشترط اللبس على طهارة كاملة حتى اذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه وأكنهما في وقت واحد وقال الشافعي يشترط اللبس على طهارة كاملة حتى اذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه وأكن المائل لا يجوز المسح في يوم وليلة [المقم] أي صح المسح في يوم وليلة [المقم] أي صح المسح في يوم وليلة [المقم] وقال مالك لا يجوز المسح لمقم [و] صح المسح [للمسافر ثلاثا] من الايام والليالي [من وقت الحدث] أي

ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث حتى لوتوضأ المقيم عند طلوع الفجر ولبس خفيه عند طلوع الشمس وأحدث بعدماصلى الظهر فتوضأ فيوقت العصرومسح فعند نامدة المسج باقية الى الغد الى الساعة التي أحدث فهاحتي جازله أن يصلي بالمسيح الظهر لاالمصر وقال الشافعي ابتداء المدة ، ن وقت المسيح (١) وعند مالك، ن وقت الابس [على ظاهرهمامرة] أي صح المسح على ظاهر الخفين شرعالا على باطنهما وقال الشافعي ومالك على ظاهر همافر ضوعلى باطنهما سنة والاولى عندالشافهي أن يضع بده الهني على ظاهر الحف ويده اليسري على باطن الخف فيمسح مهما كلرجل ولومسح على مايلى الساق أومايلى مقدم ظاهر الحف يجوز ولو مسح على المقب لايجوزولو مسح على مافوق السكعبين لايجوز كذافي المحيط وقال عطاء يمسح ثلاثا كالغسل [بثلاث] أي بقدر ثلاث [أصابع] المدطولاوعر ضاحتى لومسح بقدر أصبع أو أصبع بن لا يجوز في الصحيح وعلى قياس رواية الحسن أنه لايجوزمالم بمسح مقدار الربع ولومسح بالابهام والسبابة ان كانتامفتو حتين جازتم لمبذكر محمد فيالاصل أنالتقدير بثلاث أصابع من أصغر اليدأ وأصابع الرجل اعتبار ابمحل المسح وكان المكرخي يقول التقدير بثلاثأصابع من أصغر أصابع الرجل اعتبارا لحل المسح وكان الفقيه أبوبكر الرازى يقول التقدير بثلاث أصابع اليد اعتبار ابآلة المسحوهوروا ية الحسن عن أبي حنيفة كذا في المحيط وِفِي الكافي الكلام فيه كالكلام في مسح الرأس فن شرط الربع عمة شرطه هناأيضا ومن شرط أدنى ماينطلق عليهاسم المسح تمةشرطه هناأيضا وفيالخزانةلومسح بثلاثأصابع موضوعةغير ممدودة جاز لان فرضه مقدار ثلاث من أصابع اليد هو الاصح ولما بين مقدار الواجب استأنف الكلام لبيان الكيفية على الوجه المسنون فقال [يبدأ] أي يمسح حال كونه يبدأ [من] قبل [الاصابع] فيضع أصابع يده الهني على مقدم خفه الايمن ويضع أصابع بده اليسري على مقدم خفه الايسر ويمدهمامتوجها [الى] أصل [الساق] هكذاروى المغيرة بنشعبة فعل الرسول عليه السلام وعن محمداً نه سئل عن المسح على الخفين فقال ان يضع أصابع بديه علىمقدم خفيه ويجافي كيفيه ويمدهماالى الساق أويضع كفيهمع الاصابع ويمدهما حملة قال شمس الائمة الحلوانى والاحسن تحصيل المسح بجميع اليد ولوبدأ من قبل الساق يجوز الاأنه ترك السنة ولومسح برؤس الاصابع وجافى أصول الأصابع والكف لايجوز الأأن يبلغ ماابتل من الخفعند الوضع مقدارااواجب وذلك مقدار ثلاثأ صابع ولومسح بظاهر كفيه يجوز والمستحب أن يمسح بباطن كفيه كذافي المحيط وفي الكافي ولوبدأ من قبل الساق جازوان ترك السنة [والحرق الكبير يمنعه] مطلقاأي فيأى جانب كان لاقليله وقال زفر والشافعي يمنعه القليل أيضا وقال مالك لايمنع الكبير أيضا [وهو] أي حد الخرق السكبير [قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها] على رواية الزيادات وعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة اعتبر بثلاث أصابعاليد ثم الخرق السكبير انمايمنع جواز المسح اذا كان منفرجا يرى ماتحته فامااذا كان لابرى ماتحته بأن كان الخف صاباالاأنهاذا أدخل فيه الاصابع يدخل فيه ثلاث أصابع لايمنع جو از المسحوان كان يبدو قدر ثلاثأصا بع حالة المشي لافي حالة وضع القدم على الارض يمنع جواز المسح ثم اختلف مشايخنا في أنهاذا كان يبدو قدر ثلاثأنامل منأصابع الرجل هل يمنع جوازالمسح قال بعضهم يمنع واليه مال شمس الائمةالسرخسى وقال بعضهم لايمنع وشرط أن يبدوقدر ثلاث أصابع بكما لهاواليه مال شمس الائمة الحلوابي وهوالأصح واوظهر من الحرق الأبهام وهي مقدار ثلاث أصابع من غيرها جاز المسح عليه ويعتبر في ذلك

<sup>(</sup>١) قوله وقال الشافعي ابتداء المدة الخ الذي عنده ان إبتداء المدة من حين بحدث بعد لبس الخفين اه

Siles?

نفس الاصابع فالصغير والكبيرعلى السواء قال شمس الائمة السرخسي سواء كان الخرق في باطن الخف أو في ظاهر وأوفي ناحية المقب فالحسكم لايختلف يعنى اذا كان الحرق مقدار ثلاث أصابع من أى جانب كان فذلك يمنع جوازالمسح وذكر شمس الائمة الحلوانى وشيخ الاسلام المعروف بخواهرزاده آنه اذاكان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لايجوز المسح عليه واذا كان المكشوف أقل من المستور يجوز المسح والمروى عن أبي حنيفة في هذه الصورة أنه يمسح حق يبدو أكثر من نصف العقب كذافي yals المحيط [وتجمع] الخروق[فيخف] واحد[لافهما] يعني لو كان الخرق في مواضع وكل موضع قدراً صبع اواقل وبالجمع يصيرقدر ثلاث اصابعان كانفى خف واحد يجمع ويمنع المسح وان كان في خفين لا يجمع ولا يمنع وكذا لوكان الخرق على الساق لا يمنع جواز المسح وان كان اكثر من ثلاث اصابع [ بخلاف النجاسة] المتفرقة في الحُفين فانها تجمع وان زادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة [و] بخلاف [الانكشاف] اي انكشاف المورة لوكان متفرقا وبالجميم يباغ ربع عضو يمنع جو أز الصلاة [وينقضه ناقض الوضوءو نزع خف ] واحد [و]بنقضه [مضىالمدةان لم يخف ذهاب رجليه من البرد] يعنى ان انقضت مدة المسحوهومسافر ويخاف ذهابرجليه من البردلونزع خفيه جاز المسح عليهماالى ان يزول خوفه وكذا لو مسح عليهما ثمدخل الماءالخف وابتل جميع القدم وباغ الماءالكمب بطل المسح وروىعن ابى حنيفة انه يجب عليه غسل الرجل الاخرى ذكره في ذخيرة الفقهاء وعن الفقيه ابي جعفر اذااصاب الماءأ كثر احدى رجليه ينتقض مسحه ويكون بمنزلة الغسل وبهقال بعض المشايخ وقدحكي عن بعض مشايخنا انهم قالوا لاينتقض المسج على كل حال وكذا اذامسج عليهما تمدخل الماءالخف وابتلمن رجليه قدر ثلات اصابع أواقل لا يبطل مسحه كذافي الحيط [وبعدهما] اى بعد نزع الخف ومضى المدة يجب [غسل و جليه فقط ] اى من غير غسل الاعضاء الباقية وقال الشافعي في قول يعيد الوضو، [وخروج اكثر القدم] من الخف [نزع] كنزعالخف كله في الصحيح وعن ابى حنيفة ان زال عقب الرجل أوزال اكثر عقب الرجل بطل مسحه وهوقول ابى يوسف وعن محمدان بقي من ظهر القدم في موضع المسحقدر ثلاث اصابح لم ببطل المسح وعليه أكثر المشايخ وانكان صدرالقدم في موضعه والعقب يدخل ويخرج لم يبطل مسحه كذا في شرح النظم وهو المختار [ولومسحمقه فسافر قبل] تمام [يوم وليلة مسح ثلاثا] من الايام والليالي وقال الشافعي لا يمسح أكثر من يوموليلة وانماقيد بقوله مسح لأنهلو لبس وهومقيم وسافر قبل أن تنتقض الطهارة ومسح تتحول مدته الى مدة السفراتفاقا وقيدبقوله قبل بوموليلة لأنهلوسافر بعد مضي مدة الاقامة لاتحول مدته الى مدة السفر بالاتفاق [ولواقام مسافر بمد] مسح [بوموليلة نزع] خفيه وغسل رجليه [والا] أي وان أقام بمدالمسح قبل يوم وليلة [تتم يوماوليلةوصح] المسح [على الموق] الشامل على الخف والموق والجرموق بمعنى واحد وهو مايلبس فوق الخف وهذا فيااذا لبس الجرموق قبل أن يحدث أمااذا أحدث ومسح على الخف أولم يمسح ثملبس الجرموق لايمسح عليه وقال الشافعي لايجو زالمسح عليه وانماقيد ناالموق بالشامل عليه لانه ان البس الجرموق وحده جاز المستح آنفاقا ولوكان منكرباس لايمسح الااذا نفذت البلة منه الى الخف كذافي شرح النظم وكذا يجوز المسح علىالجرموق الواسع الذي يبدو للناظرمنهالكمبولو كانالجرموقواسعا وادخل فيهيده ومسح الخف لايجوز كالمسح على باطن الخف وكذا اذافضل من جرموقه أوخفه قدر ثلاثأصابع فمسح عليه لميجزكذافيالقنية [و]صحالمسح[على الجورب المجلد] اى الذى وضع الجلدعلى أعلاه وأسفله [و]على

[المنمل] بالتشديدوالتخفيف اى الذي وضع الجلد على اسفله [و] على [التخبن] وهو ان يقوم على الساق من غيرأن يشده بشي ولايشف ولايسقط [لا]عطف على صح أى صحح على الموقلا [على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ] بأن يمسح الفير على قفازى المتوضى [والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة وتحو ذلك] كمصابة الفصد [كالنسل] أىكغسل ماتحتها حتى لومسح على جبرة احدى الرجلين لايجوز المسح على خف الرجل الآخرى [فلاتنوقت] هذه المسوح الثلاثة بوقت ينتقض بمضيه [ويجمع] المسح على الجبيرة [مع الغســل ويجوز المسح على الجبيرة [وان شدها] أي الجبيرة [بلاوضوء ويمسح على كل المصابة ]سواء [كان يحتما] أي تحتكل العصابة [جراحةأولا] وعن ابن زيادان مسح على الاكثر جاز والافلاوهو الاصحوعايه الفتوى هذا اذا كان حل الخرقة وغسل ماتحتها يضره وان كان الحل لا يضر الجرح ولا يضر به المسح أيضا فعليه النزع وغسل ماحول الجراحة والمسح على الجراحة هكذا فسره ابن زياد [فان سقطت] الحبيرة عن برء [بطل] المسمح حق لو كان في الصلاة استقبل [والا] أي وان سقطت لاعن بر . [لا] يبطل المسح في مضي على صلاته أمااذا ترك المسج على الجبيرة فقدصح مطلقاعنداً بي حنيفة وعندهماان لم يضر ولا يصح [ولا يفتقر] الماسح [الى النية وهوفيمسح الخف والرأس] وقال الشافعي يفتقر اليها فبهما والله أعلم

المن المن المن المن

1,00

ole

مناسبة ايرادهذا البابعقب الابواب المتقدمة انهذكرهناك حكم الحيض والنفاس ولميذكر حكم امتدادهما فيين بهذا البابحكم الامتدادوا نمالقب الباب بالحيض دون النفاس مع أن الباب مشتمل عليهما لأنه أكثر وقوعا من النفاس ثم هو في اللغة عبارة عن الدم الخارج وفي الشريعة [هو دم ينفضه] أي يدفعه [رحمام أة سليمة عن داء] فخرج دم الاياس والنفاس لانه بمنزلة الداء فلا يحتاج الى قيد آخر ليخرج دم الاياس والنفاس كاقيل وماذكر انه احترازعن دم الاستحاضة لاوجه له لان الاستحاضة دمعرق وخرج بقوله ينفضه رحم [و] عن [صغر] والمامل فيه محذوف وهو خالية كافي \* علفتها ببناوما باردا \* أى وسقيت وقيل اسم لدم مخصوص وهوأن يكون ممتداخار جاعن موضع مخصوص وهوالقبل ألذى هوموضع الولادة كذافي النهاية وأقله ثلاثة أيام] ولميتعرض لذكر ثلاث ليال امااكتفاء بظاهر المذهب أواختيار الماروى عن أبي يوسف ان الشرط ليال تقع في هذه الايام لا ثلاث ليال حتى لورأت الدم عند طلوع الفجريوم السبت وانقطع عندغر وبالشمس يومالا تنين يكون حيضاوقال أبويوسف أقله يومان وأكثر اليوم الثالث وقال الشافعي أقله مقدربيوم وليلة وقال مالكُ أُقله بقدر ما يوجدولو ساعة [وأكثر وعشرة] من الايام والليالي وقال الشافعي أكثره خمسة عشريوما وقال مالك لأغاية لا كثره [ومانقص] عن الثلاثة [أوزاد] على العشيرة فالدم [استحاضة وماسوى البياض الخالص] وهوشي كالخيط الابيض بخرج بمدانقطاع الدم [حيض] مطلقاً الوان الدمستة السوادو الحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية وهي لون خني يسيرأ قل من صفرة وكدرة والتربية نسبة الى الترب بمعنى عفر التراب وقال أبويوسف لاتكون المكدرة حيضا الابعدالدم وعندالشافسي انه دم عبيط محتدم أى طرى شديدا لحمرة يضرب الى السواد [يمنع] الحيض [صلاة وصوما ووطأ وتقضيه] أى الصوم [دونها] أى لاتقضى الصلاة والاصحان قضاءالصوم يجبعلى التراخي عندأ كثر المشاينج وعند أبي بكر الرازي يجب على الفوركذا في شرح النظم[و] يمنع [دّخولمسجد] مطلقاسواء كان على وجه العبور أولاوقال الشافمي يباحدخول المسجد للحائض على وجه العبور [و] يمنع [الطواف وقربان مامحت الازار]وهومابين السرة

والركبة فيستمتع بمافوق السرة وتحت الركبة ويجتنب غير ذلك ويكون مع الازار وقال محمد يجتنب شعار الدموله أن يستمتع بهابمادون السرة بلاأزار وكني بشمار الدمءن الفرج وأنماقال والطواف مع انه اذا منع دخول المسجد عن الحائض لاتمكن من الطواف لانه فيه لئلايتوهم انه لما جاز لها الوقوف مع انه أقوى أركان الحج فلان يجوز الطواف أولى أويتوهم جواز دخول المسجد لضرورة الطواف فأز الذلك الوهم [و] يمنح الحيض [فراءة القرآن] مطلقاوقال الطحاوي يباح قراءة مادون الآية وقال مالك يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب [و] يمنع [مسه] مطلقاسواءمس بمامالقرآنأوسورةمنه [الابغلاف] وهوالجلدالذي هوعليه في الاصح وقيل هو المنفصل كالخريطة ونحوهاو المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيمه بلاذ كره ويكره مسه بالكم وهو الصحيح كذافي الهداية وفي الحيط قال بعض مشايخنا يكر مللحائض مس المصحف بالكم وعامتهم على انه لايكره وفي الحجامع الصغير للامام التمر تاشي قيل لومسه بالسكمجاز وعن محمد روايتان كذا في النهاية [ومنع الحدث المس] أي مس القرآن لا قراءته [ومنعهما] أي القراءة والمس [الجنابة والنفاس] الاقراءة الآيات التي على سبيل الادعية ان كانت نيته الادعية فانه لايمنع الجنابة والنفاس وكذا الحيض [وتوطأ] الحائض[بلاغسل بتصرم] أي انقطاع دم [لأ كثره] أي بعد عشرة أيام فاللام بمه في بعد مثلها في قوله تعالىأقم الصلاة لدلوك الشمس أى بعد دلوكها وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته أى بعدرؤيته وقالزفر والشافعي لاتوطأ بلاغسل [ولأقله لا] أى اذا انقطع الدم بعدمضي أقل مدة الحيض قبل تمام العشرة وهو عادتهالاتوطأ [حق تغتسل أويمضيعلها أدنىوقت صلاة] أييمضيعلماقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة بأنا نقطع فيآخر الوقت أويمضي علمها أدنى وقت الصلاة تصير الصلاة دينا في الذمة كذا فيالمستصغي وقيدنا بالانقطاع على العادة لانهلوا نقطع دونعادتها فانهاتغتسل فيآخر الوقت وتصلى وتصوم ولاتوطأ ولاتتزوج بزوجآ خرمالم تبلغ عادتها وهي طاهرة الاحتياط وتنقطع الرجمة في الممتدة بمجرد الانقطاع [والطهر] المتخلل [بين الدمين في المدة] أي مدة الحيض والنفاس [حيض ونفاس] مطلقا عندهماوعندمحمدالطهر اذاتخلل بينالدمين فيالحيض انكانأقلمن ثلاثةأيام لميفصل بحالوانكان ثلاثةأيامفان كانأقل من الدمين أومثلهما لم يفصل أيضاوان زادالطهر علىممافصل والفتوى على مذهبه كمذافي المبسوط صورة الحيض امرأة رأت يومادما وثمانية أيام طهراو يومادماثم انقطع فليس شئ من ذلك حيضاعند محدخلافا لهماوصورة النفاس رأت بمدالو لاة يومادماو ثمانية وثلاثين يوماطهر اويومادمافالار بمون نفاس عند أبى حنيفة وعندهما نفاسهاالدمالاول [وأقلالطهرخمسةعشريوما] وعندمالكالطهر ماوجدقلأوكثر [ولاحدلاً كثره] لانه يمتدالى سنةو سنتين [الاعند نصب العادة في زمان الاستمر ار] بعني اذا استمر بهاالدم واحتيج الى نصب العادة فعندأ ي عُصَّمة لا يقدر طهر هابشي وعندعامة العلماء هو مقدر بيا نهمبندأة رأت عشرة دماوسنةطهرانم استمر بهاالدمأشهرافانها تترك الصلاة من أول الاستمر ارمار أتوهو عشرة وتصلي سنة وذلك دأبهافى زمان الاستمر ارهذاعندأ يءصمة وعندعامة العلماءر حمهم اللةتدع من اول الاستمر ار عشرة وتصلى عشرين كالو بلغت مستحاضة [ودم الاستحاضة كرعاف دائم] يعنى حكم دمهامثل حكم رعاف دائم [لا يمنع صلاة و]لا[صوماو]لا[وطأ] قوله لايمنع يجوزآن يكون صفة لقوله رعاف دائم ويجوزأن يكون كلامامستأنفا [ولوزادالدمعلىأكثر] أيام[الحيضو]أيام [النفاس] ولهاعادةاقلمنالاكثر[فمازادعلى عادتها استحاضة ] وعندمالك ثلاثة ايام من الزيادة على العادة تلحق بايامها ثم ما بعدها طهر [ولو] كانت المرأة

[مبتدأة] يعني بلغت بالدم واستمر بهاالدم[فحيضها] من كلشهر [عشرة] ايام والباقي استحاضة وقال الشافعي في قول حيضها يوم وليلة وفي قول يمتبر حيضها بنساءعشير تها[و نفاسهاأر بمون] بوما والباقبي استحاضة وقال الشافعي ستونيوما وقال مالك سبعون يوما [وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس بول اواستطلاق بطن ا و انفلات ربح الانفلات خروج الشيء فلتة اى بغتة [اورعاف دائم أو جرح لا يرقأ] اى لا يسكن دمه [لوقت كل فرض] متملق بقوله يتوضأ وعندالشافعي لكل فرض وعندمالك لكل نفل أيضا [ويصلون] أى الممذورون [به] أى بذلك الوضوء [فرضاو نفلا] مطلقاسواءكان الفرض واحدا أوأ كثر خلافاللشافهي ومالك كماس آنفاولوقال فيصلون بالفاءليكون نتيجة لوقت كل فرض لكان أحسن [ويبطل بخروجه] اى الوقت [فقط] اى لابدخوله وعندمالك وزفر بالعكس وعندآبي يوسف يبطل بهما وفائدة الحلاف تظهر فيمن توضأ وقت الفجر يبطل بطلوع الشمس عندعلما تناالثلاثة خلافا لزفرولو توضأ قبل الزوال يصلى الظهر عندهما خلافالابي يوسف وزفر [وهذا] أي حكم المهذورين [اذا لم بيض علمهم وقت فرض الاوذلك الحدث يوجدفيه] أي في وقتالفرض حقالوا نقطع الدموقتا كاملالميكن صاحبءندرمن حين الانقطاع وهذاشرط بقاءالعذروانما يصير صاحب عذر اذالم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلى فيه خالياعن الحدث [والنفاس دم يمقب الولد] النفاس مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها اذاولدت فهي نفساءوهن نفاس كذافي المغرب وقولهم النفاس هوالدم الخارج عقد الولادة تسمية بالمصدر كالحيض [ودم الحامل استحاضة] ولو في حال الولادة وقال الشافعي انه حيض [والسقط] بالحركات الثلاث هوالذي يسقط من بطن أمهميتا [انظهر بعض خلقه] كالشمر والظفر [ولد] لهذهالمرأة شرعاحتي تصيربه نفساءو تصبرالامةأمولدبهو تنقضي المدة بهفان لميظهر شي من ذلك فلا نفاس وليكن ان أمكن جمله حيضابان تقدمه طهر تام جمل حيضاو الافهو استحاضة [ولاحد لأقله ] اى النفاس [وأكثره أربهون يوما] وعندالشافهي أكثره ستون يوما وعندمالك سبمون يوما [والزائد] على الاربمين [استحاضةو نفاس التوأمين من الاول] التوأم اسم للولداذا كان معه آخر في بطن واحد يقال هما توأمان كمايقال همازوجان وقولهم هماتوأم وهمازوج خطأويقال للانثى توأمة كذافي المفرب وقولهمن الاول اى النفاس من الولد الاول من التو أمين وهما ولد ان يتولد ان من ماء و احدبيتهما اقل من ستة اشهر وقال محمد وزفر من الاخير والله اعلم

معلم باب الأنجاس إ

وهو جمع نجس يطلق على الحقيق والحكمى والحبث على الحقيق والحدث على الحكمى [يطهر البدن والثوب] وغيرهمامن النجاسة [بالماء وبمائع مزيل كالحل و ماء الورد] ونحوهما بما اذاعصرا نعصر وقال محمد وزفر والشافعي لا يجوز بغير الماء ولا فرق بين الثوب والبدن وعن الى يوسف لا يجوز في البدن بغير الماء [لا الدهن] عطف على الحل اى المائع مثل الحل لا مثل الدهن واللبن [و] بطهر [الحف بالدلك] على الارض على وجه المبالغة [بنجس ذي جرم] اى لواصاب خفه او نعله نجس ذو جرم كالروث والعذرة والدم يطهر بالدلك مطلقا سواء كان رطباا و يابسا وقال محمد لا يجوز الدلك فيهما وقال ابو حنيفة يجوز اذا كان يابسا والصحيح هو الاول [والا] اى وان لم تمكن النجاسة ذات جرم كالبول [يغسل] مطلقاسواء كان رطباا ويابسا وسواء كان غلوطا بشي والاوعن ابى حنيفة والى يوسف انه ذالزق به تراب اور مل و حف طهر بالداك [و] بطهر كل واحد منهما [بمنى يابس بالفرك] مطلقاسواء كان على الثوب او على البدن وسواء كان غليظا أو رقيقا وروى عن واحد منهما [بمنى يابس بالفرك] مطلقاسواء كان على الثوب او على البدن وسواء كان غليظا أو رقيقا وروى عن

be s

محد انهان كان المني غليظا فجف يطهر بالفرك وانكان رقيقالا يطهر الابالغسل وعن الى حنيفة رحمه الله انهاذا اصاب المنى البدن لا يطهر الابالغسل و الصحيح الأول [والا] اى وان لم يكن المنى يا بسابان كان رطبا [يغسل وقال الشافعي المني طاهر [و] يطهر [نحوالسيف] كالمرآة والسكين [بالمسح] على الارض ولافرق بين الرطب واليابس والعذرة والبول وقيل طريقه ان يمسحه بثو بمبلول وفي المحيط السيف والسكين اذا أصابه بول أودم ذكر فيالاصل انهلايطهرالابالنسل واناصابهعذرة انكانترطبة فكذلكالجواب وانكانتيابسة طهرت بالحت عندهما وعندمحمدلا تطهر الابالغسل كذافي شرح النظم[و] تطهر [الارض باليبس وذهاب الاثر] وقال الشافعي وزفر لا تطهر الابالماء وهو القياس [للصلاة] بعني تطهر الارض النجسة للصلاة بذهاب الاثر [لاللتيمم وعني] عن [قدرالدرهم] وقدربهأخذا منموضعالاستنجاء وقالزفر والشافعي قليل النجاسة ككثيرها [كمرضالكف] وطريق معرفته أن يُعرف الماءباليد ثم تبسط فمابق منه فهو مقدار الكف [من نجس مغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدحاج وبول مالايؤكل] لحمه مطلقاسواءكان بول صغير لم يطعم اوكبير يطعم [والروث]مطلفا [والخثي]عندأ بي حنيفة وعندهما خفيفة وزفر فرق بين المأكول وغيره قُقال,ووث مالايؤكلءُ اينظة كبوله وروثمايؤكلخفيفة كبوله وذكر في المحيطو الايضاح والذخيرة ان الارواث كلهاطاهرة عندزفر فكان لهروايتين وعن محمدالروثلا يمنع وإن كان كثيرافا حشارجع الى هذا القول حين قدمالري وفي المغنى الاروات والاخثاء كالهاطاهرة خلافالز فرومالك وقال مشايخنا على قياس رواية محمدطين بخارى لايمنع جوازالصلاة وانكانكثيرافاحشا معانالتراب مخلوط بالمذرأت والروث يختص بذوات الحوافركا لخيل والبغال والحمير والبعر يختص بذوات الاظفاركالابل والغنم وبحوهماوا لحثى يختص بالبقر وأشِباهه [و]عنى [مادونربع] كل[الثوب] من [نجس مخفف] خلافالزفر والشافعي ويروى ذلك عن أبى حنيفة وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمتزروقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص قالصاحبالتحفةوهوالاصح وعنأى يوسف رحمهاللهانه شبرفي شبر أى يكون شبرا طولا وشبراعرضا كذا في النهاية [ كبول مايؤ كل] لحمه [و] ول [الفرس و خرء طير لايؤكل] لحمه كالصقر والبازي عندأبي حنيفة وأبى يوسف وعندمحمد كلها طاهرة وقال شمس الائمة السرخسي فيالمبسوط والاصح أنخرء مالايؤكل لحمه من الطيور طاهر عندأ بي حنيفة وأبي يوسف اذلافرق بين مأكول اللحم وغيره في الخرء ثم خرءمايؤ كل لحمه من الطيور طاهر فكذا خرءمالايؤكل لحمه وقال غيره والاصحانه بجس ولكن الخلاف في المقدار [و] عني [دمالسمك] وعن أبي يوسف انه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا [و] عنى [لعاب البغل والحمار وبول انتضح كرؤس الابر] يعنى عنى عنى الاجزاء التي تنتضح على الحف من البول مطلقا مثل رؤس الابرحتي لايجب غسلها وتجوز الصلاة معها قيل قوله رؤس الابر يدل على أن الجانب الآخر من الابريمتبر ولكن ليس كذلك بللايمتبر ألجانبان وعن أبي يوسف انه ان انتضخ من بوله شيٌّ يرى أثر ولابد من غسله ان كان أكثر من قدو الدوهم كذا في شرح النظم [والنجس المرنَّى]عينه [يطهر بزوال عينه ] وأثر . [الاماتشق] از الةأثر . فانه عفو وان كان كثيرا وتفسير المشقة أن يحتاج في از الة أثر . الى شئ آخريقلمه سوى الماءكاكحرض والصابون فان زال المين والاثر بمرة طهر وقيل يشترط. الغسل بمدز وال المين ثلاثًا وقيل مرتين والصحييج ماذكرنا [وغيره]أي غير النجس المرئى عينه وهو الذي لا يرى أثره بعدالجفاف يطهر [بالغسل ثلاثا] وقال الشافعي يفسل مرة [والعصر كل مرة] ويبالغ في المرة الثالثة حتى لوعصر بعده

لايسيل منهنى ويعتبرفي كلشخص قوته وعن أبى يوسف ان العصر ليس بشرط وفي غيروواية الاصول يكتني بالمصرمرة [و] يطهر [بتثليث الجفاف فيالاينمصر] يعني بغسل ثلاث مرات في شي لاينمصر ويجفف في كل مرة بأن ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس فلوموه سكين بماء نجس يموه بالماء الطاهر ثلاثا بتثليث الجفاف وقال محمد لا يطهر أبدا [وسن الاستنجاء بنحو حجر منق] اشارة الي أن المقصود هو التنقية فيفمل على أي ط يمر 9 طريق تحصل المقصود والاستنجاء مسح موضع النجو أوغسله والمراد بنحوا لحجر المدروا لخرقة والرماد والتراب وتحوها [وماسن فيه عدد] وقال الشافعي لابد من ثلاثة أحجار وعندنالا يقدر بالمرات الاأن يكون موسوسا بكسرالواوفيقدر بالثلاثأوالسبع فيحقه وقال الامام خواهر زاده المددعند الشافعي فرضحتي لوتركه لانجوز صلاته والى هذا أشار في الايضاح [وغسله] أي غسل موضع الاستنجاء بالماءان أمكنه بلا كشف عورة [أحب] وأفضل والأيتر أيحتى لا يصبر فاسقاو يغسل الى أن يقع في قلبه انه طهر وقيل الغسل سنة في زماننا [ويجب] أي يفرض الغسل[ان جاوز النجس المخرج ويعتبر القدر المانع اللصلاة وهو أكثر من قدر الدرهم [وراءموضع الاستنجاء] فيدبه لان النجاسة لوكانت أقل بحيث لوضم هذا الي موضع الاستنجاء يصين أكثرمن قدر الدرهم بكفيه الاستنجاء عندهما وعندمحمد يفرض غسله [لابعظم]عطف على قوله بنحو حجر منق يمني يستنجي بحجر ولا يستنجى بمظم [وروثوطهامويمين]ولواستنجي في هذه الصور جازو يستنجي بيساره سواء كان بالماءأوالحجر فان كان المستنجى رجلا يستنجى بأوسط أصابعه لابجميع الاصابع وان كانت أمراة تستنجى برؤس الاصابع عند بعض المشابخ وعندالبهض هي مثل الرجل كذافي المحيط \* ولما فرغ من بيان العامارة والتيممو بحوهما شرع في الصلاة فقال

الملاة إلى وحت بل لدونا بمعرك

والحق ان يبدأ بهاالا أن الطهارة شرطها فلهذا قدمت عليها كمافي أول الطهارة وهي لغة الدعاء وشرعا الاركان الممهودة المخصوصة وسبب وجوبها الوقت لماعرف والسبب مقدم طبعا فلذلك قدمه وضعاوشرع أولافي بيان أوقات الصلاة فقال [وقت] صلاة [الفجر من] وقت طلوع [الصبح الصادق] وهو البياض المعترض في الافق إذلاعبرة بالمكاذب وهوالبياض الذي يبدوطولا ثم يعقبه الظلام فبالمكاذب لايدخل وقت الصلاة ولايحرم آلاكل علىالصائم وانماقدموقت الفجر وان كان الواجب تقديموقت المظهر لانهما أول صلاة فرضت لمدم الاختلاف في أوله وآخره بخلاف غيره [الى طلوع الشمس و] وقت صلاة [الظهر من] وقت [الزوال الى بلوغ الظل] أي ظل كل شي [مثليه سوى الغيء] أي في الزوال وقالاو هو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله آخر ما ذاصار ظل كلشي مثله وهوقول الشافعي والزوال ظهور زيادة الظل لمكل شاخص في جانب المشرق وقيل طريقه ان تغرز خشبة فيمكان مستو وتجعل لمبلغ الظل علامة فمادام الظل ينقص فهو قبل الزوال وانزادفهو بمد الزوال وأن لم يزدولم ينقص فهو وقت الزوال وهو الظل الاصلى [و] وقت صلاة [العصر منه] أي من بلوغ الظل مثليه [الى الغروب] وقال الحسن بنزياد آخرو قت العصر حين تصفر الشمس وعنداً بي يوسف ومحمد والشافعي أول وقت العصر من بلوغ الظل مثله [و] وقت صلاة [المغرب منه] أي من غروب الشمس [الي غروب الشفق ] وقال الشافعي وقتها مقدر بقدر الوضوء والاذان والاقامة وخمس ركمات وقيل مقدر بثلاث وكمات [وهوالبياض] الذي بمدالحمرة وقالاوهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة هو الحمرة [و] وقت صلاة [العشاءوالوترمنه] أيمنغروبالشفق [الىالصبح] وقالالشافهيوقتالعشاء الى ثلث الليلوما

دم ال Olo 16, ork

No

طب

رخمن

ذكر في المختصر أول وقت الوتر بعدالعشاء قو لهماوماذ كرفي المتن قول أبي حنيفة [و] لـكن [لايقدم] الوتر [على العشاءللترتيب] كمالاتقدم الوقتية على الفائنة [ومن لمبجدوقتهما] أى العشاءوالوتر بأن كان في بلدة اذا غربت الشمس طلع الفجرل يجباعليه وفي فتاوى الظهيرية بلغناانه وردت فتوى من بلاد بلغار بأن الفجر يطلع فيها قبل غيبو بةالشفق فيأقصر ليالي السنة علىشمس الائمة الحلواني فكتب عليكمو جوب قضاءالعشاء والوتز ثموردبخوارزم على الشيخ الكبرسيف الدين البقالي فأفتى بعدم الوجوب فبلغ جوابه الحلواني فأرسل من يسأله فيعامته بجامع خوارزمماتقول فيمن آسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر فأحس به الشيبخ فقال ما تقول فيمن قطَّوت يداممن المرفقين أورجلاممن الكعبين فسكم فرائض وضوئه فقال ثلاث لفوات محل الرابع فقال فكذلك الصلاة الخامسة فبلغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه فيه [وندب تأخير] صلاة [الفجر] مطلقاأى في الازمنة كلم الاصبيحة يوم النحر للحاج بالزدلفة فان هناك التغليس أفضل بحيث يقدر علىالصلاة بقراءةمسنونة وترتيلواعادتها واعادة الوضوءقبلطلوعالشمس لوظهرسهو وفسادوقال الشافعي يستحب التمجيل في كل صــ لاة [و] ندب [تأخير صلاة ظهر الصيف والمصر] مطلقا أي في كل زمان [مالم تتغيرالشمس] والعبرة بتغيرالقرص عندأ بي حنيفة وأبي يوسف لا بتغير الضوء كما قال النخمي والحاكم الشهيدوالتأخير الى تغير الشمس بكره أماالاداءفغير مكروه وقيل الاداءمكروهأ يضا [و] ندب تأخير [العشاء الى الثلث] والتأخير الى نصف الليل مباح والى النصف الاخير بلاعذر مكروه و تأخير العصر والعشاء اذالم يكن فىالجوغيم وان كان فيه غيم بعجل في الاصح ولغيرهما يؤخر كما ــيأنى ومن أرادحفظ هذا فليحفظ هذا النظم

مافيه عين يوم غين عجلت \* للغيرفيه الفضل اللارجاء

[و] ندب [تأخيرالوترالي آخرالليل لمن يقق] أى يعتمد [بالانتباه] وان لم يقى به أو ترقيل النوم [و] ندب و المعجل طهر الشتاء والمفرب] مطلقا أى في كل و قت [و] ندب المعجيل [مافيها عين يوم غين] كالمعسر والمشاء وعن أي حنيفة انه يؤخر يوم الغيم [ويؤخر غيره فيه] أى يستحب تأخير مالاعين فيه كالفجر والظهر والمغرب في يوم الغيم [ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة و صلاة الجنازة عندالطلوع والاستواء والغروب الاعصر يومه] أى منع عن الصلاة مطلقا وعنداً بي يوسف يجو زالنفل و قت الزوال يوم الجمعة بلاكر اهة و في السكاف اعلم أن التطوع في هذه الاوقات يجوز ويكره ولا يجوز قضاء الفرض والواجب الفائت كسجدة تلاوة و حبت بتلاوة في وقت غير مكر وهو كو ترفائن ميتناول السكر اهة وعدم الجواز وقال الشافعي تحوز الفرائض في هذه الاوقات والنوافل بمكمة أمالو تلا آية سجدة فيها و سجدها أو حضرت جنازة في هذه الاوقات و صلاها يجوز والمصر الماكر اهة [و] منع [عن التنفل بعد الفجوز والمصر أما المثلق في هذه الأوقات والمناه أما بعد الفجور والمصر أنا كان له سبب جائز بلاكراهة وأراد به ركم في الطواف و تحية المسجد والسنن المؤقتة والمنذورة أما ابتداء النفل فهنده أيضا مكروه [لا] أى لا يمنع [عن قضاء فائنة ] بعد صلاة الفجر والمصر [و] لا عن [سجدة تلاوة و] لا عن [سجدة تلاوة و] لا عن [صلة جنازة و] منع [عن الصلاة وقت الحطبة ] مطلقا سواء كانت سنة و نفي المسجد و والمنت و عن المناه وقت الحطبة ] مطلقا سواء كانت سنة أو نفلا وقال الشافعي سنة الجمعة و تحية المسجد [و] منع [عن الحلاة وقت الحطبة ] مطلقا سواء كانت سنة أو نفلا وقال الشافعي سنة الجمعة و تحية المسجد الو] منع [عن الحكوة وتنا الحطبة ] مطلقا سواء كانت سنة أو نفلا وقال الشافعي سنة المجمعة وتحية المسجد الصلاة وقت الحلي عن الحكوم الخور كانت سنة الفرد كلية وتحية المسجد الصلاة وقت الحمي الملاحة وقت الحمية وتحية المسجد المناه و المنع و عن الصلاة وقت الحمية وقت المعدر ] الا

فيءرفة ومزدلفة وقال الشافعي يجمع بين الظهر والعصروبين المغرب والعشاء بعذر الســفر والمطروفي النوازل يجوزلامسافر الجميع بين صلاتين بان يؤخر الاولى ويعجل النانية

حير باب الاذان كيد

. هو في اللغة الاعلام وفي الشرع هو الاعلام على الوجه المخصوص ولما كان الاذان موقوفا على تحقق الوقت أخره عنه [ سن للفرائض ] بتربيع التكبير في شروعه [ بلاتر جيع و لحن ] لحن في قراءته تلحينا أطرب فيهاوترنم مأخوذمن ألحان الاغاني كذافي المغرب اعلم ان الاذان سنةمؤ كدة وهو الصحيح وقيل انه واجب وقال الشافعي ومالك فيه ترجيه والترجيه أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجه فير فع بهماصوته [ويزيد] المؤذن [ بمدفلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ] وخص الفجر به لانه يؤدى في حال نوم الناس وغفلتهم فخص بزيادة الاعلام كماخص بالتطويل بالقراءة ائلاتفوتهما لجماعة [والاقامة مثله] أي مثل الاذان مثنى مثنى وقال الشافمي فرادي فرادي [ ويزيد ] المؤذن [ بعد فلاحها ]أى فلاح الاقامة [ قدقامت الصلاة م تين ويترسل فيه ] أي يفصل في الاذان بين كلماته [ ويحدر فيها ] أي يوصل المؤذن في الاقامة بين كلماتها على سبيل السرعة وهمامندوبان حتى لوترسل فبهماأ وحدّ في الاذان وترسل في الاقامة جاز لحصول المقصود وهوالاعلام[ويستقبل بهماالقبلة] ولوترك الاستقبال جازوكره [ولايتكم] المؤذن[ فيهماويلتفت يمينا وشهالاً ] مع ثبات قدميه مكانه [ بالصلاة والفلاح ] أي يلتفت يميناعند حي على الصلاة وشهالا عندحي على الفلاح هذافيالاذانلافيالاقامةقوله حيءلى الصلاة أي هجل البهاوفي المغرب حيمن أسماءالافعال ومنه حي على الفلاح أي هلم وعجل الى الفوز [ ويستدير ] المؤذن [ في صومعته ] الصومعة بيت الراهب مأخوذ من قولهم رجل أصمع أى لاصق الاذنين وكلماهو منضم فهو متصمع سمى بيت الراهب بها لانفهام أطرافها ودقةرأسهاوارادبها بيتالاذان ههناوهذه الاستدارةاذالم يستطع سنةالصلاة والفلاح وهومحويل الوجه يميناوشمالامع ثبات قدميه مكانه كاهو السنة بأنكانت الصومعة متسعة فامامن غير حاجة فلايفعل ذلك [ ويجمل ] المؤذن حال الاذان [ أصبعيه في ]صماحني [ أذنيه ] فان لم يُفعل فحسن \* فان قبل ترك السنة كيف يكون حسنا \*قلنالان الاذان معه أحسن فاذا تركه بقى الاذان حسنا [ ويثوب ] المؤذن مطلقا أي في جميع الصلاة التثويب العودالي الاعلام بمدالاعلام وهوأر بمة قديم وهو الصلاة خير من النوم وكان بعدأذان الفجر الاأن علماءالكوفة ألحقوه بالاذان ومحدث أحدثه علماءالكوفة بين الاذان والاقامة حي على الصلاة مرتين حيءلى الفلاح مرتبن وتثويب كل بلدعلى ماتعار فوابه إمابالتنجنح أوبالصلاة الصلاة أوقامت قامت ومااستحسنه المتأخرون وهوالنثويب فيسائر الصلوات لزيادة غفلة الناس وماأحدثه أبويوسف للامير بأن يقول السلام عليك أبهاالامير حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة ير حمك الله وكذلك كل من يشتغل بمصالح المسلمين كالمفتى والقاضي يختص بنوع اعلام وكرهه محمد وقالأفا لابى يوسف حيث خص الامراء بالتثويب وقال الشافعي لايثوب المؤذن [ ويجلس ] المؤذن في جميع الصلاة [ بينهما الا في ] صلاة [المغرب] فانه يكتنى بالفصل بالسكنة وهومقدار ثلاثة آيات قصار أوآية طويلة أو ثلاثة خطوات وقالا يجلس في المغرب جلسة خفيفة وهومقدار مايجلس الخطيب بين الخطبتين [ ويؤذن للفائنة ] مطلقا أي كلها [ ويقيم ] وقال مالك والشافعي يكتني بالاقامة [ وكذا ] يؤذنويقيم [ لاولى الفوائت وخيرفيه ] أَى فِي الاذان للباقي ولزمه الإقامة [للباقى] وقال مالك يكـتـفي بالاقامة الواحدة وعن محمديقام لما بعدها [ ولا

يؤذن قبل وقت ] مطلقا أى في الجميع وقال أبويوسف والشافعي بجوز للفجر في النصف الاخير من الليل [ و ] ان أذن قبله [ يعاد فيه و كره أذان الجنب] باتفاق الروايات [ و ] أذان [المحدث] في رواية ولا يكره في ظاهر الرواية [ و ] كره [ اقامته واقامة المحدث ] ويروى ان اقامته لا تدكره أيضا [ و ] كره أذان وكره المرأة والفاسق والقاعد والسكر ان لا ] أى لا يكره تركهما [ لمصل في بيته في المصر ] مطلقا وقال مالك اذاصلي وحده في الصحراء أو في بيته لا يؤذن ولا يقيم لا تهمامن شعائر الجماعة فلا تقام بدونهما وا عاقيد بالمصر لان الغالب فيه أن يكون له مسجد حي وأذانه و اقامته تدكفيه فلا يكره تركهما وان كان مماليس له مسجد حي كان عنزلة المفازة [ وندبا لهما ] أى الاذان والاقامة للمسافر والمصلى في بيته خلافالمالك [ لاللنساء ] أى لا يندب لا نساء الاذان والاقامة للمسافر والمصلى في بيته خلافالمالك [ لاللنساء ] أى

## معلى باب شروط الصلاة كا

الشرط هومايتوقف عليه الشيُّ وليس منه كالطهارة للصلاة [ هي طهارة بدنه من حدث ] وهو النجاسة الحكمية قبل قدمالحدث على الخيث لان قليله غير معفوعنه بخلاف الحبث وفيه نظرلان في الحبيرة يجوز ترك المسح مطلقا عندأ بى حنيفة مع ان محتها حدثًا بل انماقدم عليه لكونه أكثر وقوعًا من الخبث [ و ] من [ خبث ] وهوالنجاسة الحقيقية قيل قدمت الطهارة على سائر الشروط لانهاأهم من غيرها اذلا تسقط بمذربخلافغيرها وقيل فيه نظر لانمقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلي بغيرطهارة و بغير تيمم ولايعيد أصلا اللهم الا أن يراد من قوله لاتسقط بمذرماأى بمذرما غالبا [ و ] طهارة [نوبه ومكانه ] أيمكان المصلى امااذا كان موضع قدميه وركبتيه طاهر اوموضع جهته وأنفه نجسافهن أبي حنيفة انه يسجدعلى أنفه وتجوز صلاته خلافا لهماوان كانموضع أنفه نجساوسائر المواضع طاهرا جاز بلاخلاف ولايشترط طهارة مكان يديه خلافالز فروالشافعي أماطهارة مكانر كبتيه شرط فيظاهر الأصول واذاكان موضع احدى القدمين نجسا لايجوز وان كان تحت كل قدماً قل من قدر الدرهم ولوجم عيصيراً كمثرمن قدرالدرهم لايجوز وقال الطحاوى هذافي الارض وأمافي البساط قيل كذلك وبها خذالفقيه أبوجمفر وهوالختار وعليهالفتوي [ وستر عورته وهيماتحت سرته الى ] ماتحت [ ركبته ] فالسرة عندنا ليست بمورة والركبةعورة وقال الشافعي بالمكس وروىعنه الخلاف فيالسرة دونالركبة [ وبدن ] المرأة [ الحرة ] كلما [ عورةالاوجهما وكفيهاوقدمها ] وروىأنقدمهاعورة وفيالهداية يروى أنهماليستًا بمورة وهو الاصح [ وكشف ربع ساقها يمنع ] جو از الصلاة وقال أبويوسف ان كان المكشوف أكثر من النصف لمتجز صلاتهاوان كانأقل من النصف جازت الصلاة خلافاللشافمي فان عنده قليله وكثير مسواءوفي النصف عنه روايتان وفي رواية يمنع وفيرواية لايمنع [ وكذا الشعروالبطن والفخذ والعورة الغليظة ] أى حكمها حكمالساق فيان الكشاف ربمهما نع عندهما وعندأ بى يوسف الكشاف النصف ما نع في رواية كمابينا والمراد بالشعرالشعرالنازل من الرأس وفي رواية ليس بعورة والشعريوارى الرأس عورة احجاعا وذكر البكرخبي أنه يمتبر فيالسوأتين قدرالدرهم وفهاعداهماالربع والمرادبالعورة الغليظة الدبر والفرج والذكر والانثيان وقيل الخصيتان يتبعانالذ كرفيعتبر الكلءضواواحداوالصحييج أنهيعتبركل واحدعضواعلي حدته [ والامة كالرجل ] أيعورةالامة كمورة الرجل [و] ليكن [ ظهرها وبطنهاعورة] أيضا وما

سوى ذلك ليس بمورة [ ولووجد ] المصلي [ ثوبار بمه طاهر وصلى عاريالم يجز ] صلاته [ وخيران طهر أقل من ربمه ] بين أن يصلي عارياقاعدابايماء و بين أن يصلي فيه قائمًا بركوع و حجود والمريان أفضل وقال زفر ومحمدلزمه أن يصلى فيه بركوع وسجود وأمااذا كان كله نجسا فكذلك الحكم [ ولوعدم ثوبا صلى قاعداموميا بركوعوسجودوهو ] أىالقمود [ أفضل من القيام بركوعوسجود ] وقالزفر والشافمي القيام بركوع وسجوداً فضل [ والنية بلافاصل ] بين النية والتحريمة بممل يمنع الاتصال والنية المتقدمة على التكبير كالقائمة عنده أذالم يوجدما يقطعه وهوعمل لايليق بالصلاة وعن محمدان من توضأ يريدبه صلاة الوقت وعزبت عنهالنية عندالشروع جازت صلاته وفي الرقايات من يخرج من منزله يربد به الصلاة التي كان القوم فيها فلماانتهى اليهم كبرو لمتحضر مالنية فهو داخل معالقوم بخلاف مالواشتغل بعمل ليس من جنس الصلاة ولا ت تعتبرالنية المتأخرة عن التكبير في ظاهر الرواية وقال الكرخي تصحمادام في الثناء وقيل تصح اذا تقدمت على الركوع وقيل الى أن يرفع وأسهمن الركوع والنية ارادة الدخول في الصلاة [ والشرط أن يعلم ] المصلى المالية أى صلاة يصلى ] وأدناه مالو سئل لامكينه أن يجيب على البديمة وان لم يقدر على أن يجيب الابالتأمل لم تجز صلاته ولاعبرة للذكر باللسانحتى لوقصدأ داءالظهر وجرى على لسانه المصريكون شارعافي الظهر لافي المصر فانجم بينهمافهوحسن وقال الشافمي لابدمن الذكر باللسان [ ويكيفيهمطلق النية للنفل والسنة والتراويح ] عندالجمهور وفي المغنى في التراويح لا يكفيه مطلق النية ولانية التطوع عند بعض المتأخرين بل يشترط نية النراويح أونية سنةالوقت أونيةقيامالليل فيالشهر وكذلك فيسائرالسنن لا يكني نيةالتطوع أونية مطلق الصلاة عند بعض المتقدمين وهو قول الشافعي [ وللفرض شرط تعيينه ] أى تعيين انه فرض [كالمصرمثلا] ولونوى فرض الوقت يجوز الافي الجممة اللاختلاف في فرض الوقت ولايشترط نية أعداد الركمات [ والمقتدى ] مطلقاً أي في الفرض والنفل [ ينوى المتابعة أيضا ] أي ينوى الصلاة ومتابعة امامه أيضاً [وللجنازة ينوىالصلاة للدَّتماليوالدعاءللميَّت] بأن يقول أللهما ني أريدأن أصلي لك وأدعو لهذا الميت فيسره لى وتقبله مني كذا في مبسوط صدر الاسلام [ واستقبال القبلة ] لغير الخائف عطف على قوله والنية [ فللمكي فرضه اصابة عينها ] احجاعاتفسير لقوله واستقبال القبلة حتى لوصلي مكي في بيته في مكــة ينبغي أن يصلى بحيث لوأزيل الحِدران يقع استقباله على شطر الـكعبة [ ولغيره ] أى لغير المكي قرضه [ اصابة حهمًا ] في الصحيح لانه ليس في وسعه الاهذا والتكليف بحسب الوسع وقال الجرجاني فرض الغائب عنها اصابة عينها وفائدة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة فعنده تشترط وعندغير ولا [ والحائف ] مطلقا سواء كان من عدوأوسبه عأومرض ولايجدمن يحوله الى القبلة أوكان على خشبة في البحر [يصلى الى أى جهة قدر ومن اشتبهت عليه القبلة محرى ] أى من عجز عن استقبال القبلة ولم يكن عنده من يسأله بانطماس الأعلام وتراكمالظلام وتضامالغمام لزمهالتحرى وهوبذلالجهود فينيلالمقصود هذا اذا اشتبهت عليه في مفازةً أو في مسجد محلة أخرى ولا محر ابله أمااذا اشتبهت عليه في تيَّته فلا يتحرى [ فان أخطأ لم يمد ] مطلقاسواءكان استقبل أواستدبر وقال الشافعي يعيدان استدبر [فان علم به] أي بالخطأ [في صلاته استدار] الى القبلة وأتم صلاته وكذا لوثحول رأيه الى جهة أخرى توجهاليها [ ولوتحرى قوم جهات وجهلوا حال أمامهم تجزيهم ] أى تكـفهم تلك الصلاة صورته رجل أمقوما في ليلة مظلمة فتحرى وصلى الى المشرق وتحرى منخلفه وصلىكلوا حدمنهمالى جهة وكلهم خلف الامام ولايعلمون ماصنع الامام نجوز صلاة

الكل وهذه الخالفة غير ما نعة لصحة الاقتداء كما في جوف الكعبة فانه لو جعل بعض القوم ظهر ه الى ظهر الامام جازوا عاقيد بقوله وجهلوا لان من علم منهم حال امامه لم تجز صلاته و انحاقيد نا بكلهم خلف الامام لان من تقدم منهم على امامه فسدت صلاته بولما فرغ من الشروط شرع في الاركان فقال حديد من الشروط شرع في الاركان فقال

الوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة والمتكامون فرقوا بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف والصفة بالموصوف [ فرضها التحريمة ] التحريم جمل الشي محرما وخصت التكبيرة الاولى بها لانهاتحر مالاشياء المهاحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات [ والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعو دالاخير قدر التشهد ] وقال مالك القعدة الاخيرة ليست بفرض قيل القدر المفروض من القعدة قدر ما يأتي فيه بالشهاد تين والاصح انالمفروض قدرما يتمكن فيهمن قراءة التشهدالي قوله عبده ورسوله [ والخروج ] من الصلاة [ بصنعه ] فريضة أي بفعله مطلقاسواءكان بلفظ السلام أوغير موعندالشافعي بلفظ السلام فرض وعندهما ليس الخروج بصنفه فريضة [ وواجبهاقراءة الفاتحة ] وعندمالك والشافعي هي فرض وفي رواية عن محمد ان قراءةالفاتحة فريضة [ وضم سورة ] مع الفاتحة وقال مالك فرض وقال الشافعي مستحب [ و ] واجها [ تعيين القراءة في الاوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر ] في ركمة واحدة كسجدة حتى لوترك السجدة الثانية وقام الى الركعة الثانية لاتفسد صلاته وعليه أن يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو أما ترتيب القيام على الركوع وترتيب الركوع على السيجو د ففرض وقال زفر والشافعي الترتيب فريضة [ و ] واجها [ تعديل الاركان ] والمراد بتعديل أركان الصلاة تسكين الجوارح في الركوع والسجود والقومة بينهما والقعدة بين السجدتين كذا في المغرب وقال أبويوسف والشافعي أنه فرض [ والقعود الاول ] مطلقاسواء كان في الرباعية أو الثلاثية او الفرض او النفل وعند محمد وزفر و الشافعي ان القمدة الاولى في الرباعي من النفل فرض [ و ] واجبهاقرآءة [ التشهد ] مطلقاسواء كان في القعدة الأولى اوفي الثانية وقال الشافعي قراءة التشهدفي الثانية فرض وفي المحيط التشهدفي القمدتين وأجب وذكرفي الهداية وقراءة التشهدفي القعدة الاخيرة واحب وهذا القيديؤذن أنقراءة التشهدفي القعدة الاولى ليست بواجبة اذا لتخصيص بالذكر في الروايات يدل على نغي ماعدا وذكر في باب سجو دالسهو ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الاولى والثانية والةراءة فهماوكل ذلك واجبوهو تصريح بأنه واجبو فيه اختلاف فظاهر الرواية انه واجب والقياس أنيكون سنة وهواختيار البعض فكأن صاحب الهداية مال هناالى هذا القول وفي باب سجو دالسهو إلى القول الاول [و] واجها [ لفظالسلام ] وعندالشافعي فرض [ و ] واجها [ قنوت الوثر ] مطلقا سواءكان في رمضاناً وغير موسوا عني النصف الاول أوالاخير وعندالشافهي في النصف الاخير من رمضان واجب[ و ] واجبها [ تكبيرات ] صلاة [ العيدين ] وقيل قنوتالوتروتكبيراتالعيدين سنة كذافي الحيط [ و ] واجها [ الجهر والاسرار ] وقيل هماسنتان كذافي الحواشي [ فها يجهر ويسر ] فيهلف ونشر الاول للاول والثاني للثاني [ وسنتهار فع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الامام بالتكبير والثناء] اى قراءته وهو سبحانك اللهم الى آخره [ والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ] متعلق بكل واحد من الاربعة أي كل واحدمن الاربعة يكون سرامطلقاسواء كان في الفرض أوالنفل وسواء كان اماما أومقتديا أومنفر دا وسواءكانت جهرية أوغير جهرية وقال مالك يبدأ الامام بالفاتحة بلاثناء وتمو ذولا يقول التأمين أيضاوهو رواية

عن أبى حنيفة وقال مالك التسمية ليست بسنة وقال الشافعي يجهر بالتسمية والتأمين في الجهرية [ و ] سنتها [ وضع بمينه على يساره تحت سرته ] وعندمالك يرسل يديه ارسالاوان شاءًا عتمد فالارسال عنده عزيمة والوضع رخصة وعندالشافعي يضع على صدره وكيفية الوضع أن يضع باطن كفه البمني على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والابهام على الرسغ [ و ] سنتها [ تكبير الركوع ] وقيل و اجب كنَّدا في الحواشي [ والرفع منه ] أي رفع الرأس من الركوع وعندالشافعي فرض وفي رواية عن أبي حنيفة رفع الرأس من الركوع والسجود فرض وهوقول محمدوالتسميع والتحميدعندالرفع منه [ و ] سنتها [ تسبيحه ] أي تسبيح الركوع [ ثلاثا ] والتسبيح فيه أن يقول سبحان ربى المظيم وقال أبومطيع تسبيح الركوع والسجود واجب وقال مالك لاتسبيح في الركوع أصلا [و] سنتها [أخذر كبتيه بيديه وتفريج أصابعه وتكبير السجود وتسبيحه ] أي تسبيح السجود [ ثلاثا ] والتسبيح فيه أن يقول سبحان ربي الاعلى وقال مالك انه فرض [ و ] سنتها [ وضع بديه وركبتيه ] على الارض وقال زفر والشافعي السجود فرض على الاعضاء السبعة وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان [و] سنتها [افتراش رجله اليسرى] مطلقاسواء كان في القعدةالاولى أوالاخرى وقال مالك التورك فيالقعدتين سنة وقال الشافعي يفترش في الاولى ويتورك في الثانية [و] سنتها[نصب]رجله [الىمني] مطلقا أي في كل من قعدتي الصلاة خلافالم\_الك والشافعي [و] سنتها [ القومة ] بين الركوع والسجود [ والحبلسة ] بين السجدتين وعن أبي يوسف والشافعي هما فرضان وفي رواية الكرخي هماواجبان [و] سنتها [الصلاة على النبي عليه السلام] في القمدة الاخيرة وعند الشافعي فرض[و]سنتها [الدعاء] اذافر غمن التشهدللمؤمنين والمؤمنات ولنفسه ولوالديه انكانامسلمين والمرادبالدعاء الدعاءالذي يشبهألفاظ القرآن والادعية المأثورة أي المنقولة ولايدعو بما يشبه كلامالناس كماسيجيء فيالمتن وفسروه بمالا يستحيل سؤاله من الناس نحوأ عطني كذاوزوجني امرأة ولوقال اللهم ارزقني فلانة فالاصح انها تفسدوعند الشافمي ومالككل ماساغ الدعاءبه خارج الصلاة لايفسد الصلاة نحوأن يقول اللهم زوجي فلانة أونحو ذلك ﴿ وَلمَا فَرغُ مِن الفر ائض والواجبات والسنن شرع في الآ داب حيث قال [ وآدابها نظره الى موضع سجوده ] في حالة القيام أما في حال الركوع فالى ظهر قدميه وفي السجو دالى أر نبة أنفه وفي القعدة الىحجر. ولولميفعل لايأتم هذافي المكتوبة وأمافي التطوع فالامرأسهل [ وكظمفه ] أي يأخذ شفته السفلي باسنانه [ عندالتثاؤب] وان تعذر غطاه بيمينه فيضع ظهرالكف على الفم [ واخراج كفيه من كمه عندالتكبيرة ] الاولى هذافيحقالرجال أمافيحقالمرأة فتجعل يديها فيكميها [ و ] آدابها [ دفع السمال مااستطاع والقيام] الى الصلاة [حين قيل] في الاقامة [حي على الفلاح] وقال زفر حين قيل قدقامت الصلاة [وشروع الامام مذقيل قدقامت الصلاة] في المرة الاولى وقال زفر في المرة الثانية وقال أبويوسف شروع الاماما ذافرغ المؤذن من الاقامة وقال مالك يشرع الامام اذا أقيمت

رْيُعَنَّى لاينكسه ولايرفعه [ وسبح فيه ] أى في الركوع [ ثلاثًا ] مطلقاسواءكان اماما اوغيره وقال مالك لايسبح فيه احلا وقال سفيان الثورى ينبغي للامام أن يقول خسا [ ثمر فعرأ سه واكتفي الامام] عندر فع

الرأس من الركوع [بالتسميع] أي بأن يقول سمع الله الن حمده فحدث ولا يقول و بنالك الحمد و قالا يقوله الامام

وجهه أولاثم يديه ووضعهما على ركبتيه ثم ينهض على صدور قدميه وفيه اشارة الي انه لا يعتمد بيديه على الارض

1,000 الى الى و

لمنصح سرا[و]كتفي[المؤتم]أى المقتدى[بالتحميد]وصفة التحميدر بنالك الحمدأور بناولك الحمدأوالهمر بنالك الحمدأواللهم وبناولك الحمدوه والاحسن وقال الشافعي يأتى بالتسميع أيضا [و] اكتفى [المنفر دبهما] وروى 10 y 27 ل أبويوسف عن أبي حنيفة انه يأتى بالتسميع لاغير والصحيح من مذهبه أنه يأتى بالتحميد لاغير ذكر ه في الحيط [ثم , 25% كبر]للسجود[ووضعركبتيه]علىالارض[ثميديهثموجهه بينكفيه بمكسالنهوض]يمنىاذاأرادالنهوضيرفع

عندنا كاصرح، فيابعد وقال مالك انشاءوضع يديه أولا ثمر كبنيه وانشاء عكس [ وسجد بأنفه وجهينه ميماح وكره باحدهما ] مطلقاسواء كان بمذر أولاوقالالايجوزالا كتفاء علىالانف الابمذر فعينئذ يجوز بلا كيمرا ت والرة كراهة وهورواية عن أبي حنيفة وقالاان سجد على الجبهة دون الانف جازو بالعكس لا [أوبكور عمامته ] حرط مِمْرَأُوفَاصْلُ ثُوبِهُوقَالَ الشَّافَعِي لا يجوز بكور عمامته [ وأبدى ضبعيه ] أى أظهر عضديه في السجود [ وجافي ] إلى العد [ بطنه عن فخذيه ] في السجود [ ووجه أصابع رجليه نحوالقبلة وسبح فيه ثلاثًا ] مطلقا وقيل ينبغي للامام أن يقول خمسا [ والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ] فيالسجود [ ثمرفع رأســـه ] من السجود حالكونه [مكبرا] قيل مقدار الرفع انهاذا كان الى السجود أقرب إيجزوان كان الى الجلوس أقرب جاز وقيل اذازايلت جهته الارض بحيث يجرى الريح بين جهته وبين الارض ثما عادها جاز عن السجدتين [ وجلس] بين السجدتين [مطمئناوكبر ] للسجدةالثانية [ وسجدمطمئنا وكبرللنهوض ] أى للقيام [ بلا اعتماد ] بيديه على الارض [ و ] بلا [ قمود ] عندر فع الرأس من الثانية الى القيام وقال الشافعي يجلس جلسة خفيفة ثم ينهص معتمدا بيديه عليها [ والثانية كالاولى ] أى الركمة الثانية كالركمة الاولى فيفعل فسهامثل مافعل في الاولى [ الأنه ] أى المصلى فيها [ لايثني ] أى لايقول سبحانك اللهم الخ ولايتعوذ ولاير فعيديه الافي سبع مواطن عندافتتاح الصلاة وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وعنداستلام الحجروعندالصفاوالمروة وعندالموقفين وعندالجرتين أىالاولى والوسطي ولما كان فيه تطويل ضبطه المصنف في [فقمس صمعج]وأرا دبالفاء تكبيرة الافتتاح والقاف القنوت والعين العيدين والسين استلام الحجر الاسودوالصادالصفاو الميمالمروة والمين الثاني عرفات والجيم الجمرتين وقد نظمها الشاعر بقوله

ارفع يديك لدى التكبير مفتتحا \* وقانتا وبه العيدان قد وصفا وفي الوقوفين ثم الجرتين معا \* وفي استلام كذا في مروة وصفا المرابع

وقال الشافعي يرفي مديه أيضاعند الركوع وعندالرفع منه [ فاذا فرغ من سجدتي الركهــة الثانية الرسلام وجله اليسرى و جلس عليها و نصب بمناه ] وعندمالك يتورك [ ووجه أصابعه نحوالقبلة ووضع يديه على فخذيه و بسط أصابعه وهي ] أى المرأة [ تتورك وقرأً ] المصلى [ تشهد ابن مسعود ] وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادا لله الصالحين أشهدا في لا اله الاالله وأشهداً في عمادا لله الصالحين الى أشهدا في السنة تشهدا بن عباس وهو أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عبادا لله الصالحين الى المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عبادا لله الصالحين الى المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعنيا المهالحين الى المباركات الصلوات الطيبات لله سلام علي النبي عنيا المباركات المبار

مع الامام ] وعندهما بعده وهورواية عن أبي حنيفه [كالتحريمة ] أي كما يكبر التكبيرة الاولى مع الامام وعندهما يكبر بعده [عن يمينه] أي سلم عن يمينه [ويساره] حال كونه [ناوياالقوم والحفظة] وقال عالم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه [و] ناويا [الامام في الحبانب الايمن ] ان كان في الحبانب الايمن [أو الايسر] ان كان في الحبانب الايسر [أو] ناويا [فيهما] أي في التسليمة بن [لو] كان الامام [محافيا] بأن كان المقتدى بحذائه وعندأ بي يوسف نواه في الاولى وعند محمد وهورواية عن أبي حنيفة نواه في ما وهو الاصح وقيل لا ينوى وقيل ينوى بالاولى و ينبغي أن ينوى المعام القوم بالتسليمة بن عن المواولا ينوى عددا بهينه

﴿ فَصَلَ وَجَهُرٌ ﴾ الامام [ بقراءةالفجر وأوليالعشاءين ] أي بقراءةالركمتين الاوليين من المغرب والمشاء [ ولو ] كانالفجر والمشاء [ قضاءو ] جهر بقراءة [ الجمعة والعيدين ويسرفي غيرها كمتنفل بالنهار ] أى يسرفي غيرهذه الصلوات مطلقاسواءكان ظهر عرفة أوصلاة الاستسقاء أوالكسوف أوغيرها وقال مالك يجهر في ظهر عرفة وقال محمد يجهر في الاستسقاء وقال آبو يوسف يجهر في الكسوف وعن محمد روايتان [ وخيرالمنفردفيمابحِهر ] أي في صلاة بجهر فيها [كمتنفل بالليل ] وهذاباتفاق المشابخ في الوقت وان كان بمدذهابالوقت قال بمضهم يخافت حمّا [ ولوترك ] المصلي [ السورة فيأولبي العشاء قرأها في الاخريين ] خلافالا بي يوسف [ معالفاتحة جهرا ] اعلمان همناعن أبي حنيفة ثلاث روايات في رواية يجهر بهماوهوالاصح وفيرواية يخافت بهما وفي رواية يجهر بالسورة ويخافت بالفائحة وهواختيار فخرالاسلام [ ولوترك] المصلى [الفاتحة] في الاوليين [ لا ] أي لا يقرأها في الاخريين وقيل يقضى الفاتحة [وفرض القراءة آية ] مطلقا سواءكانت من الفائحة أوغيرها عنداً بي حنيفة رحمه الله وقالا ثلاث آيات قصار سواءكانت من الفائحة أو غيرها أوآية طويلة وقال الشافعي قراءة الفائحة فيكلركمة فرض وقال مالك الفائحة وضم السورة فرضوهذا اذاقرأ آية قصيرةهي ثلاثكلمات نحو فقتل كيفقدر أوكلمتان نحو ثم لظر ولوقرأ آيةهي كلمةواحدة كمدهامنان أوحرفكصون وقافانها آيات عندبعض القراءاختلف المشابخ فيهوالاصح انه لايجوزولوقرأ آية طويلة في ركمتين كآية الكرسي والمداينة الاصحانه يجوزعنده [وسنتها في السفر الفاتحة وأى سورة شاء ] هذا اذا كان في حالة الضرورة بأن كان على عجلة من السيرأو خائفامن عدو أولص وأما في حالة الاختيار فيقرأ في الفجر والظهر نحوسورة البروج وفي المصرو المشاءدون ذلك وفي المغرب بالقصار جدا [و] سنتها [في الحضر طوال المفصل] وهومن السبع السابع وهومن سورة محمد عليه السلام وقيل من الفتح وقيل من ق الى آخر القرآن وقيل الطوال منه الى البروج [ او ] كان [ فيجرا وظهرا ] واتسع الوقت [ وأوساطه ] وهومن البروج الى لم يكن [ او ] كان [ عصر اأوعشا ، وقصار ، ] وهي من لم يكن الى آخر القرآن [ لو ] كان [ مغرباو تطال أولى الفجر فقط ] أى اطالة القراءة في الركمة الأولى على الثانية في الفجر مسنون اجماعا وفي سائر الصلوات كذلك عند مجدوعندهما لا تطال ثم يعتبر التطويل من حيث الآى اذا كان بين ما يقرأ في الاولى و بين ما يقرأ في الثانية تَفَاوَكُ من حيث الآى أما اذا كان بين الاك تناوت طولاوقصرا فيعتبرالتفاوت من حيث الكلمات والحروف وينبغي ان يكون التفاوت بقدرالثلث والثلثين الثلثان فيالاولى والثلث فيالثانية وهذابيان الاستحباب أمابيان الحكم فالتفاوت وانكان فاحشالا بأس بمواطالةالثانية على الاولى تكره اجماعاوانما يكره التفاوت بثلاث آيات وآن كان آية

العزويد والون الناء وعيراي

10.15

أوآية بن لايكره [ ولم يتعين شيئ من القرآن اصلاة ] مطلقاسواء كان فجر الجمعة أو لا يمني كره تعيين سورة الصلاة بربد به سوى الفاتحة وقال الشافعي يستحب أن يتخذسورة السجدة وسورة الدهر لفجر يوم الجمعة وهذا اذا عين سورة لصلاة ويلازم عليها فان كان يقر أها أحيانا فلا بأس وقيل الملازمة انماتكره اذا لم يعتقد بغيره الحجواز أما اذا اعتقد الحجواز بغيره وانماقراها لانهاأ يسر عليه فلا يكره [ ولايقرا المؤتم] مطلقاسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وقال مالك يقرأ في السرية لافي الحجرية وقال الشافعي يقرأ الفاتحة في الكل [ بل يستمع وينصت وان قرأ آية الترغيب أو الترهيب ] أي يستمع المؤتم ولا يسأل الجنة عند الترغيب ولا يتمو ذمن النار غند الترهيب وان قرأ الامام لد لالة المؤتم عليه فتكون ان للوصل [ أو خطب ] عطف على قرأ [ أو صلى ] الحطيب إعلى السه عني عطف على قرأ [ أو صلى ] الحطيب إلى السامع في نفسه وعن أبي يوسف ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى السامع في نفسه وعن أبي يوسف ان صلى النبي صلى الله عليه وقيل يقرأ القرآن وقيل نفسه [ والنائي ] أي البعيد الذي لا يسمع الخطبة [ كالقريب ] في أنه ينصت وقيل يقرأ القرآن وقيل يدرس الكتاب والاحوط السكوت

الدامة المامة

لْمَافَرَ غَمَنَ تَعْلَيْمُ أَدَاءَالْصَلَاةُ شَرَعَ فِي الْامَامَةُ فَقَالَ [ الجماعة سنة مؤكدة ] في الصلو ات الحمس أما في الجمعة والعيدين فشرط الجوازقوله سنةمؤ كدةأى تشبهالوا جب فيالقوة وقال بعض الناس فريضة [والاعلماحق بالامامة ] أي الاعلم بالفقه و أحكام الشريعة اذا كان يحسن من القراءة ما يجوز به الصلاة وقال أبويوسف الاقرأ أحق [ ثمالاقرأ ] أىالاعلم بعلم القراءة كالوقف في موضع الوقف والوصل في موضع الوصل [ ثم الاورع]الورعالاحترازعن شبهة الحرام[ ثمالاسن]فانكانواسواءفأحسنهم وجهاأى اكثرهم صلاة بالليل [ وكره امامة العبدو الاعرابي] أى البدوى وهو منسوب الى الاعراب لانه لاو احدله ينسب اليه وهوليس مُجِمعُ العربُ أماانكانَ عالمًا تقيا فهو كغير ولا يكر وويستحب تقديمه [و] كر ه امامة [الفاسق] وقال مالك لاتجوز الصلاة مخلفه [والمبتدع] أىكالذى ينكرالرؤبة ولكن يقول لايرى لجلالته وعظمته وكالذي يفضل علياعلى غيره وفي الخلاصة يصبح الاقتداء بأهل الأهواء الاالجهمية والحبرية والقدرية والرافضي الغالى ومن يقول بخلق القرآن والمشبهة وحملته أن من كان من أهل قبلتنا ولم يفل في هو اه حتى لم يحكم بكو نه كافر انجو ز الصلاة خلفه و تكره وأرادبالرافضي الغالى الذي ينكر خلافة أبي بكرالصديق رضي الله عنه [و] كره امامة [الاعمى وولدالزُ ناو تطويل الصلاة] أي تطويل الامام الصلاة بالقوم وأما المنفرد فيطول ماشاء [و] كره [جماعة النساء فان فعلن يقف الامام وسطهن كالعراة] أي كما يقف امام العراة وسطهم [ويقف الواحد عن يمينه] أىانكانمع الامامواحد فلايتأخرعن الامام في ظاهر الرواية وعن محمدانه يضع أصابعه عندعقب الامام وانكاناللقتدى أطول فوقع سجو دمأمام الامام لم يضره وان صلى في يساره أوخلفه جاز وهو مسىء فيهما فيالاصح [والاثنانخلفه] وعن أبي يوسف أنه يتوسطهما وان كثرالقومكر. قيامالامام وسطهم [ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الحنائي ثم النساء] اى صف الرجال مقدم على صف الصبيان وصف الصبيان مقدم على صف الخناثى وصف الخناثى مقدم علىصف النساء [وانحاذته] أىقار نت المصلى [مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداءفي مكان متحد بلاحائل فسدت صلاته ] وصلاتها جائزة [ان نوى امامتها] أىشرائط المحاذاةأن تكونالمرأةمن أهل الشهوة بأن تكون بالغةأ وصبية مشتهاة حتىلوكانت صبية لاتشتهي

وهي تعقد الصلاة فحاذت الرجل لاتفسد صلاته وأن تكون الصلاة مطلقة حق أن المحاذاة في صلاة الجنازة لاتفسد وأن تكون مشتركة تحريمة وأداء ونعنى بالمشتركة تحريمة أن يكون أحدهما بإنيآتحريمته علىتحريمة الآخر أويكو نابانيين تحريمهماعلى تحريمة الامام ونعني بالمشتركة أداءان يكون أحدهما اماماللآخر فمايؤديه أوبكون لهماامامآخر فيمايؤديانه تحقيقاأ وتقديراحق يشمل الشركة بين الامام والمأموم فان محاذا ةالمرأة الامام مفسدة صلاته حتى لو اقتدى رجل و امرأة بإمام فاحد الوتوضآ ثم جا آوقد صلى الامام فقاماليقضيا فجاذته فسدت صلاته لاناللاحق فيمايقضي كانه خلف الامام تقديرا ولهذالايقرأ ولايسجدللسهو ولوكانت خلفه حقيقة لفسدت صلاته بالمحاذاة كذاهمنا ولوكانا مسبوقين والمسئلة بحالها لاتفسدصلاته لانالصلاة وان اشتركت تحريمة لكونهما بانيين تحريمتهما على تحريمة الامام حتى لايصح الاقتداء بالمسبوق ولكنها ليست عشتركة أداءلانه لاامام لهمافيما يقضيان حقيقة ولاتقديرا أماحقيقة فظاهر واماتقدير افلانهماماالنزماالاداءمع الامام فيماسيقابه لانهلاتتصورالمتابعة فيمامضي فلميجملكانهماخلفه فكانافيحكمالمنفردين ولهذايقرأ المسبوق ويسجدللسهو فظهرمن هذا التقريرانه لاحاجة الي قوله تحريمة وان يكون المكان متحدا حتى لوكان الرجل على الدكان والمرأة على الارض أو على العكس والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاته وان لا يكون بينهما حائل حتى لوكانا في مكان متحد بأن كان على الارض أوالدكان الاأن بينهما اسطوانة أوما أشبهها لاتفسد صلاته وان يكون الامام ناوياا مامة المرأة لانه اذالم ينولا تفسد صلاة الرجل بل صلاة المرأة تفسد وقال زفر يجوز اقتداؤها به وان لم ينوامامتها وقال الشافعي المحاذاة مطلقا لا تفسد صلاته وهو القياس [ولا يحضرن الجماعات] أي كره لهن حضو را جُماعات مطلقاسواءكان في الفجر أوغيره الاالمجوز في الفجر والمغرب والمشاء وقالا يخرجن في الصلوات كلهاوالفتوى اليوم على كراهة حضورهن في كل الصلوات لظهو رالفساد ومتى كره حضو رالمسجد للصلاة فلاً نيكره حضورهن مجالس الوعظ خصوصاعندهؤلاء الجهال الذين تحلو المجلية العلماء أولى ذكره فخر الاسلام [وفسداقتداءرجل بامرأةأوصي] مظلقاسواءكان في التراويح أوالنفل المطلق أوغيرهماوفيه خلاف للشافعي رضى الله عنه وقال مشايخ بلخ يصبح اقتداء البالغ بالصي في التراويج والسنن المطلقة والنفل وقال مشايخنالا يصح اقتداء البالغ بالصي في التراويج والسنن المطلقة بلاخلاف بين أصحابنا وفي النفل المطلق كذلك عند أبي يوسف وعند محمديصح والمختار أن لايصج الاقتداء في الصلوات كام ا [و] فسد اقتداء [طاهر بممذور وقارئ بأمي] منسوب الى أمة المرب وهي من لم تكن قارئة ولا كاتبة ثم استمير لكل من لا يعرف الكتابة والقراءة وقيل منسوب الى أمه يعني هو كاولدته أمه [ومكتس] أى لابس [بمار وغير موميُّ يمومي ومفترض بمتنفل ومفترض بفرض آخر] بأنكان أحدهما يصلى الظهر والآخر العصر أوأحدهما ظهر الامس والآخر ظهر اليوم وقال زفر والشافعي لاتفسد في المكل [لااقتداء] عطف على قوله اقتداءاً ي لايفسدا قتداء [متوضى بمتيمم وغاسل] رجل [بماسحوقائم بقاعد] وقال محمد لايقتدى المتوضى بمتممم وقائم بقاعد [و] لايفسد اقتداءقائم [باحدب] أى المنيحني [ومومى ؛ بمثله] اماان كان المومى المقتدى قاعداو الاماممضطجمافلايجو زخلافالزفر [ومتنفل بمفترض] وقال ماللك لايجو زاقتداءالمتنفل بالمفترض [فانظهر] بمد أداء الصلاة [أن|مامه محدث أعاد] المقتدى مطلقاسواءكان بحدث أوجنابة خلافاللشافعي رضىالله تمالىءنه [وانافتدى آمى وقارئ بأمى أواستخلف أميافيالاخريين فسدت ولاتهم] مطلقاأما المسئلة الاولى ففيها خلاف أبى يوسف ومحمد فانهما قالاصلاة الامام ومن لايقر آنامة وذكر عبدالله الجرجانى ان

صلاة الإمام انما تفسد عنده الخاعلم ان خلفه قار أاو أما اذا لم يعلم فلا وأما الثانية ففيها خلاف أبي يوسف و زفر فانهما قالا لاتفسد صلاتهم

مراب الحدث في المدة إلى المدن في المدة إلى المدة إلى المدة إلى المدة إلى المدة إلى المدن في المدادة إلى المدادة إلى

Las

かりり

لا

J 4 V

ino)

Uni,

المسالم

VI g Town

end

[منسبقه حدث توضأو بني] مطلقا سواء كان منفر دا أو لاوسواء كان رجلاا وامراة وعن ابراهيم بنرستم انهالاتبني آلمرأة وقيل المنفرد يستقبل وقال الشافعي يستقبل فيالجميع وقال القدورى الاستئناف أفضل [واستخلفُ لو] كان المحدث [اماما] ثم اذا استُخلف ينبغي للخليفة أن يقوم مقامه قبل خروجه من المسجد وينوى أن يكون اماما [كالوحصرعن القراءة] استخلف وعندهم الايجوز الاستخلاف في الحصر [وان خرج] المصلى [من المسجد يظن الحدث] فعلم أنه لميحدث [أوجن أواحتلم] بان نام فيها [أوأغمي عليه استقبل وانالم يخرج الظان منه يبنى وان صلى في الصحراء فظن انه أحدث فذهب عن مكانه فعلم انه لم بحدث فانكان يصلي بجماعة فمكان الصفوف لهحكم المسجد حق او انهي الى آخر الصفوف ولم يجاوز الصفوف يبني وأنجاوزهالا وانتقدم قدامه فالحدالسترة فانجاوزها بطلت لاته وأن لميكن بينبديه سترة فمقدار الصفوف خلفه حتى لوتقدم قدرمالو تأخر لجاو زالصفوف تفسد صلاته وان كان أقل منه لاوان كان منفردا يمتبر موضع سجوده من كلجانب [وانسبقه حدث بعدالتشهدتوضأوسلم وان تعمده] أي الحدث بعد التشهد قبل السلام [أوتكلم] المصلي [تمت صلانه] خلافا للشافمي [وبطلت] صلاته [انرأى متيمم ماء] بعدما قعدقد والتشهد قبل السلام [أوتمت مدة مسحه أو نزع خفيه] بانكان الخف واسعا [بعمل يسير] لانه لونزع بعمل كثيرتمت صلاته بالاتفاق [أو تعلم أمي سورة] قيل معناه تذكر وقيل تعلم بلاعمل كثير بان قرأ آية من عنده فحفظها [أووجدعارثوبا أوقدر] على الركوع والسجود [مومى أو تذكر] صلاة [فائتة أواستخلف أميا] قيل في مسئلة الاستخلاف تمت صلاته بالاتفاق لوجو د الصنع منه وهو الصحيح كذا في الكافي [أوطلعت الشمس في الفجر أودخل وقت العصر في الجمعة] على اختلاف القولين انما قيدبهما لأن الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة بخلاف مااذا دخل وقت صلاة العصر في صلاة الظهر فانها لا تبطل [او] كان ماسجا على الجبيرة و [سقطت جبيرتهءن برء أوزال عذرالمهذور] بان توضأت مستحاضة مع السيلان وشرعت في الظهر وقعدت قدر التشهدفا نقطع الدم و دام الانقطاع الى غروب الشمس تعيدالظهر عنده كمالو انقطع فيخلال الصلاة بطلت الصلاة عندأبي حنيفة في هذه المسائل وهي اثناعشر وعندهما تمت بناء على أن ألخروج من الصلاة بفعل المصلى فرض عنداً بى حنيفة فاعتراض هذه العوارض بعد التشهد قبل التسليم كاعتراضهافي أثناءالصلاةولواعترضت في أثنائها تفسدها كذاهناوعندهما ليست بفرض فاعتراضها في هذه الحالة كاعتراضها بمدالتسليم ولواعترضت بعده لاتفسدالصلاة كذاهنا [وصحاستخلاف المسبوق]وهو الذى لم يدرك أول صلاة الامام والاولى له أن يقدم مدركا وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم فلو تقدم يبتدئ من حيث انهى البه الامام فاذا انهى الى موضع السلام تأخرو يقدم مدر كاليسلم بهم ثم يقوم هو فيقضى ما بقي عليه فَانَ تُوضَأَ الامام الاول وصلي في بيته ما بقي عليه بعد فراعُ الامام الثاني تمت صلاته وقيل فراغه تفسد [فلو أنم] المسوق المستخلف [صلاة الامام تفسد بالمنافي صلاته] أي صلاة المسبوق وهو اذا قهقه او احدث متعمدا اوتكلماوخرج من المسجد بعدماقعدقدرالتشهد [دون] صلاة [القوم] وعن أبي يوسف في الامالى تفسد صلاتهم [كاتفسد] صلاة المسبوق [بقهقهة امامه لدى اختنامه] عند أبي حنيفة وقالا لاتفسد صلاة

بمدركمة الظهر] أيان صلى ركمة من الظهر ثم افتتح المصر أو التطوع بتكبيرة فقد نقض الظهر وتفسير المسئلة أنلايكون صاحب ترتيب فيصح شروعه فيالعصروان كانصاحب ترتيب فالمنتقل الىالمصرمنتقل عندأى حنيفة وأى يوسف قوله لاالظهر الىآخره أىلاا فتتاح الظهر بمد ماصلي ركعةمن الظهر فهييهي ويجتزئ بتلك الركمة وهـــذا اذانوى بقلبه حتى اوقال نويت أن أصلى الظهر بطل الظهر ولايجتزئ بتلك الركمة [و] يفسدها [ فراءته ] أي قراءة المصلى[من مصحف] مطلقاسواءكان آية أو آيتين وقيل اذاقر أ آية لانفسدو قالالانفسدوكره وهذااذا أبصره مفهما أمالووقع بصره على المصحف لانفسدو عندالشافهي يجزئه بغير كراهة [و] يفسدها [ ا كله وشربه ] مطلقا سواء كانعامدا أوناسيا قليلا أوكثيرا [ ولونظر الي مكتوب وفهمه أوأكل مابين أسنانه ومرمار] مطلقا سواء كان رجلا أوامرأة [في موضع سجوده لاتفسد] صلاته في المسائل الثلاث [ وان أنم ] المار في الثالثة وقيل على قول محمد تفسد بالنظر وبه أخذ الفقيه أبو اللهث والصحبح أنهلاتفسدا جماعاقولهأوأكل الىآخره هذا اذاكان أقل من قدرالحمصة وانكان قدر الحمصة يفسد صومه وصلاته كذافي الحلاصة وزادفي الخانية قال بمضهم ان كان مادون مل الفم لا تفسد صلاته ويفسد صومه وانماقال فيموضع سجوده لانها نمايأتم اذاص في موضع سجوده في الاصحوقيل في موضع يقع بصره لوصلى بخشوع وخضوع وقيل خمسون ذراعا وقيل بقدرالصفين وهذا اذا كان موضع الصلاة والمرور متحدا أمااذا كانالمصلي علىالدكان والماريمرعلىالارض والدكان مثل قامة الرجل لابأسبه وهذافي الصحراء فان كان في المسجد نظران كان بينهما حائل كانسان أو اسطوانة لايكر ، وان لم يكن بينهما حائل والمسجد صغيركره فيأى مكان كانوقيل ثلاثة أذرعوقيل قدرصفين أوثلاثة والمسجد الكبير كالصحراء وقيل كالمسجد الصغير ولما فرغ من المفسدات شرع في المكروهات حيث قال [ وكره عبثه ] وهو مالا غرض فيه شرعا [ بثوبه وبدنه و] كره [قلب الحصى الاللسجو دمرة ] أى ان كان للحصى لا يمكنه من السجود فيسو يهم ، ولا يزيد علمها كذا في المبسوط وفي المغني أوم تين [ و ] كره [ فرقمة الاصابع ] أى غمزها أو مدها حتى تصوت [و]كره [التخصر] وهو وضع اليد على الخاصرة [و]كره [ الالتفات ] وهو النظر الي اليمين أو الشمال و الالتفات المكروء أن يلوى عنقه حتى يخرج وجهه من أن يكون الى جهة القبلة فأمالو نظر بمؤخر عينيه بمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه فلا يكره [و] كره [الاقعاء] أي الجلوس مثل جلوس الكلب [ وافتراش ذراعيه ] وهو بسط ذراعيه على الارض في حال السجود هذافي حق الرجل وأماالمرأة فينبغئ أن تفترش ذراعيها كماقدمناه [ و ] كره [ ردااسلام بيده ] وانماقيدبه لائه باللسان مفسد [ و ] كره [ التربع بلاعذروعقصشمره] وهوأن يجمعه على هامته ويشده بخيط أو بخرقة أو بصمغ ليتلمدوقيل أن يلف ذوائمه حول رأسه كما تفعله النساء في بعض الاوقات [ و ] كر ه [ كف نويه ] وهورفعه من بين يديه أو من خلفه عندالسجو د [ و ] كره [ سدله ] وهو أن يجمل ثو به على رأسه أوكنفه [ تغميض عينيه وقيام الامام لاسيجوده في الطاق ] أي كره قيامه في المحراب ولا بأس بقيامه في المسجد وسيجوده فيالمحراب [ و ] كره [ انفراد الامام علىالدكان ] والقوم على الأرض والدكان مقدر بقامة الرجل وقيل بالذراع وعليهالاعتماد كذا في شرح السيد [و] كره [عكسه] أي كره قيام الامام على الارضمنفر داوالقوم على الدكان [ و ] كره في الصلاة [ لبس ثوب فيه تصاوير ] جمع تصوار وهو ما يصور

المسبوق بقهقهة الامام بمدماقمد قدرالتشهد [لا] أى لاتفسد صلاة المسبوق [بخروجه من المسجدوكلامه ولو أخدث المصلي [فيركوعه أوسجوده توضأو بني وأعادهما] أى الركوع والسجو داللذين أحدث فهما [ولوتذكر] حال كونه [راكما أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما] أى لأنجب عليه الاعادة ولكن الافضل أن يعيدهما وعن أبي بوسف انه يازمه اعادة الركوع ولوقال لم يعده الحكان أحسن [وتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلانية] أي ان أحدث الامام ولم يكن خلفه الارجل صار أماما مطلقا قدمه الامام أولا نوىأن يكون امام نفسه أولافاذا توضأالامام دخل معه في صلاته لتحول الامامة اليه

حهيٌّ باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ﷺ

[يفسدالصلاة التكلم] مطلقاسواءكان ساهياأ ومخطئاناسيا أوعامدا وقال الشافعي لاتفسداذا كان ناسياأو مخطئا [و] يفسدها [الدعاء بمايشبه كلامنا] نحو قوله اللهم البسني ثوبا وعندالشافعي لاتفسد [و] يفسدها [الانين] وهوأن يقول آه [والتأويم] وهوأن يقول أويه [و] يفسدها [ارتفاع بكائه] ان حصل به حروف [منوجع اومصيبة] متملق بكل واحدمنها وعن أبى يوسف انهقال ان كان يمكن الامتناع عنه يقطع صلاته والالاوعن محمدانكان المرض خفيفا يقطع وانكان تقيلالا [لا] أى لايفسدها الانين والتأوة ، وارتفاع البكاء 50 30 انكان [من ذكر جنة أو نار] وعن أبي يوسف أن آه لا نفسد سواء كان من وجع أومن ذكر جنة أو نار وأو". تفسدفيهماوالاصل عنده ان الكلمة ان اشتملت على حرفين زائدين أو أحدهما لاتفسد نحو أخ وتف وأف وانكاناأصليين تفسدو حروف الزوائد جموهافي قولهم اليوم تنساه [و] يفسدها [التنحنح بلاعدر] بان لم يكن مدفوعا اليه أىلميكن مضطرابل كان لتحسين الصوت ان ظهر به حروف نحو أخبالفتح والضم يفسد عندهماوان كان بعذر بأنكان مدفو عااليه لاجتماع البزاق في حلقه لا يفسد كالعطاس فانه لا يقطع وان حصل بهكامة وفي مبسوط شيخ الاسلام ان كان التنجنج لتحسين الصوت فكذلك لانه يفعله لاصلاح القراءة فيصير من القراءةمعني وكذلك ذكره الامام السرخسي أيضا وأماالجشاء انحصل به حروف ولميكن مدفوعااليه يقطع عندهماوان كان مدفوعااليه لايقطع [و] يفسدها [جواب عاطس بير حمك الله ] أي انعطس رجل فقال له رجل آخر في صلاته يرحمك اللة نفسد ولوقال العاطس أوالسامع الحمد لله لانفسد لانه ليس بجواب عرفاوا عاقيد بجواب عاطس لانه اوقال الماطس في الصلاة يرحمك الله و خاطب نفسه لا يضركذا في الخلاصة [و] يفسدها [فتحه على غيرامامه] مطلقاسواء كان الغير في الصلاة أوغيرها هذا اذا أراد تعليمه وان أرادالقراءة دون التعليم لاتفسدوان فتح على امامه لاتفسدمالم يقرأ مقدار جواز الصلاة أولم يتحول الى آية أخرى أمااذاقرأ أوتحوال ففتح عليه قيل تفسد صلاة الفائح والصحيح أن لاتفسد بكل حال ولواخذالاماممنه قيل تفسد صلاته والصحيح أن لاتفسد ولاينبغي للمقتدي أن يفتح من ساعته فربمايتذكر من ساعته ولا للامام أن يلجئهم الى الفتح بل يركع ان قرأقدر مانجوزبه الصـلاة ولا ينتقل الى أخرى [و] يفسدها [ الجواب بلااله الاالله ] أي ان أجاب في الصلاة بهذا بأن قيل بين يديه أمع الله آلهة أخرى فقال لاالهالاالله يريدجوابه تفسدصلاته وأمااذا أرادبه اعلامانه فيالصلاة لاتفسد بلاخلاف وعندأبي يوسف لاتفسد سواء أرادبه الجواب أولالانه ثناء وعلى هذا خلاف التحميد والتسبيح بان اجاب به من اخبره بما يمجبه أويسره [و] يفسدها [السلام] مطلقا سواءكان المصلى ناسيا أوساهيااوعامدا كذافي الحلاصة وفي الهداية جمل السلام عامدًا مفسدًا لاساهيا [ و ] يفسدها [ رده وافتتاح المصر اوالتطوع لاالظهر

100 Js

while !

Y

1 / Ni + Ni - 0 }

10 510 من ذوات الارواح مطلقا سواءكان منقوشا أو منسوجا [و] كره [ أن يكون فوق رأسه ] أي في السقف [أوبين يديه] بأن تكون معلقة أوموضوعة [أوبحذائه] بأن تكون في حائط القبلة [صورة] مرفوع على انهاسم تكون [الاأن تكون] الصورة [صغيرة] بحيث لاتبدوللناظر الابالتأمل [أومقطوعة الرأسأولغيرذي روح ] كالشجرة والثمرة والكوا كبونحوها [ و ] كره [عدالاً ي والتسبيح] باليد لاباللسان لأنهمفسد وبرؤس الاصابع والقلب لايكره كذافي المحيط والخلاصة وقالالابأس باليد تمقيل لاخلاف فيالتطوع انهلا يكره والخلاف فيالفرض وقيل كره فيالفرض احماعاو الحلاف فيالنوافل وقال الفقيه أبوجه فروجدت رواية عن أصحابناا نه يكره فيهما ولايكر والمدخارج الصلاة وقيل هو بدعة [لاقتل الحية والعقرب] أى لا يكره قتاله ما مطلقا سواء كانت جنية أوغير هافي الصحيح وقيل يحل قتل غيرا لجنية وهي أن تكونسو داءولايحل قتل الجنية وهيي أن تكون بيضاء وقيل هذااذاأمكنه قتل الحية يضربة فان احتيج الى ضربات يستقبل الصلاة وهذا اذاقتلهامن غيرمشي ومعالجة فان قتلها بمشي ومعالجة كثيرة فسدت صلاته وذكر شمس الائمة السرخسي انه اذا قتلها بعمل كثير لا نفسد صلاَّه قَالُوا اعْدَيْهَا حَقَلَهَا فِي الصلاة اذا من بين يديه ويخاف الاذي منها وان لم بخف يكره [ ولا ] أي لا تكره [ الصلاة ] حالة كون المصلى قائما [ الى ظهر قاعديتحدث] أىسرابحيث لايخافمنهاالغلط فيالصلاة وقيدنا بهلانهلور فعبالحديث بحيث يخاف المصلي أن يزل في القراءة فينئذيكره وقيدنابالظهر لانه يكره أن يصلى الى وجهه [و] لاتكره الصلاة [الى مصحف أوسيك معلق ] ذكر التعليق باعتبار العادة حتى لو كاناموضوعين على شي لا يكر وأيضا [أو] الى [شمع أوسراج و ] لاتكره الصلاة [ على بساط فيه تصاوير ان لم يسجد عليها ] في الصلاة وأطلق الكراهة في الاصل \* ولمافرغ من الإشياء المكروهة في الصلاة شرع في الاشياء المكروهة خارج الصلاة و فصل حيث قال ﴿ فَصَلَ \* كُرُ هَ اسْتَقَبَالَ الْقَبَلَةُ بِالْفُرْجِ فِي الْحِلاءِ ﴾ أي عندالغائط والبول [ و ] كره [ استدبارها ] محديث وقيل لا يكر هوالاولى أن يستقبل الشمال ويستدبر الجنوب محترزا عن استقبال القمرين بالفرج [و] كر. ﴿ يَا [غلق باب المسجد] قالو اهذا في زمنهم و ما في زماننا فلا بأس به في غبراً وان الصلاة [و] كره [مالوط عفوقه والبول والتخلي ] وهوالتفوطلان سطح المسجدله حكم المسجد حتى لوقام على سطحه مقتديا بالامام صح ولوصعداليه المعتكف لم يفسداء يكافه ولايحل للحائض والجنب الوقوف عليه [ لافوق ] أى لا يكره الوطء والبول والتغوط فوق [ بيت فيهمسجد ] والمرادماأعدلاصلاة في البيت بأن كان له محراب والتقييد بفوق اتفاقى لجواز المجامعة ودخول الجنبوالحائض في مسجدالبيت من غيركراهة كذافي الذخيرة [ولانقشه بالجص] بفتح الجيم وكسرها [ وماءالذهب] قيل مكروه وقيل هو قربة وأصحابنا جوزوه ولم يستحسنوه وهذا اذا فعله من مال نفسه أماالمتولى فيضمن ولواجتمعت أموال المسجد وخاف الضياع لابأس به وقال وبن عبدالمزيز رحمه الله تعالى المساكين أحوج من الاساطين من باب الوتر والنوافل و ولمافرغمن بيانالفرائض وآدابها وفضائلهاشرع في بيانالنوافل وأخرهالانهاشرعت مكملات ومتممات لها وانماجع بينهما لانالوتر يناسبالنفل منحيثانه زيادةعلى المفروضكالنفل ولانه نفلءندهما وعند الشافعي [ الوترواجب ] وقالاسنة مؤكدة وعندأ بي حنيفةانه فرض عملاوعنه الهسنة أي ثبت وجوبه بالسنة فأطلق اسمالسبب على المسبب [ وهو ثلاث ركمات ] وقال الشافعي بوتر بركمة [ بتسليمة ] وفي قول عن الشافعي يوتر بثلاثر كمات بتسليمتين وهو قول مالك [وقنت] المصلى [في النته قبل الركوع أبدا Visit Now F. Pred

بهدأن كبر] وقال الشلغمي بعده ولايقنت الافي النصف الاخير من رمضان [وقرأ] المصلي [في كل ركمة منه الفامحةوسورة] أيسورةشاءولكن المروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأفي الرَّكمة الاولى سبيح اسمر بك الاعلى الى آخرها وفي الثانية قل ياأبها الكافرون الى آخرهاوفي الثالثة قل هو الله أحدالي آخرها [ولايقنت لغيره ] أي لغير الوتر وقال الشافعي بقنت في صلاة الفجر في الركمة الثانية بعد الركوع [ويتبع المؤتم قانت الوتر] أى يتبع المقتدي الامام الشافعي في قراءة دعاءالقنو تفي الوتر وعندمحمد لايتبيع بل يؤمن وقيل يسكت وذكر الطحاوى أنالقوم بتابعونه الىقولهملحق فاذادعافهندأ بييوسف رحمهالله يتابعونه وعندمحمد يؤمنون [الاالفجر] أي لا يتبع قانت الفجر بل يسكت من خلفه عنداً بي حنيفة و محمدو قال أبويوسف يتبعه ثم قيل بقف قائمافلايقنتوقيل يقعدوالاول أظهر ودات المسئلة على جواز الاقتداء بشافعي المذهب [والسنة قبل]فريضة [الفجرو إمد] فريضة[الظهرو] بمدفريضة [المغربو] بعدفريضة.[العشاءركمتان] وانماقدمسنةالفجر لانهاأقوىالسنن حتى قيل يكفر جاحدها ولانها بمنزلة الواجب عندالبعض [وقبل] فريضة [الظهرو]قبل فريضة [الجمعة و بمدهاأر بـع] وقال أبويوسف السنة بمدصلاة الجمعة ست ركعات [وندب الار بـع قبل المعصر] وخير محمد بين الاربع والركعتين [و] ندب الاربع [قبــل العشاء وبعده] حتى لو ترك لايستوجب اساءة أمالو ترك الركمتين بأن لم يصل أصلا يستوجب الاساءة [و] ندب [الست بعد المغرب] وهذه صلاة الاوابين [وكره الزيادة على أربع] ركمات [بتسليمة] واحدة [في نفل النهارو] كره الزيادة [على تمان] ركمات [ليلا] أي في نفل الليل بتسليمة [والافضل فيهمارباع] وعندهما في الليل مثني وعند الشافعي فيهمامتني [وطولاالقيام حبمن كثرة] الركوعو [السجودو القراءة فرض في ركمتي الفرض] مطلقاسواء كانثنائيا أوثلاثياأورباعيا وسواءقرأفيالرباعية فيالاوليينوالاخريين أواحدى الاوليين واحدى الاخريين ولكن تعيينها في الاوليين واجب وعندأ بي بكر الاصم وسفيان بن عيينة ليس بركن أصلا وعندالحسن في ركبة وعندالشافهي في كل الركمات وعندمالك في ثلاث ركمات [و] القراءة فرض [فيكل] ركمات [النفل والوتر] ثمأ فر دالوتر بالذكر لانه في الاصحواجب وليس بفرض ولا بنفل [ولزم -النفل بالشروع ولوعندالغروب والطلوع إحتى لوأفسده قضاه وعندالشافعي لاياز مهالقضاء بالافساد سواء كان في وقت مكر و مأولا وقال زفر لا يلز مه القضاء ان شرع في وقت مكر و ، وأفسد ، [وقضي ركمة بين لونوي] 🥌 في النفل [أربما وأفسده بعد القمو دالاول] أي انشرع في أربع ركمات وقر أفي الاوليين وقعد ثم أفسد الاخريين قضى ركمتين [أوقبله] أي قبل القمو دالاول عندهماو عنداً بي يوسف أربعا [أو لم يقرأ فيهن شيأ] 🔪 قضى ركمتين خلافا لابي يوسف [أوقرأ في الاوليين] لاغير فعليه قضاءالاخريين بالاجماع [أو] قرا [في الاخريين] لاغير فعليه قضاء الاوليبن بالاجماع أوقرأ في الاوليين واحدى الاخريين لاغير فعليه قضاء الاخربين بالاجماع أوقرأفي الاخريين واحدى الاوليين لاغير فعليه قضاء الاوليين بالاجماع أوقرأ في احدى الاخريين لاغير فعليه قضاء ركمتين عندهما وعندأبي يوسف قضاءالاربع أوفي الاخربين واحدى الاوليين لاغير فعليه قضاءالاوليين بالاجماع [و] قضى [أربعالو قرأ في احدى الاوليين واحدى الاخريبن الاغير [أو] قرأ [في احدى الاوليين ] لاغير وعند محمد قضي الاوليين فهما فه ي عانية أوجه [ولايصلي بعد صلاة مثلها] هذا لفظ الحديث أي يصلي التطوع ويقر أفي الركمات كلها ويصلي المكتوبة ويقرأ فيااركمتين الأوليين الفائحة وسورة وفي الاخريين الفائحة وحدها فممناه لايصلي الفرض مثل النفل

ولاالنفل مثل الفرض في الوصف الذي ذكرنا وقيل المرادبة الزجرعن تبكر ارالجماعة في المساجد وهو تأويل حسن وقيل لايقضي ماأدي من الفرائض بوسوسة [ويتنفل قاعدامع قدرة القيام أبتداء] قيل يقعد ص بما والصحيح أن يقمد كما في التشهد [و بناء] أي لو شرع قائمًا ثم قمد بلاعذر جاز خلافالا بي يوسف و محمد واناقيد بالقادر لانه لوقمد لمذر جازاتفاقا [وراكبا خارج المصر] حالكونه [موميا الى أى جهة توجهت دابته] أي يتنفل را كبا خارج المصر بلااشتراط قبلة ابتداء مطلقا سواءقدر على النزول أولا وسواء كان مسافرا أومقياخرج لحاجةوسواءكان على سرجه قذرأو لاوسواءكان المكان الذي خرج اليه قريبا أوبعيدا وقيلان كان في موضع الجلوس أو الركابين قدر أكثر من قدر الدرهم لم بجز و الصحيح أنه يجوز وقيل ان خرجمن مصره فرسخين يتطوع على دابته ولايجو زعندأبي حنيفة في المصر وعند محمد يجوز ويكره وعندأبي يوسف يجوز أنيتنفل رأكبافي المصرأ يضاانماقيدبالنفل لانالفرض لايصلي قاعدا لاابتداء ولابناء ولا راكيا بلاعدر وكذا الندور التيوجب قضاؤها وسجدةالتلاوة وصلاةالجنازة والمراد بالنفل غيرسنة الفجر لانهالانجوزقاعداولارا كبابلاعذروتجوزالمكتوبة بعذر بأن تكون الدابة جموحا لايمكنه الركوب الابمهين ولاممين أوكان شيخاكبرا لا يمكنه الركوب ولابجدمن يركبه أوكان في طين لا يجدعلي الارض مكانا يابساأ وكان في البادية على الراحلة والقافلة تسير وكذا بعذر المطر وخوف العدو والسبع [ وبني بنزوله ] مطلقا سواءكان بمدماصلي ركمة أولا [لابمكسه] أي ان افتتح النطوع را كباثم نزل بني وان صلى ركمة أولا نازلا ثمركبلايبني بليستقبل وعنأبي يوسف رحمه اللهأنه يستقبل فيهما وكذاعن محمدر حمه الله اذانول بعد ماصلي ركمة وعن زفر رحمه الله أنه يبني فيهما [وسن في رمضان عشرون ركمة] سوى الوتر مطلقا سواءكان للرجال أوللنساء وقال بعضاار وافض سنةاار جال دون النساء وقال بعضهم سنة عمر وضي الله تعالى عنه وعندنا سنة رسولاللهصلى اللهعليه وسلم وقال مالك رحمه الله ستة وثلاثون ركعة [بعشر تسليمات بعدا لعشاء] أي وقتها بعدالمشاء حتىلو صلاها قبلالعشاء لايجوز وقال جماعة من مشايخ بلخ الليلكله وقت له\_ا قبل لم يؤدها في وقتها والجمهور على أن وقتها مابين المشاء الى الفجرحتي لوصلاها قبل العشاء لم يجز ولو صلاها بعد الوتر تجوز [بجماعة] أي سن بجماعة على سبيل الكفاية حتى او ترك أهل مسجد أساؤا ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ولم يكن مسيئا وعن أبى يوسف رحمه الله من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الامام فالصلاة في بيته أفضل وقال مالك والشاقعي التفرد فيها أفضل [والحتم] بالجرعطف على جماعة [مرة] واحدة قيل يقرأ كايقرأ في المغرب وقيل كايقرأ في العشاء وفي المحيط اذاختم القرآن في التراويج مرة ثم لميصل تراويج بقية الشهر يجوز من غير كراهة لان النراويج ماشرعت لحق نفسها بل للختم فيها وقد حصل [بحِلسة] عطف على عشر تسليمات أى سن عشرون ركمة بجلسة [بعد كل أربع بقدرها] أي مقدار أربع ركمات وفي الخلاصة والكلفي أنها مستحبة [ويوتر] أي يصلى الوتر [بجماعة في رمضان فقط] أي لا يوتر بجماعة في بقية الشهر ولا يصلى تطوعا بجماعة الافيقيام رمضان وعن شمس الائمة أن الجماعة انمانكر داذا كان على سبيل النداعي أمالو اقتدى واحد بواحد أواثنان بواحدلا يكره واذا اقتدى تلائة بواحدا ختلفوا فيه واناقتدى أربعة بواحدكره اتفاقاوفي المغنى الاقتداء في الوتر خارج رمضان جائز ذكر مفي النوازل وفي يختصر القدوري أنه لا يجوز يقيل معنى عدم

الجواز الكراهة لاأصل الجواز

الفريضة المراك الفريضة

والمناسبة بينهما أنأداء الصلاة بالجماعة زيادة على أصل الفرض كمأن النفل زيادة على أصل الفرض [صلي] منفردا [ركمة] فيمسجد [من الظهر] ونحوه [فأفيم] ذلك الظهر في ذلك المسجد [يتم شفعا] أي يضيف اليهاركمة أخرى ويسلم على رأس الركمتين هذا اذاقيد الاولى بالسجدة وان لم يقيد الاولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الاماموهو الصحيح وعندالشافعي يتشهدو يسلم على رأس ركمة و تـكون نفلا [ويقتدي] فرضا بالامام والمراد بالاقامة شروع الامام في الصلاة لااقامة المؤذن فانه لو أخذا لمؤذن في الاقامة والرجل لم يقيد الركمة الاولى بالسجدة فانه يتم ركمتين بلاخلاف بين أصحابنا كذافىالنهاية [فلوصلي ثلاثا] من الركعات [يتم] الصلاة هذا أذا قيد الركعة الثالثة بالسجدة وأن لم يقيد بالسجدة يقطعها [ويقتدى] حال كونه [متطوعا] بالامام والتطوسع بالجماعةانما يكرهاذاكان الاماموالقوممتطوعين أمااذاأدي الامامالفرض ﴿ وَالْقُو مَالَنْفُلُ فَلَايِكُرُهُ [فَانْ صَلَّى] الْمُنْفُرِدُ [رَكَمَةُمَنَ الفَجَرُ أُوالْمُغُرِبُ فأقيم يقطع] المصلي [ويقتدى] بالاماموكذا لوقامالي الثانية ولم يقيدها بسجدة وان قيدها بسجدة مضي فيهاو لم بشرع مع الامام وانشرع في المغربأتم أربعا [وكره خروجهمن مسجداًذنفيه] أي خروجمن كان في المسجدوقت الاذان [حتى يصلى وانصلي] فرض الوقت ثم أذن [لا] يكره له الحروج [الافي الظهر والمشاء انشرع] المؤذن [في الاقامة] فانه يكره أيضاأمااذا لم يشرع فلابأس بان يخرج [ومن خاف] أي الذي خاف [فوات الفجر] مع الامام [انأدى سنتهائتم] أي افتدى [وتركها والا] أيوان لميخف [لا] يقتدى ولايترك سنة الفجر بل يأتى بها ويقتدى [ولم تقض] سنة الفجر [الاتبعا] أي ان فاتته سنة الفجر لم يقضها قبل طلوع الشمس باتفاق بينناخلافاللشافعي رضي اللهعنه ولابعدار تفاعهاعندهمار حمهمااللهوقال محمدر حماللةأحب الىقضاؤهاالى وقت الزوال ثم قيل لاخلاف لان عند محمدر حمه الله لولم يقض لاشي عليه وعندهمار حمهما الله تعالى لوقضي كان حسنا وقيل الخلاف متحقق ولوقضي كان نفلاعندهماسنة عنده أماسنةالفجر اذافاتتهمع الفرض فتقضي مع الفرض اجماعاالى وقت الزوال مطلقاسواء كان يصلي وحده أوبجماعة وبعده لايقضهاوقيل يقضها تبعاولا يقضها مقصودا اجماعا كذافي الكافي [وقضيالتي قبل] فرض [الظهر فيوقته قبل شفعه] أي اذاشرع معالامام وترك الاربع قبلاالظهريقضي فيوقته عندالجمهوركذاروى عن أبى حنيفة وصاحبيه رضياللة تمالى عنهم وقيل لايقضيه ثم قال أبويوسف رحمه الله يصلي الاربع أولاثم شفعه وقال محمد بعكسه وذكر الصدر الشهيدالاختلاف على العكس وقيل الاختلاف بناءعلى أنه نفل مبتدأ أوسنة فمن قال انه نفل لايقدمه عليه ومن قال أنه سنة يقدمه عليه فان خرج الوقت لم يقضه وحده ولاتبعا وكذاسائر السنن [ولم يصل الظهر بجماعة بإدراكركمة بلأدرك فضلها] والتقييدبهاتفاقي لانالمرادانهمن أدركركمةمن الصلاةمع الامام ماأدرك جاعتها فلايقال انه صلاها بجماعة بلأدرك فضام افحسب أصلهماذ كرفي الجامع رجل قال عبده حران صلى الظهر بجماعة فادرك ركمة لمبحنث ولوقال عبده حران أدرك الظهر حنث بادراك الركمة لان ادراك الشئ ادراك آخره يقال أدركتأيامهأىآخره [ويتطوع قبل الفرض انأمن فوتالوقت] مطلقا أي في كل الاحوال سواءصلى الفرض بجماعة أولاوقال الحسن والثورى لايتطوع انأتي مسجدا قدصلي فيهقبل المكتوبة ذكره الامام التمريّاشي كذافي النهاية [والا] أي وان لميأمن [لا] يتطوّع كما أنمن لميأمن

فوات الفجر مع الامام لواشتفل بالسنة لا يتطوس عبل يترك قيل هذا في سنن العصر والعشاء دون الفجر والظهر ثم قالوا لوكان العالم مرجعاللفتوى له ترك سائر السنن الاسنة الفجر وقيل أراد به الكل والاولى أن لا يتركها في كل الاحوال سواء صلى الفرض بجماعة أولا [واذا أدرك امامه] حال كونه [راكما فكبر] المدرك [ووقف حتى وفع الامام رأسه لم بدرك] تلك [الركمة] وقال زفر رحمه الله صار مدركاحتى كان لاحقاعنده في هذه الركمة فياتى بها قبل فراغ الامام ولكنه ان صلى بعد فراغه جاز وا عاقيد بقوله ووقف لا نه لوكبر ووافقه في الركوع فانه يكون مدركا لذلك الركمة اتفاقا [ولوركع مقتد] قبل أن يركع الامام [فادركه امامه فيها أى في هذا الركوع [صح] ركوعه والمكن كره وقال زفر رحمه الله لا يصح وا عاقيد بقوله فادركه لانه لورفع رأسه قبل أن يلحقه الامام لا يجوز اتفاقا ثم المأمور به نوعان أداء وهو تسليم عين الواجب وقضاء وهو تسليم مثل الواجب من عنده فلهذا يقال الديون تقضى بامثالها وقد تستعمل احدى العبارتين في الاخرى \* ولما فرغ من الاداء شرع في القضاء فقال

## معلم باب قضاء الفوائت اللهم

لمبقل قضاء المتروكات ظنابللؤمنين خيرا لان ظاهر حال المسلمأنه لايترك الصلاة قصداوا نمافاتته من غيرقصد لاشتغاله بإمرالابدمنه [الترتيب بين الفائنةوالوقتيةو بين الفوائت مستحق] أىمفروض عملا لااعتقادا حَى لا يجوز أداء الوقتية مع تذكر الفائنة وكذا لا يجوز أيضا قضاء الفوائت بترك النرتيب بينهن وقال الشافمي الترتيب سنة [ويسقط] الترتيب بين الفائنة والوقتية [بضيق الوقتوالنسيان] حتى لونسي الفائنةوصلي الوقتية ثم تذكر هايقضي الفائنة ولم يعد الوقتية وقال مالك لايسقط الترتيب بهما [وصيرورتها] أي ويسقط الترتيب بين الفائنات وبينها وبين الوقتية بصيرورتها [ستا] بخروجوقت السادسة مطلقاسواء كانت الفائثة قديمة أوحديثة فالحديثة تسقط اتفاقاوفي القديمة اختلاف المشايخ وذلك كمن ترك صلاة شهرتم صلى مدةولم يقض تلك الصلوات حتى ترك صلاة ثم صلى أخرى ذاكر اللفائنة الحديثة لم بجز عنداليمض وقيل تجوزوعليه الفتوى وعندمجمدانه اعتبر دخول وقت السادسة وقال زفر رحمه الله الترتيب يلزم في صلاة شهر كان حدال كثرة بان يزيد على شهر عنده [ولم يعد] الترتيب [بمودها الى القلة] أي بمودالفوائت بان قضي بعض الفوائت حتى قل ما بقي وعند بمض العلماء يعود والاوس أصح [فلوصلي فرضاً حال كونه [ذا كر أفائنة ولو وتر افسد فرضه] فسادا [موقوفا] أي لوصلي العصر مثلاذا كرا انه لم يصل الظهر فسدعصر مان لم يكن في آخر الوقت والمبرة لاصل الوقت عندهماوعندمحمد للوقت المستحب حتى لوشرع في العصروهو ناس للظهر ثم تذكر الظهرفي وقت لواشتغلبه يقعالعصرفيالوقت المكروه يقطعاله صرعندهماويصلي الظهرثم يصلي العصروعنده يمضى في العصرتم يصلى الظهر بعدغر وبالشمس فاذا فسدت الفريضة لايبطل أصل الصلاة عندهما وعندمجمد يبطلكذاذكرهذا الاختلاف عامة مشايخناوقيل لاخلاف بينهم بانه لايبطل أصل الصلاةثم العصريفسد فساداموقوفا عندأى حنيفة حتى لوصلي بعده ستصلوات أوأ كنثرو لم يمدا لظهر عاد البكل جائز اوعندهما يفسد فساداباتا لاجواز له بحال وقال الشافعي لايفسد اصلا قوله ولووترا أى واو كانالمتروك وترا فكذلك عنده خلافالهما

معلى باب سجود السهو الله

هذا من قبيل اضافة المسبب الى السبب والاصل أن يكون المضاف اليه سببالا مضاف كافي خيار الشرط وخيار

العيب وسجدةالتلاوة وهذالان الاضاقةاللاختصاص وأقوىالاختصاص اختصاص الاثربالمؤثرولما كان حجودالسهو لأصلاح مآفات آشبه قضاءالفوائت [يجب بعدالسلام] من جهة ان كان اماماو من جهتين ان كان منفر دامطلقاسواء كان بزيادة أو نقصان [سجدتان بتشهد] والصلاة على النبي عليه السلام والدعاء في الصحيح وقال الطحاوى يأتى بهفي القمدتين وقيل يأنى في القمدة قبل السجو دعندهما وعندمحمد في القمدة و بعدالسجود ترسجوده واجب فيالصحيح وقيل سنةوقال الشافعي يسجدقبل السلاموا لخلاف في الاولوية دونالجوازوقال مالكان كانسهو معن نقصان فقبل السلاموان كانعن زيادة فبعده الاأن أبايوسف قال لهكا أرأيت لوزادفيه ونقص فتحيرومن أرادالضبط على مذهبه فليأ خذالقاف معالقاف والدال مع الدال [وتسلم بترك واحب] متملق بقوله يجب [وان تـكرر] ترك الواجب [وبسهو] أي بجب بسهو [امامه] على المقتدى [لابسهوه] أي بسهو المقتدى عليه حتى لوسها المقتدى لا يلزم الامام والمقتدى السجود [فانسها] المصلى [عنالقمودالاو"ل وهواليه] أىالساهي الىالقمود [أقرب] منالقيام [عاد] وقعد وتشهد ولا يسجدللسهوبهذا القدرمن التَأخير في الاصح [والا] أىوان لم يكن الى القمودأ قرب بل الى القيام أقرب [لا] يمودالى القمودويعتبر ذلك بالنصف الاسفل من الانسان إن كان النصف الأول مستويا كان الى القيام أقرب والالا [ويسجدللسهو] هذا الذىذ كرناروايةعن أبى يوسف وقداستحسن مشايخناروايته وفي ظاهر الرواية وهو قولهما ان لم يستو قائمايمو دوان استوى قائمالا يعود [وان سهاعن] القعود [الاخيرعاد مالم يستجد ] للركمة الخامسة [ويستجد للسمو فانستجد] في الركعة الخامسة [بطل فرضه] مطلقاسواء كان عامدا أوساهياوقال الشافعي ان كان عامدا بطلت وان كان ساهيالا [برفمه] أي انما يبطل برفع الجهة عند محمد وهوالمختارللفتوىوعند أبى يوسف بوضع الجبهة وفائدةا لخلاف نظهر فبمااذاوضع جهته فسبقه حدث فرفع رأسه للوضوء فتوضأ فعندأ بي يوسف لا يمكن اصلاحها لبطلانها وعند محمد يبني [وصارت] الركمات الحمْس [نفلا] عندهماخلافالمحمد [فيضماليها ركمةسادسة] ندباحق لولم يضم لاشي عليه خلافا لز فرفانه يضم وعند محمدلايضم [وانقمدفي]الركمة [الرابعة ثم قام ولم يقيد] الخامسة بالسجود [عاد] الى القعود [وسلموانسجدلاخامسةتمفرضهوضم] اليها ركعة [سادسةلتصيرالركمتان نفلاوسجدلاسهو] استحسانا لاقياسافي آخر الصلاة ثم همالاينو بانءن سنة الظهر أن كان السهو في فرض الظهر وقيل ينوبان والاول أصح [ولوسجد للسهوفيشفع التطوع] أىلوصلى ركعتين تطوعاو مهافيهماو سجدللسهو فأرادأن يبني عليهما أخريين [لمبين شفعاآخرعليه] ومع هذالو بنى صح لبقله التحريمة ويعيد سجو دالسهو في الصحيح وانماقيد الصلاة بالتطوع لان المسافر لوصلي الظهر مثلاركمتين وسهافهما وسجدللسهوثم نوى الاقامة فأنه يتم صلاته أر بماولم تفد السجدة كذافي الكافي [ولوسلم] أى لوقطع [الساهي] الصلاة [فاقتدى] بمدقطمه [بهغيره فان سجد] الامام للسهو بمد اقتدائه [صح] الاقتداء [والا] أى وان لم يسجد الامام للسهو [لا] يصح اقتداؤه وقال محمد يصح سجدالامامأولاوهوقولزفر [ويسجد] الساهي [لاسهووان سلملاة طع] يريدبه قطع الصلاة وعليه سهو سجدالسهو وبطلت نية القطع عندهم [وان شك] المصلي [انه كم صلي] أي أثلاثاأم أربما [أول مرة استأنف] والاستئناف بالسلام أولى ومعنى أول مرةان السهوليس بمادة له لاانه لم يسه في عمره قط [وانكثر] الشك [محرى] وانوقع محريه على شئَّ أخذبه التحرى بذل المجهو دلنيل المقصود [والا] أىوان إيقع تحريه على شئ [أخذبالافل]ويقه دفي كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته [وان توهم مصلي

(my go

s year

الفلهرانه أتمهافسلم ثم علمأنه صلى ركمتين] وهو على مكانه ساكت [أتمها و سجدالسهو] وعند محمد لايتمها وانما قيدالتوهم بقوله أتمهالا نهلوظن انهمسافر أوانه يصلي ألجمعة فسلم على رأس الركمتين فانه تفسد صلاته ثم للانسان حالتان الصحة والمرض \* فلمافرغ من الاولى شرع في الثانية فقال

ما دلوس ( و المراد المريض المريض المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرا قديكون المرض حقيقيا [ان تعذر عليه القيام] بحيث لوقام سقط [أو] حكميا ان [خاف زيادة المرض] به أو يجد وجهابه [صلى قاعدا يركع ويسجد] فالاول تمذرحقيقي والثاني حكمي فان لحقه نوعمن المشقة لمجز ترك القيام فان قدر على بهض القيام يقوم بقدر ما يقدر حتى لو كان قادر ا على التكبير قائمًا فقط يكبر قائمًا وكذالو كان قادراعلي بعض القراءة قائما يقوم بقدره كـذافي الخلاصة [أو] صلى [مومئا ان تعذر] كل واحد من الركوع والسجود [وجمل سجوده] أي ايماء سجوده [أخفض] من ايماء الركوع [ولاير فع الى وجهه شيأ يسجد عليه فان فعل ] أي رفع شيأ يسجد عليه [وهو يخفض رأسه صح] بالايماء لا بوضع الرأس على ذلك الشيء [والالا] أي وان لم يخفض رأسه ولكن وضع شي على جبهته لم يجز وان كانت الوسادة موضوعة على الارض وهو يسجدعلهاجاز [وان تعذر القعودأومأ] بالركوع والسجود [مستلقيا] علىظهر هجاعلار جليه الى القبلة وينبغي أن يوضع تحتر أسهوسادة حتى يكون شبه القاعد [أو] أوماً [على جنبه] أي ان اضطجع على حبنبه ووجهه المىالقبلة فأومأجاز والاول أولى خلافا للشافعي [والا] أيو ان لم يستطع الايماء برأسه [آخرت] الصلاة عنه [ولم بوميُّ بعينيه وقلبهو حاجبيه] وقال زفر يوميُّ بعينيه فان عجز فيقلبه وذكر فيالتحفة خلافاللشافعي والحسن أيضاوقال الشافعي ينبغي أن يومئ بقلبه وبعينيه وقال الحسن بنزياديوميء بحاحبيه وبقلبه ويعيدمق قدرعلى الاركان وقوله أخرت اشارة الى أنه لاتسقط وانكان المجزأ كثرمن يوم وليلة اذا كان مفيقاو قيل الاصح ان عجز مان زاد على يوم وليلة لايلز مه القضاء وان كان دون ذلك يلزمه [وان تعذر الركوع والسجود الالقيام أوما قاعدا] وهو المستحب وقال زفر والشافعي اوما قائما [ولو مرض] المصلى [فيصلاته يتم بماقدر] وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أنه يستقبل والاول أصح [ولوصلي] المريض [قاعدابركم ويسجد فصح] المريض في الصلاة [بني] على صلاته قائماو قال محمد يستقبل [ولوكان مومثالا] أى او صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجو دلايبني بل بستاً نف عندهم حميعاوقال زفر يبني [وللمتطوع أن يتكي على شئ ان أعيا] يدى افتتح التطوع قائما ثم أعيالا بأس بأن يتكي على عصا أو حائط وان كانالاتكاءبغيرعذريكرهوقيل لايكرهعند أبى حنيفة وعندهما يكرهوانقمدبغير عذر يكره القمود بالاتفاق وتجوز الصلاةعنده ولا تجوزعندهما [ولوصلي في فلك قاعدا بلاعذر] وهو دوران الرأس [صح] وقالالانجوزالامن عذرويلزمه التوجه الى القبلة عندا فتتاح الصلاة وكأمادارت به السفينة والحلاف في غير المربوطة حتى لوكانت مربوطة لمتجز الصلاة قاعدا اجماعاو قيل نجوز عنده في حالتي الاجراء والارساء فان كانت موثقة بالبحر فيلجة البحروهي تضطرب قيل يحتمل وجهين والاصحان كان الربح بحركها تحريكا شدیدافهی کالسائر دوان حرکهاقلیلافهی کالواقفة کذاذ کر مالتمر ناشی [ومن أغمی علیه] خمس صلوات أودونها [أوحن] أي سترعليه العقل أو سلب عنه العقل [خمس صلوات] أو دونها [قضي] وقال الشافعي لايقضي اذا أغمى عليه أوجن في وقت صلاة كامل وهو القياس [ولوأ كثر] من الخمس [لا] أى لايقضى مطلقا سواءكان بالساعات أوبالاوقات عندهماوعند محمدان كثر بالاوقات بأن تفوته السادسة أيضا لايقضى

وعندهما ان كثربالساعات لايقضى كماتقدم وفائدة الحلاف تظهر فيماذا أغمى عليه أوجن قبل الزوال و دام الى ما بعد النوال و أفاق قبل دخول و قت العصر لم يقض عندهما لا نه من حيث الساعات أكثر من يوم و ليلة و عند محمد يقضى مالم يمتد الى و قت العصر حتى تصير الصلو ات ستا

اب اب المجود التلاوة

ماز المناسبة بينهماأن في سجدة التلاوة سقط بعض الاركان كا يسقط في صلاة المريض اعلم ان التلاوة سبب بالاجماع برنب ولهذا أضيف اليها والسماع شرط لعمل التلاوة فيحق السامعين وعند البعض هو السبب فيحق السامعين الاعماء لقول الصحابة السجدة على من تلاهاو على من سمعها والاول أصح [يجب بأربع عشرة آية] بالكسر أو بالسكونثم سجدة التلاوة واجبة عندناو عندالشافعي سنة مؤكدة [منها] في [أولي الحج] وقال الشافعي في م رولس سورة الحج سجدتان [و] منهافي [ص] وعندالشافه ي لاسجدة فيهاوفي اخر الاعراف وفي الرعدو النحل 9,00 وبني اسرائيل ومريم والفرقان والنمل والسجدةوحم السجدةوالنجمواذا السماء انشقت واقرأوقال مالك لاستجدة في السبيع الآخير [على من تلا] أي تجب على من تلا [ولو] كان التالي [اماماأو] تجب على ردراءاد من[سمع ولو] كان السامع [غير قاصد] للسماع [أو] كان السامع [مؤتما لابتلاوته] لاتجب بتلاوة W/ المؤتم حتى لوتلاالمؤتم لم يسجد الامام والمؤتم مطلقاأى في الصلاة و بعدها وقال محمد يسجدونها اذا فرغوا رس [ولو سمعها] أي آية السجدة [المصلى من غيره] أي بمن ليس معه في الصلاة [سجد] المصلي [بمدالصلاة ë ولوسجدفيها أعادها] أىالسجدة [لاالصلاة] وفي النوادر "نفسدصلاته وقيل هوقول محمد [ولو سمع] رجَل آية سجدة [ •ن أمام فائتم] أى اقتدى ذلك السامع [قبل أن يسجد] الامام لتلك التلاوة [سجد] . المقتدى [معهوبمده لا] أي ان دخل في صلاة الامام بمدماسجدها الامام لا يسجدها المقتدى وهذا اذا ، قرر ل أدركه في آخر تلك الركمة أمالو أدركه في الركعة الاخرى يستجدها بعدالفراغ [وان لم يقتد به سجدها]وقال مالك لايسجد [ولم تقض] السجدة [الصلاتية] أي التي وجبت في الصلاة [خارجها] والقياس صلوية sing (40 بدونالثاء لان تاء التأنيث تسقط عندالنسبة كمافي بصرى [ولو تلاهاخارج|لصلاة فسجدلها] أى لاجل التلاوة [وأعاد] هذهالآية [فيها] أى في الصلاة [سجد] مرة [أخرى] في الصلاة ولوقال و تلافيها لكان أولى [وان لم يسجداًولا كفته] سجدة [واحدة] عن التلاوتين في الصلاة وفي نوادراً بي سليمان يلزمه ونسرا سجدة أخرى اذافرغ من صلاته [كن كررها] أى آية واحدة [في مجلس] واحد تكفيه سجدة واحدة فنرف وم نغول [لا] أىلايكفيه سجدة واحدة انكررها [في مجلسين] حيث يجب لكل تلاوة سجدة [وكيفيته ان يسجد بالاذ بشرائط الصلاة] من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة المكان و محوه [بين تسكبيرتين بلارفع يدوتشهد وتسليم] أى من أرادسيجود التلاوة كبرندبا بلارفع يدوتشهدوتسليم وسجدتم كبرندباورفع وأسه كسجدة الصلاة وقال الشافعي يستجد سجدة واحدة بانقام وكبررا فعايديه ناوياثم يكبر للسجو دولاير فع 25,5 يديه ثم يكبر للرفع ويقد دويتشهد ثم يسلم تسليمتين [وكرهأن يقرأ سورة ويدع] أي يترك [آية السجدة] مطلقاسواء كانت في الصلاة أوغيرها [لاعكسه] أي قرأ آية السجدة وترك ماسواه الإبأس ثم قيل وجوب 50 وركو و السجدة متعلق بالكلمة التي فيهاذ كر السجو دوعن محمد لا يجب الاأن يقر أممها أكثر آية السيجدة وقيل كلها كذا في الجامع للتمر تاشي حيث باب صلاة المسافر كيب نرا ه

المناسبة بينهماظاهرة والاصلفي المفاعلة أنتكون بين اثنين وقد تستعمل في والحدوهنا من قبيل الاولالان

ن وزاد الماردان

المسافر لابخرج من بيته غالباالامعرفيقه والسفر فياللغةهوقطع المسافة الاأنالمراد قطع مسافة تتغيربه الاحكام [من جاوز بيوت مصره] حالكونه [مريداسيراوسطا] وهوسيرالابلومشي الافدام [ثلاثة أَيَامً] معناه مريداسير اوسطافي ثلاثة أيام [في بر أو بحرأو جبل قصرالفرض الرباعي] ويصير فرضه ركمتين وقال الشافعي فرضه الاربع والقصرر خصة وانماقيد بالارادة لانه بدون الارادة لا يكون مسافرا وقيذ الرباعي يؤذن بان لاقصر في الفجر و المغرب ثم أدنى مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها وعند الشافعي مقدر بيومين وهي ستة عشر فرسخا وفي قول بيوم وليلة وعندمالك بأربعة برد كل بريدا ثناعشر ميلاوعندأ بي يوسف مقدر بيومين وأكثراليومالثالث وعن أبى حنيفة انه اعتبر ثلاث مراحل وهوقريب من ثلاثة أيام وقيل تمتبر بالفراسخ احدوعشرون فرسخاأ وتمانية عشرأو خمسة عشرولا يعتبر السيرفي الماءبالسيرفي البربأن كان لموضع طريقان أحدهمافي الماءوهو يقطع بثلاثة أيام ولياليهااذا كانت الرياح ساكنة والثاني في البروهو يقطع بيومين فانهاذاذهب بطريق الماءيترخص وكذااذاا نعكس التقدير ينعكس الحكم والمعتبر في البحر ما يليق بحاله كمافي الجبل والفتوى على انه ينظر الى السفينة كم تسير في ثلاثة أيام ولياليها عنداستواءالريح حيث لم تكن عاصفة ولاهادئة فيجمل ذلك أصلافيقصران قصدثلاثة أيام علىهذا التفسير فيالبحر وانماقال ثلاثة أيام لان السفر الذي يتغيربه الاحكامالشرعية أزيقصد مسيرة ثلاثةأيام ولياليهااستفيد من قوله عليهالسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام وجه الاستفادة أن الرخصة تمم جنس المسافرين وذلك لا يحصل اذا كان أدنى مدة السفر أقل من ثلاثة أيام والايتطرق الخلف فيكلام صاحب الشرع هذاماقالو اوير دعليه نكتة ذات جز الةوهي ان المأخوذ من الحديث أنالمسافر ماداممسافرا يمسحكذا أوأنماصدقعليه انهمسافر مطلقايمسحكذا والاول لايستلز مالتقدير بثلاثة أيام لجواز أن يقصد مسيرة يوممثلا ويمسح ثلاثه أيام مالم ينفسخ السفر والثانى يستلزم الخلف في كلام صاحب الشرع ولوقدرت المدة ثلاثة أيام لان ماصدق عليه انه مسافر في بعض الاحيان قدلا يمسح ثلاثة أيام كذا سمعت عن الاستاذالو الدالماجد [فلوأتم] صلاته أربعا [و]قد [قمد في] الركعة [الثانية] قدر التشهد [صح]والاخريان نافلة ويصير مسيئالتأخير السلام وفي السغناقي وعندا لشافهي صلاته تامة وكان الاربع فرضاله [والا] أي وان لم يقعد في الثانية قدره [لا] يصح خلافاللشافهي [حتى بدخل مصره] متعلق بقوله قصر أى قصر ولا يتم حتى يدخل بيوت مصره بعداستحكام السفر أويه زم على الرجوع اليه قبل الاستحكام وسير ثلاثة أيامفانه يتم بالدخول أوبمجر دالعزم قبله فانه لايقصرو يتمحينئذوان لمينو الاقامة [أوينوى|قامة نصف شهر ببلدأوقرية ]والتقييدبهما يؤذن بأنه لاتصح نية الاقامة في المفاوز قالوا هذا اذا سار ثلاثة أيام تم نوى الاقامة في غير موضعها لا يصح أمااذا لم يسر ثلاثا فيصحوقال مالك والشافعي مدة الإقامة أربمة أيام [لا بمكة ومني] أي لو نوىمدة الأقامة بمكةومني على الاشتراك لايصير مقيما الااذانوي أن يقيم بالليل في أحدهما فان عزم على أن يقيم بالليل في أحدهما ويخرج في النهار الى الموضع الآخر فان دخل أو لا الموضع الذي عزم على الاقامة فيه بالنهار لميصرمقيما واندخل أولاالموضع الذىءزم علىالاقامةفيه بالليل صارمقيما ثمبالخروجالى الموضع الآخر لم يصرمسافرا لان موضع اقامة المرءحيث يبيت فيه ألاثرى انك اذاقلت للسوقى أين تسكن يقول في

محلة كذا وهوبالهاريكون في السوق ثم التقييد بهما اتفاقى بل المعتبركونهما أصلين فني كلموضعين احدهما تبيع للآخر يجوز [وقصر] الرباعي [ان نوى أقل منه] أى من نصف الشهر [أولم بنو] الاقامة [وبقي سنين] في موضع بان عزم أن يخرج غدا أو بعد غداً ولم يعزم شيأ [أونوى عسكر ذلك] أى الاقامة [بأرض الحربوان

المردر الغ

حاصر وامصرا]أى ان نوى عسكر الاقامة بأرض الحرب وان حاصر واقصر وامطلقاوقال أبويوسف في الاملا اذاكان العسكر استولواعلى الكفارو نزلو ابساتينهم وكرومهم وأكنانهم وللمسلمين منعة وشوكة فاجمعواعلى الاقامة خمسة عشير يوما أتموا الصلاة كذافي المغني وعندزقر تصح الاقامة ان كانت الشوكة لهم وان كانت الشوكة لاهل الحرب لا تصح نيتهم [أو حاصر وا أهل البغي في دارنا في غيره] أي قصر وا ان حاصر وافي دارالاسلام فيغيرالمصر أوحاصروهم فيالبحرمطلقا سواءكانتالشوكة لهمأولنا وقالزفريصحفي الفصلين [بخلاف أهل الاخبية] أي لايقصرون اذا كانت نية الاقامة من أهل الكلاوهم أهل الخيام والاخبية وهي جمع الخباءوهو خيمة شعراً وصوف وقيل لايصح والاصحانهم مقيمون [وان اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح] الاقتداء [وأتم] المسافر مطلقا سواءً دركه في الشفع الاول أوالثاني خلافالمالك فان عنده اذا أدركه في الشفع الاخير لايجاوزشفعه [وبعدهلا] أى لواقتدى مسافر بمقيم بعد خروج الوقت لايصح [وبعكسه صحفيهما] أي ان اقتدى المقيم بالمسافر صحفي الوقت وبعده اذا اتفق الفرضان وانسلم المسافريتم المقيم صلاته ثم قيل يقرأ المقيم في هاتين الركمتين لانه كالمسبوق والاصحانه لايقرا لانه كاللاحق ويستحب للامام اذاسلم أن يقول لهم أتموا صلاتكم فانا قوم سفر [ويبطل الوطن الاصلي] وهو مايكون بالتوطن بالاهل أوبالتو ألد [بمثله] أى الوطن الاصلى حتى لوا نتقل من وطنه الاصلى فتوطن ببلد آخر بأهله وعياله ثم سافر فدخل وطنهالاول قصر [لاالسفر] أي لايبطل الوطن الاصلى بالسفر حتى لوسافر من وطنه الاصلى ثم رجيع ودخل وطنه الاصلى يصير مقياوان لم ينوالاقامة [و] يبطل [وطن الاقامة بمثله] حتى لوسافرمكي ونوى الاقامة بالمدينة ثم سافر منهافنوى الاقامة في الكوفة ثمرجع من الكوفة الى المدينة ودخلها لا يصير مقيما الابالنية [والسفر] أي يبطل وطن الاقامة به حتى لوسافر مكي من مكة فنوى الاقامة خمسة عشريوما في المدينة ثم سافر منها بطلت نية الاقامة حتى لو دخل المدينة لا يصير مقيا الابنية جديدة [والاصلي] أي يبطل وطن الاقامة به حتى لوسافر مكي من مكة فنوى الاقامة في المدينة ثم رجع من المدينة و دخل مكة ثم سافر منها ثانيا ودخل المدينةلايصير مقيماالابنية جديدة [وفائتهالسفروالحضرتقضي ركمتين وأربعا] وفيهلف ونشر الأول بالاول والثانى بالثانى وقال الشافعي لأرخصة فى فائتة السفر أيضا [والمعتبر فيه] أى في كل واحدمن السفر والاقامة وكذا فيالحيض والطهروالبلوغ والاسلام [آخرالوقت]وذا بقدرالتحريمةوقال زفريتبرقدر مايتمكن من أداءالصلاة حتى لوسافر المقيم في آخر ُ الوقت و بقي منه قدر ما يتمكن أن يصلي فيه ركمتين قصر وان بقي أقل منهأتم عنده والحيض والطهر وأخواتهماعلى هذاوقال الشافعي يعتبرأو لاالوقت [والعاصي]أي المسافر لطلب الزناأو قطع الطريق [كغيره] وقال الشافعي لارخصة للعاصي [ويمتبرنية الاقامة والسفر من الاصل دون التبع]أى اقامة الاصل تستلزم اقامة التبع حتى لونوى المولى الاقامة ولم يعلم العبدحتي قصر أياماتم علم قضى تلك الصلاة [كالمراة]أى التبع مثل المرأة فانها تبع للزوج [والعبد] فانه تبع للمولى [والجندي] فانه تبع للامير سي اب مرة ﴿ المِمة المُوسِ

هى مشتقة من الاجتماع وهى بسكون الميم في استعمال أهل اللسان و القراء يقرؤن بضم الميم و المناسبة بين البابين ان في كليم ماسقوط شطر الصلاة وانماحذف المضاف في الجمعة والعيدين ليبين أحكام الصلاة وهى فريضة \* اعلم ان لوجوبها شرائط وهى في المصلى كاسيأتى ولادائها شرائط وهى في غير المصلى والفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الاداء ان بانتفاء الاول يصح الاداء و بانتفاء الثاني لا يصح فأراد أن يبين شرائط

الاداء فقال [شرط أدائهاالمصر] فلم تجز في القرية خلافا للشافعي [وهوكل موضع لهأميروقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود] هذاعندا بي يوسف وهو الصحيح وفي رواية عنه المصر الحامع كلموضع أهله كثير بحيث لواجتمعوافي أكبر مساجدهم لم يسمهم [أومصلاه] عطف على قوله المصر أى تؤدى الجمعة به مطلقا سواءكان بينهما مزارعأولا لانهيكون فيفنائه وفناؤه ملحق بهوقدره محمد بغلوة وأبويوسف بميل أوميلين وقيل انمايجوز فيفناءالمصر اذا لمريكن بينهما مزارع فعلى هذا لايجوزاقامةالجمعة ببخارى فيالحبانة وقد وقمت هذه المسئلة مرة وأفق به بعض المفتين بعدم الحبواز ولكن هذا ليس بصواب فان أحدامن الائمة لم يقل بمدم جواز صلاة الميدفي الجبانة ببخاري لامن المتقدمين ولاالمتأخرين وكماان المصر وفناء مشرط جواز الجمعة فهو شرط حواز صلاة العيدكذا في المغني [ومني مصر] فيجوز اقامة الجمعة بهاعندهما خلافالمحمد وانمانجو زعندهماالجمعة بمني اذاكان تمة أمير مكمة أوأمير الحجاز أوالخليفة أماأمير المؤسم فليس لهاقامة الجمعة [لاعرفات] أي عرفات غيرمصر [وتؤدي] الجمعة [في مصرفي مواضع] مطلقاسو اءكان بينهمانهر كبير أولاقال شمس الأئمة السرخسي اختلفت الروايات في اقامة الجمعة في مصروا حدموضعين فالصحيح من قولأبى حنيفة ومحمدانه يجوزاقامة الجمعة في مصروا حدفي موضعين أوأكثر خلافالاشافهي وعن أبي يوسف انه يجوزفي موضعين لاغيروعنه انه لايجوزفي مصرفي موضعين الأأن يكون بينهمانهر كبيرفاصل وهوماتجرى فيه السفن فحينئذ يكون كل جانب كمصر ثم في كل موضع وقع الشك في حواز الجمعة لوقوع الشك في المصر أوغيره وأقام أهله الجمعة ينبغي أن يصلواأر بعركمات بعدالجمعة وينو وابهاا لظهر حتى لولم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت بقين [و] شرط أدائها [السلطان أونائبه] مطلقا سواءقلد السلطنةمن الخليفة أوكان متغلبا لامنشورله وقال الشافعي السلطان والنائب ليسابشرط أيضا [و] شرط أدائها [وقت الظهر فتبطل] الجمعة [بخروجه] أي لو خرج الوقت وهو فيها قبل ماقعد قدر التشهد يستقبل الظهر اتفاقا خلافالمالك والشافمي فان عنده أتمها أربماو عندمالك يمضي على الجمعة [و] شرط أدامًها [الخطبة قبلها] حتى لوصلوا بلاخطبة أوخطب قبل الوقت لم يجز [وسن خطبتان بجلسة بينهما] وقال الشافعي لابدمن خطبتين بينهماجلسة ومقدارها أن يستقر كلعضومنه من موضعه ويحمدفي الاولى ويتشهد ويصلى على النبي عليه السلام ويعظ الناس وفي الثانية كذلك الحياأنه يدعو مكان الوعظ كذاجرى التوارث [بطهارة قائما] أي يخطبقائما على الطهارة وعندأ بي يوسف والشافعي لأتجوز بدون الطهارة وعندالشافعي لأتجوز الاقائماأيضا [وكفت تحميدة أوتهليلة أوتسبيحة] أى لواقتصرعلى الحمدللة أوسبحان الله أولااله الاالله جاز وقالالايجوز الااذا كانكلاما يسمى خطبة عادة وقيل أقله قدر التشهد [و] شرط أدائها [الجماعة] مطلقاسواء كانت آحرارا أوعبيدا اومسافرين أومقيمين [وهم ثلاثة] أىأدنى الجماعة ثلاثة سوى الامام وقال الشافعي أربعون رجلا أحرارامقيمبن سواء وعن أبى يوسف أدناها اثنان سواه والاصحقول ابى يوسف كبذافي بمض الحواشي [فان نفر واقبل سجوده بطلت] واستأنف الظهر وقالاان نفر وابعدما كبرصلي الجمعة وان نفروا بعدماسجد صلى الجمعة عندهم وقال زفر استقبل الظهر اذا نفروا قبل ان يقعد قدر التشهد [و] شرط آدائها [الاذنالعام] وهو أن يفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس بالدخول فيه حتى لواجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الابواب وجمعوالميجز وكذا السلطان اذاأرادأن يصلى الجمعة بعسكره فيدارهأوالجامع فانفتح بابهاواذن للناس اذنا عاماجازت والا لا \*ولمافرغ من شروط الاداء شرع في شروط الوجوب حيث قال

دوتفال-

[وشرط وجوبهاالافامة] فلاتجب على المسافر [والذكورة] فلاتجب على المرأة [والصحة] فلاتجب على المريض [والحرية] فلانجب على العبد [وسلامة العينين] فلاتجب على الاعمى مطلقاسواء كان له قائد أولا وعندهمااذاوجدقائداتلزمهوانماقال سلامةالمينين وأرادبهالواحدللمناسبةبقوله [والرجلين] فلاتجب على المقمد [ومن لاجمعةعليه] كالمسافر والمريضوالعبد [انأداهاجازعن فرضالوقت] وهوالظهر وهوفرض الوقت لأنههو الاصل وفرض الوقت على الكافةوان كانسوق الكلام يقتضي تفسيره بصلاة الجمعة لانه بيان أداءالو اجب الذى وجب في هذاا لوقت القائم مقام فرض الوقت في صحته و في صير ورته واجبا بمدحضوره ولمريكن واجباقبله وهوصلاة الجمعة والاصل ان الظهريؤدى بالجمعة ويقام صلاتهامقامه كمافي الممذور ولافرق بينهما بمدحضورها وقال زفرفرض الوقت صلاة الحجمعة [وللمسافر والعبدوالمريض أن يؤمنها] وقال زفر لابجوز [وتنعقد] الجمعة [بهم] حتى لوكان خلفه مسافر وعبدو مريض فحسب العقدت الجمعة خلافاللشافهي كمامر [ومن لاعذرله لوصلى الظهر قبلها] أي قبل صلاة الجمعة [كره] وجازت وقال زفر لايجوزوياز ماعادة الظهر بعدفر اغ الامام عن الجمعة [فانسمى اليهابطل] أي ان أدى الظهر تمسمي الى الجمعة بطل الظهر المؤدى مطلقاسواءكان أدرك الإمام فيها أولاوسواءكان معدورا كالمسافر والعبد والمريض أوغيره أولا وقالاان لميدرك الاماملا يبطل وقالزفر لايبطل ظهرالممذور فانخرج منييته والامام فرغ منها لايبطل اجماعاوان خرجمن بيته والامام فيها فقبل أن يصل اليه فرغ منها بطل عندأبي حنيفة خلافالهماوان خرج لايقصد الجمعة لم تبطل اجماعا [وكر والمعذور والمسجون أداءالظهر بجماعة في المصر] مطلقاسواء كانقبل فراغ الامامأو بعده لانها تفضي الى تقليل جماعة الجمعة بخلاف القرية فانه ليس فيها جمعة [ومنأدركها فيالتشهدأوفيسجودالسهوأتم جمعة] وقال محمدوزفر والشافعي انأدرك أقلها بأنأدرك بمد مارفع رأسه من الركوع من الركمةالثانية يصلى أربعاالار بـعظهر محضعلى قول الشافعي حتى قالوا لوترك القمدة على رأس الثانية لايضره وعلى قول محمد جمة من وجه ظهر من وجه كذا في النهاية وهذا هو الجواب عما قيل على قول محمد انه ان كان ظهر افكيف يبنيه على تحريمة الجمعة وان كان جمعة فكيف يكون أربعاو عند محمد في رواية يقمدعلى الثانية ويقر أفي الاخريين نظرا الى أنه جمعة [واذاخرج الامام] من الحجرة [فلاصلاة ولا كلام] مطلقا سواء خطب أولم يخطب وقال الشافعي يآتى بالســنة ومحية المسجد وبردالسلام وقال لابأس بالبكلام اذاخرج الامام قبل أن يخطب واذا فرغ قبل أن يشتغل بالصلاة [وبجب السمي] على من عليه الجمعة [البها [وترك البيع بالاذان الاول] قالـالطحاوي2بالسمى ويكرمالبيـععندأذانالمنبر هذا بعدخروج الامام وقال الحسن المعتبر الاذان على المنارة والاصحان كل أذان قبل الزوال فهو غيرمعتبر والمعتبر أول أذان بمدالزوال مطلقا سواءكان على المنبر أوعلى الزوراء والمرادبه المكان المرتفع [فانجلس] الخطيب [على المنبراذن بين يديه وأقيم بمدتمام الخطبة ] ثم لا يجب على من كان خارج الربض في موضع لو خرج واحد من أهل المصربنية السفريباح له القصراذا انهى الى ذلك الموضع في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة بجب على مايجب خراجه الى خراج البلدوعن محمد على من سمع الاذان وعن أبي يوسف ان كان بينه و بين المصر فرسخ بجب وعن محمدانكان بينهماثلاثة أميال تجبوالالأوهوقولمالك والربض ماحول المدينة تماعد لحوائجها الميدين الم

192

6,

y 31)

NV

6,00

والعيدمشتق من عَيد اذاجمع وجمعة أعياد والقياس أن يكون أعوادا لان الياءمنقلبة عن الواو الاانهجمع

بالياء ليكون فرقا بينه وبين جمع العودأى الخشبة والمناسبة بينهماان الجمعة عيد لقوله عليه السلام لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياداً وخمسة [تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة بشر الطها] أي يشترط لصلاة العيد مايشترط للجمعة [سوى الخطبة] فانهاليست من شرائطه تم صلاة العيدو احبة عند الجمهور كذاروي عن أيحنيفة وذكرفي الجامع الصغير عيدان اجتمعافي يومواحدفالاول سنةوالثانى فريضة وأرادبالاول صلاة الهيد وبالثانى صلاة الجمعة وقال شمس الائمةالسر خسى الاظهر انهاسنة ولتكنهامن معالمالدين أخذهاهدى وتركها ضلالة وقال أبوموسي أنهافرض كيفاية [وندب] أى استحب [في] عيد [الفطر ان يُطُّعُمُ وينتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدى صدقة الفطر] قبل التوجه الى المصلى [ثم] أن [يتوجه الى المصلي] حالكونه [غيرمكبر] جهرافي طريقه وقال يكبرجهرا كمافي الاضحى وقيل الحلاف فيأصل التكبير فهنده لايكبروعندهمايكبر وروىالطحاوىعن ابىحنيفةأنه يكبرفي طريق المصلي فيعيدالفطرجهر اوهو قولهما كذافيالنهاية والخروج إلى الجبانةسنة وقال بعضهم ليس بسنة [و] غير [متنفل قبلها] أي يكر. التنفل قبل صلاة العيدمطلقا أى في حق الامام والقوم وفي المصلى وغيره وقيل غيرمكر و. وقال الشافعي يكر. فيحق الامام ولايكره فيحق القوموقيل في المصلى يكره والجمهورعلى الكراهة في الجبانة وغيرها [ووقتها من [حين [ارتفاع الشمس] بعدخروجالوقت عنحدالـكراهة [الى]وقت [زوالها ويصليركمتين] حال كونه [مثنيا] أىقائلاسبحانك اللهم الخ [قبل] تكبيرات [الزوائد وهي ثلاث] تكبيرات [في كل ركمة] أى في كلواحدة من الركمتين [ويوالى بين القراءتين] بيانه أنه يكبر للافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلاثا في كل مرة ير فع يديه ولا يضعهما وعن أبي يوسف لا ير فع في شئ منها شميقر االفاتحة والسورة شميكبرللر كوع فاذاقام الىالثانية يقرأالفاتحة والسورة أولاثم يكبرثلاثاثم يكبرلاركوع وهوقول ابن مسعود وقال على أربع في كلركمة فيالفطر وفيالاضحى واحدة في كلركمةويبدأبالقراءة فيهما وقال ابن عباس خمس فيكلركمة ويبدأبالتكبيرفيهماوعنه خمس فيالاولى وأربع فيالثانية وأخذالشافعي بقول ابن عباس فصارت الاصليات والزوائدعندماثنى عشرفي رواية وفي رواية خمسة عشروفي رواية ستةعشرثم يسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات وقال الشافعي يقول بين كل تـكبير تين سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله أكبر [ويرفع يديه] فيالزوائد [ويخطب] الخطيب [بعدهاخطبتين]هذا بيانالافضلية حتىلوقدمت على الصلاة جاز ولا تماد [و] الخطبة [يملم] الناس [فيها أحكام صدقة الفطرو لم تقض انفاتت معالامام] أىانصلي الامام العيدوفاتت من شخص فانهالا تقضى وقال الشافعي من فاتته صلاة العيديصلي وحده كذافي النهاية أمالوفاتت منَ الامامأيضا فانهاتؤ دى من اليوم الثاني [وتؤخر بعذرالي الغد] أي ان غم الهلال مثلاو شهدعند الامام به بعدالزوال صلى عيدالفطر من الغد [فقط] أى وان حدث عذر منع من الصلاة في اليوم الثانى لم يصلها بعده أو نقول انماقيد به احترازاً عن الاضحى لانها تصلى بمدغداً يضا [وهي] أى أحكام الفطر [أحكام الاضحى الكن هنايؤ خرالا كلءنها ] على سبيل الاستحباب حتى لولم يؤخر لم يكره وبه قال بعض المشاييخ وهو المختار وقدنص عليه فيالفتاوي الخانية [و] لكن هنا [يكبر في الطريق جهراً] ثم يقطعها كما نته بي الي الحبانة في رواية وهيرواية المبسوط وشرحاالطحلوى وفيرواية حتى يشرعالامامفيها [و] لكن هنا [يعلم الاضحية وتكبيرالتشريق فيالخطبة وتؤخر] صلاءًالاضحى [بمذرالى ثلاثةَآيام] ولاتصلى بمدذلك فلوأخر بلا عذر أساء [والتعريف] أي تشبيه الناس انفسهم بأهل عرفة يوم عرفة [ليس بشيء] وهو نكرة في سياق 

النقى فيشمل جميع أوصاف العبادة من الفرض والواجب والسنة والمستحب ونحوه وقيل يستحب دلك [وسن بعد فجر عرفة] وهوالناسع من ذى الحجة [الى ثمان] صلوات [مرة] واحدة [اللهأ كبر الغ] وقال الشافعي يقول الله أكبر ثلاث مرات أو خمس مرات أوسبع مرات ولا يزاد عليه وقيل واجب واختلف الصحابة في مبدئه فقال شبان الصحابة كابن عباس وابن عمر يبدأ بعد صلاة الظهر من أول أيام النحر وبه أخذ الشافعي وقال كبارهم كعمر وعلى وابن مسعود يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة وهو مذهبنا واختلفوا في مختمه فقال ابن مسعود يقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر وهي ثمان صلوات وبه أخذ الامام أبو حنيفة ابتداء وانتهاء وقال على يقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهي ثلاث وعشر ون صلاة وبه أخذ الامامان ابتداء وانتهاء وانتهاء وقال عبد الله بن عمر يقطع بعد صلاة الفجر من آخر أيام التشريق واخذ به الشافعي ابتداء وانتهاء كذا في شرح النظم [بشرط] متعلق بقوله سن أى سن التكبر بشرط [اقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة] وهي جماعة الرجال في جماعة والمرأة وان صلى بجماعة والمرأة وان صلت بجماعة وقالاهو على كل من صنى المكتوبة ولو مستحبة أو مسافر اأومنفر دا أوامرأة [وبالاقتداء] بالرجل المقيم [بجب] التكبر [على المرأة والمسافر] وبالاقتداء] بالرجل المقيم [بجب] التكبر [على المرأة والمسافر] وبالاقتداء] بالرجل المقيم [بجب] التكبر [على المرأة والمسافر]

يقال كسفت الشمس اذاذهب ضوءهاو اسودت [يسلى ركمتين كالنفل] أى بلاأذان واقامة بركوع واحد في الركمة الواحدة وقال الشافعي بركوعين [امام الجمعة] بالقوم للمكسوف [بلاجهر وخطبة] وقال أبو يوسف يجهر وهي سنة وقيل واجبة ويقرأ فيها ماأحب ثم الافضل أن يطول القراءة فيها [ثم بدعو] الامام بعد الصلاة [حتى تنجلي الشمس] والدعاء بعد الصلاة سنة [والا] أى وان لم يحضر امام الجمعة معهم [صلوا فرادي] ركمتين أو أربعا [كالحسوف] أى كايصلي في خسوف القمر فرادي وان كان معهم امام وقال الشافعي اذا خسف القمر صلى الامام بالناس في المستجدر كعتين وركع في كلركمة ركوعين و يجهر وقال في المبسوط الصلاة في خسوف القمر حسنة [و] كذا في المشاهة والريح والفزع] أى الحوف

## معلى باب صلاة الاستسقاء السه

وهو طلب السقى والمناسبة بين البابين والباب السابق ان صلاة السكسوف والاستسقاء تؤدى بالجمع العظيم كصلاة العيدأ ولان للانسان حالة بين حالة السرور وحالة الحزن فلما فرغ من بيان العبادة في حالة السرور شرع في بيانها في حالة الحزن [له صلاة لا بجماعة] ولا بخطبة [و] له [دعاء واستغفار] عند أبى حنيفة وهور واية عن أبى يوسف وقال محمد وهور واية عن أبى يوسف وقال محمد وهور واية عن أبى يوسف وقال محمد وهور واية عن أبى يوسف الملقاسواء كان اماما أو مقتديا وقالا والشافهي وبخطب كصلاة العيد الأنه ليس فيها تكبيرات [لافلب رداء] مطلقاسواء كان اماما أو مقتديا وقالا والشافهي يقلب الامام رداء دون القوم و قال مالك يقلب الامام اذا مضى صدر الخطبة وكذا القوم و صفته ان كان من بعا يقلب الامام داء وهو كساء جمل أعلاه أسفله و ان كان مدور اأى جبة جمل الجانب الا بمن على الايسر والايسر على الايم والايسر على الايم [و] لا [حضور ذمى] وقال مالك ان خرجو الم يمنموا [وانما يخرجون] للاستسقاء [ثلاثة أيام] على الايم [و] لا [حضور ذمى] وقال مالك ان خرجو الم يمنموا [وانما يخرجون] للاستسقاء [ثلاثة أيام]

والمناسبة بينهماظاهرة بالاعتبار الثانى وهي شروعة في زماننا خلافالابي يوسف [ان اشتدالحوف] قال صاحب النهاية اشتدادالخوف ليس بشرط عندعامة مشايخنا حيث جمل في التحفة سبب جو از صلاة الخوف

نفس قرب المدومن غير ذكرا لخلاف ومن غيرذ كراشتداد الخوف وكذا فيالمبسوط والمحيطالى هنا كلامهوالمنقولءن التحفة يقتضي أنيكون الخوف ليس بشهرطأ يضا وفي مبسوط فخر الاسلام والمراد بالخوف عندالبعض حضرة المدولا حقيقة الخوف فظهر من قولهم وقوله ان اشتدالخوف صلو اركاناأن لفظ اشتدابس في محله اه [من عدواً وسبع وقف] من الوقف لامن الوقوف [الامام طائفة بازاء العدووصلي بطائفة ركمة] واحدة [لوكان،مسافرا] أوكان في الفجر [وركمتين] في الرباعي [لو]كان [مقيما ومضت هذه] الطائفةالتي صلتمع الامام [الى العدو وجاءت تلك] الطائفةالتي لم تصل [فصلي] الامام [بهم] أي بالطائفة الثانية [مابقي] أي ركعة لو كانت ثنائية أو ركمتين لوكان الامام مقيا والصلاة رباعية [وسلم] الامام خلافاللشافمي[وذهبوا] أي الطائفة الثانية [اليهم] أي الى المدو [وجاءت] الطائفة [الاولى وأتموا] ما بقي وهوركمة ان كانت ثنائية أوركمتان ان كانت رباعية بلاقراءة لانهم لاحقون [وسلموا] أي الطائفة الاولى [ومضوائم] جاءت الطائفة [الاخرى] وهي الطائفةالثانية [وأتموا] مابقيوهو ركمةان كانت ثنائية أوركمتان انكانت رباعية [بقراءة] لانهم مسبوقون وقال مالك يصلى بالطائفة الاولى ركعة وينتظراى يستمر الامام قاعدا بعدمارفع وأسهمن السجو دوينتظرهم الى مجيئهم فيصلى بهم الركعةالاخرىثم ينتظر الامام لتصلى الطائفة الاولى الركمةالثانية وتسلم وتذهب الى العدو وجاءت الطائفة الثانية فيصلى بهم الركمة الثانيةثم يسلمو يقومون لقضاءالركمةالاولى وبه أخذالشافعي الأأنهلايسلم الامامحتي تقضي الطائفةالثانية الركمةالاولى ثم يسلمو يسلمون [وصلي] الامام [في المغرب بالاولى] أي بالطائفة الاولى [ركمتين وبالثانية ركمة] وبالمكس تفسد صلاة كل من الفريقين [ومن قاتل] من الطائفتين قبل اتمام صلاته [بطلت صلاته] خلافاللشافعي ومالك[واناشتدالخوف]فيالابتداء [صلواركبانافرادىبالايماءالى أىجهةقدروا] وعن محدانهم يصلون بجماعة وهوغير صحيح لمدم الأبحاد في المسكان [ولمجن] صلاة الخوف [بلاحضور عدو] أى بطريق الحقيقة و بمقابلتهم فامااذا كان ببعد منهم فظنو اعدو ابان رآواسوادا أوغبار افصلو اصلاة الخوف ثمظهر أنهسوادهم تجوز صلاتهم وانظهر غيرذلك لأتجوز صلاتهم

معلم باب الجنائز السي

لماذ كرصلاة الخوف أعقبها بالجنائز لان الخوف قديفض اليه وهي جمع جنازة والعامة تقول بالفتح والمعنى الميت على السرير وافع يكن عليه الميت فهو سرير و نعش كذا في الجوهرى وقال ابن الاعرابي الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت وقيل همالفتان وعن الاصمعي لا يقال بالفتح وانما سميت جنازة لا نها مجموعة مهيأة من تجنز الشئ فهو مجنو زا ذا جمع [ولي المحتضر القبلة على يمينه] أى وجه الذي قرب من الموت الى القبلة على شقه الا يمن [ولقن] المحتضر [الشهادة] وهي ان يقول أشهد أن لا اله الا المتواشهد ان محمدا عبده ورسوله والتلقين و اجب على اخوانه و خلانه وقال الشافعي يلقن بعد الموت [فان مات] المحتضر [شد لحياه وغمض عيناه و وضع] الميت عند الغسل [على سرير مجمر وترا] صفة مصدر محذو ف وهو تجمير و التجمير و الاجمار عيناه و وضع الميت عورته الغليظة في ظاهر الرواية وفي النوادريستر من السرة الى الركبة [و جردووضي بلامضمضة و استنشاق] خلافا للشافعي الرواية وفي النوادريستر من السرة الى الركبة [و جردووضي بلامضمضة و استنشاق] خلافا للشافعي و الحرض [فالقراح] أى الماء الذي لم يختلط به شي أو غسل رأسه و لحيته بالخطمي و الخطمي خطمي العراق و الحرض [فالقراح] أى الماء الذي لم يختلط به شي أو غسل رأسه و لحيته بالخطمي و الخطمي خطمي العراق و الحرض [فالقراح] أى الماء الذي لم يختلط به شي أو غسل رأسه و لحيته بالخطمي و الخطمي خطمي العراق

وهومثلالصابونهذا اذا كانله شعرعلى رأسه [وأضجع وكيفيةالغسلأن يضجع الميت] على يساره فيغسل حق يصل الماء الى مايلي النخت منه ثم أضجع [على عينه كذلك] أي يغسل حتى يصل الماء الى مايلي التحت منه [ثم أجلس] حال كونه [مستندا اليه] أي يجلسه الغاسل ويسند الميت الي نفسه [ومسح بطنه] مسحا [رفيقا] حتى لم يبق شئ يسيل منه فتتلوثأ كفانه [وماخرجمنه غسل] أى ذلك الموضع [ولم يعد غسله و نشف الماء الذي على بدن الميت بعد الغسل [ بثوب] كما في حال الحياة الثلا تبتل ثيابه [وجعل الحنوط] وهوعطر من كب من أشياء طمية يخلط لتطييب الموتى خاصة [على رأسه ولحيته و] جعل [الكافور على مساجده] جمع مسجد بالفتح وهي جبهته وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه [ولايسرح شعره و] لا [لحيته] خلافاللشافعي [ولايقص ظِفرهوشعره] مطلقاوقال الشافعي يقص شاربه وتقلم أظفاره ويزال شعره الذي حقه الازالة [وكفنه سنة] أي كفن الرجل من جهة السنة [ازار] وهو من القرن الى القدم [وقميص] خلافا للشافعي فيه وهو من أصل العنق بلاجيب و دخريص وكمين [ولفافة] وهي مثل الازار في الطول [و] كفنه [كفاية ازار ولفافة وضرورة مايوجدولف من يساره ثم من يمينه] وكيفيته أن يبسط اللفافة ثم يبسط عليها الازار ثم يوضع الميت عليه ثم يقمص ثم يعطف الازار عليه من قبل اليسار ثم من قبل العمين ويشد الازار عليه ثم اللفافة كذلك [وعقد] الكفن [ان خيف انتشاره] صونًا عن الكشف [وكفنها] أي المرأة [سنة درع] وهو قيص المرأة وعندالشافعي لادرع في الاكفان [وازار وخمار] وهو المقنعة [ولفافةوخرقة يربطبها] فوق [ثدياهاو] كفنها [كفايةازارولفافةوخماروتلبس] المرأة [الدرعأول ثم يجمل شعرها ضفيرتين] الضفر نسج الشمروغيره عريضا [على صدرها فوق الدرعثم] يجمل [الخمار فوقه تحت اللفافة وتجمر] أي تعطر [الا كفانأولا] أي قبل أن يدرج فيهاالميت [وترا] بان يدار المجمر ثلاثا أو خساأو سبعاوالا كفان جمعكفن وهواسم لهذهااثياب وانماقال الاكفان نظرا الى تعددالاثواب

وفصل المسلم العنام الاعظم على الميت [السلطان أحق بصلاته] ان حضرود كر محمد في كتاب الصلاة امام الحي أولى من الامام الاعظم وعندالسافعي الولى مقدم عليه [وهى فرض كفاية] فتسقط باقامة البعض عن الباقين [وشرطها] أى شرط جو از الصلاة [اسلام الميت] فلا يصلى على الكافر [وطهارته] حتى لوصلى على ميت قبل أن يغسل تعاد الصلاة بعدالفسل [شمالقاضى ان حضر] وفي بعض النسخان حضر ابلفظ التثنية على انه متعلق بالسلطان [والقاضى الميت عقبه في حياته الميال المنطان شمالا والقاضى ان معضر على ترتيب العصبات البنوة شمالا بوق شمالا خوة شمالهمومة [وله] اى للولى [أن يأذن لفيره فان صلى غير الولى والسلطان] أى من هو مؤخر عنهما فان صلى القاضى أو امام الحي لا يعيد لا نهمامقدمان عليه في تنذيب العصبات البنوة شاء [ولم يصل غيره بعده] أى ان صفر على المياب العلم المياب المياب

بعد] التكبيرة [الثانية ودعاء بعد] التكبيرة [الثالثة] والدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصفيرنا وكبيرناوذ كرنا وانثانااللهممن أحييتهمنافأحيه علىالاسلام ومن توفيته منافتوفه على الايمان [وتسليمتين بمد] التكبيرة [الرابعة] وليس بعدالتكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام في ظاهر المذهب وقيل يقول اللهمربنا آتنافي الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة وقنابر حمتك عذاب القبروعذاب النار وعند الشافمي يسلم تسليمة واحدة [فلوكبر] الامام [خسالم يتبع] الامام في الخامسة خلافالز فروعن أبي حنيفة يسلم حين اشتغل امامه بالخطاوعنه أنه ينتظر سلامليسلم معهوهوالمختار [ولايستغفرلصي ويقول] في صلاة حنازة الصبي مكان الدعاء الممروف هذا الدعاءوهو [اللهم اجعله لنافرطا] أي أجرا متقدما [واجعله لنازخرا وأجرا] اى خيراباقيا [واجمله لناشافعا ومشفعاً] أى مقبولا شفاعته [وينتظر المسبوق ليكبرمه ] أى لو سبق بتكبيرة أوتكبيرتبن ينتظر حتى يكبرالامام فيكبرمه هفاذاسلم قضىما بقى عليه قبل أن ترفع الجنازة وقال أبو يوسف والشافعي يكبرحين يحضر [لامن كانحاضرافيحال التحريمة] أىلوكانحاضرافلم يكبرمع الامام لاينتظر تكبيرة الامام والثانية بل يكبر حبن أراد اتفاقا [ويقوم] الامام[لارجل]أى لاجل الرجال[والمرأة بحذاءالصدر ]وعن أبى حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها [ولم يصلوا]على الجنازة [ركبانا] وفيالقياس بجوز[ولافي المسجد] أي لا يصلى فيه على حنازة فانه مكروه وعندالشافه ي لا يكره [ومن استهل]أى رنع صوتة بالبكاء عندالولادة سمى وغسل و[صلى عليه والالا]أى وان لم يستهل أدرج في خرقة تكريما لبني آدمولم يصل عليه ولا يغسل في رواية إلمختار أنه يغسل ولوخرج أكثر الولدحيائم مات يصلى عليه والافلا والاستهلال في البطن غير معتبر كذافي القنية [كصي سي مع أحداً بوبه] أي لا يصلى عليه [الأأن يسلم أحدهما] ثم مات الصبي [أو] يسلم [هو] أي الصبي ثم مات [أولم يسب أحدهما معه] فني هذه الصوريغسل ويكفن ويصلى عليه وأولادا لمسلمين اذاماتوا فيصغرهم كانوافي الجنة والتوقف المروىعن أبى حنيفةرضى اللةعنهم دودعلى الراوى وأما أولادالكفار اذاماتواقبلأن يعقلوا فقال محمدر حمهالله لايعذب الله تعالى أحدا بلاذنب وقيل هم في الجنة خدم المسلمين وعن أي حنيفة أنه تو نف فيهم [ويغسل و لي مسلم الكافر] ولا يصلى عليه وانما يغسل غسل الثوب النجس بلام اعاة سنة و تكفين ووضوء [ويكفنه] أي يلفه في نوب بلا رعاية سنة الكفي العددوالكافورعلى المساجدونحوذلك [ويدفنه] منغيررعايةالسنة [ويؤخذسريره] اى كيفية الحمل أن يأخذ سرير الميت وهو الجنازة [بقوائمه الاربع] بأن يأخذ كل قائمة رجل وقال الشافعي السنةأن يحملها وجلان يضع السابق مقدمهاعلى أصل عنقه ويأخذقائتها بيده والثانى يضع مؤخرهاعلى أصل صدره ويأخذ قائمتها بيده [ويمجل به] أى السرير [بلاخبب وبلا جلوس قبل وضمه] عن أعناق الرجال على الارض [و] بلا [مشىقدامها] أى المشى خلفها أحبُّ للشَّافعي [وضع مقدمها على يمينك] وذلك يمين الميت أيضا [ثم] ضع [مؤخرها] على يمينك [ثم] ضع [مقدمها على يسارك] وذلك يسار الميت أيضا [ثم] ضع [مؤخرها] على يسارك [ويحفر القبرويلحد] وعادة أهلالمدينةالشق لضعف أراضهم فينهار اللحد وهو قول الشافمي واستعمال الآجروالخشب واتخاذالتابوت وانكان من حديد أو حجراً وخشب وكذا اختاروا الشق في بخارى لتعذر اللحدواللحدأن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة فيوضع فيها المبت والشق أنيحفر حفيرةفيوسط القبرفيوضع فيهاالميت ولايرفعالصوتبالذ كر ولابقراءة القرآن خلف الجنازة مخالفةلاهل الكتاب ولابالتكبيرأيضا [ويدخلمنقبلالقبلة] أىيوضع الجنازة في جانب القبلة من القبر

ويحمل منهالميت فيوضع في اللحدوعندالشافعي يسل أي توضع الجنازة فيمؤخرالقبربحيث يكونرأس الميت بازاءموضع قدميه فيسله الواقف الىالقبرمن جهةرأسه كذافي مبسوط شيخ الاسلام وفتاوى قاضيخان [ويقول واضعه] في اللحد [باسم الله وعلى ملة رسول الله] أىباسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك [ويوجه الى القبلة] أي يوضع في القبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة [ويحل العقدة] التي في الـكفن [ويسوى اللبن عليه والقصب] أي جديدان غير معمولين فان كانا معمولين قيل يكره [لاالآجر] أي لايسوى الآجر [والخشب] وقال مشاييخ بخارىلاً يكره الآجر والخشب في بلدتنا لضعف الاراضي [ويسجي] أي يغطي بثوب [قــبرها] أي قبر الانثي حتى يجعل اللبن على اللحـــد [لاقـــبرم] أي لايسجي قبر الرحـــل الا اذا كان لضرورة دفع مطر أو ثلج أوحر على الداخلين في القبر فينئذ لابأس به [ويهال] أي يصب عليه [التراب ويسنم] أي يجمل [القبر] مثل سنام البعير مرتفعامن الأرض قدر شبرويقال له بالفارسية يشته [ولاير بع] القبر خلافاللشافعي رضي الله عنه [ولايجِصص] أي لايعمل بالحِبْص [ولايخرج] الميت بعدالدفن [من القبر الاأن تـكون الارض مغصوبة] وأرادصاحب الارض اخراجه وكذا اذاكان الكفن مغصوباولم يرض صاحبه الابنبشه ونزع نوبه فانه ينبش قبره وينزع ثوبه بالاتفاق وفيي الحجامع الصغير للحاكم عبدالر حمن رحمه الله اذادفن بغيركةن لاينبش القبر أمالو تهذكرالرجلانه نسىثوبا أودرهمافيه ينبش ويرفع ذلك وكذا اذاكانت الارض أخذت بالشفعة ينبش فإن دفنواولم يهيلوا عليهاالتراب حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لاينبش أيضا كذافي الخلاصة والله اعلم ابالشهيد الله المسام

والمناسبة بينهماظاهرة وهوفعيل بمعنى مفعول لانه مشهو دله بالجنة بالنص أولان الملائكية يشهدون موته اكراما له وبممنى فاعل لانه حي عندالله حاضر [و] في الشرع [هو من قتله أهل الحرب] مطلقاأي بأي شيء قتلوه بحديدة أوغيرهانحوالحرق والغرق [و] أهل [البغىوقطاعااطريق] بأىشئ قتلوه والواوان بمعنى أو [و] من [وجد في معركةو] الحالمانه [بهأثر] الحراحة أوخرجالدممن عينهأوأذنه أومن جوفه سائلا أوبه أثر الحرق [أو] من [قتل مسلماظلماو] الحال انه [لمنجب بهدية] أي لم يقع القتل موجباللدية حتى ك لوقتل عمدافصالح أولياؤه على مال أوقتل أبابنه فهوشهيد وفي الوقاية هو مسلم طاهر بالغ قتل ظلما ولم يجب بهمال فعلى هذا لايكون الجنبوالحائض والنفساء والصبى شهيدا وانماشرط الجراحة فيمن وجدفي المعركة ليدل على أنه قِتْلُ لاميت وانماقال ظلما لانه لوقتل بحق رجم أوقصاص لايكون شهيدا [فيكفن] الشهيد [ويصلي عليه بلاغسل] وقال الشافهي رضي الله عنه لايصلي عليه أيضا [ويدفن بدمه] أي مع دمه [وثيابه الإماليس من] جنس [الكفن] فينزع عنه كالفرو والحشو والفلنسوة والحف والسلاح [ويزاد] حق يتُم الكفن [وينقص] حتى يصبرعلى سنةالكفن [ويغسل] ويصلى عليه [ان قتل جنباأوصبيا] أوحائضا او نفساء أو مقتولًا بالمقتل خلافًا لهما في هذه المسائل [أوارتث] أي صار خلقًا فيالشهادة يقال نوب رث أى خلق [بأن اكل أوشرب أونام أوتداوى أومضى وقت صلاة] كامل [وهو يمقل] وذكره اشارة 🗚 الى أنه اذا زال المقل في هذا الوقت لا يغسل وعن محمدر حمه الله ان عاش مكانه يوما وليلة لا يغسل [أونقل من الممركة] أي من المكان الذي جرح فيه حيا وهذا اذا حمل للتداوي فان جربر جله من بين الصفين كيلايطأ. الحيوان فليس بمرتث [أواوص]وعن محمد لايكون ارتنا ناوقيل هذا الاختلاف فيااذا أوصى بأمور الآخرة

فلوأوصى بأمورالدنيافانه يغسل اتفاقاوقيل اذا أوصى بأمورالآخرة لايغسل اتفاقا والخلاف فيهااذا أوصى بأمور الدنيا [أوقتل] أي يغسل ان قتل [في المصر ولم يبلم انه قتل بجديدة ظلما] أما اذاعلم انه قتل بجديدة ظلماوعر فقاتله فانه لايغسل خلافاللشافهي رضي اللهعنه وأمااذاعلمأنه قتل بحديدة ولكن لم يعلم قاتله يغسل لما إنالواجب هناك الدية والقسامة على أهـــل المحلة هذا اذاو جدفي المصر أمااذاو جدفي مفازة ليس بقربها عمران لايجب فيه قسامة ولادية فلايغسل اذاوجدبه آثرالقتل كذافي شرح السيدلاء داية [أوقتل بحد أو قصاص] أو تمزير [الالبغي وقطع طريق] أى لايغسل من قتل لبغي أو قطع طريق و لايصلي عليه وقال الشافعي رحمه الله يغسل ويصلى عليه وانمالا يصلى على الباغي اذا قتلوه في الحرب فأمااذا قتلوه بعدماوضعت الحرب أوزارها يصلى عليه وكذا قاطع الطريق وانمالا يصلى عليه اذاقتل في حالة الحرب فأمااذا أخذهم الامام ثم قتلهم صلى عليهم وكذا اذا قتل بعدالحرب ومشايخنا جعلوا المقتولين بحكم العصبية وهوالدروازي المروالكلاباذي حكماهل البغي فيحق هذه الاحكام وكذلك حكم الواقفين الناظرين اليهم اذا أصابهم حجر اوسكين وماتوافي تلك الحالة لانهم يعينونهم بالصياح ولوأصابهم فى تلك الحالة وماتوا بعد تفرقهم يصلى عليهم وحكى عن شمس الاعمة السرخسي أنه سئل عن من قتل بالمحاربة بحكم المصبية فأجاب بأنه يصلي على أهل كلاباذ ولايصلي على أهل دروزة لان في عهده السلطان كان من أهل دروازة وكان يأم مأهل كلاباذا بالمحاربة معهم فكانوامظلومين فيصلى عليهم وقال أبويوسف لايصلى علىكل من قتل على متاع تأخذه المكابرون في المصر بالسلاح ومن قتل نفسه خطأ بأن تناول رجلامن العدوليضربه فأخطأ وأصاب نفسه ومات فانه يغسل ويصلى عليه وهذا بلاخلاف وأمامن تعمدقتل نفسه بحديدة هل يصلى عليه اختلف فيه قيل لا يصلى عليه وقيل يصلى عليه وتقبل توبته ان تاب في ذلك الوقت كذا في المغنى \* ولما فرغ من الصلاة خارج الكعبة شرع في الصلاة فيها فقال معلى باب الصلاة في الكمية السلامة

[صح فرض ونفل فيها] أى في جوف الكمبة خلافاللشافه ي فيهما ولمالك في الفرض [وفوقها] أى صح الصلاة على سطح الكمبة مطلقاسواء كان بين يديه سترة أولا وقال الشافه ي لا يصح أن يكون بين يديه سترة كذراع طولا وغلظ أصبع عرضا [ومن جعل ظهره المي ظهر امامه فيها صح ] أى ان صلوا بجماعة في الكمبة فجمل بعضهم ظهره المي ظهر الامام جازا فالم يعتقدا مامه مخطئا بخلاف مالو تحروا في ليلة مظلمة واقتد والمام لا تصح صلاة من علم أنه مخالف لامامه في الجهة لان عنده آن امامه غير مستقبل المي القملة [و] من جعل ظهره [المي وجهه] أى وجه الامام [لا يصح] اقتداؤه به وفي مبسوط شبخ الاسلام يصح [وان حلقوا حولها] أى ان صلى الامام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكمبة واقتدوا به [صح] الافتداء [لمن هو أفرب اليها من امامه ان لمي يكن المقتدى [في جانب الامام هذا احتراز عمن كان أقرب الى الكمبة من الامام وهو في جانب الامام حيث لم يجزلو جود التقدم على امامه والله أعلم

حيق كتاب الزكاة على

قرن إلى كاة بالصلاة تأسيا بماذ كرالله في آى من القرآن و بما جاء من السنة كقوله عليه السلام بني الاسلام على خس الحديث فقدم الصلاة لا بها تجب على جميع البالغين الماقلين بخلاف الزكاة وهي الطهارة لغة والقدر المخرج من النصاب الحولى الى الفقير شرعا وقيل هي ايتاؤه [شرط وجوبها] أى ثبوتها [المقل] في يوم كائن في سنة فلا تجب على الحجنون [والبلوغ] فلا تجب على الصبي وقال الشافعي تجب على الصبي والحجنون والما

قلنافي يومكائن فيسنة حتى يدخل الحجنو نالذى أفاق يومافي سنة في الصحييح وهو احترازعن رواية أبى يوسف ائه يعتبرافاقةأ كثرالحول هذافي الحجنون العارض بأنجن بعدالبلوغ أمافي الاصلى بأن بلغ مجنونا فعند أبى حنيفة يعتبرا بتداء الحول من وقت الافاقة [والاسلام] فلاتجب على الكافر [والحرية] فلانجب على العبد مطلقاقنا كان أومدبرا أومكاتبا [وملك نصاب] وهومائتادرهم شرعي [حولي] أي حال عليه الحول [فارغ عن الدين] أى لوكان عليه دين يحيط بماله وله مطالب من العباد منع عن ايجاب الزكاة كدين استملاك ومهر ولومؤجلاوعشر وخراج ونفقة قريب وزوجة قضى بهاوكذادين الزكاة بعدالوجوب لان لهمطالبا منجهةالعباد كذافي الجوامع وقال الشافعي لايمنعوان كان مالهأ كثرمن دينه زكي الفاضل اذا بلغ نصابا [و] عن [حاجتهالاصلية] أى حاجةالسكنى واللباس والركوب والاستعمال والاستخدام فلانجب في دار السكنى وثياب البدن وآثاث المنزل ودواب الركوب وعبيدا لخدمة وسلاح الاستعمال وكتب العلم هذا القيد الماء مغن عن قوله فارغ عن الدين لان مال المديون ليس بفاضل بل هي مستحقة لحاجته الاصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الدنياو المؤاخذة في العقبي [تام] أي نصاب الم [ولو تقديرا] بان كان معداللتجارة بغير نيتها كالحجرين أوبنيتها عندحدوثالملكالاختيارىكالعروض والحيواناتالمشرية والموهوبة أومعدا للاسامة كالحيوانات السَّاعَة [وشرط] صحة [أدائهانيةمقارنة للاداء أولمزلماوجبأوتصدق بكله] أي من تصدق بجميه عماله ولاينو الزكاة سقط فرضها استحسانا والقياس أن لايجزئه وانماقيد بكله لانهلو تصدق ببعض النصاب لاتسقط عندأبي يوسف وعندمجمد تسقط زكاة ماتصدق به تم بجب على الفو رعندالبعض حتى يأشم بالتأخير وتردشهادته وقيل على التراخي وصعب الع واحم كل المدم

ف كرالسائمة اشارة الى أن العمي من الابلوغير وليست بنصاب لان العمي ليست بسائمة غالبا [هي التي تكتفي ا بالرعي] أي في المرعى [فيأ كثر السنة] وهي مافوق النصف هذا القيد يشيرالي أنهلوكانت ترعي أقل السنة لاتجبوفي زكاة الابل [ويجب في خمس وعشرين ابلابنت مخاض] وهي التي استكملت سنة و دخلت في الثانية وانماسميتبها لانأمهاصارتذات مخاض بأخرى وهووجيع الولادةوانماقيدبها لانمن صفات الواجب فيالابل الانوثة حتى لايجوز فيهاسوى الاناث ولانجو زالذكور الابطريق القيمة كذافي تحفة الفقهاء [وفيمادونه في كلخمس] ابلنجب [شاة وفي ستوثلاثين] ابلا نجب [بنت لبون] وهي التي استكملت سنةين و دخلت في الثالثة و انماسميت بهالان أمهاصارت ذات ابن باخرى [وفي ست و اربمين البلانجب [حقة] بالكسروهىالتى استكملت ثلاث سنبن ودخلت فيالر ابعةوا نماسميت بها لاستحقاقها الحمل والركوب [وفي احدى وستين جذَّعة] وهي التي استكملت أربع سنين و دخلت في الخامسة و انماسميت به الانه لا يستو في منها مايطلب منهاالا بضرب وتكلف وحبس أولانها تطيق الجوع يقال جذعت الابل اذا حبستها بلاعلف [وفي ست وسبمين] ابلانجب [بنتالبون وفي احدى وتسمين] ابلانجب [حقتان الى مائة وعشرين ثم] فيماز ادعلى مَهِ مَائَةُوعَشَرِينَ [في كلخُس] ابلُحِب [شاة] معالحَقتين وفيمائةُوثلاثينَ حقتانُوشانَانَ وفيمائةُ وخمس وثلاثين حقتان وثلاثشياءوفيمائة وأربمين حقتان وأربعشياء [الىمائةوخمس وأربمين]ابلا وقال الشافعي اذازادت على مائة وعشرين والحدة ففيها ثلاث بنات لبون فاذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ثم پدار الحِساب على الار بمينات والحُسِينات فيجب في كل ار بمين بنت لبون وفي كل خسين حقة [ففيها] أي

معلم باب صدقة المقر

[وفي ثلاثين بقراتبيع ذوسنة أوتبيعة] الذكروالانثى سواء وكذافي الغنم فلذا كان مخيرا وانماسمي تبيعا لانهيتبع أمههذا اذانم تكن للتجارة أمااذا كانت للتجارة فلايعتبرالعددفيهاوا تمايعتبرأن تبلغ قيمتها مائتي درهم أوعشر بن مثقالًا من الذهب وكذلك الابل والغنم إذا كانت للتجارة لايمتبر العدد فيها بل قيمتها وفي المجاف أفضلها أووسط انكان [وفي أربمين مسن ذوسنتين أومسنة] وفي المجاف بقدرها بأن ينظر الى قيمة تبيح وسطوالى قيمة مسنة وسط فان كانت قيمة التبيع الوسطأر بعين وقيمة المسنة الوسط خمسين مجب مسنة تساوى أفضلها وربع الذي يليها في الفضل حتى لوكانت قيمة أفضلها الاثين والذي يليها في الفضل عشرين تجب مسنة تساوى خمسة وثلاثين [ وفهازاد]على الاربعين [بحسابه الى ستين]فني الواحدر بـع عشر مسنة وفي اثنين نصف عشر مسنةوعن أبى حنيفة أنه لاشي في الزيادة حتى تبلغ خمسين ففيهامسنة وربيع مسنة وروى عنه أنه لاشئ في الزيادة حتى تبلغ ستين [ففيها تبيعان] أو تبيعتان وهو قول أبي يوسف و محمد والشافعي وفي العجاف تبيهان من أفضلها أووسط ان كان وآخر من أفضلها [وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثما نين مسنتان] وفي تسمين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة [فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع الى مسنة والجاموس كالبقر] لأن اسم البقريتناوله اذهونوعمنه وآنما لم يحنث اذا حلف لايأ كالحم بقر فأكل لحم جاموس لان أوهام الناس لاتنصرفاليه في ديار نالقلته \* ولما فرغ من زكاة البقر شرع في زكاة الغنم حيث قال [وفي أربعين شأة] سائمة بجب [شاة] واحدة [وفيمائة واحدى وعشرين] يجب [شانان] وما بينهماعفو [وفي مائتين ووأحدة ثلاث شياه] والذي بينه و بين ماقبله عفو [وفي أر بعمائة] تجب [أر بـع شياه] والذي بينه و بين ماقبله معفو [ثم في كلمائة شاة] أى بعد ما بلغت الى أربعمائة فني خسمائة خس شياء وفي سمائة ست شياء [والمعز] والمتولدمن الظبي والنمجة [كالضأن] في تكميل النصاب لافي أداء الواجب لان المبرة للام وعند الشافمي العبرة للاب كافي النسب [ويؤخذالثني في زكاته الاالجذع] أي لايؤخذا لجذع مطلقا سواءكان رُكاة الضَّان اوالمعزوروي عن أبي حنيفة لايؤخذ من المعز الاالثني فأماالضأن فيؤخذ الجذع وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي والثنيما تمله سنة والجذع ما أتى عليه أكثر السنة \* ولما فرغ من مسائل الغنم شرع في مسائل الخيل

ر المحمد

والبغال والحمير حيث قال [ولاشي ُ في الحيل] مطلقاسواء كانت ذكورا أوانانا في السوائم مخلوطا أولاهذا عندهماوهوالختارللفثوىوعندأبى حنيفة اذا كانت الخيل سائمةواختلط ذكورهاواناتها فصاحبها يعطي st es عن كل فرس دينارا أويقو مهاويه طي ربع عشر قيمتها وهو قول زفرأما في الاناث المفردة ففيها روايتان وعن أبىحنيفة في الذكور أيضا روايتان [ولا] شيُّ [في البغال والجمير والجملان] جمع حَمَل وهو ولدالضأن في السنة الاولى [و] لاشي في [الفصّلان] جمع فصيل من قولهم فصل الرضيع عن أمه فصلاو فصالاوهو الذي فصل من الناقة ولم يتم الحول [والعجاجيل] جمع عجول والعجل والعجول من أولا دالبقر حين ترضعه أمه الى ستةأشهر وهذا آخر أقوال أبى حنيفةوهو قول مجدوكان هول أولا يجب فيهاما يجب في الكباروهو قول زفرومالك ثمرجع وقال يجب فيهاواحدةمنهاوهو قول أبى يوسف والشافعي الاأن يكون معها كبيروان كان واحدافانه يجب وجمل المكل معهاكبار افي انعقادها لصابا تبعالا كميردون تأدية الزكاة حتى لوكان له أربعون بُكُرجِمْلَ الْاوَاحِدَةُمُسْنَةُ تَجِبِشَاةُوسُطُ فَانَ كَانِتِ الْمُسْنَةُوسُطَا أُودُونُهُ أَخَذَت كَذَافيالكافي [و] لاشئ في [العوامل] أي المعدات للعملوالحمل [والعلوفة] وهي التي يعلفهاصاجيها نصف الحولأوأ كثروقال مالك يجب فيهما [و] لاشئ في [العفو] وهو ما بين النصابين وقال محمدوز فريجب فيهما وانماسمي عفو الانه يحجب بدونه ولكمن اذاوجد فالوجوب يتعلق بالكل وفائدة الخلاف تظهر فبمااذا كانالرجل نمانون شاة فهلك , نصفها بمدالحول تجب شاة عند هماو عند محمدو زفر نصف شاة [و]لاشي في [الهالك بمدالوجوب]وكذلك في هلاك البعض يسقط بقدره وقال الشافعي لا يسقط اذاهلك بمدالتم كن من الاداء [ولو و جب سن] اى ذات سن [ولم يوجد] في مواشيه [دفع]من وجب عليه الى المُصَدِّق [أعلى منها] أي.من ذات سن [وأخذ] من في المصدق [الفضل أو] دفع [دونهاور دالفضل] اليه فان و جبت بنت لبون دفع بنت مخاص وأعطى فضل قيمة بنت لبون اليه [أو] دفع [القيمة] أي قيمة ماؤُجُب عليه وقال الشافعي لايجوزأداء غيرالمنصوص هذه مُرْكُبِ الاحكام في البقر وكذلك الحكم في الابل أيضا [ويؤخذالوسط] أى لايؤ خذاً لمصدق خيار المال ولار ذالته نظر الجانب الفقير والغني أمااذا امتنع عن أداءالزكاة فلايأ خذها كرها وعندالشافعي يأخذها كرها [ويضم ور من جنس نصاب اليه ] أي من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول ماهو من جنسه ضم اليه مطلقا صواءكان ولداأو ربحاو استفيد بسبب غبر مقصو دكالارث والهبة إن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقا وقال الشافعي والمرام والمستفاد ولدايضم الى ماعنده من جنسه قولا واحداوان كان ربحافله قولان وان وجدده باأوفضة مُ لَذَ } . من المعدن وأدى خسه وعنده نصاب من جنسه فله قولان [ولوأ خذا لخراج أوالعشر أوالزكاة بغاة لم يؤخذ الحري أخرى مطلقا سواءنوي أولم ينووقيل اذانوي بالدفع التصدق عليهم سقط عنهو الالا [ولوعجل] أي قدم و الزكاة على الحول [ذو نصاب لسنين] صعخلافالمالك في التميجيل و الشافعي في السنين [او] لو عجل من كان ك له نصاب واحد كالفضة [لنصب] كالفضة والذهب والغنم [صح] خلافا لزفر رحمه الله والله أعلم الله إلى الله الله الله

[يجب في مائتي درهم وعشرين دينارار بع العشر] وهو خمسة دراهم في الفضة و لصف مثقال في الذهب [ولو]. كان مقدار مائتي درهم ومقدار عشرين دينارا [تبرا] أى غير مضروب من الذهب والفضة [أو حليا] أى تجب في الحلى مطلقا سواءكان حلى الرجال أو النساءو قال الشافعي لا تجب في حلى النساءو خاتم الفضة للرجال [أو آنية] كابريق من الفضة أو الذهب [ثم في كل خس بحسابه] أى ان زاد على النصاب و بلغ الزائد خس

النصاب وهوأر بمون درهما يجب فيهدرهم ويجب فيأر بعة دنانير من الذهب وهي خمس الذهب قيرطان ولأ يجب فهادونه وقال ابي يوسف ومحمد والشافعي يجب في الزائد بحسا به ولو در هما [والممتبر] بَعُد بلوغ النضاب [وزنهما] اىوزن الذهبوالفضة [أداءووجوبا] وعندمجمدالانفع للفقراءوعند زفر تعتبر القيعةحتىلو أدىءن خمسة دراهم جياد خمسة زبوفا جازوكره عندهماو عندمحمدوزفر لايجوز ويؤدى الفضل ولوادى أربعة جيدة قيمتها خسةرديئة عن خسةرديئة لايجوزالاعن اربعة عند الثلاثة وعندز فريجوزعن خسةولو كانله ابريق فضةوزنه مائتان وقيمته ثلأث فأدى شمسة جاز عندهما خلافالزفر ومحمدولوكان وزنهمائة وخمسين وقيمته مائتهن لايجب اتفاقا [و] لمعتبر [في الدراهم وزنسبعة] من الذهب في الزكاة والنصاب وتقدير الديات والمهر [وهوان يكون المشر منها] اىمن الدراهم [وزن سبعة مثاقيل] واصله ان الدراهم فيالابتداء كانتءلى ثلاثة أصناف صنف منها كلءشرة منهءشرة مثاقيل كل درهم مثقال وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل كل در هم ثلاثة أخماس مثقال وصنف منها كل عشرة خسة مثاقيل كل در هم نصف مثقال وكانالناس يتصرفون فهاالى أناستخلف عمرفأراد أنيستو فيالخراج فطالبهم بالاكثر والتمسوا منه التخفيف فجمع حساب زمانه ليتوسطوا بين مارامه عمر ورامته الرعية فاستخرجواله وزن السبعة بأن جمعوامن كلصنف عشرة دراهم فصار الكل احدى وعشرين مثقالانم أخذوا ثلث فكان سبعة مثاقيل جُمُوامن كُلُصَنَفَ عَشَرة دراهم قصار المسلم الحدى وعسري الله المنظم وبين الراء المضروب من فضة أى ( المرافع الم والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم [وغالب الورق ورق] بكسر الراء المضروب من فضة أى ( المعكمة على الم ان كانت الغلبة للفضة في الدراهم المضروبة من الفضة في ي كالدراهم المضروبة من الفضة الخالصة [لاعكسه] أى ان كانت الغلبة للغش أى للنحاس والصفر فهو حكم المروض يعتبر ان تبلغ قيمتها نصابا ولا بدمن نية التجارة فبها كمافي سائر المروض الأآذا كان يخلص منهافضة تبلغ نصابالانه لايعتبر فيءبن الفضة القيمة ولانية التجارة كذافي الهداية [و] بجب [في عروض تجارة بلغت] صفة لعروض [نصاب ورق] وهو مائنادرهم [أو ذهب] وهوعشرونمثقالار بع العشروقال مالك اذاباعهازكي لحول واحدوان مضي عليهافي ملكمة حوال وكـذاالخلاف فيالدين لو قبضه بمدأحوال [و نقصان النصاب في] أئناء [الحول لايضر] أى لا يمنع الوجوب [ان كمل] النصاب [في طرفيه] أي في أول الحول و آخر ه مطلقا سواء كان نصاب السوائم أو الذهب أو الفضة أومال التجارة وقال الشافعي كمال نصاب السوائم من ابتداءا لحول الميانتهائه شرطوفي مال التجارة يعتبر الكمال في آخره لاغير كذا في الكافي و في المصفى بعتبر الـكمال من أوله [وتضم قيمة العروض] التي للتجارة [الى الثمنين] أى الى الذهب والفضة وانماقيدناالمروض للتجارة لأنهااذا لم تبكن للتجارة وعندهمال لايبلغ نصابالا يضم المروض لتكميل النصاب فلازكاة عليه [و] يضم [الذهب الى الفضة قيمة] اى منجهة القيمة وقال الشافعي لايضم ثم الضم باعتبار القيمة عند أبى حنيفة وبالاجز اءعندهما حتى لوملك مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم نجب الزكاة عنده خلافالهماولو ملك مائة درهمو عشرة دنانير أومأنة وخمسين درهما وخمسة دنانير أوخمسةعشر ديناراو خمسين درهمايضما جماعاولا يظهر الاختلاف عندتكامل الاجز أءلانه متى انتقص قيمة أحدهما يزادقيمة الآخر فيمكن تكميل ماا نتقصت قيمته بمااز دادفتجب الزكاة بلاخلاف وانمايظهرا لخلاف حال نقصان الاجزاء والله أعلم

معلى بابالماشر المستحد

[هو من نصبهالامام] على الطريق [ليأخذ الصدقات] أي الزكوات من التجار ويأمن التجار بعمن

اللصوص وكمايأ خذااهاشر صدقات الاموال الظاهرة يأخذ صدقات الاموال الباطنة التي تبكون مع التجارة لانها الصير ظاهرة بالخرو جالى الفيافي [فمن قال] من النجار الذين يمرون عليه [لم بتم الحول] على المال الذي في يده [أوعلى دين] يحيط بمالى [أو] قال [أديت] زكاة هذا المال [أنا] الى الفقراء [في المصر] أوقال وهوفي موضع الحال أوعطف على قال هذا اذا أخرج البراءة وهي خط الابراءوان لم يخرجها لايصدق وفي الجامعالصغير لايشترطاخراجهاوهوالصحيحوعن آبى يوسفانه لايشترط التحليف للتصديق وهو القياس وأنماقلناوفي تلك السنة عاشر آخر لانه ان لم يكن كُذلك لا يصدق [الافي السوائم في دفعه بنفسه] أي يصدق فيجميغ الصورالافيهذهالصورةوهي مااذاقال دفعت أناالي الفقراءفانه لايصدق وانحلف وقال الشافعي يصدق [وفيماصدق المسلم] من الصور المذكورة [صدق الذمي لاالحربي] في شي من ذلك [الافي أمولده] أى الافي جارية يقول هي أمولدي فيصدق لان كونه حربيالاينافي الاستيلاد [وأخذ] العاشر [منا] أىمنالمسلمين [ربىعالعشرو] أخذ [منالذمي ضعفه] وهو نصف العشر [و] أخذ [من الحربي العشر بشرط نصابو] بشرط [أخذهم منا] هذا الكلاممن قبيل النف والنشر المرتب فقوله بشرط نصاب متمكق بقولهوأ خذمنا ومن الذمي وقوله وأخذهم منايتملق بقوله ومن الحربى أى نأخذمنه العشر بشرط أخذهم العشر مناحق لومرحر بى بخمسين درهماأو بمائني درهم لم يؤخذه نهمشي الاأن يأخذوا منامن مثلها وفي كتابالزكاة لايؤ خذمن القليل وان اخذو امنامن مثله وان مر بنصاب ولم إملم كم يأخذون منايؤ خذمنه العشور وان علمانهم يأخذون مناربع عشرأو نصف عشر نأخذبقدره وان كانوا يأخذون المكل لانأخذ الكلوان لمياً خذوا منا أصلافلاناً خذمنهم [ولم بن في حول بلاعود] حتى لومرحربي على عاشر فعشره ثم مرمرة أخرى لم يمشره حتى يحول الحول وان عشره فرجع الى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أنيا لانه بالرجوع ينتهي الامان [وعشر الخمرلاالخنزير] أي لومر ذمي بخمرأ وخنزيراً خذ نصف عشر قيمة الحمر ولم يعشرا لخنزير مطلقاسواء كان منفر داأومع الخمر وقال زفر بعشر هماوقال أبويوسف يعشر همااذامر بهما جميعا يجمل الجنزير تبعاللخمر وانمر بكل واحدعشر الخردون الخنزير وطريق معرفة قيمة الخمر الرجوع الى أهل الذمة [ولامافي بيته] أي لومر على العاشر ذمي أومسلم باقل من مائتي درهم وأخبر وان له في منزله مايبلغ نصاباوقدحالعليه الحول لم يأخذمنه شيأ [والبضاعة] أىلايأخذ لومر ببضاعة [ومال المضاربة] أى لومرعليه بمال المضار بة لايمشُرُهُ وكان أبوحنيفة يقول أو لايمشر هاثم رج ع وقال لايمشر هاوهو قولهما [وكسب المأذون] أى لومر عليه عبد وأذون؟ لفان كان مال المولى لا يأخذوان كان كسبه فـكمذلكوفي الجامعالصغير يأخذر بـع العشر عند أبى حنيفة خلافالهما [وثني ان عَشَر الخوارج] أي ان مر بعاشر الخوارج وعشر وامنه ثممرعلى عاشر أهلالمدل عشر ثانيالايقال هذا مناقض لماذ كر دقيله في باب صدقة السوائم وهومااذاأخذالعشر بغاة لايؤخذأخرى لانالتقصيرهنامنه حيثمر علهم فكانجانيا فلايبطل به حقالفقير بخلافمااذاغلب الخوارج على بلد وأخذواز كاة سوائمهم فانهلاشئ عليهم لانه لاتقصيرمنهم ﴿ باب الركاز ﴾ وأغاالتقصير من الامام

وهو أعم من المعدن والكنز والمعدن ماخلُق الله تعالى في الارض والكنز اسم لما دفنه بنو آدم [خمس معدن نقد] كذهب وفضة [و] معدن [نحو حديد] كصفر ورصاص [فيأرض خراج أوعشر] أي

لووجدشي منهافيأرض الخراج أوالعشر ففيه الخمس وأربعة أخجاسه للواحدوقال مالك والشافعي لايخمس ولووجده في أرض مملوكة فأربعة أخماسه لمالك الرقبة وخمسه للوَّاحِد [لا] في [داره] أى لا يؤخذا لخس من معدن نقد ونحو حديديو جد في داره خلافالهما [و] لافي [أرضه] وعن أبي حنيفة روايتان في رواية الاصل لايجب كما في داره وفي رواية الجامع الصغير بجب [و] خمس [كنز] اعلم أنه اذاوجد كنزفان كان عليه ضرب أهل الاسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو كاللقطة وحكمها أنه يجب تمريفهاتم التصدق على نفسهان كان فقيراأ وعلى غيرهان كان غنيا ولوكان عليه ضرباً هل الجاهلية كالمنة وشعليه الصنم فان وجده في ارض مباحةغير مملوكة لاحدففيه الخمس وأربمة أخماسه للواجد وانوجده في دارنفسه أو أرضه ففيه الحُمْسِ اتفاقا بخلاف الممدن عن أبي حنيفة [وباقيه] أي أربعة أخماسه عند أبي حنيفة و محمد [للمختطله] وعند أبي يوسف للواجد فعلم من هذا التقرير ان قوله وباقيه للمختط له يختص بالصورة الاخيرة وهي ان وجده في دار نفسه الخولا يكون مطلقا كافهم من المتن والختط له هو الذي ملكه الامام هذه البقعة أول الفتح وأعاسمي بهلان الامام يخط ايكل واحدمن الغانمين ناحية ويقول هذهك وان لم يعرف المختطلة أوورثته صرف الى أقصى مالك يعرف في الاسلام لقيامه مقام صاحب الخطة في هذه الدارولو اشتبه الضرب بان لم يكن فيه شئ من الملامات بجعل جاهلياني ظاهر المذهب وقيل اسلاميافي زمانيا [و] خمس [زئبق] خلافا لأبي يوسف [لاركاز] في صحراء [دار حرب] أىلووجده في صحراء دار الحرب رجل مستأمن لايخمس وانماقيدنا بالصحراء لانهلو وجده في بيتهم رده عليهم [و] لا [فيروزج] أى لايخمس فيروزج وياقوت وزمرد [واؤلؤوعنبر] وقال أبوبوسف فيهماوفي كلحلية تخرج من البحر خمس

سير باب المشر المسر

[يجب في عسل أرض المشر] وانماقيدالارض بالمشر لانهلوكان في أرض خراجية لم يكن فيه شي [ومُسْقي

سماء آئى بجب في خارج آرض العشر المسقى من المطر [و] بجب في مسقى [سيح] آئ ماء الانهار والاودية [بلاشرط] أي بجب في هذه الصور بلاشرط [نصاب وبقاء] في الخارج وعن أبي حنيفة أنه يعتبر في عسل أرض العشر القيمة وعنه أنه لاشي فيه حتى يبلغ عشر قرب كل قرية خمسون مناوعن محمد خمسة أفراق كل فرقستة وثلاثون وطلاوقال الشافعي لا يجب في العسل شئ وقال أبويوسف ومحمد والشافعي لا عشر الافياله غرة باقية أذا باغ خمسة أو سق والوسق ستون صاعا كل صاعاً ربعة أمناء اما ما يوجد في الجبال من العسل والثمر وهو الناه في والتبن والمراد بالقصب القصب القراسي الذي يتخذمنه الاقلام وأما قصب السكر وقصب الذريرة وهو الذي بجمل ذرة ذرة ويلق في الدواء ففيه الهشر وهذا اذا لم يقصد مقصبة أمااذا قصد في جب فيه الشهر وهو الولو المسقى [ونصفه] مرفوع معطوف على الضمير المستكن في بجب أعضد مقصبة أمااذا قصد في جب فيه الله وأما وسقى غرب] وهو الولو المفاهم من مسك الثور [و] مسقى [دالية] وهو جذع عظم طويل يركب تركيب مداق الارز وفي وأسه العظم من مسك الثور [و] مسقى [دالية] وهو جذع عظم طويل يركب تركيب مداق الارز وفي وأسه العظم من أمسك الثور [و] مسقى [دالية] وهو جذع عظم طويل يركب تركيب مداق الارز وفي وأسه العظم من أمسك الثور وفي النظر الى قدر قيمة المؤن من الخارج في المعشر غيمشر الباقي [وضعفه] من المناقر وفي النظر المن قد كبيرة [ولاتر فع المؤن وقبل ينظر الى قدر قيمة المؤن من الخارج في سلم بلاعش غيمشر الباقي [وضعفه] مول المن أن تأملية في حكم التضعيف بالنظر ولم عشرية النغابي المقدر والمناقر المناقر وكان أن الفتح جائز الوهم قوم من النصاري مطلقا سواء كانت أملية في حكم التضعيف بان ورثها من آباه أو تداولته الايدي بالشراء من التغلي الى النظر وكان الفتح كان القدي عدم المناقرة وكان المناقرة كوكن النشاء من التغلي الى النظر وكان القديم كان القديم المناقرة المناقرة وكان المناقرة كان القديم المن التغلي الى النظر وكان أن المناقرة كوكن التغلي المناقرة المناقرة كوكن المناقرة كوكن التغلي المناقرة كوكن المناقرة كوكن المناقرة كوكن التغلي المناقرة كوكن ا

40%

التضميف فيهحادثا بإنكان اشتراهامن مسلم دذاقولهما وقال محمدان كانت أصلية يعتبر كذلكوانكانت حادثة لايثبت التضميف [وانأسلم] التغابي [أوابتاعهامنه] أي اشتراهامن التغابي [مسلم] خلافا لهمافي الحادثة ولابي يوسف في الاصلية كذلك [أو] ابتاعهامنه [ذمي] بقي كذلك [و] يجب [خراج ان اشترى ذمي أرضاعشرية من مسلم ] وعند أبي يوسف يضعف العشر فيوضع موضع الخراج وعندمجمد تبقي عشرية كما كانت وعند مالك بحبر على بيمها [و] بجب [عشر ان أخذها] أي تلك الارض العشرية التي اشتراها ذمى من مسلم [منه] أي من الذمي [مسلم] آخر [بشفعة] أي بسبب شفعة [أورد] عطف على أَخَذَاًى أن ردالذمي تلك الارض العشرية التي اشتراها من مسلم [على البائع للفسادو ان جمل مسلم داره] أي دارخطته وهي التي ملسكه الامام هذه البقعة أول الفتح [بستانا] أي أرضايحوطها حائط وفيها مخيل متفرقة وأشجاروان كانت الاشجار مُلتَّفَةً لا يمكن زراعة أرضهافهـي كرم [فمؤ نته ندور مع مائه] فان سقاء بماءالمشر يجب فيهاامشر وانسقي بماءالخر اج يجب فيهالخر اجوان سقى بهذا مرة وبهذامرة فالمشر أحق بالمسلم والماءآت على نوعين عشرى وخراجي أماالمشرى فماءالسهاءوالآبار والعيون والبحارالتي لاتدخل يحت ولاية أحدواما النحراجي فهاءالانهارالتي شقهاالاعاجم وبئرحفرت فيأرض خراجية وعين تظهر في أرض خراجية وأماماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات فحراجي عندهماوعشري عندمجمد [بخلاف الذمي] والمجوسي أي لو جمل دارالخطة بستانابجبالخراج [وانسقاه بماءالمشرأوداره حر] أى لايجب خراج على الذمي في داره المعطم [ كمين قبر] أي كالابجب في عين قبر [ونفط في أرض عشر ولو] كانت عين قبر أونفط [في أرض خراج يجب الحراج] وانكان حريمه صالحاللز راعة ثم يمسح موضع القير في رواية تبعاو في رواية لايمسح \* ولم\_ا فرغمن بيان السبب وقدر الواجب شرعفى بيان مصارفها فقال

﴿ باب المصرف ﴾

أى مصرف الزكاة والعشر [وهو الفقير والمسكمين] والفقيرهو الذي لايسأل لانه بجدقدرما يكفيه للحال والمسكين الذى يسأل لانه لابجدشيأ كذاعن أبى حنيفةوعنه على العكس والاول أصح [وهو أسوأ حالا من الفقير] وهو قول عامة السلف وعند الشافمي على عكس ذلك وعن أبي يوسف انهماصنف واحد [والعلمل] وهومن نصبه الامام لاستيفاء الصدقات والعشور فيعطيه ما يسعه وعياله واعوانه بقدر عمله وان كان غنيا أذا كان غيرهاشمي [والمكاتب] أي يعان المكاتب على أدا بدل الكتابة بصرف الصدقة اليه [والمديون] اذائم بملك نصابا فاضلاعن دينه [ومنقطع الغزاة] أى المنقطع عن الغزاة بسبب الفقر وانماجعل صنفابرأسه وانكان داخلا فيالفقير لانهبالاستحقاقأرسخ وأولى فيكونبالتخصيص والانفراد أحق واحرى والاضافة للتوضيح [وابن السبيل] وهومن كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شي له فيه [فيد فع] المنزكي الزكاة [اليكام أوالي صنف] وقال الشافعي لايجو زمالم يصرف الي الاصناف السبعة من كل صنف ثلاثة [لاالىذمى] أى لايدفع الىذمىوان كانفقيراوقالزفرالاسلام ليس بشرط [وصح غيرها] أي يجوؤ ان يدفع غيرالزكاة كصدقةالفطر والمنذورالى ذمى وقال الشافعي لايجوزوهو روايةعن أبى بوسف [و] لاالى [بناءمسجدوتكفين ميتوقضاءدينه] أي دين الميت [و] لاالى [شراءقن يمتق] خلافالمالك [و] لا الى [أصله] اى ابيه واب ابيه [وانعلاو] لا الى [فرعه] أى ولده وولد ولد. [وان سفل و] لا الى [زوجته وزوجها] وقالاتدفع المرأة الى زوجهاان كان فقيرا [و] لاالى [عبدهومكاتبه ومدبره وأمولده

パイ

ومهتق البعض] وقالا تدفع الى مهتق البعض [و] لاالى [غنى بملك نصاب] أى لا تدفع الى غنى بسبب ملك نصاب مطلقاو قال الشافهي بجوزد فع الزكاة الى غنى الفزاة وقال أيضالا يحل لمن ملك خمسين درهما وفي بعض النسخ ولاالى غنى يملك نصابا [و] لاالى [عبده] أى عبدغنى [و] لاالى [طفله] وانما قيد به لا به لوكان كبيرافقير الجوزد فع الزكاة اليه وان كان نفقته على الاب [و] لاالى [بن هاشم] وهم آل على وعباس وجعفر وعقيل وحارث بن عبد المطلب [وموالهم] أى لا تدفع الى معتق بني هاشم والقياس أن لا يلحق المولى بالأصل وحبت عليه الزكاة [بتحر فبان] أى ظهر [انه] أى المعطى له [غني أوها شمى أو كافر اوابوه] اى ابومن وحبت عليه الزكاة [أوابنه صح] وقال أبوبوسف لا يصح هذا اذا تحرى وفي أكبر رأيه انه مصر ف امالوسك فلم يتحر او تحرى فدفع وفي اكبر رأيه انه ليسبح [وكره الاغناء] اى يكره ان يدفع الى واحدمائتي درهم فان دفع المعطى له عبد المزكز من بلد [الى بلد آخر لغير قرب واحوج] وانما تفر قصد قة كل قوم فيهم امالو نقلها الى قريبه اوالى قوم هم أحوج من أهل بلده لا يكره فان فيه وعاية لحق القرابة ودفعا لزيادة الحاجة ولو نقل الى غيرهم جاز خلافا للبعض [ولايسأل] اى لا يجوز السؤال إلى والتسبحانه وتعالى على عبر مرحم و بالمدهل للبعض [ولايسأل] اى لا يجوز السؤال المن له قوت يومه] والتسبحانه وتعالى ألى غيرهم جاز خلافا للبعض [ولايسأل] اى لا يجوز السؤال إلى المحقة الفطر و التسبحانه وتعالى علم مرحم و عرب مرحم و المرحم و المحتوز السؤال إلى المحتوز السؤال المنابع المحتوز السؤال المنابع المحتوز المحتوز السؤال إلى المحتوز السؤال إلى المحتوز السؤال المحتوز المحتوز المحتوز المحتوز المحتوز السؤال المحتوز السؤال المحتوز المحت

من قبيل اضافة الشي الى شرطه وانماقدمت على الصوم مع أنها نجب بعده لانهاعُبادة ماليَّة كَالزَّكَاة [نجب] 2 20 خلافاللشافعي فانهاعنده فرض [على حرمسلم] مطلقاً واءكان صغيراً أوكبيرا وقال محمد لأنجب على الصغير · pmP وانماقيدبالحرلانه لابجب على العبدو بجبءن العبدو بالمسلم لانه لاتجب على الكافر وتجبءن الكافر ان كان عبدا العنى [ذي نصاب] وقال الشافعي نجب على من يملك زيادة عن قوت يومه [فضل عن مسكنه] حتى لو كان له دار ان داريسكنهاودارأخرى لايسكنها فيؤاجرهاأ ولايؤاجرها تعتبر قيمتها فيالغني حتى لوكانت قيمتها مائتي درهم NOY تجتعليه صدقةالفطر وكذا لوكانت له دارواحدة يسكنها وفضل عن سكناه شيء يعتبرالفاضل والى هذا أشار في الحيط كذا في النهاية [و] فضل عن [ثيابه وآثائه] أي متاعه [وفرسه وسلاحه وعبيده] وهذه الاشياءيعتبرأن يكونمشغولا بحاجتهالاصليةلاماسيحتاجاليه والمرادبالسلاح مايستعمل للحاجة الدينية ولهذاقالواانكتبالتفسير والفقه والمصحف الواحدلا يكون نصاباوأماكتب النحو والادب والطب والتعبير تمتبر نصابا كنافي شرح النظم [عن نفسه] أي بجب عن نفسه [وطفله الفقير] فانكان للطفل مال يؤدي من ماله وعند محمد يؤدي من مال نفسه حتى لوأدى من مال الصغير يضمن [و] عن [عبيده للخدمة] أي نجب عن العبد مطلقا سواءكان مسلماً أوكافرا وقال الشافعي لاتجب عن الكافر قوله للخدمة اشارة الى أنه لاتجب عَن عبيده للتجارة وعندالشافعي تجب عنهم أيضا [و] تجب عن [مدبره وأمولده لاعن زوجته وولده الكبير] خلافالاشافعي فيهما [و] لأنجب عن [مكاتبه] خلافا لمــالك [و] لأنجبعن [عبدأوعبيدهما] أماالعبد المشترك ففيه خلاف الشافعي وأماالعبيد المشتركة فعندهماعلىكلواحد منهماما يخصه من الرؤس دون الاشقاص حتى لوكان بينهما خسة أعبد يجب على كلواحدمنهما الصدقةعن عبدين وقيل لأنجب احجاعا [ويتوقف لومبيعابخيار] أي لواشترى عبدا بالخيار ففطرته على من يستقر الملك له معناه افمأمروقت الفطر

كو والخيارباق وعندز فرعلى من له الخيار وقال الشافعي على من له الملك وقت الوجوب [نصف] مرفوع على

معلوه - ٦٢ - ورقي المعارفية عن المحروة المعارفية المعارفية المعارفية عن المحرون المعارفية عن المحرون المعارفية المحرون المحروب المحرو

معلى كذاب الصوم الله و رفد و كذب براي ما كان معرز ول

أعاذ كرالصوم بعدالز كاة اقتداء بالسنة وهوفي اللغة الامساك قال النابغة

خيل صيام وخيل غير صائمة \* تحت العَجَاج وأخرى تَمْلِكُ اللَّهِمُ أَنْ لَكُ

أى ممسكة عن العلف وغير ممسكة وفي الشرع [هو ترك الاكل والشرب والجماع من الصبح] الصادق [الى الغروب بنية] أي يترك الاكلالخ وفي الكافي بنية التقرب وفي المختلف انه صوم عين فلايشترط له الانية القربةذلك حاصل، بمطَّلق النية كالنفل خارج رمضان [من أهله] بأن يكون مسلما بالغا غاقلا طاهرا من الحيض والنفاس وقال زفر صوم رمضان يتأدى بغير نية من الصحيح المقيم [وصح صوم رمضان وهو فرض] جملة حالية أوممترضة [و] صوم [النذرالممين] كمااذاقال لله على أن أصوم غرة رجب أو الخامس عشر من وجب من سنة كذا [وهو واجبو] صوم [النفل بذية] أي صح هذا الصيام بنية [من الليل الى ماقبل نصف النهار] والمراد بنصف النهار نصف النهار الشرعي وهو من طلوع الفجر الى الضحوة الكبري وقيل أذاصام رمضان بنيةالى ماقبل الزوال جازوقال مالك يشترط التبييت فيالنفل أيضاوقال الشافعي يشترط في صومالفرض التبييت وفي النفل يصح بنية بعدالزوال [و] صحصوم رمضان والنذر والنفل [بمطلق النية] بأن يقول نويت أن أصوم غدا فحسب ولم يتمرض الفرض وغيره وفي أحدقولي الشافمي لايصح عطاقي النية [و] صحصوم رمضان والنذر [بنية النفل] مطلقا بأن يقول نويت أن أصوم غدا للنفل و في رواية يكون عن النفل وقال مالك ان علم أنه يوم رمضان فنوى النفل لم يكن صائمًا وأن لم يعلم صح عن النفل وقال الشافعي لا يصح بنية النفل [وما بقي لمنجز الابنية معينة مُبيّنة] من التبييت وهمامبنيان للمفعول قوله وما بقي أي صوم القضاء والكفارة والنذرالذي هوغيرمهين لايصح الابالتببيت ثمقال أصحا بناتجب عليه النية لكل يوم وقال مالك يصح صوم جميع الشهر بنية واحدة [ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بمدشمان ثلاثين] يعني اذاغم الهلال أكملوا غدة شعبان ثلاثين يوماثم صاموا ومضان رؤى هلال رمضان أملا [ولايصام يوم الشك الاتطوعا] والشك مااستوى فيهطرف العلم والجهل وخالبان غم هلال رمضان في اليوم الناسع والعشرين من شعبان فوقع الشك في اليوم الثلاثين انه من شعبان أومن رمضان وهذه المسئلة على وجوه أحدهاأن ينوى صوم رمضان وهو مكروه ثمانظهرأناليوم من رمضان يجزئه وانظهرانه من شعبانكان تطوعا وانأفطر لم يقضه والثانى أن ينوى عنواجب آخر وهومكروه أيضاالاأن هذادون الاول فيالكراهة ثمان ظهرانه من رمضان يجزئه

وانظهر أنهمن شعبان فقدقيل يكون تطوعاوقيل أجزأه عن الذي نواه وهو الاصحوالثالث أن ينوى التطوع وهوغيرمكروه وعندالبعضمكروه وقال الشافعي ابتداءيكره والمختارأن يصوم المفتى بنفسه ويفتي العامة بالتلوم أى بالنظر الى وقت الزوال ثم بالافطار والرابع أن يتردد في أصل النية بأن ينوى أن يصوم غدا ان كان من رمضان ولا يصوم ان كان من شعبان وفي هذا الوجه لا يكون صائما والخامس ان يتردد في وصف النية بأن ينوى ان كان غدامن رمضان أن يصوم عنه و أن كان من شعبان فعن و اجب آخر و هذا مكر و ه ثم ان ظهر أنه من رمضان أجزأه وانظهر أنهمن شعبان لايجزئه عن واجب آخر ويكون تطوعا والسادس أن ينوى عن ومضانان كان غدامنه وغن النطوعان كانمن شعبان وهذامكروه أيضا ثمان ظهرانه من رمضان أجزأه عنه وانظهرانه من شعبانجاز عن النفلكذافي الهداية [ومنرأى هلال رمضان أو] هلال[الفطر] وشهد عندالقاضي [ورد قولهصام] أيعليه أزيسوم خلافاللحسن البصري [فان أفطر] الرائي المردود [قضى فقط] أى بلاكفارة خلافاللشافعي [وقبل بعلة] أى بسببغيم أوغبار أونحوهما في السماء مما يمنع الرؤية [خبرعدل] أى قبل خبره مطلفاسواء كان محدودا بجدالقذف أولاوعن أبي حنيفة أنه لاتقبل شهادة المحدود بجدالقذف بعدالتوبة وقال الطحاوى تقبل ثهادة الفاسق كذافي المحيط وعند مالك يشترط المثنى وكذا عندالشافهي في احدقوليه [ولو] كان المخبر [قنا أوانثي لرمضان] أي قبل لاجل صوم رمضان [و] قبل خبر [حرينأوخر وحرتين للفطر] وفي المنتقى أنه نفبل في ذلك شهادة الواحد [والافجمع عظيم هما ] أي ان لم يكن بالسماء علة لم تقبل الاشهادة جمع كثيريقع العلم بخبرهم في هلال رمضان والفطر ثم قيل في حد الكثرة أهل المحلة وعن أبي يوسف خمسون رجلاوعن محمد حتى يتواتر الخبر من كل جانب فلوجاءوا حدمن خارج المصر فظاهر الرواية أنلايقبل وذكر الطحاوى انه تقبل شهادة الواحد اذا جاءمن خارج المصر لقلة الموانع وكذا اذاكان على مكان مرتفع في المصر وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه تقبل شوادة رجلين أورجل وامرأتين وعن خلف بنأيوب خمسمائة ببلخ قليل وعن أبى حفص الكبيرانه يمتبرألفاوعن محمدانه قال القلة والكثرة الي رأى الامام وقال الشافعي تقبل شهادة الواحد [والاضحى كالفطر] في ظاهر الرواية وعن أبى حنيفة انه كهلال ومضان [ولاعبرة لأختلاف المطالع] أى اذارأى الهلال أهل بلدة يلزم ذلك أهل بلدة أخرى في ظاهر الرواية مطلقاسواءكان بين البلدتين تفاوت أو لاوقال بمضهم لا يلزموقال بمضهم اذالم يكن بين البلدتين تفاوت لأتختلف المطالع وانكان بينهما تفاوت تختلف المطالع ولايازم حكم احدى البلدتين البلدة الاخرى ولاعبرةأ يضابرؤية الهلال نهارا قبل الزوال وبمده وهولليلة المستقبلة عندهما وعندأبي بوسف اذا كانقبل الزوال فهولايلة الماضية فيحكم بوجوب الفطر وعن أبى حنيفة في رواية انكان في مجراه أمام الشمس والشمس تتلوه فهومن الليلة الماضية فيحكم بوجوب الفطر وأن كانجراه خلف الشمس فهومن الليلة المستقيلة كذافي الظهيرية

﴿ باب مايفسدالصوم وما لايفسده ﴾

[فانأ كلالصائمًاوشرب أوجامع] حالكونه [ناسيا] لم يفسدصومه وقال مالك يفسدصومه وهو القياس 2075 [أواحتلم أوأنزل بنظر] لم يفسدأ يضامطلقا سواءكان مرة أومرتبين وقال مالك ان نظر مرتبين فانزل فسد صومه وانماقيدبالنظر لانهان أنزل بالثفخيذ ونحوه يفسد صومه [أوادهن] دهن شاربه ورأسه إذاطلاه بالدهن وأدهن على وزن افتعل اذا تولى ذلك بنفسه من غيرذ كرالمفعول حتى لوقيل ادهن رأسه أوشاربه

- Mar

3613

فهو خطأ [أواحتجم] أي لايفسدأ يضاخلافالمالك [أواكتحل] أي لايفسداً يضامطلقا سواءوجدطهمه في حلقه أولا وقال مالك ان و جدط ممه في حلقه يفسد والافلاأي وان إنجد طعمه في حلقه فلايفسد [أوقبل] بخلافالانزال بهأو بلمس وأبينح كلواحدمهماانأمن والاأىوان لميأمن لايباح بليكره وأباحهالشاقعي في الحالين [أودخل حلقه غِبار أوذباب] لم يفسد في ظاهر الرواية وفي القياس يفسد [وهوذا كر لصومه] والجملة حالية وهو يشير الى انه ان كان ناسيالصومه لايفسدبالطريق الاولى [أوأ كلمابين أسنانه] لايفسد صومهأ يضاهذا اذاكان قليلايبتي بين الاسنان عادة فان كانكثير ايفسدو قال زفريفسد في الوجهين والحمصة ومافوقها كثيرومادونهاقليل وانأخرجهوأخذه بيده ثمأ كلهينبغي أنيفسدصومه كاروىعن مجمدأن الصائحاذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لايفسدصومه وانأخذ سمسمةا بتداء فابتلمها يفسدصومه وانمضغها لايفسدالاأن يجدطهمه في حلقه وفي قدرالجمصة يجب القضاء دون الكفارة خلافالزفر [اوقاءوعاد لم يفطر] جوابالشرط متعلق بالجميع أى انقاءوعاد لم يفطر مطلقاسواءكان مل الفمأودونه وقال أبويوسف انعاد وكان مل الفه بفسد [وان أعاده] عمدا [أواستقاء] أي تكلف في القيء قضي مطلقا سواءكان مل الفم أولا في ظاهر الرواية وقال أبويوسف لايفسد فيهماان كان قليلا فان عادلم يفسد عنده وان أعاده فكمذلك في رواية وفي رواية يفسد لكـ يرةصنعه في الاخراج [أوابتلع حصاة أوحديدا قضي فقط] أي بلاكفارة وقال مالك تجب الكفارة أيضافي الابتلاع [ومن جامع أوجومع] في أحدالسبيلين قضي وكـفر مطلقا سواء أنزل أولم ينزل وسواءجامع في الدبر أوالقبل وعن أبي حنيفةانه انجامع في الدبر لا كفارة عليهماو انماهجب على المرأة ان طاوعته ولاتجبان كانت مكرهة وفي أحدقو لى الشافعي لاتجب عليها وفي قول تجب عليهاأ يضا ويتحمل عنهاالزوج [اوأكلأوشربغذاءاودواءعمداقضي وكفر] في محل الرفع بأنه خبر من جامع وقال الشافعي لا كفارة فيهما [ككفارة الظهار] يعني انكان يجدر قبة فعليه تحرير رقبة فان لم بجد فصيام شهرين متتا بمين فانعجز أطعم ستين مسكينا خلافالمالك حيث يقول بالتخييرو نفي التنابع وللشافعي حيث يقول بالتخيير [ولا كفارة بالأنزال فيمادون الفرج] أي يجب القضاء بلا كفارة في حق مادون الفرج مطلقاسواء كان بالتفخيذ أوبالدبر وهو روايةعنأبىحنيفةوعنهانهان وطئ فىالدبر فعليهماالكفارة وهوقولهما وهو الاصح اعلمأن السحاق لاكفارة فيه لعدم الجماع صورة وهواد خال الفرج في الفرج ويجب القضاءلوجوده مهني [و] لا كفارة [بافساد صوم غير رمضان] بل قضاء [وان احتقن] يقال احتقن بنفسه تداوي بالحقنة [أواستعط] أي صب الدواء في الانف [أوأقطر فيأذنهأوداوي جائفةأوآمة] وهي الجلدة التي تجمع الدماغ أى داوى الجراحة التي بلغت الدماغ [بدوا يُووصل] دواء الجائفة [الي جوفه] أي بطنه [أو] الى [دماغهأفطر] جواب الشرط أي أفطر في الصوركام الكنه يجب القضاء بلا كفارة وقالالا يفطر اذاداوى ووصلالىجوفهأودماغهقوله بدواء متعلق بالجميع وقيدبه لانهلوأقطر فيأذنه الماء ودخل لايفسد وقيل يفسد ولودخل الدهن بفسدا تفاقا ثم الدواءم طلقايتناول الرطب واليابس وقبل الحلاف في الرطب واليابس لايفسدا جماعا [وان أقطر في احليله لا] يفسد عندأ بي حنيفة وعندا بي بوسف يفسد وقول محمد مضطرب [وكره دوق شي ومضفه بلاعدر] أي كره مضغه للصي بلاعدر اذا كان له منه بد بأن تجدما تطعم صبيها من غير مضغ كالعسل ونحوه ولا بأس اذا لم تجدمنه بدا [و] كره [مضغ العلك] للصائح مطلقا سواءكان أسودأوا بيض وقيل هذا اذا كانأ بيض فان كان أسو ديفسد ثم قالواهذا اذا كانالملك لمتئماأى بمضوغا

رجلل

فأمااذا لم يكن ملتئما فمضغه حتى صارملتئما يفسد [لا] أى لا يكره [كحل ودهن شارب] جازأن يكون كلاهما بلفظ كلاهما بلفظ المصدر من كحل عينه كحلاودهن رأسه دهنااذا طلاه بالدهن وجازأن يكون كلاهما بلفظ الاسم بضم الكاف والدال واو روى بالضم كان المهنى ولا بأس باستعمال الكحل والدهن كاذكر في قوله [وسواك] أى لا يكر واستعماله مطلقا سواء كان رطباخضرا أومبولا بالماء وسواء كان بالغداة أوالعشى وقال مالك يكر والرطب وقال الشافعي يكر وبالهشى وقال أبو يوسف يكر والمبلول ولا يكر والرطب الخضر [والقبلة ان أمن] على نفسه الجماع والانزال وكر وان لم يأمنه

﴿ فَصَلَ فِي الْمُوارِضُ \* لَمْنُ خَافَ زَيَادَةُ المَرْضُ الفَطرَ ] أَى الفَطرُ ثَابِتُ لَمْنُ خَاف وقال الشافعي لا يفطروهو يعتبر خوف الهلاك أوفوات العضوكمافي التيمم قوله زيادة المرض اشارة الى أنهم يض يخاف زيادة المرض بالصوم أمااذا كان صحيحا يخاف المرض فلايفطر وأعلم أنه أن خاف على نفسه أوذهاب طرف من أطر افه يفطر بالطريق الاولي وانأصبح صائماوا نمايملم زيادة المرض باجبها دهأ وباخبار طبيب كذافي الخلاصة وفي النصاب باخبار طبيب حاذق مسلم [وللمسافر] أى الفطرله هذا اذا أصبح مسافرا أما اذا أصبح مقيما صائما ثم سافر فلايحالله الافطافي ذلك اليوم [وصومه] أى المسافر [أحبان لم يضرم] الصوم وعن الشافعي الفطر أفضل يضرهالصوم اولاوعندأصحاب الظواهر لايجو زالصوموفي الخلاصةوالخانية انهلوآ فطررفيقه والنفقة مشتركة فالافطار أفضل [ولاقضاء] أي لايجب القضاء في أيام السفر والمرض [ان مانا عليهما] أي على السفر والمرض [ويطعم وليهماعنهما لكل يوم كالفطرة] أي ان صح المريض وأقام المسافر ولم يصومائم ما تالزم وليهما الاطمام [بوصية] هذا اشارة الى انه ان لم يوصل يلزم الاطمام الوارث وقال الشافعي يلزم بلاوصية من كل المالوعندنا من تلث المال ان أوصى [وقضياماقدرا] أي انصح المريض وأقام المسافر ثم مانا لزمهما القضاء بقدرالصحة والاقامة وفائدةلزومالقضاء وجوبالوصيةبالاطمام وذكرالطحاوى أنعلي قولهما يلزمه قضاء جميع الشهر وانصح يوماواحدا وعلى قول محمد يلزمه القضاء بقدرماصح وليس بصحيح وأنما الخلاف في النذر فانه اذا نذر المريض صومشهر ومضان فمات قبل آن يصح لا يلزمه شئ و ان صحيوما لزمه أن يقضي كل الشهر عندهما وغندمجمد بقدرماأدرك [بلاشرط ولاء] أي تتابع وله الخيار انشاءفرق وانشاء تابع لكن المستحب التنابع [فانجاء ومضان] آخر [قدم الاداء على القضاء] أي ان جاء رمضان الثاني على المكلف الذي لم يصم ومضانا الاو"ل أد"ى الثاني ثم قضى الاول ولافدية عليه خلافا للشافعي [وللحامل والمرضع] الفطروالقضاء لاالكفارة ولاالفدية [انخافتا علىالولدأوالنفس] وقالالشافعي تجبالفدية فهااذاخافت على الولدو المرادمن المرضع الظئر لانها لاتتمكن من الامتناع عن الارضاع لوجو به علمها بعقد الاجارة فاماالام فليس عليهاالارضاع فان امتنعت على الاب اشتئجار مرضعة أخرى كذافي شرح السيد نقلا عن الذخيرة [ولاشيـخ الفاني] أي للشيخ الفاني الفطر وهو الذي لايقدرعلي الصيام سمي به لقر به الى الفناء أولانه فنيت قوته [وهو] الشيح يفطرو [يفدى] أي يطعم لكل يومهسكينا كما يطعم في الكفارات نصف صاعمن برأ وصاعامن تمر أوشمير وقال مالك لافدية عليه [فقط] أي يفدي هو فقط دون الحامل والمرضع خلافا للشافعي كماتقدمآ نفا أونقول معنى قوله يفدققط انه يجبعليه الفدية دون القضاء فعلى هذا لايترتب خلاف الشافعي [وللمتطوع الفطر بغير عذر في رواية ]وهي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر أبوبكر الرازى عن أصحابناآنه لايحل والمتأخرون اختلفوافيه ويحل بعذروالضيافةعذر فيماروىغن

ای مارد

後り 一点火勢

أبي يوسف ومحمد وروى عن أبي حثيفة انها لاتكون عذرا والاظهر هو الاو"ل والصحيح من المذهب انه ينظران كان صاحبالدعوة لايتأذى بترك الافطار لايفطر والايفطراذاكان قبل الزوال وبعده لايفطر الااذاكانعقوقا بالوالدين او بأحدهما [ويقضي] المتطوع اذاأ فطروعندالشافعي لايقضي [ولو بلغ صبي أو أسلم كافر] بعد مضى بعض اليوم [أمسك] كل واحدمنهما [بقية يومه] وجوبا فقط كما أنه اذا أكل في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعده عمدا يجب القضاء وفي رواية استحبابا [ولم يقض شيأً] أى لم يقض هذااليوم وانأفطر فيهخلافآلمالك ولامامضى وعندأبي يوسف انهاذازال الكفر والصباقبل الزوال يجب القضاء ومن العلماء من يقول عليه قضاء هذا اليوم والايام الماضية كـذافيـالنهاية [ولونوىالمسافر الاقطار ثم قدم] مصره [ونوى الصوم فيوقته] أي وقتالنية وهو قبل انتصاف النهار [صح] خلافا للشافعي ومالك [ويقضي] مافات عنه [باغماءسوى يوم حدث] الاغماء [في ليلته] خلافا لمالك قالواهذا اذانوى الصوم في تلك الليلة قبل الاغماء وفي الكتاب لم يذ كر لان المسلم لا يخلوعن نية الصوم في ليالى رمضان وقوله في ليلته اشارة الى أن الحكم لايختلف بحدوثه في اليوم لانه اذا لم يُجب بحدوثه في الليلة مع انها غير محل للصوم فلان لايجب بحدوثه في اليوم أولى [و] يقضي مافات عنه [بجنون غيرممتد] أي غيرمستغرق للشهر كلهمطلقاسواءكانأصلياأ وعارضاقيل هذا اذابلغ مفيقاتم جن أمااذا بلغ مجنوناوهو الجنون الاصلى تمأفاق في بمض الشهر فمن محمدانه ليس عليه قضاءمامضي وعن أبي يوسف انه يجبعليه قضاءمامضي من الشهر وقال بِلَهُ فِمْهُ ۚ وَفَرُوالشَافَعَىٰ يَسْقُطُ القَصَاءَ فِيجْنُونَغْيَرِمُتَدَأَيْضًا [و] يَقْضَىمَافَاتُه [بامساك بلانيةصوم وفطر] وقال زفريتأدى صوم رمضان بلانية من الصحيح المقيم [ولوقدممسافر] مصره في بعض النهار [أوطهرت حائض] في بعضه [أو تسحر] حالكونه [ظنه ليلاو الفجر طالع أو أفطر كذلك] أي يظنه ليلا [والشمس حية] أي لم تغرب بعد في المغرب حياةُ الشمس بقاءضومُها وبياضها [أمسك] جواب الشرط أي أمسك كلواحدمن المسافر الذي قدم والحائض القي طهرت وغيرهما [يومه وقضي ولم يكفّركأ كله عمد ابعداً كله ناسيا] أي يجب القضاء فقط كما أبه اذا أكل في رمضان ناسيا فظن ان ذلك يفطر مفا كل بعد. عمد ايجب القضاء دون الكفارة وعن أبي حنيفة أنهان بلغه الحديث وعلم تجب الكفارة وهو قولهما [ونائمة ومجنونة وطئتا] مجروران معطوفان علىأ كلهأى اذاجو معتالنائمة أوالمجنو نةوهى صائمة عليهاالقضاءدون الكفارةوقال زفر والشافعي لايجب القضاء والمرادبها أن "فيق فلا يستوعب جنونها الشهر فصار كالنوم والاغماء ﴿ فصل من نذرصوم يوم النحر] وهو العاشر من ذي الحجة بان قال على صوم يوم النحر [أفطر وقضي] كمنرت خلافًا لزفر والشافعي فانعندهما لايقضي [واننوي] الناذر [يمينا] قضيو [كفر أيضا] وعند أبي كتنفيتي يوسف لايكفروعندزفر والشافعي لايكفرأيضا وهذهالمسئلة علىستةأوجه الاول انهلمينوشيأ والثاني انه وعتما ولا نوى النذر فقط والثالث انه نوى النذرو نوى أن لايكون يمينا يكون نذر ابالاتفاق و الرابع انه نوى اليمين ونوى أنلايكون نذرا يكون يمينابالاتفاق والخامس انه نوى اليمين ولم ينوالنذريكون يمينا عندأبي يوسف وعندهما يكون نذراويمينا والسادس مذكور في المتن والمسئلة مفروفة [ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أيامامهية] أي م حرب مبشر الاولى أن يفطر فيها فان صامها خرج عنها [وهي يؤم الهيد وأيام التشريق] وهي الاحدعشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة [وقضاها ولاقضاء] أي لايجبالقضاء [انشرع] المكلف [فيها] أي في هذه الايامالمنهيةمتنفلا [ثمَّأَ فطر] وعن أبي يوسف وحمدانه يجبِالقضاءوأمالوشرع فيغيرهامتنفلايلزمه

اتمامه ولو أفسده قضاه خلافا للشافمي كما مر ﴿ بَابِ الْاعْتَكَافَ ﴾ برحرار و لهوك ح

افتمال من عكف اذادام ولما كان الصوم شرطا في الاعتكاف آخره عنه [سن لبث في مسجد بصوم ونية] أعلم انالاعتكاف سنةمؤكدة الاأنهسينة كفاية كذاسمعت منشيخي وقيلمستحب ثماللبث ركنه وشرطه أنيكون فيمسجد جاعةأى مسجد تؤدى فيه بمض الصلوات وروى الحسن عن أبى حنيفة أنهقال كلمسجدله امام ومؤذن معلوم وتؤذى فيه الصلوات الخمس بجماعة وعن أبى يوسف أن الاعتكاف الواجب لايجوزفي مسجدغير جماعة وغيرالواجب يجوزفيغيره ثمالصوم شرط لصحةالاعتكافالواجب وقالي الشافعي ليس بشرط واختلفت الروايات في النفل فروى الحسن عن أبي حنيفة ان الصوم شرط لصحته فعلى هذا لا يكون أقل من يوم كذا قالواوفيه نظر وفي ظاهر الرواية ليس بشرط وهوقول أبى يوسف ومحمد فيكون اقلهساعة بلاصوم حتى اذادخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ماأقامو الرك لهاذا خرج [واقله نفلا] أيمن جهةالنفل [ساعة] وهوقول محمد في المنظومة ثم أقل الاعتكاف النفل يوملدي أستاذنا الاجلواكثرالنهار عندالثاني وساعة في مذهب الشيباني [والمرآة تعتكف في مسجد بيتها] يريد به الموضع المعد للصلاة هذا بيان الافضلية أمالو اعتكفت فيمسجد حازوقال الشافمي لايجوز لهاان اعتكفت فيمسجد بيتها وعن أبىحنيفة انشاءتاعتكفت فيمسجدالبيت وانشاءتاعتكفت فيمسجد جماعة كذافي الخلاصة [ولا يخرج] المعتكف الذاكر الصحيح الآمن من انهدام المسجد [منه الالحاجة شرعية كالجمعة] وقال الشافعي الحروج الى الجمعة مفسد [أوطبيعية] أي مما لابدمنه وممالايقضي في المسجد [كاليول والغائط فانخرجساعة بلاعذركميادةالمريض وصلاةالجنازة فسد] الاعتكافوقالا لايفسدمالم يخرج أكثر من نصف يوم قوله ان خرج اشارة الى انه لو أخرجه السلطان كرهالا يفسدو قوله بلاعذر أشارة الى انه نوخرج بمذر المرض أوالنسيان أوبانهدا مالمسجدالي مسجد آخر لايفسد [وأكله وشربه ونومه ومبايمته فيه] قوله أكله بالرفع على الابتداء وفيه خبر ه قوله ومبايعته أى له أن يبيع ويشترى فيه من غير أن يحضر السلمة [وكره] للمعتكف [ احضار المبيع] في المسجد [و] كره [ الصمت] أي صمتا يعتقده الصائم قربة [و] كر. [التكلم الا] التكلم [بخير] ويتحدث بما لابد له بعد أن لا يكون مأنما [وحرم الوطء] على المعتكف [ودواعيه] كاللمس والقبلة وقال الشافعي أنهالاتحرم [وبطل] الاعتكاف [ بوطئه] في الفرج مطلقاسواءكان ليلاأونهاراعامدا أوناسياأ نزل أولم ينزل وبقبلته ولمسه بالانزال خلافا للشافعي فيقول أمالو جامع فيها دونالفرج ولم ينزل فلايفسد وان كان محرما [ولزمه الليالي أيضاً] يعني كماتلزمه الايام [بنذر اعتكافً أيام] أو نقول كما تلزمه الايام بنذر الليالي [و] لزمه [ليلتان بنذر يومبن] خلافًا لابي يوسف فان عنده لاتدخل الليلة الاولى اذانوي يومين أويتابع فيه خلافاللشافعي الا أن ينوى التفريق فمتى دخل في اعتكافه الليل والنهارفا بتداؤه من الليل شمفي نذراعتكاف يوم بدخل المسجدقبل طلوع الفجر ولأيخرج حتى تغر بالشمس وفياليومين يدخله قبل غروبالشمس ويمكث تلك الليلة ويومها والليلة الاخرى ويومها ويخرج بمدغروبالشمس وكذاهذافي الايامالكثيرة يدخل قبلغروبالشمس ويخرج بمدغروبه عند ﴿ كتاب الحج ﴾ المبادات على ثلاثة أنواع بدنية محضة كالصلاة ومالية محضة كالزكاة ومركبة منهما كالحج فلما بين النوعين

الاولين شرع في بيان النوع الاخـــير وألحج بفتح الحاء وكسرها لغتان معناهما القصد قال الشاعر \* يحجون ساب الزبر قان المزعفرا \* أي يقصدونه وفي الشرع غبارة عن قصد مخصوص الى مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص [فرض مرة على الفور] عنداً بي يوسف وهو أصح الروايتين عن أبي خنيفة وعندمحمد وهوأحدالروايتينعنه علىالتراخى وهوقول الشافعي الاانه يسعهالتأخير بشرط ان لايفوته لجلوت فانأخر حتى مات آثم في التأخير فان قلت كيف يعلم الموت قلت يعلم بالضعف و الهرم [بشرط] أىفرض بشرط [حرية] فلايجبعلى العبد وان أذن له المولى [و بلوغ] فلايجب على الصبي [وعقل] فلا يجب على المجنون [وصحة] الجوارح فلايجبعلى الاعمى والزمنوالمفلوج ومقطوع الرجلين وانملكوا الزادوالراحلة هذا فيظاهرالرواية عنأبى حنيفة وهورواية عهماوفي ظاهرروايتهما يجب الحجءلي هؤلاء اذاملكوهماوهو روايةالحسنءنأبىحنيفة وهوقولالشافعي وفائدةالخلاف تظهر فمااذاملكوهما فائه لايجب عليهم الاحجاج بمالهم غنده خلافالهما [و] بشرط [قدرةزاد وراحلة فضلت] صفةقدرة [عن مسكنه وعمالا بدمنه] من الثياب والفرض والسلاح [و] قدرة [نفقة] مدة [ذهابه وايابه] را كبالا ماشيا مطلقًا وقالمالك يجب الحج على من له قدرة على المشي [و] قدرة نفقة [عياله] وأولاده الصغار مدة ذها به وايابه قوله ونفقة ذهابه وايابه وعياله تفسيرالزاد والراحلة وليس من شرطالو جوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة ولو زاد الشرط الآخر وهوالأسلام لكان أولي [و] بشرط [أمن طريق] فان كان الغالب السلامة يجب الحج وان كان الغالب الخوف والقطع لايجب ولو كان بينه و بين مكة بحر فهو كخوف الطريق [و] بشرط مرافقة [محرم أوزوج لامرأة] في مدة [سفر] أي لاتثبت الاستطاعة للمرأة اذا كان بينها وبينمكةمسيرةسفر مطلقاشابة كانت أوعجوزا الابزوجأومحرم وقال الشافمي يجوزلها الحجاذاخرجت برفقة ومعها نساء ثقات وانماقيد بمدة السفر لانها يباح لهاالخروج الى مادون السفر بلامحرم أوزوج ولووجدت محرما ليس لزوجهاالمنعمن حجةالاسلام خلافا للشافهي والمحرممن لايحل له نكاحها أبدابرحم أورضاع أومصاهرة وشرط فيهأن يكون مأمونا عاقلابالغاحرا كانأوعبدا كافرا كانأومسلما ولوكانفاسقا أو مجوسياأ وصبيا أومجنو نالايعتبر لانالفرض لايحصل بالفاسق والمجوسي ولايتأتي من الصبي والمجنون الحفظ و نفقة الحرم عليها [فلو أخرم صبي] هذا تفريع على مامرمن الشرائط [أوعبد فبلغ] الصبي [أو عتق] العبد [فمضى] أي أنى بأفعال الحبج و لم يجدد الاحرام للحجة المفروضة [لم يجزعن فرضه] خلافا للشافعي فانجددالصي الاحرام قبل الوقوف بمرفة صحوجازعن حجة الاسلام لانه في هذا الحال من أهل الازوم أما العبدانجددالاحرام فلريجزعنه ولمافرغ منالشرائطشرع فيالمواقيتحيثقال[ومواقيتالاحرامذو الحليفة] لاهل المدينة وهي جمع ميقات وهو الوقت المحدو دفاستعير للمكان ومنه مواقيت الحجلو اضع الاحرام [وذات عرق] لاهل الدراق موضع منه الى مكة مسيرة ثلاثة أيام [وجحفة] لاهل الشام [وقرن] لاهل نجدوهو جبل [ويلملم] لاهل اليمن موضع منه الى مكة فرسخان [لاهلها] اى المواقيت تـكون لاهل هذه الامكنة [ولمن مربها] من غير أهلهاممن أراد الحجوالعمرة [وصح تقديمه] أي الاحرام [عليها] اي على المواقيت [لا عكسه] اي لايصح تأخيره عنها [ولداخلها] اي ميقات داخل المواقيت [الحل] للحج والعمرة [وللمكي] اىميقات المكي [الحرملاحج] والحرم حوالىمكةوهومن الجانبالشرقىستةأميال ومن الجانب الثانى اثناعشر ميلاويقال ثلاثة اميالوهو الاصح ومن الجانب الثالث عمانية عشر ميلاومن

رعرف المالية

الجانب الرابع أربعة وغشر ونميلاوا لحرم كله كموضع واحدفيحرم من اى موضع شاء [و] للمكى [الجل للحمرة] وهواسم من الاعتمار واصله القصد الى مكان عام ثم غلب استعماله فى زيارة البيت محرما بإفعال مخصوصة وانما سميت بمالان عمارة البيت بها

﴿ باب الاحرام

[واذا اردتأن تحرم فتوضأ] بالجزم [والغسلأجب] أى أفضل [والبس] أنت [ازاراورداء جديدين أوغسيلين] أىمغسولين لكن الاول أفضل [وتطيب] أنت مطلقا أى باي طيب شئت سواء كان يبقى عينه بهدالاحرام بان يطلخ وأسه بالغالية اوالمسك اولم يبق وعند محمدا نهلا يقطيب بطيب يبقى بعدالاحرام [وصل ركمتين] وقل اللهم انى أريد الحج فيسره لى وتقبله من [لب] أى قل لبيك النح [دبر] اى عقب [صلاتك] حال كو نك [تنوى] انت [بها لحجوهي] يرجع الى التلبية التي دل علم البيك اللهم لبيك لليك لاشريك لك] التثنية للتكرير وانتصابه بفعل مضمر معناه البابالك بعدا لبابأى لزوما لطاعتك بعدلزوم من ألب بالمكانول اذاقام به [ليك ان الحمدو النعمة لك والملك لاشريك لك] قوله ان الحمد بكسر الالف وهوقول الفراءوقال الكسائي الفتح أحسن ومعناه لان الحمدأوبان الحمدوعن ابن سماعة قلت لمحمدما حب اليك قال الكسرللابتداءوالفتح للبناءوالابتداءاولي من البناء [وزدفيهاولاتنقص] انت في التلبية كماروى عن ابن عمرانه كان يقول لبيك وسعديك والامر والخيركله في يديك وعن ابن مسعو دانه كان يقول لبيك بعددالتراب لبيك [فاذالبيت] أوسقتالهدىحالكونك [ناوياالحج فقد أحرمت] وقال الشافمي يصير محرما بالنية [فاتق الرفث] أي الجماع وقيل الكلامالفاحش الاان ابن عباس يقول أنما يكون الـكــلام الفاحش رفئا بحضرة النساء [و] اتق [الفسوق] أي المعاصي [والجدال] وهو أن يجادل المرء مع الرفقاء والخدم والمكارين أومجادلة المشركين بتقديم وقت الحجو تأخيره [و] اتق [قتل الصيد] أى المصيد [والاشارة اليه والدلالة عليه] أي الصيد والاشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة وهو الفرق بينهما [و] اتق [البس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين الأن لأتجد] أي واتق الخفين الاان لأتجد [النعلين فاقطعهماأسفل من الكعين] أى المفصلين اللذين وسط المقدمين عندمعقد شراك النعل وهوسيرها الذىعلى ظهرالقدم وهوالمرادههنا بالكعبوا نماخص هذهالاشياءبالذكرولم يقلىاتق لبس المخيطمعانه يشمل الجميع وفيه اختصاراً يضاا تباعاللحديث [و] اتقِ [الثوب المصبوغ بُورُس] أي لبسه الورسشي أحمر قاني يشبه سحيق الزعفر انوهو مجلوب من البمن [أوزعفر ان أوعصفر] وقال الشافعي لا بأس بلبس المعصفر [الا] أي اتق الثوب المصبوغ بأحدهذه الاشياء الا [أن يكون] الثوب [غسيلالاً ينفض النفض غندالفقهاء تناثر الصبغ وقيل فوحان الطيب وعندمحمد أن لايتعدى أثر الصبغ الى غيره أويفوح [و] اتق [سترالرأس] هذا مختص بالرجال اماالمرأة فِتستررأسها [و] ستر [الوجه] وقال الشافعي يجوزللرجل تغطية الوجه لاالرأس والمرأة تغطى رأسهالاوجهها [و] اتق [غسلهما بالخطمي ومس الطيب] والدهن [وحلق الشعر وقص الشارب و] قص [الظفر لا الاغتسال] أي لاتنق الاغتسال [ودخول الحمام والاستظلال بالبيت والمحمل] وقال مالك يكر وأن يستظل بالفسطاط وماأشبه والمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانية أوعلى العكس الهودج السكبير الحجازي [و] لاتثق [شدالهميان في وسطك] مطلقاسواء كان فيه الإنفقته أو نفقة غيره وقال مالك يكره ان كان فيه نفقة غيره الهميان فعلان من همي الماءو الدمع يهمي همياا فا



سال وأنما سمى بهلانه يهمى بمافيه وقول الحريرىهمن بمعنى جعلىالشيءفي الهميان علي توهم اصالةالنون كقولهم برهن من البرهان و الوسط بالتحريك اسم لعين ما بين طر في الشيء كمركز الدائرة بالسكون اسم مهم لداخل الدائرة مثلا [وأكثر] أنت [التلبية متى صليت] أي عقب الصلاة [أو علوت شرفا] أي كلما علوت مكانا مرتفعا [أوهبطتواديا أولقيت ركبا] جمع راكبوذ كره بناءعلى ان الغالب في الحج ملاقاة الركب [و] أكثرأنت التلبية [بالاستحار رافعاصو تكبيها] اي أكثر التلبية في هذه الاحوال حال كونك وافعاصوتك بالتلبية وهي مستحبة كذافي المبسوط [وابدأ بالمسجد] اى اذا دخلت مكة فلا تنزل منزلاولا تِزُوأُحدابل|قصدالمسجدالحرام [ثم] أكثرالتلبية [بدخول مكةوكبر وهال تلقاء البيت] اىقلالله أكبروالمعنىاللةأ كبرمن هذهالكم مبةالمعظمة اىانرحمتك وحرمتك وجلالك من اللهالا كبرلامنك ومعنى التهليل ان يقول لااله الااللة تبرياعن كل شي الااللة سبحانه [نم استقبل الحجر الاسود] حال كونك [مكبرامهللامستلما] ان قدرت [بلاايذاء] مسلم قيدبه لان عند الازد حام لا يستلمه [وطف] من الطواف حال كو نك [مضطبعا] الاضطباع ان يجعل رداءه تحت ابطه الايمن ويلقيه على كتفه الايسروهوسنة [وراء الحطيم] أي خلفه فينبغي لمن يطوف ان لايدخل تلك الفرجة في طوافه وا كن يطوف وراءه كما يطوف وراء البيتحتي لودخل الفرجة التي بينه وبين البيت لايجوزوانماسمي بهلانه محطوم من البيتأي مكسورمنه وهوفعيل بممنى مفعول وقيل بمعنى فاعل ويسمى ذلك الموضع ججرا أيضا لانه حجرمن البيت اىمنعمنه وحظيرة اسماعيل أيضا [آخذا] حال بعد حال اى طف حال كو نك مضطبعا و حال كو نك آخذا للطواف [عن يمينك ممايلي الباب] اي ممايقرب باب الـكعبة [سبعة أشواط] جمع شوط وهو الجرى من الحجر الاسوداليه [ترمل] من الرمل وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين وهومع الاضطباع [في الثلاث الاول] من الاشواط [فقط] وتمشى فيالباقى على هينة [واستلم الحجر] الاسود [كلمامررت بهان استطعت] استلامالحجر تناوله باليد أوالقبلة من السلم بفتح السين وكسر اللاموهو حسن في ظاهر الرواية [واختمالطوافبه] أيباستلامالحجر [وبركمتين في المقام] أي مقاما براهيم عليه السلام وهو ماظهر فيه أثر قدميه وهو حجارة كان يقوم علم اعند نزوله من الأبل وركوبه وقت اتيان هاجر وولده [أوحيث] اي في اي موضع [نيسر] لك [من المسجد] وهي واجبةعندناوعند الشافعي سنة [للقدوم] متعلق بقوله طَفُوهِذَا الطُوافَ يسمى طُوافِ القدومُ والتَّحيَّةُ واللَّقاءُ [وهوسنة لغير المُـكَى] وقال مالكُ واجبوانما قال لغير المكي لان القدوم يتحقق فيهدون المكي [نم اخرج] اذاصليت ركمتين [الى الصفا] وهو جبل واصعدعليه بقدرمايصيرالبيت بمرأى منك [وقم عليه مستقبل البيت] حال كونك [مكبرامهللا مصلياعلي النبي صلى الله عليه وسلم وافعايديك داعيار بك بحاجتك تم اهبط] من الصفاماشيا [نحو المروة ساعيا] أي اذا انتصبت قدماك في بطن الوادي تسمى [بين الميلين الاخضرين] حتى يلتوي ازارك بساقيك وأنت تقول وباغفروارحم وتجاوزعماتملمانكأ نتالاعزالا كرمحتى اذاخرجتمن بطنالوادى تمشىعلى هينتك حتى تصعد المروة قال المطرزي هماشيئان على شكل الميلين منيحو تان من نفس جدار المسجد الحرام لأأنهما منفصلان عنه وهماعلامتان لموضع الهرولة فيمربطن الوادى قوله الاخضرين بطريق التغليب فان أحد الميلين أخضر والآخر أحمر كذاذكره الامام الاسبيجابي [وافعل]وقل [عليها] أي على المروة بعدالصعود عليها [فعلك] أي مثل فعلك [علىالصفا وطف بينهما سبعةأشواط تبدأ] الشوط الاول [بالصفا وتختم]

الشوطالسابع [بالمروة] وتسمى في بطن الوادى في كل شوط فذها بك من الصفا الى المروة شوط ورجوعك من المروة الى الصفاشوط آخروذ كر الطحاوى انه يطوف بينهما سبعة أشواطمن الصفاالي الصفاوهو لايعتبر رجوعه ولايجمل ذلك شوطا آخر والاصحماذ كرنائج السمي بين الصفاو المروة واجب وقال الشافمي ركن [ثمأةم,بمكة] حالكونك [حراما] أي محرما [وطف بالبيتكامابدالك] رأي [ثم اخطب قبل يوم التروية بيوم] وهوالسابع من ذي الحجة [وعلم فيهاالمناسك] أي كيفية الاحرام بالحجّ وكيفية التوجه الى عرفات وكيفية الخروج الىمنى وكيفية النزول بهماوفي المبسوط انماسمي بيوم التروية لان الحاج يروون فيه بمنىوفي المغربرويت فيالامرفكرت فيهفنظرت ومنه يوم التروية روىان ابراهيم عليهالسلام وأىليلة التروية كآنقائلايقول الناللة يأمرك بذبح ابنك هذا فلما أصبح روى في ذلك من الصباح الى الرواح آمن الله هذا أم من الشيطان فمن تمة سمى يوم التروية فلما أمسى في الليلة الثانية رأى مثل ذلك فعر ف أنه من الله سبحانه وتمالى فمن تمة سمى يوم عرفة ثمر أى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى اليوم يوم النحر [ثمرح] أى اذهب وواحا [يومالتروية] وهوالثامن من ذي الحجة من مكة [الي مني] وانماسمي مني لانجبريل عليه السلام حين أراد أن يفارق آدم عليه الصلاة والسلام قال ما تمني قال أثمني الجنة سميت مني لامنية آدم عليه السلام الجنة بها [نم] رحمنه [الى عرفات] جمع عرفة وهومكان مرتفع بمن [بعد صلاة المحريوم عرفة ثم اخطب] في هذااليوم بعرفات وعلم فيهاما يحتاجون اليه في هذااليوم ويوم الندر واخطب أيضابمني في يوم الحادى عشروهو ثانى أيامالنحروعلم فيهابقيةمايحتاجوناليه منآمورالمناسكوعن زفرانه يخطبيوم التروية بمني ويومعرفة بعرفات ويوم النحربمني [تمصل] بعرفات [بمدالزوال الظهر والعصر بأذان وأقامتين بشرط الامام والاحرام] أى اذازالت الشمس يؤذن المؤذن لهما بين يدى المنبر فاذافرغ من الاذان يقوم الامام ويخطب خطبتين قائماويجلس بينهما جلسة خفيفة كمافي الجمعة فاذافرغ من الخطبة يقيم المؤذن ويصلي الامام بهم الظهر ثم يقيم للمصرولايؤذن فيصلى الامامبهم المصرفي وقتالظهر ولايتطوع بينالصلاتين غيرسنةالظهرقوله بشبرط الأمام أى بشرط الامام الا كبروالاحرام بالحج في الصلاتين للجمع بينهما عند أبي حنيفة وعندهما احرامالحج لاغيرحتي لوصلي الظهر صلى العصر فيوقته عنده وقلا يجمع بينهما المنفرد وقال زفرالامام والاحرامشرطفي العصرخاصة وحده حتى لوفاته الظهر مع الامام فأدرك المصرمعه لم يجمع بينهما عندأبي حنيفة وعندز فريجمع بينهما وكذاالخلاف اذاصلي الظهرمع الامام ثم أحرمبالحج وصلى المصرمعه لم يجزعنده وعند زفر بجوز [نم] رح [الى الموقف] وهو ركن [وقف] متوجها الى الكعبة [بقرب الجبل] أى جبل الرحة والقوم معك عقب انصر افهم من الصلاة وهو عن يمين الموقف [وعرفات كلهامو قف لا بطن عرنة] وهوواد بحذاء عرفات عن يسار الموقف قد رأى النبي عليه السلام الشيطان فيهاوأم أن لايقف في ذلك المكان أحد احترازا عنه [حامدا] أى قف حال كونك حامدا [مكبر امهلامليه] في موقفك ساعة بعد ساعة وقال مالك يقطع التلبية كمايقف بمرفة [مصليا] أى قف حال كو نك مصلياعلى النبي عليه السلام [داعيا] لحاجتكِ [ثم] رحماشياعلى هينتك [الىمزدلفة بمدالفروب] والمزدلفةمفتعلةمن الزلنيوهو القرب وانماسمي بهالان آدمارُ دلف فيهاالي حواء [وانزل بقرب حبل قزح] عن يمين الطريق اويساره وقف فيه لانه مستحب وقزح غير منصرف للعلمية والعدل وهو مشتق من قزح الشيء أى ارتفع [وصل بالناس المشاءين] أى المغرب والمشاء في وقت العشاء [باذان واقامة] وقال زفر والشافعي بأذان واقامتين ولا يتطوع

الله المراور

ner

e)

بينهما ولواشتغل بشئ أوتطوع أعادالاقامة وعندزفر يعيدالاذان أيضاو لايشترط الجماعة لهذاالجمع عندأبي حنيفة [ولمبجز المغرب في الطريق] حق لوصلي فيه يعيدما لم يطلع الفجر وقال أبويوسف يصغ وقد أساءوعلى هذا الحلاف أذاصلي المغرب بعرفات بعدغروب الشمس والتقييد بالطريق اتفاقى لانهلو صلاهافي وقتهافي عرفات أوفي الطريق لم يجز [تمصل الفجر بغلس] أي ملتبسا بظلام آخر الليل [وقف] بمز دلفة والوقوف بهاواجب حتى لوثرك بلاعذر يجب الدموعند الشافعي ركن [مكبرامهللامليامصليا] على النبي عليه الصلاة والسلام [داعياً] لحاجتك [وهي] كلها [موقف الابطن محسر] بكسرالسين المهملة وتشديدها اسم موضع ممروف عن يسارمز دلفة [نم] رح [الي من بعدماأسفر جدا] قبل طلوع الشمس [فارم جمرة العقبة] وهي الجمرة الصغيرة والجمرات والجمارجمعة أي اذا أتيت مني فارم جمرة العقبة [من بطن الوادي] هذا بيان الافضلية ولو رماها من فوق العقبة جاز [بسبع حصيات كحصي الخذف] وهو مقدار النواة ولو رمى بأكبر من حصى الخذف جاز وكيفية الرمى أن تضع الحصاة علىظهر ابهام اليمني وتستمين بالمسبحة ومقدار الرمي أن يكون بينه وبين موضع السقوط خسة اذرع فصاعدا [وكبر] أَى قَلْ باسم الله والله أكبر اللهم اجمله حجا مبرورا وذنبامغفورا وسعيا مشكورا ولو سبح مكان التكبير جاز [ بكل حصاة] أي كبر حال كو نكملتبسا بكل واحد أومع كل واحد منها [واقطع التلبية بأولها] وقال مالك يقطع التلبية اذارجع من عرفات [ثم اذبح ثم احلق] بعد الذبح [أو قصر] التقصير أَن يَأْخَذُمُن رَوُّس شَمْرُ مَقَدَارَ أَنْمُلَةَ [والحَلَقَ أُحب] من التقصير ويكتني بحلق ربع الرأس كما في مسحه وحلق الكل أفضل [وحل] كل شي من محظو ات الاحرام [لك غيرالنساء] أي غير الاتيان للنساء مطلقا سواءكان في الفرج أومادونه وقال الشافعي لايفسد الاحرام الجماع فهادون الفرج وقال مالك حل كل شيء من هذه الحظورات غير النساء والطيب [ثم] رح [الي مكة بعد النحر] من يومه ان استطعت [أوغدا أو بعده] أى بعدالغد [فطف للركن] أي ظوافالزيارة ليحصل ركن الحج [سبعة أشواط بلارمل وسعي] بين الميلين الأخضرين [ان قدمتهما والا] أي وان لم تأت بالرمل والسعى بين الصفاو المروة عقب طواف القدوم [فعلا] فيطواف الزيارة وصل ركمتين عقب هذا الطواف [وحلت] بعد هذا الطواف [لك النساء] أي اتيانها [وكروتأخيره] أي طواف الزيارة [عن أيام النحرثم] رحمن مكة [الي منى فارم] أي اذا أنيت فارم [الجمار الثلاث في ثاني] أيام [النحر بعدالزوال] وروىءن أبي حنيفة انه انرماه قبل الزوال جاز [بادئا بمايلي المسجد كالمن ضميرارمأى ارمحالكونك مبتدئا بالجمرة الق بقرب مسجدا لخيف بسبع حصيات وهومسجد بمني [ثم بمايليها] أي ثم ابدأ بالجمرة التي تلي الجمرة الاولى وهي الجمرة الوسطى وارمها بسبع حصيات [ثم بجمر والعقبة] وارمها من بطن الوادي بسبع حصيات مكبر امع كل حصاة [وقف] حامدالله سبحانه مكبرامهللا مصلياداعيالحاجتك وافعااليدين حذاءالمنكيين جاعلا باطن الكفين نحوالسماء كاهو السنة في الادعية [عند كل رمي بعده رمي] أي عند الاولى والوسطى لكن الوقوف في الوسطى أكثرمن الاولى [ثم غدا كذلك] أي ثمارم الجمار الثلاث في ثالث النحر بعدااز وال النح [ثم] ارم [بعده] وهو الرابع من أيامه بمدالزوال [كذلك انمكثت] في منى والافضل أن تقيم ولك أن تنفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع فافاطلع الفجر لايحل لكأن تنفر وقال الشافعي اذاغر بتالشمس من اليوم الثالث لايحل لك النفر حتى ترمى الجمارالثلاث فياليومالرابع [ولورميت فياليومالرابع قبلاازوال] بعدطلوع الشمس [صح] عنده ونحنذهما لا [وكل رمى بعذه زمى فارم ماشيا] هذا بيان|الافضلية أمالورميتها راكبا جاز [والا] أى وان لم يكن بمده رمي فارم [راكبا] فان قيل هذا مخالف للسنة فقدروى انه عليه السلام رمي الجماركالهاراكبا قلناانمافعله ليكون أظهرللناس حقيقتدوابهفها يشاهدونهمنه [وكره أنتقدم ثقلك] بفتحتين متاع المسافرواصلا [الىمكـةو] أن [تقبم بمنىللرمي] وكرمأن لاتبيت بمنى ليالمي الرمي ولو بت في غيره عمدا لا يجب عليك شيء وقال الشافعي لوترك البيتو تة بهافي ثلاث ليال يجب دم [تم] رح [الى الحصب] وهوموضع بقرب مكمة يقال لهالا بطح وهي أرض ذات حصى والتحصب النزول به ثم ذكر في شرح أبي نصر البغدادي التحصب نسك وذكرفي المبسوط هوسنة عندناحق لوتركه يصير مسيئاوقال الشافعي ليس عسيء [فطف] أى اذا دخلت مكة فطف [للصدر سبعة أشواط] ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهد بالبيت لانه يودع بهالبيت ويصدر به عنه [وهوواجب] خلافاللشافهي فان عنده ليس بواجب وصل ركمتين بعده [الا] أى الطواف واجب الا [على أهل مكة] ومن وراء الميقات ومن اتخذمكة دار اثم بدا له الخروج ومن كانحائضا أونفساء ومنكانمعتمرا منأهلالآفاق [ثماشربمنماءزمزم والتزمالملتزم] وهو مابين الحجر الاسودالىالباب فتضع صدرك ووجهكعليه وتلزمهساعةتبكي وقيلالعتبةأ يضالانها مستحبة [وتشبثبالاستاروالصق]خدك [بالجدار] انتمكنت من ذلك ثم انصرف ماشياوراءك ووجهك الى البيت متبا كيامتحسرا على فراق البيت حتى تخرج من المسجد فهذا تمام الحج الذى أراده صلى الله عليه وسلم ولوأتى بالشرب بعد هذه الاشياء لكان أولى لانه يكون بعدهذ الاشياءوهولايفهم من ظاهر هذا التركيب ﴿ فَصَلَ \* مَنْ لَمْ يَدْخُلُ ] مِنَ الْحُرْمِينَ [مَكَةُ وَوَقَفَ أَمْرُفَةُ سَقَطَ عَنْهُطُوافَالقدوم] ولاشئ عليه [ومنوقف بمرفةساعةمن الزوال] أيمابين الزوال من يومها [الى فجرالنحر فقدتم حجه] ثمأول وقته بعدالزوال عندناوقال مالك أولوقتهمن طلوع الشمس وقال أيضالم يجزئ الاأن يقف في اليوم وجزءمن الليل [ولو]كان الواقف [جاهلا] أي لايملم انهءرفات [أونائما أومغمىعليهولوأهل] أيأحرم بغير أمره [عنهرفيقه باغمائه] أو بنحوه [صح] أىجاز وقالا لايصح الاحرام صورته رجل خرج للحج فأغمى عليه قبلالاحرام وأحرمعنه رفيقه صخ أمالوأمرغيره بأن يحرمعنه اذا أغمى عليه أونام فأحرم المأمورعنه فيصح اجماعاحق اذاأفاق أوانتبه وأتى بأفعال الحبجصح وانماقيدبر فيقه لانه نوأحرم غير ملارواية فيه واختلف المشايخ فيه [والمرأة كالرجل] في جميع ماذكرنا [غيرانها تكشف وجههالارأسها ولاتلبي جهراً ولا ترمل ولاتسمي بين الميلين ولاتحلق ولكن تقصر وتلبس المخيط ] ومابداً لهــا من القميص والسراويل والحفين والقفازين آومن قلدبدنة تطوعأو نذرأوجز اءصيدا بأن قتل محرم صدا ووجبت فيمته فاشترىبهابدنة فيسنة أخرىفقلدها أوساقها الىمكة [ونحوء] كبدنة المتعة أوالقران [وتوجه مهماً] حال كونه [يريدالحج فقدأ حرم] وفي أحدقو لي الشافعي لا يصير محرما الابالتلبية وهو القياس وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنته قطعة لمل أوعروة مزادة والمقصود منه الملامة على كونها هديا [فان بعث] إمد التقليد [بها] أي بالبدنة ولم يتوجه [ثم توجه] بعده [لا] يصير محرما [حتى يلحقها] أي البدنة قال شمس الائمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسئلة على ثلاثة أقو ال منهم منيقول اذاقلدهاصار محرماومنهم من يقول اذاتوجه في اثر هاصار محرماومنهم من يقول اذا ادركها وساقها صَارَحُومًا فأَخَذُنَابِلَتَيْقُنَ مَنْ ذَلِكَ وَقَلْنَاأَذَا ادْرَكُهَاوْسَاقُهَاصَارْمُحُومًا [الا في بدنةالمتمة] فانه يصير محرمًا

حين توجهاذا نوى الاحرام قبل ان يلحقها استحساناوا لقياس ان لا يصير محرما حقيد ركها فيسوقها [فان جللها] اى البس البدنة الجل [اواشعرها] اشعار البدنة اعلامها بشئ أنها هدى من الشعار وهو العلامة كذافي المغرب وهو بدعة عندابى حنيفة [اوقلدشاة لم يكن محرما والبدن] تعتبر في الشرع [من الابل والبقر] مطلقا سواء عجز عن الابل اولاوقال مالك ان عجز عن الابل فن البقر وقال الشافهي من الابل خاصة حياب القرآن هيه المران المنافعي من الابل على المران المرا

مصدرقرن بين الحجوالعمرة اذاجم بيهما وهوقارن والمحرمون أنواع أربعة مفرد بالحجوهو أن يحرم به من الميقات أوقبله فيأشهر الحجأو قبلهاوذ كرالحج بلسانه عندالتلبية وقصد بقلبه أولم يذكره بلسانه ونوى بقلبه ومفرد بالعمرة وهوأن يحرمبها من الميقات أوقبله فيأشهر الحج أوقبلهاذكر العمرة بلسانه عند التلبية وقصد بقلبهأولم يذكر بلسانه ونوى بقلبه وقارن وهوأن يجمع بينهمافي الاحرام من الميقاث أوقبله في أشهر الحبج أوقبلهايذ كرالحجوالعمرة بلسانه عندالتلبيةويقصدهما أولايذ كرهما بلسانهوينويهما بقلبه ومتمتعوهوأن يحرم بالممرةمن الميقات أوقبله في أشهر الحبج أوقبلهاو يعتمر فيأشهر الحجأو يكون أكثر طوافه في أشهر الحج و يتحلل و يحر ملاحج و يحجمن عامه ذلك قبل أن يل بأهله إلما ما حيحاثم القران [هو أفضل] فلهذا قدمه على التمتع وقال الشافعي الافرادأ فضل وقال مالك التمتع أفضل من القران فان قيل لما كان أفضل من الافراد كان من حقه أن يقدم في البيان قلنامه رفة القران وهو الجمُّع موقوفة على الافراد [نم التمتع] وفي رواية عن أبي حنيفة الافرادأ فضل من التمتع [ثم الافراد] هذا بيان ترتيب المراتب وليس التفضيل على استعماله الشائع [وهوآنيهل] اهل المحرم بالحجرفع صوته بالتلبية [بالعمرة والحبج من الميقات ويقول] بعد الصلاة [اللهمانى|ريد العمرةوالحجفيسرهماليوتقبلهمامنيو] ان [يطوف] أى|ذا دخلمكة يبدأ بطوافالعمرة فيطوف سبعةأشواط يرمل فيالثلاثةالاول [ويسمى] بينالصفا والمروة [لها] وهذه افعال العمرة [شميحج] بعدها بأفعاله [كمامر] فيالمفرد [فانطاف لهماطوافين] متعاقبين من غير أن يتخلل بينهما طواف القدوم [وسعى سعيين جازوا ساء] بتقديم طواف التحية على سعى العمرة وقال مالك القارن يطوفطوافا واحدا ويسعى سمياواحدا وهو قول الشافمي [واذارمي] الحجمرة [يومالنحر ذبح شاة] وهوواجب فهذا دم القران شكرا لماأ نعم الله سبحانه وتعالى حيث وفق لاداء النسكين [أوبدنة] مِن الابل والبقر [أوسبعها] بأنذبحت السبعة [وصام الماجز ثلاثة أيام] في الحج [ آخرها] أي آخر تلك الايام الثلاثة [يوم عرفة وسبعةأيام|ذافرغ] من|فعال|لحج [ولوبمكة] أىصام بعدالفراغ ولوكان بمكة مطلقا مسواءنوىالاقامة أولمينوومضيآيامالتشريق وقال الشافعي لايجوز بمكة الاأنينوىالاقامة فحينئذ يجوز ﴿ وَانْ لِمُعْمَى الْعَاجِزُ عَنْ ذَبِحَ ثَلَاثُهُ الْمُ فِي السَّابِعِ وَالثَّامِنُ وَالتَّاسِعِ مَن عشر ذي الحجة [الي يوم النحر تعين الدم إاى الهدى ولمريجز الصوم بعده وقال الشافعي يصوم بعدهذه الايام وقال مالك يصوم في ايام النحر [وان لم يدخل] القارن[مكمة] وتوجه الى عرفات [ووقف بمرفة فعليه دم لرفض العمرة ﴿ وَقَالَ الشافعي لايصيروافضا لانءنده طواف العمرة يدخل في طواف الحجوا نماقيد بالوقوف لان بمجرد التوجه لا يصيروا فضالها مالم يقف بمرفة في الصحيح وعن الى حنيفة يصير را فضالها بالتوجه إليها [قضاؤها] مرفوع معطوف على دم اى فعليه قضاء العمرة معلق باب التمتع كا المتمتع علىوجهين متمتع يسوق الهدى ومتمتع لايسوق الهدى ومعنى التمتع الترفق بأ داءالنسكين اى العمرة

والحج فيسفرواحد منغيرأن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا وذا بأن يرجع الى اهله حلالاعندهما وعندمحمد ليسمن ضرورة صحةالالمامكونه حلالا والتمتع [هوان يحرم بعمرة من الميقات] ويدخل مكة [فيطوف لها ويسعى بينهما] وهما ركنان [ويحلق] وقال مالك لاحلق على المعتمر [أويقصر وقدحل منها] هذا اذالم يسق مع نفسه هدى المتعة فأمااذا ساق فانه لا يحلل عن احر ام العمرة الابعد الفراغ من الحج [ويقطع التلبية بأو"لالطواف] حين استلم الحجر الاسود في اول شوط وقال مالك كلماوقع بصره على البيت يقطع التلبية ويقيم بمكة بعدالفراغ من العمرة حلالا [ثم بحرم بالحبج يوم التروية من الحرم ويحج ويذبح] هذا بيان آخروقتالاحرامأمالوقدمه علىهذا اليومجاز وهوأفضل كماسيجيءفيالمتن وانمــاقيد بهذا لائه أول يوم يبدأ بأفعال الحج فلايجوز تأخيرالاخرامعنه [فان عجز] عنالذبح [فقدمر] حكمه في فصل القران بأن صام ثلاثة أيام فيه وسبعة اذارجيع [فان صام ثلاثة أيام من شوال فاعتمر] أي أحرم للعمرة [لم يجز] أى لم يحتسب [عن الثلاثة] والتقييد به اتفاقى لان المرادأنه ان صام ثلاثة أيام من أشهر الحج فالحكم لا يختلف اذاصام فيها قبل الاحرام بالممرة [و أصح الصوم عن الماجز و يحتسب عنها [لو] كان [بعد ما أحرم بها] أى بالممرة [قبل أن يطوف] وقال الشافعي لا يصام الا بعد الاحرام بالحج [فاذا أراد] المتمتع [سوق المدى آحرم وساق] هديهوالسوق أفضل من قودها [وقلد بدنته بمزادةأو نمل] والتقليد جمل الشيءقلادة في المنق وهوأحبمن التجليل وقال الشافعي يقلد ثم يحرم [ولايشمر] لانهمكروه وقالايشمر لانه حسن وقال الشافمي سنة والاشعارأن يضرب بالمبضع فيأحدجاني سنام البدنة حتى يخرج منه الدمثم يلطخ بذلك سنامهائم هومن اليسار عنداً بي يوسف واليمين عندالشافعي [ولا يتحلل] عن الاحرام [بمد] أفعال [عمرته] لانه ماساق الهدى مع نفسه الابعدالفراغ من الحج وآن كم يسق الهدى له أن يتحلل لايقال قوله [ويحرم بالحج يوم التروية] مكرر بقوله ثم يحرم بالحج يوم التروية لان هذا في صورة سوق الهدى بخلافه ثمة [و] الاحرام [قبله آحب] وعليه دمالتمتع [فاذاحلق يومالنحرحل من احراميه ولاتمتع ولاقران لمكي ومن يليها] أي من كانداخل الميقات كالبستاني [فان عاد المتمتع الى بلده بعد] فراغه من [العمرة و] الحال أنه [لم يسق الهدى بطلتمتعه] ولايجب دم المتعة وقال الشافعي لا يبطل وعليه دم [وان ساق] الهدى وباقى المسئلة على حالهـــا [لا] يبطل تمتمه وقال محمديبطل وانماقيدالمو دببلده لانهان عادالي غير بلده لايخلو أماان أقام في مأوى ونوى الاقامة خسةعشر يومافهو متمتع عنده وعندهمالايكون متمتعاوان لمينو الاقامة فيه خسةعشر يوماوحجمن عامه ذلك يكون متمتعا "نفاقا [ومن طاف]من محرمي العمرة [أقل]من أربعة [أشو اط العمرة قبل أشهر الحج] ثم دخلت أشهر الحج[وأتمها]أي الاشواط[فيها وحج]أي أحرمبالحج[كان متمتعاو بعكسه لا]أي من طاف للممرة قبل أشهر الحبجأر بعةأشو اط فصاعدائم حجمن عامه ذلك لم يكن متمتعا وقال مالك اتمام العمرة في أشهر الحجممة بر [وهي شوال وذوالقمدة وعشرذي الحجة] وقال مالك ذوالحجة كلهاوتاً نيث العدد يشيرالي أنالمراد هوالليالي وبه قال البعض وقال أبوبكر الرازى وأبوعبدا للة الجرجاني المرادمنه الليالي مع الايام وغرة الخلاف تظهر فيمن أحرم في العاشر من ذى الحجة بججة أخرى يكره عندا لبعض لانه أحرم قبل أشهر الحج وعندهما لايكر ملانه محرم فيأشهر الحبج فانقيل كيف كان الشهر ان وبعض الثانث أشهر اقلنااسم الجمع يشترك فيه ماوراءالواحد أو نزل بعض الشهر منزلة كله [وصح الاحرام به] أىبالحج [قبلها و] لكن [كرم] وقال الشافمي يصيرمحرما بالممرة [ولواعتمركوفي فيها] وفرغ منها وحلق أوقصر [واقام.عكـةأوبيصرة

199,10

الديطن

للعاما

دعنالع

esper

少しり

13 MA

وحج] من عامه ذلك [صح تمده] وعندهما لايصير مدمتهااذا أقام ببصرة وهورواية الطخاوى وقال الجصاص رحمه الله أنه مدمتع بلاخلاف [ولو أفسدها] وحلق بعدالفراغ منها [فاقام بمكة] أو ببصرة [وقض] عمرته الفاسدة في أشهر الحبج [وحج] من عامه ذلك [لا] يكون مدمتهاعنده وعندها هو مدمتع أمااذا أقام بمكة ولم يخرج الى البصرة حق قضى عمرته وحج لم يكن مدمتها اتفاقا [الا] أى لا يكون مدمتها الا أن يمودالى أهله] ثمان اعتمر في أشهر الحبج وخج من عامه ذلك فانه يكون مدمتها عندهم [وأيهما] من الحبج والمعمرة [أفسد مضى فيه] أى أتى بافعاله كاياً تى بهامن لم يفسد [ولا] يجب [دم] المدمة [عليه ولو تمتع فضحى] والعمرة [أفسد مضى فيه] أى أتى بافعاله كاياً تى بهامن لم يفسد [ولا] بجب [دم] المدمة ولا شئ عليه المدمة ولو عاضت عند الاحرام] اغتسلت له وأحر مت و [أتت] بالجميع [غير الطواف] فان طهرت بعد مضى أيام النحر طافت لازيارة ولا شئ عليها المناه ولو] حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة [عند الصدر لا تركته] والمصرفة منها ولا شئ عليها [كن أقام بمكة] لما بين أحكام المحرمين شرع فيا يعتر به حيث قال الماء عند المدرفة عنها ولا شئ عليها [كن أقام بمكة] لما بين أحكام المحرمين شرع فيا يعتر به حيث قال الماء عند الله المناء عند المدرفة الماء عند الله والمدرفة المدرفة الماء عند المناء عند المدرفة الماء عند الله عنه المدرفة المدرف

هي باب الجنايات إ

جمع جناية وهي مابجنيه من شئ أي بحدثه الاأنه خص بمايحر ممن الفعل وأصله من جني الثمر وهو اخذ ممن الشجر وهومصدركذافي المغرب وأريدبه الحاصل بالمصدر بدليل جمها والمصدر لايجمع إنجب شاةان طيب محرم] بالغ [عضوا] كاملا كالرأس والساق والفخذ ونحو ذلك أوغسل رأسه بخطمي أوأ كل طيبا كثيرا بأن يلتزق بأكثر فمهوعند أبى يوسف ومحمد لايجبشئ فيهاتين الصورتين وانماقيدناه بالبالغ لان فعل ألصي لايوصف بالجناية لكونه غير مخاطب وعندالشافهي اذاار تكبالصبي محظور الاحرام فيلزمه مايلزم البالغ وقيدبالمضولانه لوطيب عضوين أوالبدن كله نظران طيب في مجلس واحدف كمذلك يجب دم واحدوان طيبكل عضومن الاعضاء فيمجلس على حدة يجب لـكل عضو دمسواءطيب العضو الثانى بعدماذ بجاللاول أو قبله عندهما وكذاعند محمد فيهاذ بجاللاول وان لم يذبح بجبعليه دمواحد نصعليه في شرح الطحاوي [والا] أىوانطيبأقل منعضو أوأكل طيباقليلا [تصدق] مطلقاسواء كانربماأوأقل منهوقال محمديجب بقدرهمن الدمحتي انطيب نصف عضويتصدق بنصف الشاةأي نصف قيمتها وقيل ان طيبر بع العضو يجب الدم أيضاوان كان دونه تجب الصدقة وانشم طيبالا يجب عليه شي [أو] ان [خضب رأسه بحناء أوادهن بزيت] مطلقاسواءاستعمل في الشعر أوغيره فعليه دم عنداً بي حنيفة وقالا يجب عليه الصدقة وقال الشافعي ان استعمله في الشعر يجب عليه الدم و الالاشي عليه [أو] ان [لبس مخيطا] يوماوان لم يجدغير ، وقيد باللبس لانه لوارتدى القميص بأن استعمله استعمال الرداء أوائتزر بالسراويل بأن استعمله استعمال الازار فلا بأس بة [أوغطى رأسه] بمايغطى به عادة كالعمامة والقلنسوة المالوغطى بجوالق فلاشي عليه [يوما كاملا] وعن أبي يوسف اذالبس أكثر من نصف يوم يجب الدم وقال الشافعي بجب بمجر داللبس [والا] أي وان لم يلبس مخيطًا أولم يغط رأسه يوما بل لبس أوغطي أقل من يوم [تصدق] كل صدقة في الاحرام غير مقدرة فهو نصف صاع من بر الاما بجب بقتل القملة والجرادفانه يطعم فيهاماشاء [أو] ان [حلق] ربع رأسه [أو] ربع [لحيته] وقال مالك لا يجب الدم الا بحلق الكل وقال الشافعي يجب بحلق القليل و ان حلق الانشعر ات وانماخص الربع بالذكروهو كل تقديري ليعلم وجوب الدم في الكل الحقيقي بالطريق الاولى [والا] أي وان كانأقلمن الربع [تصدقكالحالق]أى كايتصدق المحرم الحالق رأس غيره مطلقاسواء كان الغير محرماً و

حلالا وقال الشافعي لاشيءعلى الحالق ان كان المحلوق حلالاويجب دم غلى المحلوق مطلقا سواءكان بأمره أولا بأن كان نائمًا أومكر هاوقال الشافعي لايجب اذا كان بغير أمر. [أو] ان [حلق رقبته] كلها [أوا بطيه أوأحدهما] ثم ذكر في الابطين النتف في الاصل والحلق في الجامع الصغير فدل على اله لاحرمة في الحلق والن وان كانتالسنة هي النتف والعمل بالسنة أحق [أو] حلق [محجمة] بفتحالميموضع الحجامة وبالكسر قارورة الحجام وقالاتجبالصدقة [وفيأخذشار بهحكومةعدل] وتفسيره انينظر الىهذا المأخوذكم يكون من ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسابه حتى لو كان مثلامثل ربيع اللحية يجب قيمة ربيع الشاة وانحا ذكرالاخذدونالحلق لانالسنة فيالشارب الاخذدون الحلق وذابأن يقصمنه حقيوازى الحرف الاعلى من الشفة العلياوذ كر الطحاوى انحلقه سنة وانماسمي به لانه يقع في الماءعند الشرب كانه شارب منه [وفي أخذًا محرم [شارب حلال أو قلم اظفاره] يجب [طعام] على المحرم من اى شئ شاء [اوقص] اى بجب شأة انقص [اظفاريديه اورجليه] كلها [بمجلس] واحد [او] قص [يدا اورجلا] اىاظفار يداورجل على حذف المضاف واقامة المضاف اليهمقامه وان كان قص كلامن الاظفار في مجالس فكذلك عند مجمد وعندهماار بمةدماء [والا] اي وانقص اقل من خمسة اظافير [تصدق] اي لـكل ظفر صدقة وقال زفر يجب الدم بقص ثلاثة منها وهو قول أبي حنيفة اولا [كخمسة] اىكايتصدق بقص خمسة اظافير [متفرقة] من يديه ورجليه لكل واحدمنها وقال محمدعليه دم [ولاشئ] عليه [باخذ ظفر منكسر وان طيب] عضوا كاملا [اولبس] مخيطا [اوحلق بمذر] متعلق بكلواحدمنهافهو مخير انشاء [ذبح] في الحرم [شاةأو تصدق] مطلقاسواء كان في الحرم أوفي غيره ويجوز فيه التمليك والاباحة عندهما وعند محمد يشترط فيه التمليك وقال الشافعي لا يجزئه الطمام الافي الحرم [بثلاثة] أي تصدق بثلاثة [أصوع] من حنطة [على ستة مساكين] لكل وأحدنصف صاع [او صام ثلاثة أيام] والتتابع فيه ليس بشرط

وفصل ولاش ان نظر الحرم [الى فرج امرأة بشهوة فأمنى وتجب شاة ان قبل أولمس بشهوة أو جامع فيا دون الفرج] مطلقا سواء الزل اولم ينزل وقال الشافعي يفسد الاحرام في جميع ذلك اذا الزل وذكر في الجامع الصغير اذا مس بشهوة فأمنى وذكر في الاصل و لم يشتر ط الامناء في المس والصحيح ماذكر هنا حتى يكون جاعامن وجه واعاقيد بشهوة لان المس بدونها لاعبرة له [اوافسد] اى تجب شاة ان افسد [حجه بجماع في احد السبيلين قبل الوقوف بعرفة] وقال الشافعي تجب بدنة وعن أبي حنيفة لا يفترقا في قضاء بجماع في الحج كايمنى من لم يفسد [ويقضى] في السنة الاخرى [ولم يفترقافيه] أى لم يفترقا في قضاء ما افسدا وقال زفر يفترقان اذا احرماو قال الشافعي بفترقان اذا قربامن ذلك الموضع الذي واقعهافيه وقال مالك يفترقان اذا خرجامن بيتهما [وبدئة لو بعده ولا فساد] اى تجب بدنة لوجامع بعد الوقوف بعرفة ولم يفسد مطلقا سواء كان قبل الرمي او بعده وقال الشافعي اذا جامع قبل الرمي يفسد [اوجامع] أى تجب شاة ان جامع [بعد الحلق قبل طواف الزيارة كله اواكثره فا به لوجامع أى تجب شاة ان جامع في العمرة [قبل ان يطوف الاكثر] من العمرة وهو أربعة النساء أيضا [اوفي العمرة] اى تجب شاة ان جامع في العمرة [قبل ان يطوف الاكثر] من العمرة وهو أربعة أشواط فصاعدا [ونفسد] العمرة بهذا العمل [ويمنى] في العمرة [ويقضى] العمرة [أوبعد طواف الاكثر] من العمرة والمناسكة على العمرة [ولا فساد في العمرة والعمرة [ولا فساد في العمرة والعمرة [ولا فساد في العمرة والعمرة والعمرة [ولا فساد في العمرة والعمرة والعمرة [ولا فساد في العمرة والعمرة والعمرة والعمرة والعمرة ولا فساد في العمرة والعمرة والعمرة [ولا فساد في العمرة والعمرة العمرة والعمرة والعمرة والع

[كالعامد] فيغيرالاثم من الاحكام وقال الشافعي لايفسد جماع الناسي وكذا الخلاف في جماع المكر موالنائمة [أوطاف للركن] اي تجب شاة ان طاف لتحصيل الركن وهو طواف الزيارة حال كونه [محدثاو] تجب [بدنة نو] طاف للزيارة [جنبا] ويعتدبهذا الطواف عندناوعندالشافعي لايعتدبه أصلا ثم قيل عندنا الطهارةسنة والاصح انها واجبةو يميدالطواف مادام بمكة ولاذبح عليه في الصور تبن وهو الافضل وفي بعض النسخ عليه ان يميدوالاصح ان يعيد في الحدث ندبا وفي الجناية وجوبائم ان اعاده وقدطافه محدثالا دم عليه وان أعاده بعد الإمالنحرفان اعاده وقدطافه جنبا في ايام النحر لاشئ عليه وان إعاده بعدايام النحر يجب دم عندابي حنيفة وعندهما لايجبشئ وهذا يدل على ان المعتد به الطواف الثاني لاالاول لانه لوكان المعتد به الاول لم يلزمه دم للتأخيرلانه مؤدى فيوقته ولورجع الى اهله وقدطافه جنبا عليه ان يعودو يعيدباحر امجديد لان الطواف الاول معتدبه فيحق التحليل وليس لهان يدخل مكة بغيراحرام فيلزمها حرام جديدلدخول مكة وقيل يعود بذلك الاحرام وان لم يعدو بعث بدنة جاز الاان الافضل ان يعود ولورجع الى اهله وقدطافه محدثا ان عادوطاف جاز وان بعث بالشاة فهو الافضل [و] تجب [صدقة لو] طاف [محد اللقدوم] وهو سنة لكنه صار واجبا بالشروع[والصدر] وهوواجب ولكنهادني منطواف الزيارة وغن ابي حنيفة في طواف الصدر محدثًا شاة [أوترك] أي تجب شاة ان ترك [أقل طواف الركن] وهو ثلاثة أشو اطفادونها [ولوترك أكثره] أىأربعة أشواط الركن [بقى محرما] عن النساءابداحتى بطوف للزيارة وان رجع الى أهله عليه ان يعود بذلك الاحرام [أوترك] أي تجب شاة ان ترك [أكثر] طواف [الصدر] ويلزم اعادته مادام بمكة [أوطافه] أي طاف للصدر [جنباو] نجب [صدقة] صاعو نصفه على ثلاثة مساكين لكل مسكين نصفه [بترك أقله] أي طواف الصدر [أوطاف] أي تجب شاة الفاقا ان طاف [للركن محدثا] في آيامه [وللصدر طاهرافي آخرأيام التشريق] قيد به اشارة الى انه لوطاف في أيام النحر لايلز مه دم لوقوع طو اف الزيارة في وقته ولايتأتى التأخير في طواف الصدر لانه غير مؤقت أو نقول انماقيد به ليظهر الخلاف بين هذه المسئلة والمسئلة التي بمدهاأو ثيد بقوله طاهرا لانهلو طاف محدثا يلزمه دمان عندأ بى حنيفة في رواية وفي رواية دموصدقة هذا اذا كان محدثًا أمااذًا كان جنبًا فيلزمه ثلاثة دماءعنده وعندهمادمان [و] يجب [دمان لوطاف للركن جنبًا] في أيلمه وللصدرطاهر االي آخر أيام التشريق وقالاعليه دمواحد [أوطاف] أي مجب شاة انطاف [لممرته] وسعى لهاحال كونه [محدثاو] الحالمانه لم [يمدهما] ورجع الى اهله وان اعادهما لاشي عليه وان اعاد الطواف ولم يمدالسنى قيل لاشي عليه في الصحيح وقيل عليه دم [أو ترك] اى تجب شاة ان ترك [السمي] بين الصفا والمروة ونم يفسدحجه [اوافاض] أىانخرج [منءرفات قبل الامام] في النهار وقال الشافعي لانني عليه [اوترك الوقوف بمزدلفةاو] ترك [رمى الجمار] في الايام [كلهااو] ترك [رمى الجمار] كلها [في يوم] واحدوان وك رمى احدى الجمار الثلاث تجب صدقة وان ترك رمى حمرة العقبة يوم النحر يجب دم وانترك حصاة اوحصاتين اوثلاثة تصدق لكل حصاة نصف صاع ولوترك البيتوتةبمني لايجب دمخلافا للشافعي [اواخر] اي تجب شاة ان اخر [الحلق] حق مضت ايام النحر عنده [او] اخر [طواف الركن] وقالالاشئ عليه وكذا الخلاف في تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمى اوذ بحالقارن قبل الرمى والحلق قبل الذبح لان القارن اذاأتي مني يوم النحر عليه أن يرمي جرّة العقبة ثم يذبح هديه ثم يحلق ومن أرادأن يحفظ هذا الترتيب فليحفظ رذح [اوحلق] أيتجب شاةان حلق [في الحل] لحج أو عمرة والتقييد به اتفاقى لان المرادانه ان حلق في غير الحرم تجب شاة والاصل ان الحلق يتوقف بالزمان وهو أيام النحر وبالمكان وهو الحرم عند أبي حنيفة وعند ابي يوسف لا يتوقف بهذا بي يوسف لا يتوقف بالزمان دون المكان دون الزمان وعند زفر يتوقف بالزمان دون المكان وهذا الحلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم أماماً لا يتوقف في حق التحليل فبالا تفاق والتقصير والحلق في العمرة غير مؤقت بالزمان بالاجماع حتى اذا خرج المعتمر من الحرم ولم يقصر ورجيع الى أهله وقصر لاشي عليه [و] يجب [دمان لوحلق القارن قبل الذبح] وقالاليس عليه الادم القران وقال بعضهم دم القران واجب اجماعا ويجب دم آخر أيضا اجماعا بسبب الجناية على الاحرام

﴿ فصل ﴾ اعلمانالصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بإصل الحلقة وهو نوغان برى وهو مايكون توالده ومثواه في البروبحرى وهوما يكون توالده ومثواه في الماء لان التوالده والاصل والكينونة بعد ذلك عارض فاعتبرالاصل فالبحرى حلال للحلال والمحرم والبرى محرم على المحرم الامااستثني وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مايبتدى الاذى غالباعلى ماسنبينه ان شاء الله تمالى [ان قتل محر م صيدا] مطلقا سواءكان عامدا أو ناسياأ ومخطئاوسواءكان صيدالحل أوالحرم [أودل] المحرم [عليه من قتله] مطلقاسواءكان محرما أوحلالا [فعليه الجزاء] وقال ابن عباس لايجب على الماهد والمخطئ والقياس أن لايجب الجزاء على الدال وبه أخذ الشافعي وانمايجب الحزاء اذا أخذالمدلول الصيدوالدال محرم أمااذاحل الدال قبل أخذه فلاجزأء عليه وشرطه أن لايكون المدلول عالما بمكان الصيدحتى لوكان علم به لايجب الجزاء على الدال في دلالته وأن يصدق المدلول الدال في الدلالة حتى لوكذبه وأخذ الصيد بدلالة محرم آخر كان الجزاء على الثاني لا الاول [وهو] أي الجزاء [قيمة الصيد بتقويم عداين] مطلقاسواء كانله نظير أولاو المثنى أحوط والواحديكني للتقويم وقيل يمتبر حكومة المثني همنابالنص [فيمقتله] لا بتقويم قيمة الصيدفي مكان قتله [أو] في [أقرب موضع منه] ان كان في برية لا يباع فهاالصيد وقال محمد والشافعي الجزاء مايشبه الصيد في المنظر ان كان له نظير من النعم حتى يجب في النعامة بدنة وفي الحمار الوحشى بقرة وفي الظبي شاة وفي الارنب عناق وفي البربوع جفرة وهي من أولاد المعزما بلغأر بعةأشهر وزادالشافعي وزعمان فيالحمامة شاة فيمالا نظيرله كالعصفورانه يكون مضمو نابالقيمة واذاوجبت القيمة كانالجوابله حيلئذ كقولهـما منحيثانه يجبالقيمة لاأن يكون الخيار للقاتل [فيشترى] اى اذاو حبت فيشتري [بها هدياو ذبحه ان بلغت] القيمة [هديا] ان شاء [او] يشتري [طعاما وتصدق به ] انشاء [كالفطرة] أي يتصدق به على كل مسكين نصف صاعمن برأو دقيقه أوسويقه أوزبيب أوصاعا من تمر أوشعير [اوصامعن طعامكل مسكين يوما] قولهأوصام عطف على يشتري أي ان اختار الصيامية ومالمقتول طعاما ثم يصوم مكان طعام كل مسكين يوما [ولوفضل أقل من نصف صاع تصدق به] انشاء [اوصام يوما] بدله وعن محمد والشافعي الخيارالي الحبكمين فيذلك فان [حكما بالهدي] يجب النظير على مامر وان حكما بالطعام أوبالصيام فعلى ماقالا وان اختار التكفير بالهدى فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه علىالفقراء أوبالطمام فيجوزفي غيره خلافاللشافعي أوبالصوم فيجوزفي غيره فانذبجفي الكوفة أجزأه عن الطعام ان تصدق باللحم [وان جرحه أوقطع عضوه أونتف شعره] تنف الشعر والريش وبحوه نزعه [ضمن مانقص] فيقوم الصيدسليا وجريحا فيغرم مابين القيمتين [وتجب القيمة] الكاملة [بنتف ريشه] أى الطائر [وقطع قوائمه] وكسرجناحه فخرج من أن يكون ممتنعا بجناحه أوقوائمه [وخلبه وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به] أي يجب قيمة اللبن والبيض والفرخ الحي ان ظهر من البيض بعد كسره

فرخ ميت بهذه الافغال وكذالوضرب بطن ظبية فطرحت جنيناميتاثم ماتت تجب قيمتها بخلاف من ضرب بطن امرأة فالقتجنيناميتاوماتتحيث يجبضمان الاصللاضمان الجنبن وانقتل خنزير اأوقردا أوفيلانجب القيمة خلافالز فروان قَتَل الضبو اليربوع تجب القيمة عنداً بي حنيفة [ولا شيئ بقتل غراب] والمراد به الابقع الذي يأكل الحبيف ويخلط النجس مع الطاهر في التناول وأما المقعق فيجب الحز اءعلى المحرم بقتله [و] بقتل [حداّة] بالكسروقد تفتح طائر يصيدالجرذان جمع جرذوهو الفأرة البرية [و] بقتل [ذئبوحية وعقرب وفارة] مطلقاسواءكانت الفارة برية أو أهلية وعن أبي حنيفة انه لايجب الجزاءبة تلى السنور ولوبريا [و] لا شئ بقتل [كلب عقور] وانماقيدبه لانه في قتل غيره يجبشئ وعن أبي حنيفة يجب فيه أيضا [و] بقتل [بعوض] سمى به لانه يبغض اللحم [ونمل] مطلقاسواءكان النمل مؤذياً ولا ولكن الذي لا يؤذي لا يحل قتله [و] لاشيُّ بقتل [برغوثوقراد] قرد بعيرة نزع منه القراد [وسلحفاة] وهو من حيوان الماء وغيرها من الحشرات كالحنافس والوزغات [وبقتل قملة وجرادة تصدق بماشاء] هذا الذي ذكر ه في القملة الواحدة أما في الثنتين أو الثلاث فكف من حنطة وفي الزيادة على الثلاث نصف صاعمن حنطة وهذا اذا أخذهامن بدنه فقتلها أمااذا كانت القملة ساقطة على الارض فقتلها فلاشي عليه كافي البرغوث وكذامثل القتل لو ألقي من بدنه على الارض يجب الجزاء ولو ألقى ثيابه في الشمس ليقتل القمل حر الشمس فعليه الجزاء نصف صاعمن حنطةاذا كانالقمل كثيرا أمالوألتي ثوبه ولم يقصدبه قتل القمل من حرالشمس فلاشئ عليه كذافي الجامع الصغيرلقاضيخان [ولايجاوز] أى ولازيادة [عن شاة بقتل السبع] الغير العدووان كانت قيمته زائدة عنها وقال الشافعي لاشي عليه بقتله وقال زفر تجب قيمته بالغة ما بلغت [وان صال] السبع عليه فقتله [لاشيء] عليه [بقتله] وقال زفر يجب الجزاء [بخلاف] المحرم [المضطر] في حالة المخمصة فانه لو قتله يجب عليه الجزاء وان اضطرالمحرم اليأ كلالميتة وقتل الصيدأ كل الميتة ولايقتله وقال ابويوسف يقتله وذكرفي المبسوط عن أبى حنيفة وأبى يوسف يتناول الصيدويؤدى الجزاءوعندز فريتناول الميتة [ولابأس للمحرم بذبح شاةو بقرة وبميرودجاجة وبطأهلي] والمرادبهالبط الذي في المساكن والحياض فأماالبط الذي يطير فيجب الجزاء بقتله [وعليهالجزاء] أي يجب الحجزاء على المحرم [بذبح حمام مسرول] اى الذي في رجليه ريش وقال مالك لا يجبشي فيه [و] بذبح [ظبي مستأنس] قيدبهمالان في غير هما يجب الجزاء بالاتفاق [ولو ذبج محرم صيدا حرم] أكلهوذبيحتهميتةمطلقاسواءًا كله محرمً ولاوقال الشافعي لايجل للمحرم القاتل ويحل لغيره [و] لو أكل المحرم الذابج منه [غرم بأكله] وعليه قيمة مااكل عندأ بي حنيفة وعندهماليس عليه الا الاستغفار [لامحرم آخر] أي ان أكل محرم آخر لاشي عليه عندهم [وحلله] أي للمحرم [لحم ماصاده حلال و ذبحه] مطلقا سواءكان صادلاجله أولا [ان لم يدل] المحرم [عليهولم يأمره بصيده] أى ان لم يأمرا لمحرم الحلال بصيدذتك الصيدوقال مالك إن اصطاده الحلال لاجل المحرم لايحل له أن يتناول وانماقيد بهما لانه لو دل أو أمر لايحل وعليه الحزاء [و] يجب [بذبج الحلال صيدالحرم قيمة] ذلك الصيد [يتصدق بها] على الفقراء [لاصوم] أي يجب عليه قيمة لاصوم وعندزفر يتأدى بالصومأ يضا وذكر في المختلف لايجوزالصوم بالاجماع [ومن دخل الحرم بصيد] أي مع صيد [أرسله] أي فعليه ان يرسله فيه ان كان في يده وعند الشافمي ليس عليه ارساله [فانباعه] بعد ماادخله فيه فسد بيعهو [ردالبيع ان بقي] الصيد [وان فات] الصيد [فعليه] أي علىالبائع [الحبزاء] وهو الضمان [ومن أحرمو] الحالمانه [في بيتهأوفي قفصه] اي إذا كان

في قفصه بالصادالمهملة [صيد لا يرسله] أى لا يلزمه ارساله له وقال الشافعي يلزمه ارساله قوله أوفي قفصه أىلوكان في قفصه صيدلا يلزمه ارساله مطلمة اسواءكان في يده أورجله وقيل اذا كان في يدُّه لزمارساله [ولو أخذحلالصيدافأحرم] بعدالاخذ وأرسلهمن يدهغيره [ضمن صسله] قيمتهعندأبي حنيفة وعندهما لايضمن [ولايضمن لواخذه محرم] فأرسلهمن بده أتفاقا ولواحرم وفي يدهصيد فأرسله ثم وجده بمد ماحل في يدغيره يستردمنه [فان قتله محرم آخرضمنا ورجم آخذه على قاتله] أى ان أخذ محرم صيدافقتله محرمآخر ضمنكل واحدمنهما جزاءتاما ثميرجع الآخذ بماضمن الجزاء على القاتل وقال زفر لايرجع أمالوقتله حلال ضمن المحرمورجع به على القاتل عندنا خلافاللشافعي [فانقطع حشيش الحرم] أيمالا ساقله [أو شجرافيه] أي ماله ساق [غير مملوك] لاحد [ولانما ينبته الناس ضمن] القاطع [قيمته] ويتصدقها ولامدخلللصومفيهذه فالحاصل انشجر الحرمأر بعذأنواع ثلائةمنها يحل قطعها والانتفاع بها بلاجزاءوواحدةمنهالايحل قطعهاوالانتفاع بهابدون الجزاءأماالثلاثة الاول فكل شجرا نبيته الناس وهو منجنس ماينيته الناس وكلشجر أنبته الناس وهوليس منجنس ماينيته الناس وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ماينبته الناس وأماالو احدة فهى كل شجر نبت بنفسه وهوليس من جنس ماينبته الناس ولو نبت بنفسهمالاينبتعادة فيملك رجل بأن نبت فيملكه أمغيلان وهو نوعمن العضاه ينعقدعليه الصمغ العربى يجب على قاطعه قيمة لمالكهو قيمة لحق الشرع كمالو قتل صيدا مملوكا في الحرم [الا] أى ضمن قيمته الا [فيما جف الى ييس من شجر الحرم فاله لايضمن ويحل الانتفاع به أو حرم رعبي حشيش الحرم وقطمه الا الاذخر] فانه يحوز قطعه ورعيه وقال أبويوسف لا بأس برعي الحشيش [وكل شيء] من الاشياء المجتنب عنها [على المفر دبه دم فعلى القارن به دمان] دم لحجته و دم لعمرته وقال الشافعي دمواحد [الاآن يجاوز الميقات] حالكونه [غبرمحرم] بالحجوالعمرة ثمأحرمداخل الميقاتبه فيازمهدمواحد وقالزفر فيهدمان [ولو قتل محرمان] على سبيل الاشتراك [صيدانمددالجزاء] أي على كلواحدمنهما جزاءكامل وقال الشافعي علمهما جزاء واحد [ولو] قتل صيدالحرم [حلالان لا] يتعدد الحزاء بل يجب عليهما جزاء واحد [وبطل بيع المحرم] في الحرم [صيدا أوشراؤه]صيداوا عاقيد نابالحرم لانه لوباعه بعدما أخرجه من الحرم جاز [ومن اخرج ظبية الحرم]منه و جبعليه الردو الارسال فان لم يفعل [فولدت] بعد الارسال خارجه [وماتاضمنهما] وكذا انزادت في البدن او السمر بجب ضمانهما بمدالموت [فان ادى جزاءها فولدت] بمدالاداء [لايضمن الولد] والزيادة بعدموته فان زادت وولدت في بدالمشترى ثم ماناضمنه ماالبائع قبل التكفير لا بعده كاقبل في البيع اب مجاوزة الوقت ا

أى الميقات بفيراحرام [من جاوزالميقات] حال كونه [غير محرم] ثم عادحال كونه [محرماملبيا] بطل الدم عنداً في حنيفة وعندهما ان رجيع اليه محرما فليس عليه شي الي أو لم يلب وهذا الخلاف فيما اذا رجيع قبل أن يشتفل باعمال ماعقد الاحرام له فان اشتغل بها ثم عادالي الميقات لا يسقط الدم أصلا [أوجاوز] الميقات بغير احرام [ثم أحرم] داخل الميقات [بعمرة] أو حيج [ثم أفسد] العمرة أو الحيج [وقضي] باحرام عندالميقات [بطل الدم] جواب الشرط أي سقط وعند زفر لا يسقط في الصور تين [فلو دخل المكوفي البستان] والتقييد بها تفاقي لان المرادانه لو دخل مكلف بسمّان بني عاص [لحاجة] له بالبستان لالدخول مكة ثم بداله أن يدخل مكة لحاجة [له دخول مكة ثم بداله أن يدخل مكة أي ميقات المكوفي الداخل في البستان [البستان كالبستاني]

يهنى ميقاتهما جميع الحل الذي بينهم و بين الحرم [و من دخل مكة بلاا حرام و جب عليه أحد النسكين ثم حج عماعليه] من عامه ذلك [صبح عن دخوله مكة بلاا حرام] اى ان دخل كوفي مكة بلاا حرام لحاجة له يجب عليه عمرة او حجة ان كانت في و فتها خلافاللشافهي فان رجيع الى الميقات فاهل بحجة الاسلام جازعن حجة الاسلام وعمالزمه بدخوله مكة وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر [فان تحولت] هذه [السنة لا] اى لاينوب عما لزمه بدخوله مكة

حري باب اضافة الاحرام الى الاحرام ١٠٠٠

[مكى] أحرمو [طاف شوطا] اوشوطين او ثلاثة أشواط [لعمرة فاحرم بحجر فضه] اى عليه ترك الحج [وعليه حجة وعمرة و دم لرفضه] وقال برفض العمرة ويقضيها ويمضى في الحجوعليه دملر فضها وانماقيد به لانه لوأحرم بالحج بمدماطاف أربعة أشو اطلاممرة يرفض الحج اجماعاويؤ دى العمرة وقيد بقوله طاف لانهلولم يطف للعمرة أصلاير فضها اجماعا [ولومضى عليهما] اى أتمهما المكي [صحو عليه دم] لجمعه بينهما وهو دم جبرالنقصان بارتكاب ماهومنهى عنه فلم يحل التناول منه فان قلت أليس انه ذكر في الهداية في مبداهذ والمسئلة ان الجمع بينهمافيحق الممكى غيرمشروع قات أرادبهانه غيرمشروع كمالا كمافي حق الا فاقى و الالوقع التناقض بين قوله أولاو بين قوله آخرا كذافي الـكافي وهو ممنوع لجوازأن يكون الشئ غير مشروع ويكون صحيحا كالصلاة في الارض المغصوبة [ومن أحرم محج ثم بآخر] اي بحج آخر [يوم النحر فان حلق في] الحج [الاول] ثم أحرم بالحج الثاني [لزمه] الحج [الا خرولادم] عليه [والا] اي وان لم يحلق للحج الاول وأحرم للحج الثاني [لزمه] الحبج الآخر [وعليه دم قصر أولا] وقالاان قصر فعليه دموان لم يقصر فلاشيء عليه هذا تقسير و بيان لقوله من أحرم بحجثم بآخر يوم النحر [ومن فرغ من] أفعال [عمر ته الا التقصير فأحرم بأخرى] أي بعمرة أخرى [لزمه دمومن أحرم بحبج ثم] أحرم [بعمرة] قبل اتمام الحيجلزماه ويصير بذلك قار نالكنه أساء لانه اخطأ السنة لان السنة للقارن أن يحرم بهمامعا أو يحرم بالعمرة ثم بالحج [نم] لو . [وقف بمرفات] قبل ان يأتى بافعالها [فقدرفض] أى عليه رفض [عمرته وان توجهاليهالا] اى لايرفض الممرة حقيقف بها [فلوطاف للحج] للتحية [ثم أحرم بعمرة] لزماه [و] لو [مضى عليهما] جاز ولكن [يجب دم] عليه وهو دم كفارة لادم نسك [وندب رفضها] في هذه الصورة و اذار فض عمرته قضاها [وان أهل] الحاج بان أحرموا ورفعوا أصواتهم بالتلبية [بعمرة يوم النحر] اوأيام التشريق [لزمته ولزمه رفضهاو] اذار فضها يجب [الدموالقضاءفان مضى عليهما] والمسئلة بحالها [صحو يجبدم] كفارة [ومن فاته الحج فأحرم بعمرة أوحجة رفضها ] وعليه دمالتحلل وعليه في العمرة قضاؤها وفي الحج حجة وعمرة اب الاحصار ال

وهولغه الحبس عن الشي والمنع منه والحصر هو الذي أهل بعمرة أو حجة ثم منع عن الوصول الى البيت بمرض أونحو ذلك [لمن أحصر بعد واومرض أن يبعث شاة تذبح عنه فيتحلل] بعد الذبح وقال الشافعي الاحصار يكون بالعدو "فقط قوله فيتحلل اشارة الى انه لاحلق عليه ولا تقصير اذا ذبح عنه في الحرم وهو قو لهما و ان حلق فهو حسن عندهما وقال أبو يوسف عليه أن يحلق و ان لم بفعل لاشى عليه و ان لم يجد ما يذبح تقي محر ما و عند الشافعي يحل بالصوم بان يقوم شاة وسطافيصوم بكل مديو ما اعتبره بصوم المتعة قوله أن يبعث يجوز أن يكون مبتدا وقوله لمن أحصر خبره وأن يكون فاعل فعل محذوف تقدير م يجوز يتعلق به قوله لمن أحصر [ولو] كان

الحرم المحصر [قارنابعث دمين] دم الحجود مالهمرة [ويتوقف] دم الاحصار [بالحرم] حتى لا يجوز ذبحه في غيره وقال الشافعي لا يتوقف و يجوز ذبحه حيثاً حصر لا بيوم النحر وعندهما لا يجوز الافي يوم النحر وعلى المحصر المحصر المحصر وقال الشافعي المحصر المعتمر عليه وقال الشافعي المحصر في الوعلى المحصر القارن المحصر المعتمر القارن المحصر وعلى المحصر وعلى المحصر والا المحصار والمحالة والسافعي عليه حجة لا غير والاباب المحصر هديا المحصر والا المحصار والمحالة والمحسور والا المحسور والا المحسور والمحسور والا المحسور والا المحسور والا المحسور ويحلق وو من منع عكمة من الركنين وقدر على أحدهما [لا قيل في المحسور والمحسور والمحسور والمحسور ويحلق وو من منع عكمة من الركنين المحسور والمحسور وا

سيق بابالفوات الله

مصدر فات يفوت [من فاته الحيج بفوات الوقوف بعرفة] اى من أحرم من الميقات وفاته الوقوف بعرفة حق طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحجج إفليحل] من احرامه [بعمرة] فيطوف ويسمى بالاحرام جديد لها وقال أبو يوسف أحرم العمرة فيتا يحلل بها [وعليه الحجمن قابل] أى السنة الاتية [بالادم] وقال الشافعي عليه الدم [ولا فوات لعمرة وهي] اى العمرة [طواف وسعى و تصح] العمرة [في السنة] بتمامها [و] مكن [تكره] في خسة أيام [يوم عرفة قبل الزوال وعند الشافعي لا تكره في هذه الايام وهي سنة مؤكدة وعن أبي يوسف انها الاتكره في يوم عرفة قبل الزوال وعند الشافعي لا تكره في هذه الايام وهي سنة مؤكدة وعن أبي يوسف انها لا تكره في موفة قبل الزوال وعند الشافعي لا تكره في هذه الايام وهي سنة مؤكدة

281

معيرٌ باب الحجين الغير إلي

اعلم أنه يجوز الانسان أن يجمل ثواب عمله لغيره صلاة أوصو مااو صدقة اوغيرها عند أهل السنة خلافا للمعترفة والعبادات ثلاثة أنواع مالية محضة وهي ماتتاً دى بالمال كالزكاة وصدقة الفطر وبدنية محضة وهي ماتتاً دى بالبدن كالصلاة والصوم وم كبة منهما كالحج فانه مالى من حيث شرطية الاستطاعة ووجوب الاجزية بالبدن كالصلاة والمو ومركبة منهما كالحج فانه مالى من حيث شرطية الاستطاعة ووجوب الاجزية بارتكاب محظوراته وبدني من حيث الطواف والوقوف ثم الصحيح من المذهب فيمن يحج عن غيره ان أصلح الحج يقع عن الحجوج عنه فرضا كان او نفلا وعن محمد أن الحج بقع عن الحاج ولا محجوج عنه ثواب النفقة والاول أصح [النيابة تجزئ في العبادة المالية عند العجز والقدرة] وهي الاولى [ولم تجز] النيابة [في المدنية إلى المدنية إلى المنابق المنابق المحزولة أوقادراوهي الثانية [وفي المركب منهما تجزئ عند العجز فقط] اى دون القدرة [والشرط] للنيابة في الحج [العجز الدائم الى وقت الموت] كالزمانة وقطع الرجلين وانماقيد به لانه ان كان العجز بعارض يتوهم زواله بأن كان من يضاا ومسجونا كان الاداء بالنائب من عيافان استمر به العذر الى المؤدى تحقق الياس عن الاداء بالبدن فوقع المؤدى جائز او أن زال العذر فعليه حجة الاسلام والمؤدى الى المؤدى عقق الياس عن الاداء بالبدن فوقع المؤدى جائز او أن زال العذر فعليه حجة الاسلام والمؤدى

تطوع [وانماشرط عجز المنوب للحج الفرض لاللنفل] فيجو زلاصحبيح المستطيع احجاج وجل بماله تطوعا [ومن أحرم عن آمريه ضمن النفقة] لآمريه ويقع عنه ان نوى عن أحدهما غيرمه بين فان مضي على ذلك صارمخالفاا جماعاو يضمن النفقة لهماو أنعين أحدهماقبل الطواف والوقوف صحويقع عنه ويضمن النفقة للثانى عندهمااستحساناو عندأبي يوسف وقع ذلك عن نفسه وضمن نفقتهماوهو القياس وان أطلق وسكت عن ذكر الحجوج عنه معيناا ومبهما لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين ههناا جماعا [ودم الاحصار على الاحمر] ان أحصر النائب وقال أبويوسف على المأمور [ودم القر ان والجناية على المأمور فان مات] المأمور به [في طريقه يحج عنه] اي عن الميت الموصى [من منزله] وعندهمامن حيث مات المأمور [بثلث ما بقي] صورته رجل أوصى بأن يحج عنه ومات وترك أربعة آلاف درهم وكان مقدار الحج ألف درهم فأخذالوص ألفاو دفعها الى الذي يحجءنه فمات أوسرقت في الطريق منه في قول أبى حنيفة يؤخذ ثلث ما بقي من التركة بعدالتلف وعند محمد يحج عنه بمابقي من المال المدفوع اليه المفر زلاحج أن بقي شي والابطلت الوصية وعنداً بي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الاول وهُو ثلثهائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم مع ما بقي من المال المفر زان بقي و الايحج عنه بما بقي من الثلث الاول [ومن أهل] بأن أحرمور فع صوته بالتلبية [بحجءن أبويه] غيرممين [فعين] عن أحدهما [صح] مطلقاسواء كان قبل الوقوف والطواف او بمدهما ويجمل ثوابه لاحدهما

سي باب المدى إ

وهواسم مايهدى الى مكة للتقرب جم هدية كجدى وجدية [أدناه شاة] وأعلاه ابلو بقر [وهو] اي الهدى [ابلوبقروغنم وماجازفيالضحايا] جمع ضحيةوهي الاضحية [جازفيالهدايا] اي كايشترطفي كالمحشو الضحايا من السلامة عن العيوب التي تمنع الجواز كالعور والعرج ونحوهما كماسياً تي في الضحايا ان شاء الله تعالى رَ نَحْيَ فَانْهُ يَشْتُرُطُ هُمُنَا [والشاة تَجُوزُ فِي كُلُّشَيُّ] من الجنايات وغيرها [الافي طواف الركن] حالكونه [جنباو] في [وطء بعدالوقوف] بمرفةفان فيهما تجب البدنة [ويؤكل من هدى النطوع والمتعة والقران فقط] اي ولإيجوز الاكلمن دمالكفارة والبذوروهدى الاحصار وانما يجوزمن الدماءالثلاثة لانهمستحبوقال الشافعي لايؤكلمن دمالمتعة والقران [وخص ذبحهدى المتعة والقران بيومالنحر فقط] وتذبح بقية لمركز الهدايا أىوقت شاء وقال الشافعي لايحوز الافي يوم النحر أونقول معني قوله فقط انه نختص هذه الدماء بهذه فحكم الايامولايتجاوزعنهافعلي هذا لايترتب خلاف الشافعي [و] خص ذبح [الـكل بالحرم] سوى بدن النذر كرا حتى لوقال لله على بدنةله أن ينحرها حيث شاءان لم ينو أن ينحرها بمكة وقال أبو يوسف لا ينحرها الابمكة ١١ [لابقةيره] اي يختص بالحرم ولايختص بفقير الحرمبالتصدق عليه بلهو وغيره سواءوقال الشافعي يختص رفي بفقيرا لحرم [ولايجب التمريف بالهدي] بأن يدّهب بهاالي عرفات مع نفسه ليمرف الناس انه هدي ولكن. سرم تمريف هدى المتعة حسن [ويتصدق بجلاله] جع جل [وخطامه] وهو حبل يجمل في عنق الابل ويثني على أنفه [ولم يعط أجر الجز ارمنه] أي من الهدى اعلمان الافضل في الابل النحروفي البقر والغنم الذمح ﴿ ﴿ والاولى أن يتولى ذبح الهدى بنفسه ان كان يحسن الذبح [ولايركبه بلاضرورة] وقال الشافعي له ان يركبه بلا ضرورة [ولا يحلبه] هذا اذا كانقريبا منوقت الذبح أمااذا كان بعيدامنه ويضرذلك بالبدنة فيحلبها ويتصدق بلبنهاو بمثله أوقيمته انصرفه الى نفسه [وينضح] بالسكسر من حدضرب أى يرش ويبل [ضرعه] أَى بُديه [بالنَّقاخَ] أى الماءالبار دالعذب ليتقُلص لبنها [فانءطب] والمرادمنه القربالي الهلاك لانِ النحر

بعد حقيقة الهلاك لا يتصور [واحبا] حالمن ضمير عطب [أو تعيب] عيبا كثيرا بان ذهباً كثرمن المن المثالاذن على قول أبي حنيفة وأكثر من نصف الاذن على قولهما [أقام غير مقامه] بالضم [والمعيب له] يصنع به ماشاء [ولو] كان الهدى الذي دنامن العطب أو تعيب حال كونه [تطوعا نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به] أي بالدم [صفحته] أي صفحة سنامه أو صفحة و جهه و جانبه والمراد بالنعل القلادة و فائدة ذلك ان يعلم الناس انه هدى فيأ كله فقير [ولم يأ كله غنى] أي لم يجزله ولالغيره من الاغنياء والافضل أن يتصدق به ولا يتركه جزراً للسباع [وتقلد بدنة التطوع و] بدنة [المتعة و] بدنة [القران] لا نه دم نسك وفي التقليد ولا يشهير [فقط] أي التقليد من حصر فهم ولا يتجاوز الى دم الاحصار و دم الجنايات وانحاقيد بها لا نه لا يقلد الشاة

﴾ تطوعاً ودممتعة أوقران ﴿ حَلَيْمُ مَسَاءُلُ مَتَفَرَقَةٌ ﴾ [ولوشهدوا بوقوفهم] بعرفات [قبل يومه] أي يوم عرفة [تقبل] شهادتهم ولايجزئهم الوقوف ووقفوا رم بمرفة مرة آخرى [و] لوشهدوا بوقوفهم [بعدهلا] تقبل شهادتهم وجاز الوقوف استحسانا والقياس أن لا يجوز قال شمس الائمة الحلواني ينبغي للقاضي أن لا يسمع هذه الشهادة في الصورة الاولى ويقول قدتم حج وعوالناس ولارفق فيشهادتكم لهم بل فيهتمهييج للفتنة والفتنة نائمةلمن اللهمن أيقظها وصورة هذهالشهادة أن يشهدوا انهمرأ واهلال ذى الحجة في ليلة كان اليوم الذى وقفو افيه اليوم الماشر من ذى الحجة وعن أب حنيفة فيالغلط فيالميدآنهم اذاصلوا العيدوظهرانهم فعلواذلك بعدالز واللايخر حونمن الفدفي العيدين وعتهانهم يخرجون فيهما وعنهانهم بخرجون فيالاضحى دونالفطروان لمبخرحوا فالصحيح انذلك يجزئهم وأن شهدواعشية عرفة برؤبة الهلال ولايمكنه الوقوف بقية الليل مع الناس أوأكثرهم لاتقبل هذه الشهادة [ولو ترك الجمرةالاولى] أى رميها [فياليوم الثاني] ورمىالوسطى والثالثة أعادها [رمىالكل] بأن يرمى الاولى شمالباقيين رعاية للمرتيب [أو] رمى [الاولى فقط] أى من غيراعادة الباقيين وقال الشافمي لأيجوز مالم يعدالكل والتقييد باليوم الثاني اتفاقي لان الحكم لايختلف في الثالث والرابع أما في اليوم الأول فلم يشرع الارمي حمرة العقبة [ومن أوحب] على نفسه بأن نذر [حجا ماشيا] على القدم [لايركب حتى يطوف للركن] ولورك اراق دماوفي الاصل خير بين الركوب والمشِّي ثم قيل يبتدئ بالمشي من حين يحرم وقيل من بيته فان قيل كيف يجب المشي ولا نظيرله في الواحبات قلناالمكي الفقير عليه المشي الى عرفات ان قدر عليه [ولواشترى] أمة [محرمة] أو نكح امرأة محرمة بالحيج النفل [حللها] أى له تحليلها من الاحرام بأن يقصر شمرها أويقلم ظفرها [وجامعها] ولو قال فجامعها بالفاءلتظهر الاشارةالى أنهيكون بعدالتحليل لكان أولى وقال زفر ليس له تحليلها حيث كتاب النكاح في

النه كاح لا بدله من المال كا أن الحج لا بجب الاعلى من له المال فتناسبا وهو في اللغة الضم ثم يستعمل في الوط علو جود الضم فيه و في العقد لا نه سببه [هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا] احترازا عن البيع لا نه عقد يرد على ملك المتعة أيضا الا أنه يرد تبعالا قصدا و المتاع في اللغة كل ماا نتفع به وأصله النفع الحاضر وهو اسم من متع كالسلام من سلم و متعة الحجو متعة الطلاق كلها من ذلك لما فيها من النفع كذا في المغرب [وهو سنة] وقال من سلم و متعة الحجو و متعد النفل التخلي و عند التوقان] بالحركات الثلاث الشافعي مباح و الافضل التخلي و عند الشاقت أي عند اشتياق النفس الى النساء [واجب] و عند الشافعي سنة ثم النكاح فرض عين عند أصحاب الظواهر و فرض كفاية عند بعض أصحابنا [وينعقد] النكاح [با يجاب وقبول النكاح وبا يحاب النكاح والمياب وقبول

وضمالله ضي] بأن يقول زوِّجت فيقول تزوجت [أوأحدهما] عطف على الضمير المرفوع في وضما مع عدمالتاً كيد لاجلاالفصل بأن يقول زوّجني فيقول زوّجتك [وانمابصح] عقد النكاح [بلفظ النكاح والنزويج] بأن يقول نكحتك أوزوجتك فقالت قبلت [وماوضع] أى يصح بماوضع [لتمليك العين في الحال] كالهبة والصدقة والتمليك والبيع قال الاعمش لاينعقد بالبيع ولاينعقد بالاجارة خلافا للكرخي لأنها لمرتوضع لتمليك العين ولابلفظ الاحلال والاباحة والاعارة لانهذه الالفاظ لاتوجب ملك العين ولابلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا الى ما بعد الموت وعند الشافعي لا ينعقد الا بلفظ النكاح و التزويج [عندحرين] أى ينعقد عند حرين أو حروحرتين [عاقلين بالفين مسلمين] اعلم أن الشاهدين شرط فيه وقال مالك ليس بشرط وأنماالشرط الاعلان حتىأوأعلنو الجضور الصبيان والحجانين يصح وعندالشافعي لاينعقد الاعند حرين ثم سماع الشاهدين كلام العاقدين شرط لانفس الحضور خلافاالاسبيجابى والسغدى ولهذا ينعقد بالمعتقل والاخرس السامع ولاينعقد بالنائم وهو الاصح خلافاللاسبيجابي والسغدي والمراد بالسماع سماعهما معاحتي لوسمعامتهاقبين بأنسمع أحدهما وأعيدالعقدفسمع الآخر نظراناعيد فيالمجلس لاينعقد عند عامة العلماء خلافالا بي سهل وأبي يوسف وانأعيد في مجلس آخر لا ينعقد اجماعا \* ثم فهم الشاهدين كلام الماقدين ليس بشرط وهوالاصحكذافي الخلاصة حق لوعقدابالعربية والشهو دلم بحسنوا العربية جازوقال بمضهم شرط وكذار ويعن محمدو في الذخيرة ان هذا القول هو الظاهر ثم ينعقد عندنا [واو] كانا [فاسقين اومحدودين] في قذف [أوأعميين] وقال الشافعي لاينعقدبهذه الشهود [أوابني العاقدين] مطلقا سواء كاناابناه منهاأوابناهمن غيرهاأوابناهامن غيره ثم لوكاناابناهمن غيرهاان جحدفادعت فشهدا تقبل وانكان الابيدعي وهي تجحد فشهدالاتقبل ولوكاناا بناهامن غيرهان ادعت لاتقبل وان جحدت تقبل ويصح تزوَّج مسلمذمية] كتابية [عند] شاهدين [ذميبن] كتابين وقال محمدوزفر لايجوز وانماقيدنا بالكتابية لان نكاح غيرها لايجوز [ومنأمرر -لا] أى وكله [أن يزوج صغيرته فزوجها] الوكيل من زيد [عند رجل] واحد غيره [والابحاضرصح] النكاح لان الاب يجمل مباشر العقد لاتحاد المجلس ويكون الوكيل سفيراومعبرا فيبقى للزوج شاهدا آخر فيصح [والا] أىوان لم يكن حاضرا [لا] يصحوقالوااذازوج الاب ابنته البالغة بأمرها بحضرتها ومع الاب شاهد آخر صحوان كانت غائبة لم يصحوا عاقيد بالصغيرة لان في البالغة لايتأتى هذا الا بأمرها

و فصل في بيان النساء [المحرمات حرم تزوج أمه] وجدته سواءكانت من قبل الاب أوالام [وبنته وانبعدتا] أى أمامه وان علت وبنت بنته وان سفلت [و] حرم تزوج [أخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته] مطلقا أى الجميع سواء فى أنه لاب وأم أولاب أولام [و] حرم تزوج [أمام أته] مطلقا سواء دخل بابنتها أولا وعند بشر المريسي وابن شجاع ومالك و داو د وفي أحد قولى الشافهي لاتثبت الابالد خول بالبنت وبنتها أولا وعند بشر المريسي وابن شجاع ومالك و داو د وفي أحد قولى الشافهي لاتثبت الابالد خول بالبنت وأو بنتها ان دخل بها وان لم يدخل بالام حتى حرمت عليه بالطلاق أو مات حل له أن يتزوج بالربيمة [و] حرم تزوج [امرأة أبيه] مطلقا سواء دخل بها أو لم يدخل [و] امرأة [ابنه وان بعد تا] أى امرأة أبي أي امرأة ابن ابنه وان سفل [و] حرم تزوج [الكل] من المذكورات [رضاعا] أى من جهة الرضاع على والمرأة ابن امرأة لو أرضعت ولد ايحرم على هذا الولدام أة زوج المرضعة التي تزل ل بهامنه وبحرم على ذوج حتى ان امرأة لو أرضعت ولد ايحرم على هذا الولدام أة زوج المرضعة التي تزل ل بهامنه وبحرم على ذوج المرضعة هذا الولدو من أراد ضبط هذه فلي حفظ ماأ اشده بعض الافاضل

ازجانب شيرده همه خويش شوند \* وزجانب شير خواره زوجان وفروغ

[و] حرم [الجمع بين الاختبن] مطلقا سواءكانتا حرتين اوأمتين [نـكاحا ووطأبملك بمين] قيدبه لأنه لايحرم الجمع ملك [فلو تزوج أخت أمته الموطوأة] صحالنكاح ولكن [لمبطأ واحدة منهما حتى يبيعها] أويزوجها أويطلق المنكوحة فاذا أنى بهحل لهوطءوا حدة منهما وقال مالك لايصح النكاح وانماقيد بهالانها ان لم تكن موطواة بطأ المنكوحة قبل بيمها [ولوتزوج أحتين في عقدين و] الحال انه [لم يدر الاوس] ولم يدخل بواحدة منهما [فرق] القاضي [بينهو بينهما ولهما نصف المهر] أي الأقل من نصفي المهرين للاختين وانما قيدبقوله لميدو لانهلوعلمالترتيب بينهما فالمقدالاولجائز والثانىفاسد وانميالزم عليه نصف المهر [و] حرمالجمع [بين امرأتين أية فرضت ذكر احرم السكاح] أي بشرط أن يتصو "رذلك من كل جانب حتى لا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لهامن قبل وقال زفر لا يجوز [والزناو اللمس والنظر] مطلقا سواء كان من جانبه أو من جانبها وسواء حصل في الملك أو في غيره [بشهوة] متعلق بكل واحدمنهما [بوجب حرمةالمصاهرة] أي يثبت بها حرمات أربع تحرمهي على آباء الواطئ وان علوا وعلى أولاده وان سفلوا وتحرم علىالواطئ أمهاتها وانعلون وبناتها وانسفلن وقال الشافعي الزنا واللمس والنظر لايوجب حرمة المصاهرة ثم اللمس بشهوة أن تنتشرالا لةوانكانت منتشرة انتزداد انتشارا هوالصحيح وفي الذخيرة وكثيرمن المشابخ لميشترطوا الانتشارو جملوا حدالشهؤة أن يميل قلبهاليها ويشتهى جماعها وهذا اذا كانشاباقادراعلى الجماع وان كانشيخا أوعنينا فحدالشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء ان لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء انكانمتحركا وكانالفقيه محمدالرازى لايعتبرتحرك القلب وانمايعتبر بحرك الآلة وكانلايفتي بثبوتالحرمةفيالشيخ الكبير والعنين الذي ماتت شهوته حتى لمتحرك عضو مالملامسة والممتبر النظر الى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك الااذا كانت متكئة ولومس فأنزل لا يوجب الحرمة في الصحيح لانه تبين الانزال آنه غيرداع الى الوطءوعلى هذا اتيان المرآة في الدبر والنظر اليه ووطء صغيرة لاتشتهـى خلافا لابي يوسف [وحرم تزوج أخت معتدته] مطلقاسواءكانت العدة عن طلاق رجعي أوبائن أو ثلاث أو نكاح فاسد أوعن وطء بشبهة أوعن عتق في المالولد وقال الشافعي ان العدة عن طلاق بائن أو ثلاث بجوز وقالا يجوز نكاح أختأم الولدفي عدتها [و]حرم تزوج [أمته] للسيد [وسيدته] للعبد[و] زوج [المجوسية]وهي من لادين لهاولا كتاب [والوثنية]وهي من تعبد الاصناء [وحل] للمسلم [تزوج الكتابية] مطلقاسوا عكانت اسرائيلية أوغيرها [و] نزوج [الصابئة]ولكن يكره وقالالايجو زله نكاح الصابئة وكذلك ذبائحها وفي الكشاف الصابئة من صبأاذا خرج من دين الى دين و هم قوم عدلواعن دين اليهو دية والنصر انية وعبدو االملائكة [و] حل تزوج المرأة [المحرمة ولو] كان المتزوج [محرما] وقال الشافعي لايجوز [و] حل تزوج [الامة] لغير ممطلقا سواءكان يستطيع نكاح الحرة أولا [ولو] كانت [كتابية] وقال الشافعي لا يجوز نكاح الامة اذا استطاع نكاح الحرة وقالاً يضالا يجو زلاحر نكاح أمة كتابية أصلا [و]حل تزوج [الحرة على الامة لاعكسه] أي لايحل نكاح الامة على الحرة مطلقاسواءتز وجهاحر أوعبدبرضاالحرةأو بغيررضاها وقالمالك بجوز نكاح الامةعلى الحرة برضا الحرة وقال الشافعي بجوز نكاح الامة على الحرة للعبد [ولوفي عدة الحرة] أى لايحل ولوكانت تزوج الامة فيعدة الحرة مطلقاسواءكانت عدة طلاق بائن أوثلاث أورجعي عندأبي حنيفة وعندهما يجوز ان كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث وان كانت معتدة عن طلاق رجمي لم بجز اتفاقا [و] حل تزوج

[أربع] نسوة [من الحرائر والاماءفقط] للحروقال الشافعي لايجوزللحرأن يتزوج الاأمةواحدة حال عدم طول الحرة على مامرآ نفاو انماقال فقط نفي القول أصحاب الظواهر فانهم يجيزون تزوج تسع للحر [و]حل تزوج [ثنين] من الحرائر والاماء [للعبد] وقال مالك أن يتزوج اربعا [و] حل تزوج [حبلي من زنا] ولكن لايطؤها حتى تضع حملها عندهما وعندأبي بوسف يفسدالنكاح [لامن غيره] أي لايحل تزوج حبلي من غيرزنا حتى ان كان الحمل ثابت النسب فالنـكاح فاسد اجماعا [و] حل تزوج [الموطوءة بملك] يمين [أوزنا] بأن وطي المولى أمته ثم زوحهامن غيره ويستحب للمولى أن يستبرئها واذاجازالنكاح فللزوج ان يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لاأحب أن يطأها قبل أن يستبرئها وكذا الحكمان رأى رجل امرأة تزنى فتزوجها [و] حل تزوج [المضمومة الي محرمة] بأن جمع بين امرأتين في عقد واحد واحداهمالابحل له نكاحها بأنكانت ذات رحم محرم منه حل نكاح التي حل نكاحها وبطل نكاح الاخرى [و] جميع المهر [المسمى لها] أي للمضمو مةعنداً بي حنيفة وعندهما ينقسم المسمى على مهر مثلهما فماأصاب التي حل نكاحها يجب وما أصاب التي بطل نكاحها سقط [وبطل نكاح المتعة] صورتها بأن يقول لامر أة خذي هذه العشرة لأتمتع بك أياما وقال مالك هو جائز [و] بطل نكاح [المؤقت] مطلقا سواءكان وقتا طويلا أولاوصورته أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرةأيام وقال زفرالتوقيت باطل والنكاح صحيح وروى الحسنءنأ بىحنيفةانهمااذاوقتا وقتالا يعيشان الىذلك غالبا يصحوالفرق بين النكاحين في اللفظ لاالمعنى [و] حل [لهوطءامر أةأدعتعليهانه تزوجها] وأقامتاليينة [وقضي] القاضي [بنكاحهاببينةو] الحال انه [لم يكن تزوجها] قبل وعندهماو عندالشافعي لا يسعه أن يطأها وهي مسئلة قضاهاالقاضي بشهادة الزور في العقو دو الفسوخ وسيجيء في باب أدب القاضي

معير باب الاولياء رهيد

وهي جمع و في وهو من الولاية وهي تنفيذا لحيكم على الغير شاءاو أبي [والاكفاء] وهي جمع كف، وهو النظير [نفذ نكاح حرة] مطلقا سواءكانت بكرا أو ثيبا [مكلفة] عاقلة بالغة [بلا] حضور [ولى] واذنه عندهما واعلم ان النفاذ أخص من الانعقد وعن أبي يوسف في غير ظاهر الرواية لإ ينعقد الابولى وعند محمد ينعقد موقو فاعلى اجازة الولى وعند مالك والشافهي لا ينعقد بهبارة النساء أصلاسواء زوجت نفسها أو بنتها أو يمها أو توكلت بالنيكاح عن الغير أو زوجت نفسها باذن الولى أو بنتها شم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قو لها أخرا لو تزوجت من غير كف ويصح حتى يثبت حكم الطلاق والايلاء والظهار والتوارث وغير ذلك قبل التفريق ولكن للاولياء حتى الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النيكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من التفريق ولكن للاولياء حتى الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النيكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا قال شمس الا تمة المسر خسى هذا أقرب الى الاحتياط وقال القاضي الامام فحر الدين الفتوى على قول الحسن في زماننا [ولا تجر بكر بالغة على النيكاح] مطلقا سواء كان أباأ وجدا أو غيره من الاولياء وقال الشافعي الأب والحبد على ترفي أن قال أريد الحديث فلانا [فسكت أوضحكت أوضحكت أو نوجها] بدون الاستئذن ولى غيره أولى منه لم يكن ذلك رضاحتى فهو] أى كل واحد مهما [اذن] وانماقيدنا بالاقرب لا بهان استأذن ولى غيره أولى منه لم يكن ذلك رضاحتى شكام كاسياتى في المتن شم البكاء ليس بوضاو قيل هذا اذا كان لبكاموت كالويل فاما اذا خرج الدمع بالا تسكام كاسياتى في المتن شم البكاء ليس بوضاو قيل هذا اذا كان لبكاموت كالويل فاما اذا خرج الدمع بالا تسكام كاسياتى في المتن شم البكاء ليس بوضاو قيل هذا اذا كان لبكامون رضاو ذامع وف عند الناس وكذا

اذاسكت لمانع كالسمال أوالمطاس أوأخذ فهمالا يكون رضائم يعتبر في الأستئذان تسمية الزوج على وجه تقع بهالممرفة ولا يشترط تسميةالمهر وقيل لابدمن تسميةالمهر والصحيح انالمزوج انكانأ بأأوجدا فذكر الزوج يكفى وانكان غيرهمافلابدمن تسمية المهروالزوج قولهأوزوجها أىانزوجالبالغة فبلغهاالخبر فسكتت بعده فهواذن وعندمحمد بن مقاتل ان استأمر هاقبل العقد فسكتت فهورضا وأمااذا بلغها العقد وسكتت لايكون رضائم المخبران كان فضوليا شرط فيه العددو العدالة عندأ بى حنيفة رحمه الله خلافا لهماولو كانرسولا لايشترط اجماعا [واناستأذنهاغيرالولي] أوولى غيره أولى منه [فلابد من القول] ولأيكون سكوتهارضا [كالثيب] وهي من زالت عذرتها وعن الكرخي ان سكوتها عنداستمار الاجنبي رضا أمااذا لمتتكام واكن بلغهاالمقد ووجدفعل يدل على الرضافهوكالقول كتمكيهانفسها ومطالبتها مهرها ونفقتها [ومن زالت بكارتها بوثبة أوحيضة أوجراحة أوتمنيس] مصدرعنست الجارية عنوسا أى صارت عانسة وطال مكثمًا في أنزل أهلها بعدادراكها حتى خرجت من عداد الابكار [أوزنافه بي بكر] أي في حكم البكر حتى يكني سكوتها عندالنزويج وقالالايكتني بسكوتها وقال الشافعي فيجميع هذه الصور لإنكون بكرا [والقول لها ان اختلفا في السكوت] أي اذا ادعى الزوج سكوتها في حال اخبارها بالنكاح فقالت رددت فالقول قولها ولانكاح بينهما وقال زفر القول قوله [وللولى] أي يجوزله [انكاح الصغير والصغيرة] مطلقا سواء كانعدلا أوفاسقاوسواءكان أباأوغيره من الاولياء وسواءكانت الصغيرة بكرا أوثيبا وقال مالك ليس لاحد غيرالاب تزويجها وقال الشافهي ليس الاللاب والجد انكاناعدلين تزويجهما [ولولى العصة بترتب الارث] أى الترتيب في المصمات في ولاية الانكاح كالترتيب في الارث فالابعد محمول المؤون فأقرب الاولياء الابن ثما بن الابن وان سفل ثم الاب ثم الجدأب الاب وانعلام الاحلاب أم الاب ثم ابن الاحلاب وأمتم لاب تمااءم لاب وأمتم لاب تم ابن المم لاب وامتم لاب ثم المعتق تم عصبته المتعصبون بأنفسهم وقال مالك الولى هو الابوقال الشافعي الابوالجد [ولهماخيار الفسخ بالبلوغ في غير الابوالجد] أب الاب [بشرط القضاء ] أى ان زوج الصغيرة أو الصغير غير هما مطلقا سواء كان القاضي أو الامام أو غير هما فلكل و احدمنهما بعدالبلوغ خيارالفسخ بشرطحكم القاضي وهوالاصحوعليه الفتوى وعن أبى حنيفة انهلايثبت الخيار لهما وهذااذاكاناحاضرين أماذاكانأ حدهماغائبا لاخيارله كذافي الممادى وانماقيدبه لانهلوزوجهماالاب أو الجدلاخيار لهما بعد البلوغ [وبطل بسكوتها انعامت] اى بطل خيار هاان زوج غيرهما الصغيرة فبلغت وقدعامت بالنكاح حالكونها [بكرا] فسكتت فهورضا وان لم تعلم بالنكياح فلهاا لخيار حتى تعلم وتسكت وانما قيد بالبكر لأنهالوكانت بيبالا يبطل خيارها بالسكوت [لابسكوته] أي لا يبطل خيار الصغير اذا باغ فسكت [مالم يرض] بأن يقول رضيت [واو] كان الرضا [دلالة] بان بجيء منه مايدل على الرضا كتسليم الصدافي والنفقة والمجامعة [وتوارثا قبل الفسخ] اي يرث كل واحدمهما من صاحبه ان مات أحدهما قبل البلوغ أومات قبل فسنخ النبكاح ولايرث بمد الفسخ [ولا ولاية لمبدو] لا [صفير و] لا [مجنون] على أحد [و] لا [كافر على مسلمة] هذا اذا كانت المصبة [وان لم تكن] أى وان لم توجد [عصبه ] لا قويبة و لا بميدة ولانسبية ولاسببية كمولى المتلقة [فالولاية للام تملاخت لاب وأمم] للاخت [لاب تم لولد الام] أى للاخت والاخلام تمأولادهم [تماذوي الارحام] أي تم العمات تم الاخوال ثم الحالات تم بنات الاعمام هذا عند أبى حنيفة وهواستحسان وعندهمالا يثبت وهوالقياس وهكذاروى الحسن عن أبى حنيفة والجمهورعلى

- 17 %

ان أبايوسف مع أبى حنيفة [ثم] عندُعدم الأولياءفالولاية [للحاكم] أي السلطان والقاضي اذا كان مأذونا من قبل السلطان وعند محمد اذالم بكن عصبة فللقاضي ولاية التزويج [وللابعد] أي يجوز للولى الابعد [التزويج بغيبة|لاقربمسافةالقصر] وهي ثلاثة أيام ولياليها وقالـالشافعي يزوجها السلطان وقال زفر لايزوجها أحدحتي يحضر الاقرب والمراد بالغيبة المنقطعة عندصاحب الكتاب واختيار القاضي أبي على النسفي وسعدبن معاذا اروزى وصدر الاسلام البزدوي والصدرالشهيدهذا وعليهالفتوي وقال شمس الائمة السرخسي الاصحانه اذاكان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه يفوت الكف الذي حضر فالغيبة منقطمة وان كانلايفوت فالغيبة لاتكون منقطعة وهواختيار الفضلي وعن زفرأن لايعر فواموضعه وقيل الغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل اليه القو افل في السنة الامرة وهو اختيار مجمد بن سلمة والقدوري [ولا يبطل] الإماعقد الابعد في غيبة الاقرب [بهوده] خلافالز فر [وولى المجنونة الابن] مطلقاسوا اكان طرئا أوأصلياأي بلغ مجنونا [لاالاب] وعندمحم دالاب لاالابن وقال زفر اذاطرأ الجنون لم بجزتز ويجها ﴿ فَصَلَ فِي الْكَفَاءَةِ ﴾ اعلم أن الكفاءة في النكاح معتبرة في الرجال لا النساء في ستة أشياء كما بين في المتن على سبيل التفصيل وقال مالك وسفيان لاتعتبر [من نكحت غيركف] بغيراذن الولى [فرق الولى] مالم تلد المرأة منهانشاء خلافالمالك وسفيان وأمااذاولدت منه فلاحق لهولايكون التفريق بذلك الاعند القاضي ومالم يفرق القاضي فحكم الطلاق والارثقائم وتلك الفرقة ليست بطلاق ولامهر لهما ان لم بدخل بها وان دخل بهافله اللسمي واطلاق هذه المسئلة دليل على رجوع محمد الى قو لهما في النكاح بغير ولى [ورضاالبعض] من الاولياء [كالكر] ولم يكن لمن هومثله في الولاية أن ينقضه الاأن يكون أقرب منه وقال أبويوسف ان رضيبه البيض فللولى الذي هو مثله أن لايرضي [وقبض المهر] ونحوه كالقيام لترتيب زفافها [رضا لاالسكوت] أي لوعلمالولي بالنكاح وسكت لايكون رضا وانطال مالم تلد [والكفاءة تعتبر نسبا] أي من جهة النسب [فقريش اكفاء] بعضهم لبعض بطنا لبطن ولا يعتبر التفاضل فها بين قريش وعن محمد الاان يكون نسبا مشهو را كاهل بيت الحلافة [والعربا كفاء] بمضهم لبمض قبيلة لقبيلة وليسو ابكفء لقريش والقرشي من كانمن ولدالنضر والمربمنجمعهم أبـ فوقالنضر [وحرية] منجهة الاصل [واسلاما] من حهة الاصل [وابوان فهما] أي في الحرية والاسلام [كالآباء] فهن له أب واحد في الاسلام والحرية لايكون كفؤالمن لهأبوان فيهما وعن أبي يوسف انهيكون كفؤا [و] تعتبر [ديانة] عندهما حتى ان امرأة من بنات الصالحين لو نكحتٍ فاسقا كان للاولياء حق الرد وقال محمد لا تعتبر الاان يفحش كر جل يصفع في الاسواق ويسخر منه أو يخرج سكر ان ويلعب به الصبيان فانه لا يكون كفؤ الها [و] تعتبر [مالا] وهو أن يكون مالكاللمهر والنفقة وهو الممتبر في ظاهر الرواية حتى انالعاجز عنهاأ وعن أحدهمالا يكون كفؤالها وعن أبي بوسف انه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر وللر ادبالمهر قدر ما يتعار فون تهجيله فاماالكفاء تبفي الغني فتعتبر عندهما حتى انامرأة فائقة في يسار هالوتز وجت عمن يقدر على المهر والنفقة يردعة دهاو قال أبويوسف وانكان قادراعلى ايفاءما يجمل لهاؤ يكتسب ماينفقه علمايوما بيوم فانهيكون كفؤ اوقال شمس الائمة المرخسي وصاحب الذخيرة فيها الاصح ان ذلك لايمةبر [و] تعتبر [حرفة] فالبزاز والمطاركفؤان والحطاف الم لا يكون كفؤ الهما وقال أبو يوسف لاتمتبر الاأن تفحش كالحجام والحائك والدباغ وفي الجامع الصغير الخانى لإنمتبرالكفاءة في الحرف في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة [ولو] نكحت كفؤاو [نقصت عن مهر مثملها]

يجوز [للولىأن يفرق] عندالقاضي ان لم ياتمزم ما يتم به لهامهر مثلها و هذه الفرقة لا تبكون طلاقالانها ليست من قبل الزوج [أو] ان [يتم مهرها] انااتزم عند أبي حنيفة وعندهما ليس للولى حق الاعتراض وهذا الوضع انمايصح على قول محمد المرجوع اليه في النكاح بلاولى فقد صح ذلك عنه وهذه شهادة صادقة عليه اوكان تأويل المسئلة فيمااذا أكرهت المرأة والولى على ان يزوجها بأقل من مهر مثلها ثم زال الاكراه فرضيت المرأة فابي الولى فليس له ذلك عندهما [ولوزوج طفله غبركف و أو بغبن فاحش] اى ان زوج الاب الصاحى ابنته الصغيرة من غيركفء ولوعبدا اونقص من مهرها أوابنه الصغير غيركف ولوأمة اوزاد في مهر امرأته [صح] ذلك على ماعند الامام وعندهما لاتحبو زالزيادة ولاالحطالابما يتغابن الناس فيه والاصح اناصل النكاح باطل عندهماوانماقيدنابالصحولانهلو كانسكرانلايجوزاجماعا وكذا اذا كانللابسوء اختيار مجانةً أو فسقا [ولم بجز ذلك] اي تزويج غير الكف ءو الزيادة والنقصان [لغير الابو الجد] اتفاقا ﴿ فَصَلَ ﴾ فِي الولاية فِي النِّكَاحُ وغيره \* يجوز [لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه] اذا كانت الولاية لهصورته ان يقول زوجت فلانة من نفسي بحضرة الشهود ثم ان كانت بنت عمه حاضرة في مجلس المقدير اها الشهو دلايحتاج الى تعريفهاوفي السراجية اذاقالت متنقبة زوجت نفسي منك ولايعر فهاالشهو دفقال تزوجت جازوزادفيالخلاصةوقالوهوالمختار والاحتياطأن يكشفوجههااويذ كرأباها وانكانت غائبة ينبغى ان يذكرا عاواهم أبهاواهم جدهاوان كانت معتقة يذكراسمها واسم معتقهاواهم أب المعتق [و] يجوز [للوكيل|ن يزوج موكاته من نفسه] اى اذا كان وكيلا بتزويجها من نفسه أمااذاوكاته بأن يزوجها فزوجهامن نفسه لايجوزوقالزفر والشافمي لايجوزفيهماوفيأحدقولىالشافعي انكانوليالها يجوزوان كان وكيلالا [ونكاح العبدوالامة بلااذنااسيدموقوف] انأجازه المولى جازوان رده بطل وقال مالك يجوز نكاح العبد بغيراذنه [كنكاح الفضولي ولايتوقف شطر العقد على قبول نا كح غائب] هناست مسائل ثلاث فيهاخلاف فضولى قال زوجت فلانة من فلان وهماغائبان ولم يقبل منه أحداً وقال تزوجت فلانة وهي غائبة أوقالت زوجت نفسي من فلان وهو غائب ولم يقبل منهما أحدوقال أبويوسف يتوقف ويتم بالاذن وقالا هوباطل وثلاث منهاتتو قف على الاجازة اتفاقاءند ناخلافاللشافهي فضولى قال زوجت فلانة من فلان فقال فضولى آخرزوجتهامنه أوقال تزوجت فلانة وهي غائبة فقال فضولى زوجتهامنك أوقالت زوجت نفسي من فلان وهوغائب فقبل منها فضولى آخر جاز [والمأمور بنكاح امرأة مخالف بامرأتين] بأنأمر رجل رجلا ان بزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقد واحدلاياز مالآمر واحدة منهما [لابأمة] اىلامخالف ويجوز بأنآمر وجلا أنبزوجه امرأة فزوجه أمةلغيره عند أبىحنيفةوعندهما لايجوز وان زوجه امةنفسه ﴿ باب المهر ﴾ لايجوزا جماعا

[صح النكاح بلاذكره] وقال مالك لا يصح [وأفله عشرة دراهم] مطلقاسوا عكانت مضروجة أوغير مضروبة وصح النكاح بلاذكره] وقال الشافعي ماجاز أن يكون مهرا [فان سماها] أى العشرة [أودونها] كنمانية دراهم مثلا [فلها عشرة] دراهم [بالوط عأوالموت] مطلقاسوا عكان موت الزوج أوالزوجة [وبالطلاق قبل الوط عنداللا تقمطلقا سواء سماها أى العشرة اودونها وعندز فر تجب المتعة اذا سمى أقل منها وأما اذا سمى العشرة فتجب خسة عنده أيضا [وان لم يسمه اونفاه] بأن تزوج على ان لامهر لها [فالهامهر مثلها ان وطي اومات عنها] أومات عنه مطلقا سواء كان الموت قبل تزوج على ان لامهر لها [فالهامهر مثلها ان وطي اومات عنها] أومات عنه مطلقا سواء كان الموت قبل

الدخول أوبمده وقال الشافمي لايجبشي في الموت قبل الدخول وان دخل مهابجب المهر عندأ كثر أصحابه وقال مالك أذا نفاه لا يصح [و] لها [المتمة أن طلقها قبل الوطء] والمسئلة بحالها فان قيل ينبغي أن يتنصف مهر المثبل كالمسمى قلناالة نصيف ثبت بالنص في المفروض عندالعقدوهذاليس بمفروض عنده والمتعة ثلاثة أثواب ون كسوة مثلها على قدر فقر الرجل ويساره [وهي درع] أي قيص [وخمار] اي مقنعة [وملحفة] اي حلمبابقالوا هذافىديارهموأمافي ديارنافيذبغي أزيجبأ كشرمن ذلك فيزادعلى هذا ازار ومكممبوكان الكرخي يقول المعتبر فيالمتعة المستحبة حال الرجل وفي المتعة الواجبة حالهاوالصحيح أنه يعتبر حالةتم هذه المتعة واجبة وقال مالك مستحبة [ومافرض بعدالعقداوزيد لايتنصف] اى ان تزوجهاو لم يسم لهامهراتم تراضياعلى تسمية فهدى لهاان دخل بهاأومات عنهااوماتت عنه وان طلقها قبل الدخول بهافلها المتعةوعندابى يوسف والشافعي نصف هذا المفروض قوله اوزيداى انزيدفي المهر بعد العقدلزمة الزيادة خلافالزفر ويسقط بالطلاق قبل الدخولوعلى قول أبي يوسف يتنصف [و] انحطت من مهرها [صح حطها] ولزمهالباقي [والحلوة] الصحيحة [بلامرض] احدهمامطلقاسواء كانلرجل اوامرأة [وحيضونفاس واحرام] مطلقا سواء كانالححرمرجلا اوامرأة وسواء كان الاحرام بحبج فرض اونفل اوبعمرة [و] بلا [صومفرض] مطلقاسواء كانرجلااوامرأة وان كانصائماتطوعاقيل لاتصحالحلوة كالفرضوقيل لها كلالمهر وصوم القضاءوالمنذوركالتطوع فيرواية والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله [كالوطء ولو]كان الزوج [مجبوبا] اى مقطوعا [اوعنينا اوخصيا] فيكون تمام المهر واجباوقال الشافعي لهانصف المهر والخلوة ليست كالوطءوقالااذا كانجبو باعليه نصف المهروان كان معهما ثالث لاتصح الخلوة ولوكانأعمى اونائماا وأمته الاأن يكون صغير الايعقل والمكان الذي تصح الحلوة فيهان يأمنا فيه اطلاع غيرهما علمهما بلااذنهما كالبيت والدار بخلاف المسجدوالحام [وتجب] علمها [العدة فيها] اى في جميع هذه المسائل عندصحةا لخلوة وفسادها بالموانع المذكورة احتياطا [وتستحب المتعة لكل مطلقة] يريدبه المطلقة بعد الدخول مطلقا سواءكان في نكاح فيه تسمية أولا والمطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية و قال الشافعي مجب المتعة في الصورة الاخيرة [الالامفوضة قبل الوطء] اى التي طلقها قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر فانه واجبوالمفوضة بالكسرالحرةالتي فوضت نفسهامن غبرمهر الي زوجو بالفتح الحرةالتي زوجهاولها بلاافنها بلامهراوأمةزوجهامولاها بلامهرفالحرة بالفتح والكسر والامة بالفتح فقط [ويجب مهرالمثل في الشغار] بالشين والغين الممجمتين وهوأن يزوج الرجل بنته اوأخته على ان يزوجه الا آخر بنته اوأخته على أن يكون بضعكل واحدة منهماصداقااللاخرى فالعقدان جائزان ويسمى نكاح الشغار لخلو معن المهريقال بلدة شاغرة أى خالية وقال الشافعي يبطل المقدان ولايجب مهروأ جمعوا انهلو قال زوحتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك ولم يقل على أن يكون بضع كل واحدمنه ماصدا قاللاخرى جازالنكاح ولا يكون شغار ا[و]يجب مهر المثل في [خدمة زوج حر اللامهار ]زوجته [و]في [ أمليم القرآن ] للامهار زوجته وقال محمد لهاقيمة خدمته وقال الشافعي بجوز أن يكون مهر هاتلك الخدمة وتعليم القرآن [ولها خدمته لوعبدا] اى ان تزوج عبدباذن مولا على خدمته سنة صح لهاخدمته [ولو] تزوج أمرأة على ألف و [قبضت الف المهرووهبت له] الف المهر المقبوض لها [فطلقت] المرأة [قبل الوطءرجع] الزوج [عليه ابالنصف] اي بخمسهائة [فان لم تقبض] المرأة [الالف] ووهبتها [أوقبضت النصف ووهبت الالف] اووهبت الباقي [اووهبت العرض المهر قبل القبض او بعده]

مطلقا سواء كان نصفه اوكله و هو خلاف النقد كالثوب والحيوان [فطلقت] في هذه الصور [قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءً] عنداً بي حنيفة وقال زفر في الاولى بنصفه و في الثالثة يرجع بنصف قيمة ، وهو القياس وقالا فيالثانية يرجع بنصف ماقبضت وهومائتان وخمسون ولوقبضت أكثر من النصف بأن قبضت ستمائة ووهبت لهااباقي ثم طلقها قبل الدخول بهافعنده يرجع عليها بمائة وعندهما بثلثمائة ولو قبضت أقل من النصف بأن قبضت مائتين مثلاً لا يرجع عليما بشيُّ عنده وعندهما يرجع عليها بمائة [ولو نكر حمها بألف على أن لا يخرجها] من البلدة [اوعلىأن لاينزوجعليها] امرأةأخرى [أوعلىألف انأقام بهاأوعلى الفين انأخرجها] من البلدة [فان وفي] بالشرط فلم يتزوج عليهاأخرى [وأقام] بها [فالهاالالفوالا] أىوان لم يوف ولم يقم [فمهر المثل] لايزادعلى الالفين في الصورة الاخيرة لانهارضيت بهماولاينقص عن الالفلانه رضي به وعندهما يجب ألفان وعندزفر الشرطان فاسدان ويكون لهامهر مثلها لاينقص منه ولايز ادعليه [ولو نكمحها على هذا العبد] الذي هوأرفع قيمة أوعلى هذا العبد الذي هوأوكس قيمة أوعلى هذا الالف أوعلى هذين الألفين عند أبى حنيفة [حكم مهر المثل] فإن كان مهر المثل مثل الاوكس أو دونه فله االاوكس الأأن يرضي الزوج بتسليم الارفع فانكان مثل الارفع أوفو قه فالهاالار فع الاأن ترضى المرأة بالاوكس وان كان بينهما فالهامهر مثلهاو قالا لها الاوكس في ذلك كله أماان طلقها قبل الدخول بها فلها اصف الاوكس أو نصف الالف في ذلك كله اجماعا ولوقال على هذا العبدأوعلى ذلك العبدلدفع التوهم لكان أولى [و] لو نكحها [على فرس أوحمار] أوخادم أو بغل [يجب الوسط] منها [أو قيمته] يعني الزوج مخير ان شاء أعطاها الوسط وان شاءً عطاها قيمة الوسط وقال الشافعي يجب مهر مثاما [ولو] نكحها [على ثوب] غيرمه بن [أوخمرأو خنزير أوعلى هذا] الدن من [الخل فاذاهو خمراوعلى هذا] الدن من الحمر فاذاهو خل أوعلى هذا [العبدفاذاهو حر] أوعلى هذا الحر فاذا هوعبد [يجب مهر المثل] في هذه الوجوه كلهاأمافي الثوب فبالاتفاق وأمافي الحمر والحنزبر فكذلك عندنا وعندمالك النكاح فاسدوأماوجوب مهرالمثل فيالبواقي فمذهب أبى حنيفة وقال أبويو سف اذاتز وجها على هذاالعبد فاذاهو حرأوعلي هذا الدنمن الخل فاذاهو خريجب قيمة الحرلوكان عبداومثل هذا الدنمن الحل وفي عكسها لهاالمشاراليه وكذالو تزوجهاعلى هذهالميتة فاذاهى ذكيةفان لهاالمشاراليه وهي رواية عن أبىحنيفة ومحمدمعا بىحنيفة فيمااذاتز وجهاعلى هذا العبدفاذاهو حرومعأبى يوسف فيمااذاتز وجهاعلى هذا الدن من الخلفاذاهو خمر فاذا تزوجها على هذا الحرفاذاهوعبد أوعلى هذه الميتة فاذاهى ذكية لها المشاراليه عندمحمدواذا تزوجهاعلى هذا الدنءن الخمر فاذاهو خل يجب مهر مثاما وهذه المسائل مبنية على آصل وهوانالاشارة والتسميةاذا اجتمعتاوالمشاراليهمن خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية وانكان المشار اليه من جنس المسمى الاأنهما اختلفاو صفافالمبرة للإشارة وانماقيد ناالثوب بغير معين لانه ان كان معينا بأنقال هروى تصح التسمية وبخير الزوج بين الوسط والقيمة [وان أمهر العبدين وأحدهما حرفهر هاالعبد] اذاساوى عشرة دراهم ولوقلت قيمته لهاذلك الى تماماله شرة عندأبى حنيفة وقال أبويوسف لهاالعبدوقيمة الحرلو كانعبداوعند محمدوهورواية عنأبى حنيفة لهاالمبدوتمام بهرمثلهاأى مأيتم بهمهرمثلهاان كانمهر مثاياا كثرمن قيمة المبدبأن كانءبر مثلهاعشرين درهما وقيمةالعبدخمسة عشر درهمالها خسة دراهم والعبد وان كان مهر مثام الحسة عشر در هما لها العبد فقط [وفي النكاح الفاسد] اذا فرق القاضي [انما يجب مهر المثل بالوطءولم بزد] مهر المثل [على المسمى] ان كان أقل منه عند ناوعندز فريجب مهر المثل بالغاما بلغ

وأعاقيدبالوط الأنه لايجب قبل الوط ولابالخلوة الصحيحة [ويثبت النسب] في النكاح الفاسد من وقت النكاح عندهما وعندمحمدمن وقت الدخول وعليه الفتوى وغرة الخلاف تظهر فيماا ذاجاءت بولد لستة أشهر من وقت النكاح وقد كان دخل مها بعد الذكاح بشهريثبت نسب ولدها عندها وعنده لايثبت [و] تثبت [العدة] من وقتالتفريق عندالقاضي وعندزفرمن آخر الوطاآت [ومهرمثلهايعتبر بقومأ بهما] أي باخواتها وعماتها وبناتعمها لابقومأمها كالحالات وبنات الاخوالوالامالااذا كانتالاممن قوم أبيهابان كانت بنت عمه فحينئذ يمتبرمهرهامن حهةانها بنتءمأ بيماوقال ابنأبى لبلي يعتبر بأمهاوقومهاهذا [اذا استوياسنا وجمالا ومالاو بلداوعصراوعقلاودينا] أي ديانة [وبكارة] وهذافي الحرائر أمافي الاماء فمهر مثلهاقدر مايرغب فيهاوعن الاوزاعي ثلث قيمتها [فان لم يوجد] من قوم أبيهامن كانت بمثل حالهافي الاشياءالمذكورة أو وُجدت ولكن لم يكن نكاحها في بلدها [فن الاجانب] من بلدها يعتبروذ كرشيخ الاسلامانه يعتبر بمهر امرأةمن قوم أمها بنلك الصفة عنده وعندهما بأجنبية وقيل بامرأة من قبيلة مثل قبيلة أبها [وصحضمان المولى] المهر [وتطالبزوجها أوولها] يعنى ان المرأة الخيار انشاءت طالبت زوجها بالصداق محكم الذكاح وان شاءت طالبت وليهامجكم الضمان كمافي سائر الـكـفالاتفان أدى الولى يرجع على الزوج ان كان بأمره وانضمن بغيرأمره لايرجيع [ولهامنعهمن الوطءوالاخراجلامهروان وطنها] أي يجوزللمرأةان تمنع الزوج عن الدخول بهاوتمنعه ان بسافر بهالاجل ان تستو في المهر المعجل وليس للزوج ان يمنعها من السفر والحروج من منزله وزيارة أهلهاحتي يوفها المهر المعجل وهو دستيمان وانكان المهركله مؤجلاليس لهاأن تمنع نفسها وله أنيدخل بهافي الحال فاذاحل الاجل دفع مهر هاوقال أبويوسف ليسله أنيدخل بها حتى يوفيها مهرهاقوله وانوطئهاأى لهامنعه منهما وانوطئها عندأى حنيفة خلافالهما والحلاف فيماذاوطئها طائمةوهي من أهل التسايم حتى لو دخل بهامكر هة أو صغيرة أومجنو نة لا يسقط حقها في الحبس احماعا وعلى هذا الحلاف اذاخلابها برضاها وينبني على هذا استحقاق النفقةاذامنعت نفسها فعنده لهاالنفقة وعندهمالانفقة لهاواذا أوفاهامهرها نقلها الىحيث شاء وكثيرمن المشانخ على انه ليس للزوج أن يسافر بهافي زماننا وان أوفاها المهر لان الغريب يمهن ولوكان طويل الذيل ولكن بنقلها الى القرى ان أحب وعليه الفتوى وله أن ينقلها من القرية الى المصرومن القرية الى القرية [ولواختلفافي قدر المهرحكم مهر المثل] اعلم أن الاختلاف في المهر لا يخلو اماأن يكون في حال الحياة أو بعدها وحال الحياة لا يخلو اماأن يكون بعدالطلاق أو قبله وكل ذلك لا يخلو اما أن يكون الاختلاف فيأصل المسمى أكان أولم يكن أوفي مقدار المسمى كمكان فانكان الاختلاف في حال الحياة قبل الطلاق في مقدار المسمى فان مهر المثل يجعل حكما عنداً بي حنيفة ومحمد فانشهد لاحدهما فالقول قوله مع بمينه فان ادعي الزوج الالف والمرأة تدعى ألفين ومهر المثل ألف أوأقل فالقول قول الزوج مع يمينه في انكار ه الزيادة فان قيلي اذا اختلف المتبايعان فيالثمن وقيمة المبيح تشهدلاحدهما لايعتبر قوله قلناالقيمة لايمكن اثباتها تمنا بمطلق المقد ومهر المثل يمكن اثباته بمطلق العقدفا فترقافان نكل اعطاهاأ لفين على سبيل التسمية ولاخيار للزوج فيأن يجعلها دراهمأ ودنانير وانحلف أعطاهاأ لفاعلى سبيل التسمية أيضافان أقامت المرأة البينة قبلت بينتها وثبت ان المسمى ألفانوان أقام الزوج البيمنة قبلت أيضا وثبت ان المسمى ألف ولو أقاتم البينة فبينتها أولى وانكان مهر مثلها ألفين أوأ كثر فالقول قولهامع بمينها فيهاأ نكرت من الحط عن مهر المثل فان نكات وجب لهاالالف فان حلفت لم يثبت الحط ووجب لهاألفان ألص مسمى باتفاقهما وألص باعتبار مهر المثل فيخير الزوج في الالف الذي وجب

إعتبارمهر المثل انشاء جعلها دراهم وان اقام الزوج البينة على ان المسمى ألف قبلت بينته وان أقامت المرأة قبلت بينتهاأيضا فانأقاماالبينة فبينته أولى وقيل بينتهاأ ولى وانكان مهر المثل ألفاو خمسمائة فانكل واحدمنهما يحلف لى دعوى صاحبه فيحلف الزوج على دعوى المرأة الزيادة على مهر المثل وتحلف المرأة على دعوى الزوج الحط عن مهر المثل ويجب أن يقرع بينهما في البداءة لعدم رجحان أحدهما فان نكل الزوج وجب ألفان تسمية وان نكلت وجب الالف المسمى به وان حلفاو جب آلف تسمية وخسمائة باعتبار مهر المثل وأيهماأ قام البينة قبلت وان أقاماالبينة قضي بألف وخمسمائة وهذاالذي ذكرناانه يحكم مهرالمثلثم بتحالفان هوقول الرازي وقال الكرخيي تحالفان أولافي الفصول الثلاثة ثم بحكم مهر المثل وقال شمس الائمة السير خسى الاصح قول البكر خي [و]حكم [المتعة] التي لمثام [لوطاقهاقبل الوطء]ما بعد الاختلاف أو اختلفا بعد الطلاق على قياس قول أبي حنيفة و محمد فانشهدت لاحدهمافالقول لهمع يمينه وانكانت بينالامرين بأن كانتأقل مماادعتهوا كثرمماادعاه حلف كلواحدمتهما على دعوى صاحبه وهوجواب كتاب الجامع الكبير وأماجواب الجامع الصغير والاسلفان القول قول الزوج في نصف المهر وقال أبويوسف القول قوله بعده وقبله الأأن يأتى بشي قليل شما ختلفوا في معنى قوله قال بعضهم ان يدعى مادون العشرة والاصحان مراده أن يدعى شيأ فليلا يعلم الهلا يتزوج مثل تلك المرأة بذلك المهرعادة [ولو] اختلفا [فيأصلالمسمى] فيحال الحياة فأنكر أحدهما التسمية والآخر ادعاها ولميقم البينة على الدعى وحلف منكر التسمية [بجب،هر المثل] اجماعا وان كان الاختلاف بعدموت أحدهما بأن اختلف الحيءع ورثة الميت فالجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الاصل والمقدار [وانمانا] واختلف ورثتهما [ولو] كانالاختلاف حق النركيب فلو ويجوزأن تكون لوللوصل [فيالقدر فالقول لورثته] عنداً بي حنيفة ولايحكم بمهر المثل وليس في قوله استثناء القليل وجاز أن يستثنى القليل عنده وعندأبي يوسف القول قول ورثة الزوج فهاأ قروا به الاأن يأتوا بشيء قليل وعندمحمه القول قولورنةالمرأة الىتمامهر مثاها والقولاورثةالزوج فيالفضلكافي حالى لحياة وان اختلفوافي أصل التسمية بعدموتهما فعندأبى حنيفة القوللن ينكر التسمية ولايقضي بثنئ وعندهما يقضي بمهر المثل كمافي حال الحياة وعليه الفتوى واذامات الزوجان وقدسمي لهامهر أفلور ثنهاأن يأخذوا ذلك من تركة الزوجوان لم يكن سمى لهامهرافلاشئ لورثتهاءندأ بىحنيفةوعندهمالورثتهاالمسمى فيالوجه الاولومهر المثبل فيالثانى [ومن بعث الى امرأة شيّاً فقالت هو هدية وقال هو ، ن المهر فالقول له] مع بمينه [في غير] الطعام [المهيأ للاكل] كاللحم والخبزفان القول فيه قوالها ولا يكون مهر ابحال وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحسبه من المهر [ولونكج ذمى ذمية بميتة أو بغير مهر و] الحال ان [ذا] أى النكاح بغير المهر [جائز عندهم فوطئتأ وطلقت قبلهأ ومات] الذمى قبله [عنها] أوماتت عنه [فلامهر لها] وعندهما لهامهن المثل انمات عنهاأودخل بهاوالمتعةا نطلقها قبل الدخول بهاوكذلك عندزفر وانماوضع المسئلة فهمالان في المسلمين يجب مهرالمثل اجماعاوقيد بالجواز لأنهمان اعتقدواو حبوب المهر حال ترك التسمية أوالنغي يجب المهر كذا فيمبسوط شييخ الاسلام قوله أوبغير مهر يحتمل افي المهر ويحتمل السكوت وقدقيل في المسئلة روايتان والاصح انالكل على الخلاف [وكـندا الحربيان؟ه] أي في دار الحرب اذا نكحهاالي آخر ولامهر لها عند النلائة وعند زفر لهامهرالمثلانمات عنهاأودخل بها وانماقيدبدارالحرب لانهمالونكحا فيدارنا فالاظهر وجوب مهر المثل عنداً بي يوسف و محمد [ولو تزو"ج ذمي ذمية بخمر] عين [أو خنز برعين فأسلما] قبل القبض

عرص برمنع مناد

Series Contractions

シング

[أو] أسلم [أحدهما] قبله [لهاالحمروالخنزير وفي غيراله بن] من الحمروالخنزير [لهاقيمة الحمر ومهرالمثل في الحنزير] وهذه الممين وغير المهين وقال مجمد لها القيمة في الحنزير] وهذه الممين ولوطلقها قبل الدخول فني المهين لها نصف المهين عنداً بى حنيفة وفي غير المهين من الخر لها نصف القيمة وكل حال وعنداً بي يوسف لها المتعة وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة بكل حال وعنداً بي يوسف لها المتعة بكل حال والله أعلم حسل بكل حال والله أعلم

[لمبجز] اى لمينفذ [نكاحالعبد والامة والمكاتب] والمكاتبة [والمدبر] والمدبرة [وام الولد الا باذن السيد] واجازته وقال الك يجوزلاميدأن يتزوج بغيراذن ولاهوأماالامة فلابجوزا جماعا وكل مهروجب للامة بعقد أودخول فهو للمولى وأماالمكانبة ومعنقةالبعض فالمهر لهما [فلو نكح عبدباذنه] فالمهر دين في رقبته ولوطلبت زوجته [بيع فيمهرها وسعى المدبروالمكاتب] فيهذه الصورة فيعطى المهرمن كسهما [ولم بسع] أحد منهما [فيه وطلقها] أي اذا تزوج أحدمنهما بغيراذن مولاً، فقال له طلقها [رجية] فهو [اجازة للنكاح الموقوف لأطلقها أوفارقها] وقال ابن أبي ليلي قوله طلقها اجازة [والاذن] لعبد. بالنكاح [يتناول] النكاح [الفاسداً يضا]عنداً بي حنيفة رح، الله حتى لوقال لعبده تزوّج هذه المرأة فتزوجها نكاحا فاسدآ أودخل بهافانه يباعفيه فيالحال وانماقيدنا بالدخول لانهقبلهفي النكاحالفاسد لايجبالمهركمام وعندهمالايتناول الفاسدفلايباع فيهويؤ خذمنه اداعتق [ولوزوج] المولى [عبدامأذونا] مديونا [امراة صح؛ هي اسوة للفرماء في مهرها] فيماع في الكل ويقسم بينهم وبينها على قدر الحقوق وهذا أذا كان بمهر المثل أوأقلمنه لأنهلوزاد على قدره مرالمثل لمتكرالمرأةأسوة للغرماء فمازادبل يؤخر حقهاالى استيفاءالغرماء ديونهم كذافي النهاية [ومن تزوج أمته لا يجب] عليه [ترويؤها] يقال بوأله بوأهمز لاأي هيأله وأرادهمنا أنجني ينهما [فتخدمه ويطأ الزوج انظفر] بهافان بوأهامه بيتافالهاالنفقة والسكني والافلاولو بوأهابيتا ثم بدالهأن يستخدمهالهذلك [وله اجبارهما] أي العبدوالامة دون المكاتب والمكاتبة [على النكاح] ومعنى الاجبارآن ينفذنكاح المولى علمهما وان لميرضيابه وقال الشافعي لاأجبار في العبد وهورواية عن أبي حنيفة [ويسقط المهر] عن الزوج [نقتل|السيدأمته قبل الوطء] عندأبي حثيفة وقالاً لايسقط وبعد الوطء لايسقط اجماعا ثمممطلق السيد ينصرف الى العاقل البالغ حتى لوكان صبيا قيل يسقط وقيل لايسقط كذا في الفوائد الظهيرية [لابقتل الحرة نفسها] قبله عندنا وعندزفر والشافعي يسقط وأمابعد الوطء لايسقط اجماعا [والاذن في المزل لسيد الامة] عندأ بي حنيفة وعندهما الهالا الي مولاها وانماقيد بالامة لان في الحرة المنكوحة الاذنالهافيالعزل إجماعاتم لاأختلاف في جوازه في الامة المملوكة وأمافي الامة المنكوحة فالاذن في المزل الى المولى وعن أى بوسف ومحمد ان الاذن الها ثمالمزل هومباح [ولو] تزوجت باذن سيدها و [اعتقـتأمة أومكاتبةخيرت] بين ابقاء النيكاح وفسخه فان اختارت نفسها فلامهر لاحد وان اختارت زوجهافالمهر لسيدها [ولو] كان [زوجهاحرا] وقال الشافعي لاخيار للمكاتبة وقال أيضالاخيار لهاان كان زوجها حرا [ولو نكحت بلااذن] المولى [فمتقت] قبل اذنالمولى [نفذ] النكاح [بلاخيار] لهاوقال زفر لاينفذ [ فلو وطيءً] زوجها والمسئلة محالها [مبله] أى قبل المتق [فالمهر له] أى للمولى [والا] أي وأنالم يدخل مهاحتي أعثقهامو لاها فالمهر [لهاومن وطبئ أمة أبنه فولدت فادعاه ثدت نسمه مثه وصارث أموله ] مطلقاسوا عكان ادعى شهة أم لاصدقه الابن فيه أم لااذا كانت في ملك الابن من وقت العلوق الى حين معلى باب نكاح الكافر الله

والمناسبة بينهماظاهرة لانالرق أثرالكفر الاأنالكافر أدنىمنه [تزوجكافر بلاشهود اوفي عدة كافر] آخر [و] الحالان [ذا] أى النزوج ينهيرشهود ونكاح المعتدة [في دينهم جائز ثم أسلما أقر اعليه] وقالزفر النكاح فاسدفي الوجهبن وقالا في الوجه الاو"ل كماقال أبوحنيفة وفي الوجه الثاني كماقال زفر وانماقيد بالجو ازفي دينهم لانهم لولم يدينوا جوازه لم يقراعليه في الاسلام [ولوكانت] الزوجة [محرمة فرق بينهما] اذا اللها ثم هل لهذه الانكحة حكم الصحة فيا ينهم أم لا قال بمض اصحابنا أنها فاسدة في حقهم أجماعا وقال القاضي الأمام أبوزيدومن تابعهان نكاح المحارم صحبح فيماينهم عندأبي حنيفة وهوالصحبح حتى قال لوطلب أحدهماالتفريق من القاضي لم يفرق ويقضي لها بنفقة النكاح اذاطلبت ولا يسقط احصانه اذا دخل بها حتى لو أسلم فقذفه انسان يحدقاذفه عندهولوكانالنكاح فاسدا لسقط احصابه بالدخولبها وقالاهو باطل فيحقهم ولميتغرض لهم بعقد الذمة [ولاينكح مرتدا ومرتدة أحدا] أي لامسلمة ولامرتدة ولا كافرة ولامسلما ولامرتداولا كافرا ولاحربيا ولاذميا [والولديتبعخير الابويندينا] فانكانآحد الزوجين مسلما فالولدعلى دينه وكذلك لوأسلم أحدهماوله ولدصفير صار ولده مسلما باسلامه [والمجوسي شرمن الكتابي] فيكون الولد تا بماللكتابي والشافعي بخالفنا في أن الولد كـتابي حتى لامحل ذبيحته عنده [ولواسلم أحدالزوجين عرض] القاضي [الاسلام على الآخر فانأسلم] فهـي امرأته [والا] أي وان أبي الاسلام [فرق] القاضي بينهما ولا يتوقف مطلقا سواءكان قبل الدخول أوبمده وقال الشافعي ان كان قبل الدخول وقمت الفرقة باسلام أحدهما وانكان بعدالدخول يتوقف وقوع الفرقة بينهماعلى انقضاء ثلاثة اقراءتم اعلم ان هذه الفرقة طلاق عندأ بي حنيفة ومحمد اذاأسلمت المرأة فقطوعندأبي يوسف لاتبكون طلاقاأ مااذاأ سلم الزوج فقط فلاتبكون الفرقة طلاقاا تفاقاو الي هذا أشار بقوله [واباؤه طلاق] مطلقاسواء كان قبل الدخول أو بعده عندهما وعنداً بي بوسف فسنح وقال الشافعي اباؤه بمدالدخول لا يكون طلاقا بل موقوفا كمام آنفا [لااباؤها ولوأسلم أحدهمائمة] أي في دار الحرب ولم يكونامن أهل الكتَّاب أوكانا والمرأة هي التي أسلمت فانه يتوقف و [لم تبن] المرأة مطلقا سواء دخل مهاأولم يدخل [حق تحيض ثلاثا] وقال الشافعي ان كان قبل الدخول وقعت الفرقة بإسلاماً حدهما في الحالوان كان بعدالدخول يتوقف على مضى الائة قروء [ولوأسلم زوج الكتابية يقي نكاحهاو تباين الدارين

سبب ] وقوع [الفرقة لاالسبي] وعند الشافهي سبب الفرقة السبي دون التباين حق اذا خرج أحدالزوجين الينا من دارا لحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وعند الشافهي لا تقع ولوسبي أحدالزوجين تقع الفرقة بينهما انفاق عند الشافهي تقع الفاق عند التباين الدارين وعند الشافهي السبي وان سبيا ممالم تقع الفرقة بينهما عند أو عند الشافهي تقع وتنكح المرأة [المهاجرة الحائل] في الحال مطلقا سواء كانت مسلمة أوذمية [بلاعدة] عندأ بي حنيفة وعندهما تلز مها العدة أما اذا كانت حاملا فلا نقول بوجوب العدة عليها ولكنه الاتنكح مالم تضع حملها وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يصح النكاح ولكن لا يقربها [وار تدادأ حدهما فسخ في الحال] مطلقاسواء كان قبل الدخول أو بعده وقال الشافعي لا تقع الفرقة بعد الدخول حتى تنقضي الاقراء وقال محمدان كانت الفرقة من قبل الزوج فهي فرقة بطلاق [فلاموطوءة المهر] الكامل [ولغيرها نصفه ان ارتد] الزوج [وان ارتدت] المرأة [لا] شئ عليه واعلم ان قوله ان الرقبل الدخول فلامهر لها وان كان قبل الدخول فلها المهروان كان قبل الدخول فالها المهروان كان قبل الدخول فلامهر لها وان كان المرأة [لو أسلما] معا [لم أسمي وان كان قبل الدخول فلها المهروان كان قبل الدخول فلها هو قول زفر [وبانت] المرأة [لو أسلما] حال كون خيام استحسانا وفي القياس تقع الفرقة بينهما وهو قول زفر [وبانت] المرأة [لو أسلما] حال كون ذكاحهما استحسانا وفي القياس تقع الفرقة بينهما وهو قول زفر [وبانت] المرأة [لو أسلما] حال كون نكامهما [متعاقباللاخر]

مري باب القدم ا

بالفتح مصدرقسم وبالكسرالنصيب وهو فرض [البكركاثيب] مطلقاسوا عكانت البكر قديمة أوجديدة والحجديدة كالقديمة على المسلمة الحجديدة بكرا أوثيبا وقال الشافهي ان كانت الجديدة بكر ايفضلها بسبع ليال وانكانت ثيبا بثلاث ليال [والمسلمة كالكتابية] والمراهقة كالبالغة والعاقلة كالمجنونة [فيه] أي في القسم [ولاحرة ضعف الامة] مطلقاسوا عكانت مسلمة أو ذمية والمريضة في القسم كالصحيحة [ويسافر] الزوج [بمن شاء] منهن [و] لكن [القرعة] بينهن [أحب] فيسافر بمن خرجت قرعتها ولم تحسب عليه أيام سفر ممع التي كانت معه ولكن يستقبل العدل بينهما وقال الشافعي القرعة مستحقة [ولهاأن ترجع] عليه [ان وهبت قسمه اللاخرى]

المناسبة ان الرضاع سبب للحرمة كما إن النكاح سبب للنسب وهو سبب للحرمة جمل في الديوان فتح الراء أصلا والكسر لغة وجمل الفمل من باب علم أصلاوكو نهمن باب ضرب لغة وهولغة أهل نجد [هو] في الشرع [مص الرضيع من ندى الآدمية في وقت مخصوص] على حسب ما اختلفوا فيه [وحرم به] أى بالرضاع وان قل في ثلاثين شهر اما حرم بالنسب] وقال الشافعي لا تثبت الحرمة الا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها وقالا سنتان وهو قول الشافعي وقال زفر ثلاثة أحوال [الاأم أخته] وأخيه من الرضاع ولا بجوز أن يتروج أم أخته من النسب لانه في النسب ان كانت أختالاب وأم أولام فأم الاخت أمه وان كانت أختالاب فأم الاخت موطوءة أبيه [و] الا [أخت ابنه] من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لان أخت ابنه من فأم الاخت موطوءة أبيه [و] الا [أخت ابنه] من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لان أخت ابنه من النسب ان كانت منه بأن كانامن أم فهي ربيته والربيبة تحرم النسب ان كانت منه بأن كانامن أم فهي ربيته والربيبة تحرم بالدخول ثم قولنامن الرضاع في الصورة الاولى يجوز أن يكون متعلقا بأم وأن يكون بأخته وأن يكون بكليهما وقس على هذه الصورة الثانية [زوج مرضعة لبنها] نزل [منه أب للرضيع وابنه] أي ابن زوج المرضعة لبنها] نزل [منه أب للرضيع وابنه] أي ابن زوج المرضعة للمها قائم وانكانت من امرأة أخرى وبنته أخت المرضيع وانكانت من امرأة أخرى وأبوء جد

وأمه جدة [وأخوه عم] له [وأخته عمة] له حتى لو كان لرجل امرأتان وولدتامنه فأرضعت كلواحدة صغيرا صارا أخوين لابوان كانأ حدهماأنثي لايحل النكاح بينهما وأصله ان لبن الفحّل يتعلق به التحريم عندنا خلافاللشافهي [ويحل] نكاح [أختأخيه رضاعاً] قوله رضاعا يجوزأن يكون متعلقا بأختأو بأخيه أو بكليهما [و] نحل أخت أخيه [نسبا] مثل الاخ لاب اذا كانت له أخت من أم حل لاخيه من أبيه أن يتزوجها [ولاحل بين رضيعي لدى] واحد في وقت مخصوص [وبين مرضمة وولد مرضعتها وولد ولدها واللبن المخلوط بالطمام لايحرم] مطلقا واعلم أنه لوكانت النار قدمست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فلايحرم سواءكان اللبن غالبا أومغلوباوان كانت النارلاتمسه فان كان الطمام غالبا فكذلك بالانفاق وان كان اللبن غالبا فكذلك عندأبي حنيفة وعندهما نثبت به الحرمة وقيل هذا اذا كان الابن لا يتقاطر من الطعام عند حمل اللقمة وأما اذا كان يتقاطرمنه اللبن فتثبت به الحرمة عنده والاصحانه لانثبت بكل حال عنده [ويعتبرالغالب لو] كان الاختلاط [بماءودواءوابن شاةوامرأة أخرى] وقال الشافعي اذاجعل في حب من الماءقدر مايحصل به خمس رضعات من اللبن فشربه صي تثبت به الحرمة واختلف في تفسيرالغالب فعندأ بي يوسف هوأن يغير المخلوط اوناللبن وطعمه أمالوغيرا حدهمافاللبن غالب وعندمجمد هوأن يخرج الخلط اللبن من أن يكون لبنا قوله وامرأةأخرى أىاذااختلط لبن امرأتين يتعلق التحريم بأغلبهما عندأبى يوسف وقال محمد وزفر يتعلق بهما التحريم وعن الامام روايتان [ولبن البكر والميتة محرم] فلايجوز للرضيع نكاح أولادهما وأزواجهما وقال الشافعي لبن الميتة لايتعلق به التحريم [لاالاحتقان] من الالبان [و] لا [لبن الرجل والشاة] وعندمجمد تثبت بالاحتقان الحرمة وكان محمد بن اسمعيل صاحب الحديث يفتى بثبوت الحرمة بلبن الشاة فأخرج من بخارى بسببه [ولوأرضعت] امرأة [ضرتها] الصغيرة [حرمتا ولامهر للكبيرة ان يطأها وللصغيرة لصفه ويرجع الزوج [به] أي بنصف المهر الذي أعطى للصغيرة [على الكبيرة ان تعمدت] الكبيرة [الفساد] وتعمد الفساد انما يكوناذا أرضعتها بلاحاجة وضرورة وتعلم بقيام النكاح وتعلمان الارضاع مفسد [والا] أي وان لم تتعمد الفساد بأن فات شي مماذكر نا [لا] يرجع به وعن محمد أنه يرجع في الوجهين وهو قولاالشافهي تم القول في ذلك قولهما [ويثبت] الرضاع [بما يثبت به المال] وهو بشهادة الرجلين المدلين العاقلين البالغين الحرين أورجل وامراتين كذلك وقال مالك بشهادة امرأة واحدة ان كانت موصوفة بالمدالة وقال الشافعي يثبت بأربع نسوة والله سبحانه وتعالى أعلم

والطلاق المالق

المناسبة ان الطلاق محرم كالرضاع اولان الطلاق مقابل للنسكاح وهواسم بمهنى التطليق كالسلام والسراح بمهنى التسليم والتسريح ومصدر من طلقت المرأة بالضم كالجمال من جمل وبالفتح كالفساد من فسد والتركيب يدل على الحل والانحلال [هورفع القيدالثابت شرعا بالنسكاح تطليقها] تطليقة [واحدة في طهر لاوطء فيه وتركها حق بمضى عدتها احسن] وسنى من حيث الوقت والعدد [و] تطليقها مدخولا بها [ثلاثافي] ثلاثة [اطهار] لاوط وفيها في كل طهر تطليقة واحدة [حسن وسنى] من حيث العدد والوقت وقال مالك هو بدعة ولا يباح الاواحدة ثم قيل الاولى أن يؤخر الايقاع الى آخر وقت الطهر احترازا عن تطويل العدة والاظهر أن يطلقها كما طهرت [و] تطليقها [ثلاثا] بكلمات متفرقات [في طهر] واحد [او بكلمه] واحدة فيه او يجمع بين التطليقة بن في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمة بن متفرقة بن [بدعى] من حيث العدد وسنى فيه او يجمع بين التطليقة بن في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمة بن متفرقة بن [بدعى] من حيث العدد وسنى

من حيث الوقت ان خلا الطهر عن الجماع وقال الشافهي مباح [وغير الموطوءة تطلق] و احدة لازيادة عليما [للسنةولو] كانت [حائضا] وهوظاهرالرواية وقيل ان السنة في المدّد تختص بالموطوءة حتى لوطلق ثلالها جملة لغير الموطوءة لايكره وعندز فريكره حال الحيض كذا في الحواشي نقلا عن الشرح [وفرق] طلاق الموطوءةالسنةمن حيث الوقت والعدد [على الاشهر] بأن يطلقها واحدة فاذامضي شهر آخر يطلقها أخرى فاذامضي شهر آخر يطلقها أخرى [فيمن لاتحيض] لصغر أوكبرأو حمل وعندمحمد وزفر لاتطلق الحامل للسنة الاواحدة [وصحطلاقهن] أي الصغيرة والآيسة والحامل [بمدالوط،] بلافصل وهو بدعي من حيث الوقت والمددان كان زائدا على الواحدة وعندز فريفصل ببن الجماع والطلاق بشهر فيحق الآيسة والصغيرة [وطلاقالموطوءة] حالكونها [حائضابدعي] من حيث الوقت [فيراجمها] لدفع البدعة وهو مستحب والاصحانهاواجبة [ويطلقها] انشاء [في طهرثان] وعن ابي حنيفةانه يطلقهافي الطهر الذي يلى الحيضة التي طلقهافيه [ولوقال لموطوءته] وهيمن ذواتالافراء [انتطالق ثلاثاللسنة] ولم ينوشيأ [وقع عند كل طهر طلقة وان نوى ان تقع الثلاث الساعة] اى في الحال [اوعند كل شهر واحدة صحت] نيته وقالزفر لايصحان نوى الثلاث في الحال ولوكانت آيسة مدخو لابهاا وصغيرة مدخولابها فقال انت طالق ثلاثاللسنة وقعت الساعة واحدة وبعدشهر اخرى وبعدشهر آخراخرىثم اعلمان الخلوة كالدخول في حق مراعاة السنة والبائن ليس بدني في ظاهر الرواية وفي الزيادات سنى والخلع سني سواء كان في حيض اوطهر [ويقع طلاق كلزوج عاقل بالغ و لو] كان الزوج[مكرها] على الطلاق امالو اكره على الافر اربالطلاق فاقر لا ينفذ اقرار الص عليه في شرح الطحاوي [و] لوكان الزوج [سكران] وفي احد قولى الشافعي لايقع وهواختيارالكرخي والطحاوي ولوشرب من الاشربة التي تتخذمن الحبوب اومن العسل اومن الشهد فسكروطلق لايقع خلافالمحمد كذافي شرح المحيط ولوشرب الخمر فلم بزل عقله بالشرب ولكن صدع وزال عقله بالصداع لايقع طلاقه كزواله بالبنج والدواءاذالم يعلم فعله قبل الاكلواما اذاعلم فعله واكل يقع الطلاق ولواكره على الشرب فشرب حتى سكر فطلق أمراته قال بعض مشايخنالا يقع وقال بعضهم يقع [و] اوكان [اخرس] يقع [باشارته حرا] كان الزوج [اوعبدالا] اىلايقع [طلاقالصبى والمجنون والنائم والسيد على امرأة عبده واعتباره بالنساء] وقال الشافعي الطلاق يعتبر بحال الرجال والحلاف يظهر في حرة محت عبدوامة يحت حر [فطلاق الحرة ثلاث] مطلقاسو اعكان زوجها حرا اوعبدا وقال الشافعي ثلاث ان كان زوجها حرا [و]طلاق [الامة ثنتان]مطلقاسواءكانت تحت حراو عبدوقال الشافعي ثنتان انكانت محت عبد ﴿ باب الطلاق الصريح ﴾

هواسم لكل كلام مكشوف المراد كشفالا شهة فيه بحيث يسبق الى فهم السامع مراده وذا انما بكون عند كثرة الاستعمال [هوكانت طالق و مطلقة و طلقتك ويقع] الطلاق بهذه الالفاظ [واحدة رجعية وان نوى الاكثراً والابانة أو لم ينوشياً] وقال الشافعي ان نوى أكثر من واحدة يقع ما نوى وبه قال زفر وهو قول أبى حنيفة الاول في نية النلاث ولوقال أنت مطلقة بسكون الطاء لا يكون طلاقا الابالنية [ولوقال أنت الطلاق] أى أن طالق كرجل عدل أو أنت فالتالطلاق على حذف المضاف [أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا تقع واحدة رجعية] سواء كان [بلانية أونوى واحدة أو ثنتين] وعند زفر تصح نية الثنتين وهذا اذا كانت المنافل [ثلاثا فثلاث]

>?

نعولا بدا دا مد ،

داهل,

لمودية

ولوقال انت طالق الطلاق وقال عنيت بقولى طالق واحدةو بقولى الطلاق أخرى صدق [وازأضاف " رق الى جلتها] أي جملة المرأة بأن قال أن طالق [أوالى ما يعبر به عنها] أي عن الجملة [كالركبة والعنق والروح والبدن والجسد والفرج والوجه والى جزء شائع منها كنصفهاأ وثلثها تطلق عذاجواب الشرط [و] انأضاف الطلاق [الى اليدوالرجل والدبر] بانقال بدك أورجلك أودبرك طالق [لا] تطلق وقال زفر والشافعي تطلق وكذا الحلاففي كلحزءمعين لايعبر بهعنجميع البدن وكذا العتاق والايلاء عندلاما, والظهار وكلسبب ن اسباب الحرمة على هذا الحلاف وما كان من أسباب الحل لا يصح اضافته الى الحزء مارم ور الممين بلا خلاف [و] لوقال أنت طالق [نصف التطليقة أو ثلثها] تقع [طلقة] واحدة [و] لوقال طلقتك [ثلاثة أنصاف تطليفة بين] يقع [ثلاث] تطليقات و لوقال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع ثلاث تطليقات والصحيح أنه يقع تطليقتان [و] لوقال أنت طالق [.ن واحدة] الى ثنتين [أومابين واحدة الى ثنتين] تقع طلقة [واحدةو] لوقال أنتطالق من واحدة [الى ثلاث] أوما بين واجدة الى ثلاث تطليقات [ثنتان] وهذا عندأ بي حنيفة وقالا يقع في الاولى ثنتان وفي الثانية ثلاث وقال زفر لا يقع شئ في الاولى وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس [و] لوقال أنت طالق [واحدة في ثنتين] تقع طلقة [واحدة] رجعيةان لمينو [أونوىالضرب] والحساب وقالزفر والشافعي تقع ثنتان [وان نوى] منواحدة في ثنتين [واحدةوثنتين] أي مع ثنتين [فثلاث] طلقات تقع [و] لوقال أنت طالق [ثنتين في ثنتين] تقع [ثنتان] واننوى الضرب والحساب وعندز فرتقع الثلاث [و] لوقال أنت طالق [من هناالى الشام] تقع [واحدة رجمية] وقال زفربائيَّة [و] لوقال أنت طالق [بمكة أوفي مكة أوفيالدارتنجيز] أي واقعة في الحال وهو ضد التعليق [و] لوقال أنت طالق [اذا دخلت مكة تعليق] فلا تطلق مالمتدخل مكة ﴿ فَصَلَ \* فِي أَضَافَةَ الطَّلَاقِ إِلَى الزَّمَانِ ﴾ إذا قال [أنت طالق غدا أوفي غد تطلق عند الصبح] الصادق من الغد [و نية العصر تصحفي الثاني] دون الاول بان قال أنت طالق في غدو قال نويت آخر النهار دين في القضاء وأمالوقالأ نتطالق غداوقال نويت آخر النهار لم يصدق في القضاءو صحت النية فيما بينه وبين الله تعالى فهما وقالالا يصدق قضاء فيهما [وفي] قوله انت طالق [اليوم غدا أوغدااليوم يعتبرالاول] أي اول الوقتين اللذين تكلم بهما فيقع في الاول في اليوم وصار قوله غدالغو أوفي الثانى يقع في الغدوصار قوله اليوم لغوا [و] قوله لامرأته [أنتطالق قبل انأتز وجك أوأمس و نكحها اليوم لغو] فلا يقع شيُّ [وان نكحها] وبعده قال أنت طالق [قبل أمس وقع الا أن و] لوقال [انت طالق مالم أطلقك أو مق لم أطلقك أو مق مالم أطلقك وسكت طلقت وفي] فوله أنت طالق [ان لم أطلقك أو اذالم أطلقك أو اذا مالم أطلقك لا] تطلق [حتى بموت أحدهما] عندأ بي حنيفة وعندهما كاسكت يقع في إذا ثم إذا مات الزوج يقع الطلاق عليها قبيل مو تعبساعة فان لم يدخل بها فلاميراث لهاوان دخل بهافام الليراث وهذا الخلاف فيمااذ الم يكن له نية أمااذانوي الوقت فيقع في الحال ولو نوى الشرط يقع في آخر الممر [و] لوقال [أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة] أى الطلقة الثانية بقوله أنت طالق اذا قال ذلك موصولابه والقياس أن يقع المضاف فيقعان ان كانت موطوءة وهو قول زفر [و] لوقال [أنت كذا] أي طالق [بوم أنزو" جك فنكحها ليلاحنث] وطلقت [بخلاف الامرباليد] بأنقال أمرك بيدك يوميقدم فلان فقدم مهارا أولم تعلم بقدومه حتى حن الليل فلاخيار لها [و] قوله [أنامنك طالق لغو] فلا يقع شي [وان نوى] الطلاق وقال الشافعي يقع الطلاق اذا نوى [وتبين في

البائن والحرام] أي لوقال أنامنك بائن أو عليك حرامو نوى الطلاق يقع الطلاق قيدنا بهالانه اذا لم تكن له نية لايقع شيُّ [و] قوله [أنتطالق] طلقة [واحدة أولا أومع موتىأومع موتك لغو] فلايقع شيُّ وقال محمد وهو قول أبي يوسف أولاتةع واحدة رجمية في الصورة الاولى [ولوملكها] كلمها [أوشقصها] أي بمضها [أوملكته] كله [أوشقصه بطل العقدفلو اشتراها] أىلواشترىالزوج منكوحته [وطلقهالم.يقع شَيُّ ] دخل بهاأولم يدخل بهاوتجبالعدة اتفاقا وعن محمداً نه يقع [و] لوقال لامرأته وهي أمةغيره [أنت طالق ثنتينمع عتق مولاك اياك فأعتق] المولى [لهالرجعةولو تعلق عتقها وطلقتاها بمجيء الغدفجاءالغد لا] يكون له الرجمة عندهما وعند محمدله الرجمة [وعدتها اللاث حيض] بالاجماع ولوقال [أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهى ثلاث] طلقات وانماقيد بهكـذا لانه اذا أشار بأصابعه ولميقل هكـذافهي واحدة [و] لوقال [أنتـطالقىبائنأو] قالأنتـطالق[ألبتةأو] قالأنتـطالق[أفحش|اطلاق أوطلاق|لشيطان او] قال أنت طالق طلاق [البدعة او كالجبل او أشد الطلاق او كالف او مل البيت او تطليقة شديدة او طويلة اوعريضة فهمي واحدة بائنة ان لمينو ثلاثاً عطلقاسواء دخل مااولم بدخل وسواءنوي مادونه أولم ينووقال الشافعي اندخلبهاتقع واحدة رجعيةفي الفصول كلهاوعن محمدفي قوله طلاق الشيطان يكون رجعياولا تثبت البينونة الابالنية وعن أبى يوسف ومحمد في قوله أنت طالق طلاق البدعة لايكون بائنا الابالنية وقال أبو يوسف فيقوله طالق كالحبل يكون رجميا وعن محمد فيقوله كالف آنه يقع الثلاث عندعدمالنية وعن أبي يوسف في قوله طويلة أو عريضة تقع رجمية وان نوى الثلاث في هذه الفصول صحت نيته ﴿ فَصَلَ ﴾ في الطلاق قبل الدخول [طلق غير الموطوءة] بان قال انتظالق [ثلاثاوقعن] وعن الحسن البصرى تقع واحدة الااذاقال أوقمت عليك ثلاث تطليقات [وان فرق] الطلاق بأن قال أنت طالق ثلاث مرات [بانت] المرأة [بواحدة] وهي الاولي ولم تقع الثانية والثالثة [ولوماتت] المرأة [بعد الايقاع] أي بمدقوله أنتطالق [قبلاالمدد] وهو ثلاث أوثنتان أوواحدة [لغا] أىالايقاع وهذهالمسئلة تقررأن الطلاق آذاقر نبالمدديكونالوقوع بالمددفلايقع طلقةواحدة على غيرالمدخول بمابقوله أنت طالق اذاقرن بالثلاث ولأبلغو ذكرالثلاث كماقال الحسن ولهذا أوردهذه المسئلة فيهذا الفصل والالااختصاص لهابغبر المدخول بها [ولوقال أنت طالق واحدة وواحدة أو] قال أنت طالق واحدة [قبل واحدة او] قال أنت طالق واحدة [بعدها واحدة تقع واحدة] وعندمالك تقع ثنتان في الاولى وضابطه في هذا الفارسي قبل بي هاو بمدباها أندار احكام بك طلاق بدان [و في] قوله أنت طالق واحدة [بعد واحدة او] أنت طالق [واحدة قبلها واحدة او] قال أنتطالق واحدة [مع واحدة اومعهاواحدة] يقع [ثنتان] وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة أنه يقع واحدة [ولوقال] لامرأته [ان دخلت] الدار [فأنت طالق] طلقة [واحدة وواحدة فدخلت تقعواحدة] عندأبي حنيفةوعندهما تقع ثنتان [وانأخر الشبرط] بأن قالأنت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار [فتنتان] لابه أول الملاح توقف على أفره

السكناية مااستترمعناه وخنى مراده وفي الفتاوى الحانية السكناية ما يحتمل الطلاق ولايكون مذكورا نصا [لا تطلق بها الابالنية أودلالة الحال] كمذاكرة الطلاق وهذه الحالة أدل على الطلاق من النية [فتطلق] طلقة [واحدة رجمية في اعتدى واستبرئى رحمك وانت واحدة] وقال زفريقع بها البائن كسائر السكنايات وقال

﴿ باب الـكنايات ﴿

الشافعي لايقع بهاشي وقيل انمايقع بهاالطلاق اذاقال واحدة بالنصب حتى يكون نعتالمصدر محذوف أمااذاقال واحدة بالرفع لايقعشي واننوى وان لم يعرب واحدة يحتاج الى النية وقال عامة مشا بخنار حمهم الله تعالى الكل على الاختلاف لانالموام لايميزون بين وجوه الاعراب فلايجوز بناء حكم يرجيع الى العامة على هذاوهو الصحيح [وفي غيرها] أي غير هذه الالفاظ الثلاثة تطلق طلقة واحدة [بائنة وان نوى تنتين] وقال الشافمي يقع رجعى في الجليم وقال زفر ان نوى ثنتين تقع ثنتان وهذا اذا كانت حرة أمااذا كانت أمة فتقع ثنتان أيضا عندنا [وتصح نيةالثلاث] حتى ان نوى الثلاث تقع الثلاث الافي قوله اختارى كاسيأتى [وهي] أى ألفاظ الكنايات [بائن بتة بتلة] البت والبيل القطع [حرام خلية] من الحلو [بريئة] من البراءة [حبلك على غاربك] ينبي عن التحلية لانهم اذا أرسلوا الناقة بجعلون حبلها على غاربها وهو ما بين السنام والعنق [ألحقي أهلك وهبتك لاهلك سرحتك فارقتك] وعندالشافعي هماصريحان لايحتاجان الى النية [أمرك بيدك اختاري] وفي هذين اللفظين لا تعللق مالم تطلق نفسه الانهما تفويضان [أنت حرة تقنمي تخمري] أي البسي الحمار [استترى اغربي] من الغربة وقبل اعزبي مكان اغربي من العزوب وهو البعد [اخرجي أذهي قومي ابنهي] أي اطلبي [الازواج] ثم الكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جو ابالاغير أمرك بيدك اختاري اعتدى واستبرئى وأنت واحدة وأنت حرة وكذافار قتك ولاملك لى عليك ولاسبيل لى عليك وخليت سبيلك خلافا لابي يوسف فانعنده يصلح جواباور داوما يصلح جواباور دا لاغيراخر جي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استترى تخمرى ومايصلح جوابا وشتها خلية برية بتلة بائن حرام والاحوال ثلاثة حالةالرضاو حالةمذا كرة الطلاق بأن تسألهي طلاقهااوغيرها طلاقها وحالةالغضب فغي حالةالرضالاً يقع الطلاق في الالفاظ كام االا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذا كرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الاقسام قضاء الا فهايصلح جواباوردا فأنه لايجعل طلاقاوالقسم الثالث لابدان يجعل طلاقالان الحال لايصلح للشم فتمين الجواب وفي حالة الغضب لايقع الطلاق في الاقسام الثلاثة الافها يصلح للجواب لاغير فانه يقع الطلاق [ولوقال اعتدى الانا] بأن قال اعتدى اعتدى اعتدى [ونوى بالاول طلاقا] وبما بقي حيضا [صدق] قضاء ولوقال لْمَانُوبِالْـكُلُّ شَيًّا يَكُونَ الْقُولُ قُولُهُ [وان] نوى بالاول الطلاقو [لمينوبما بقيشيًّا] أىقال نويت بالاول الطلاق و لمأنو بما بتي شيأ أو قال نويت بالاولى و الثانية الطلاق و لم انو بالثالثة شيأ أو قال نويت بالكل الطلاق [فهي ثلاث] طلقات ولوقال نويت بالاولى والثانية الطلاق وبالثالثة الحيض أوقال نويت بالاولى الطلاق وبالثالثة الحيض ولمأنو بالثانية شيأ أوقال نويت بالاولى الطلاق وبالثانية الحيض ولم أنو بالثالثة شيأ أوقال لمأنو بالاولى والثالثة شيأونويت بالثانية الطلاق يقع ثنتان وقال لمانو بالأولى والثانية شيأونويت بالثالثة الطلاق تقع واحدة وكذلك لوقال لمانو بالاولى شيأونويت بالثانية الطلاق والثالثة الحيض ولوقال نويت بهن تطليقة واحدة فهي كذلك فهابينه وبين الله سبحانه وتمالى وامافي القضاءفهي ثلاثوفي كلموضع يصدق الزوج على نفي النية هنا وفي سائر الكنايات انما يصدق مع المين [و تطلق بلست لى بامر أة او لست لك بزوج] او ما أنت لى بامر أة او ما اللك بزوج [ان نوى طلاقا] وقالالا تطلق وان نوى وانما قيد بقوله ان نوى لا نه او لم ينو لا يقم شي الاتفاق [والصريح يلحق الصريح والبائن] بأن قال للمدخول بها انتطالق ثم قال انتطالق وهي في العدة اوقال لامرآنه أنت بائن ثم قال انت طالق و هي في المدة تقع الثانية أيضاو قال الشافعي لا يلحق الصريح البائن [والبائن بلحق الصريح] أيضابأن قال للمدخول بهاأنت طالق ثم قال لهاأنت حرام وهي في العدة تقع الثانية أيضا [لا

البائن] بأنقال للمدخول بهاانت بائن ثم قال لهاانت بائن أوحر الموهى في المدة لاتقع الثانية وكذا اذاخالعها أولائم خالعها ثانيا لا يقع الثانى كذا في المحيط [الااذا كان معلقا] بان قال لهاان دخلت الدار فأنت بائن ثم ابانها فدخلت الداروهي في العدة وقع عليها طلاق آخروعندز فر لا يقع ومن أراد ضبط هذه المسائل فليحفظ هذا النظم

والمطلق قد تطلق \* والمطلق قد تبان والميانة قد تطلق \* والمبانة لاتبان ﴿ باب تفويض الطلاق ﴾

صميح [ولو مكثت] المرأة [بعد التفويضيوما] أوأ كـثر منه [ولمتقم] أي لم تأخذ في عمل آخر [أو حِلست عنه] أيعن القيام [أواتكأت عن قعود اوعكست] بأن كانت متكئة فقعدت [او دعت أباها للمشورة او]دعت [شهوداللاشهاداوكانت على دابة فوقفت ] اونزات [بقي خيارها] ثم هذي اذا كانت حاضرة فانكانت غائبة يعتبر مجلس علمهاو انماقيد بقوله ولم تقملانها اذاقامت اوأخذت في عمل آخر خرج الامر من يدها كمامر وفي رواية اذا كانت قاعدة فاتكأت بطل خيار هاولوكانت قاعدة فاضطجمت بطل خيار هاعند زفر وهورواية عن أبي يوسف [وان سارت] الدابة بعد التفويض [لا] يبقى الخيار [والفلك كالبيت] وجريانه لايبطل خيارها لاسمالفلك منسوب لا لرع قدن لا والم والم الم ﴿ فَصَلَ ﴾ في المشيئة [ولوقال لهاطلقي نفسك ولم ينواونوي واحدة فطلقت] بأن قالت طلبقت نفسي [وقعت] طلقة [رجمية وان طلقت ثلاثا] فيما اذا قال طلقي نفسك [و] قد [نواه وقعن] قيد بالثلاث لانهلونوي الزوج ثنتين لاتصح نيتهالا أن تكون المرأة أمة [وبأبنت نفسي] فيمااذا قال طلقي نفسك [طلقت] طلقة رجمية [لاباخترت] وعن أبي حنيفةانه لايقع بقولها أبنت نفسي [و] لوقال لها طلقي نفسك [لايملكالرجوع] عنه [وتقيد] الامر [بمجلسها] حتى لوقامت عن مجلسها اوتحولت الى مكان آخر او أخذت في عمل آخر خرج الامر من يدها [الا اذازاد متى شئت] فاله يجوز أن تطلق نفسها في المجلس وبعده [ولو قال الرجل طلق امرأتي لم يتقيد بالمجلس]فلذا للرجل أن يطلق في المجلس وبعده وللزوج أن يرجع عنه [الا اذا زاد ان شئت] فيجوز أن يطلق في المجلس لابعده لانه علقه بمشيئته فصار تمليكالاتوكيلا فيتقيدبالمجلس وليسللزوجان يرجع وقال زفرهذاوالاول سواء [ولوقال لهاطلقي نفسك ثلاثًا فطلقت] طلقة [واحدة وقعت] طلقة [واحدة] رجعية [لا في عكسه] اىلوقال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثًا لم يقعشي عندا بي حنيفة وعندهما يقع واحدة [و] لافي [طلقي نفسك الائاان شئَّت فطلقت] طلقة [واحدةولا] في [عكسه] لايقع عندابي حنيفة وعندهما يقع واحدة [ولو امرها بالبائن] بأن قال لهاطلقي نفسك واحدة بائنة [اوالرجمي] بأن قال لهاطلقي نفسك واحدة وجعية [فعكست] بأن قالت طلقت نفسي واحدة رجعية في الاولى او بائنة في الثانية [وقع ماامر به] ولاعبرة بمازادت او نقصت في الوصف [ولو قال] لها [انت طالق انشئت فقالت شئت ان شئت فقال شئت] حال كونه [ينوى الطلاق اوقالت شئت ان كان كذالمعدوم] مثل ان تقول شئت ان جاء المطرفي جواب قوله انت طالق ان شئت [ بطل] الامر في الصور تبن ولم يقع شئ [و] لوقالت شئت [انكان] كذا [لشيَّ مضي] أي ثابت [طلقت] طلقة وجمية [و] ﴿ قَالَ لِهَا [أَنتَ طَالَقَ مَتَى شَئْتَ أُومَتَى مَاشَئْتَ أُواذَا شَئْتَ أُواذَا مَاشَئْتَ فَر دت الامر] بأن قالت لاأشاء [لا يرتد] حتى يجوزالها أن تشاء بعده و تطلق في أى زمان شاءت [ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق] أى لا تملك الطلاق [الا] طلقة [واحدة وفي] قوله أنت طالق [كلماشئت لها أن تفرق الثلاث] بأن تطلق نفسها واحدة بمدواحدة حتى تطلق ثلاثا [ولانجمع] بأن تطلق نفسها ثلاثا فيكلمة واحدة فان طلقت ثلاثا لايقع شئ عند أبي حنيفة وعندهما وقعت واحدة [ولوطلقت بعدزوج آخر لايقع] لان التعليق ينصرف الى الملك القائم دون المستحدث حتى لوطلقت ثلاثا وتزوجت بزوج آخر وعادت اليه فطلقت نفسها لم تطلق [وفي] قوله لهاأنت طالق [حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتى تشاء] الطلاق [في مجلسها] قيد بالمشيئة في المجلس لانهالو قامت من مجلسها قبل أن تشاء فلامشيئة لها في مجلس آخر حتى لا يقع [وفي] قوله لها [كيف

€ 31. - 18 €

شئت يقع] طلقة [رجعية] كماقال هذا المقال قبل المشيئة وقال أبويوسف و محدلاية عمالم تشأ [فانشاءت] واحدة [بائنة أو ثلاثا] وقد كان الزوج [نواه] أى نوى ماشاءت [وقع] أمااذا شاءت ثلاثا والزوج نوى واحدة بائنة أو شاءت واحدة بائنة أو شاءت واحدة بائنة أو شاءت واحدة بائنة أو شاءت واحدة بائنة ولم يحضر للزوج نية لم يذكر في الاصل و يجب أن تعتبر مشيئتها فيماشاءت حتى لوشاءت ثلاثا أو واحدة بائنة ولم ينو الزوج و قع ماأوقه تبالا نفاق وعند الجصاص يعتبر نية الزوج لامشيئتها [وفي] قوله أنت طالق [كم شئت أو] أنت طالق [ماشئت تطلق] نفسها [ماشاءت فيه] أى في المجلس فان قامت منه قبل أن تشاء شيأ بطل الامر [وان ردت] الامر بأن قالت لاأشاء [ارتد] فليس لها أن تشاء بعده [وفي] قوله [طاقي] نفسك [من ثلاث ما شئت] أواختارى من الثلاث ماشئت [تطلق] نفسها ثلاثا عند أو خيفة وعندهما لها أن تطلق ثلاثا أيضا

معلم باب التعليق الم

[انمايصح] التمليق حالكونه [في الملك كقوله لمنكوحته انزرت فلانا فأنت طالق] فيقع الطلاق بمد الزيارة [أومضافااليه] أي يصح التعليق حال كو نه مضافا الى الملك أي سببه مطلقا سواء خص مصر أأو قبيلة أووقتا أولم يخص وهوقول عمر وقال مالك ان خص مصراأ وقبيلة صحوالالا وهوقول ابن أبي ليلي وابن مسمو دوعندالشافمي لا يصح أصلاوهو قول ابن عباس [كأن نكحتك فأنت طالق فيقع] الطلاق [مده] أى بعدالنكاح [فلوقال لاجنبيةانزرت فأنتطالق فنكحها فزارت لم تطلق] هذا تديجة لماقبله [وألفاظ الشرط انواذاواذاماوكل وكلماومتي ومقما والشرط العلامةومنه أشراط الساعة أيعلاماتها فسميت هذه الالفاظ به لاقتر أنها بالفعل الذي هو شرط الحنث أي علامته لان الجزاء انما يتعلق بماهو على خطر الوجود وهو الأفعال لاالاسماء لاستحالة معنى الخطرفها [ففهاان وجدالشرط انتهت اليمن] فلايتحقق الحنث بعده الافي كلمافان اليمين جرى بقطليقات ثلاث ولاينهي حتى يستوفي الثلاث [لاقتضائه عموم الافعال كاقتضاءكل عموم الاسماء فلوقال كلما] تزوجت امرأة فهي طالق [حنث بكل مرة ولو] تزوجها [بعد زوج آخر وزوال الملك] بمداليمين بأن طلقهاو احدة أوثنتين وانقضت عدتها [لايبطل اليمين فان وجدااشرط في الملك طلقت وأنجلت] اليمين [والا] أى وان لم يوجد في اللك بأن قال لام أنه ان دخلت الدار فأنت طالق فطلقها قبل و حود الشرط ومضائ العدة ثم دخلت الدار [لا] أطلق [و]ليكن [انحلت] اليمين [وان اختلف في وجود الشرط بأنقال الشرط لم يوجدوقالت وجد فالقول له الانه منكر [الااذا برهنت] أي أقامات المرأة بمنة قان القول قولها ومالم إه الامنها فالقول لها في حقها الافي حق غيراها [كان حضت فأنت طالق وفلانة أوان كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أوأحبك طلقت هي فقط ] ولم تطلق فلانة ولوقال ان أحبتيني بقابك فأنت طالق فقالت أحبك ظلقت قضاء وفيابينه وبين الله تعالى وان كذبت عند هماوعند حمد الانطلق اذا كانت كاذبة فيما بينه وبين الله أمالي [وبرؤيه الدم] بعد ماقال ان حضات فأنت طالق [لايقم] الطلاق لاحمال أن ينقطع فيادون الثلاث [قان استمر] الدم [ثلاثاً] من الايام والليالي [وقع] الطلاق [من حبن رأت] الدم حتى لولم تكن مدخولا بهافائر وجت بزوج آخر بمدالرؤية تم تمادى بها الدم كان النكاح صحيحا [وفي ال حضت حيضة يقع] الطلاق [حين تطهر] من الحيض ولم يقع قبل الطهر [وفي النولدكة كرافاً تنطالق] طلقة [واحدة والنولدت أنثى فقنتين فولدتهماو] الحال أنه [لم بدر الاول]

منهما [تطلق]طلقة [واحدة قضاءو ثنتين تنزها] حتى لوطلقها واحدة قبل ذلك وأرادأن يتزوجها قبل زوج آخر فالاحوط أنلايتزوجها ومضتااءدة بوضع الحمل والمرادبالتنزه التباعد عن مكان الحرمة [والملك يشترط لآخر الشرطين] صورتهاقال لهاان كلمتأباعمرو وأبابوسف فأنتطالق ثلاثافطلقها واحدة فانقضت عدتها فكلمت أباعمر وثم تزوجها فكلمت أبايوسف طلقت ثلاثامع الواحد فالاولى والمسئلة على أربعة أوجه آماان وجدالشرطان فيالملك فيقع مابقي من الثلاث احجاعا أووجدا فيغير الملك فلايقع احجاعا أووجد الاول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع اجماعاً يضاأ ووجدالاول في غير الملك والثاني في الملك فتطلق عندنا خلافا لزفر [ويبطل تنجيزالثلاث تعليقه] أى تعليق الثلاث على ما يشيراليه أكثر الكتب والاولى أن يرجم. الى الزوج حتى يشمل تعليق الثلاث ومادو نهصورتها قال لامر أنه ان دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ثلاثا ثم عادتاليه بمدزوج آخر تم دخلت الدار لم يقع شيء وقال زفريقع ماعلق وانماقيد بالثلاث لأنه لو نجز ثنتين بمد التعليق لا يبطل التعليق عندهما وعند محمدهي طالق ما بقي من الطلاق وهو قول زفر و الشافعي [ولو علق الثلاث] أوالبائن[أوالمتق بالوطء لم بجب العقر باللبث] بعدالطلاق أوالعتق بالالتقاء وعن أبي يوسف انه أوجب المهر باللبث أيضا [ولم يصر مراجعاً به] أي باللبث [في الرجمي الاان أولج نانيا] بعد الآخراج فانه يجب العقر فيهماويصير مراجعابه بالاحماع صورته قال لامرأته أولامتهان جامعتك فأنت طالق أوأنت حرة فلماالتقي الختانان ولبثساعة لميجبعليهالعقر وكذالم يصرمر اجمابه اذاكان الطلاق المعلمق رجمياعند محمدوعند أبي يوسف يصبر مراجما [ولا تطلق في ان نكحتها عليك فهمي طالق فنكح عليها في عدة] الطلاق [البائن] صورته قال لامرأته ان تزوجت عليك فالتي أتزوج طالق فطلق امرأته طلاقابائنا ثم تزوج امرأة أخرى في عديها لم تطلق هذه المرأة قوله في عدة البائن اشارة الى انه اذا كان في عدة الرجمي تطلق [ولا] تطلق [في] قوله [أنتطالق انشاءالله] حالكونه [متصلابه] وخلافا لمالك [وانماتت قبل قولهانشاءالله] وأنما قيدبقولهمتصلا لانهلوسكمت ثبت حكم الصدرولا يبطل بإن شاءالله وهذا اذاسكت من غيرضرورة أمااذا سكت للتنفس أوالعطاس أونحوهما فهولا يمنع الاتصال [وفي] قوله [أنت طالق ثلاثا الاواحدة يقع ثنتان وفي الاثنتين] يقع [واحدة] وعن أبي بوسف انه لا يصح استثناءالا كبر وفي ظاهر الرواية لافرق [وفي] قوله أنتطالق ألانًا [الائلانًا] يقع [ألاث]

معلم باب طلاق المريض

واختلفوا في حدالمريض قيل هو الذي لا يقدران يقوم بنفسه الأأن يقيمه انسان وقيل هو الذي بكون صاحب فراش وان كان يقوم بنفسه وفي الجامع الصغير الحاني فسركو نه صاحب فراش بأن لا يقوم بحوائجه الا بكلفة ومشقة وكان الغالب من حاله الهلاك والصحيح إنه اذا أمكنه القيام بحوائجه في البيت ولا يمكنه القيام خارج البيت لا يكون مريضا مرضا لموت والمرأة اذا كانت بحيث لا يمكنه القيام للصعود على السطح كانت مريضة والالا لو [طلقها] أي امرأة حرة مسلمة [رجعيا] بغير رضاها [أوبائنا] أوثلاثا [في مرضه وماتت في عدتها ورثت] المرأة [وبعدها] أي بعد العدة [لارث] مطلقا سواء تزوج تأولاوكذا لا ترت اذا طلقها قبل أن تنزوج بزوج آخر وقال الشافهي لا ترث في البائن [وان أبانها بأمرها أواختلاء منه أواختارت نفسها لتفويضه] ثم مات وهي في العدة [لم ترث وفي] قولها والمقفي رجعية فطلقها ثلاثا ورثت] وانما قيد بالرجعية لانها وقالت طلقني بائنة وأبانه الا ترث كانقدم آنفا [وان

أبائها بأمر هافي مرضه أو تصادقاعلها] أي على الابانة [فيالصحةو] على [مضى العدة] أي ان طلقها باثنافي مرضه بأمرها أوان قال لهافي مرضه ان الطلاق البائن كان في صحتى و قدمضت عدتك فصدقته [فأقر] لها بدين [أوأوصي لها] بوصية في الصورتين [فلها الاقلمنه ومن ارثها] عندأ بي حنيفة وعندهما يجوز اقراره ووصييّه في الثانية شمانه بجب المدة في الاولى وعندز فرام احميه ماأقر أوأوصى في الصورة الاولى [ومن بارز رجِلاً وقدم ليقتل بقود] أي قصاص [أورجم] في الزنا [فأبانها] عقب هذه الاشياء [ورثت انمات في ذلك الوجهاوقتل] وهي في المدة وعن أبي حنيفة في النوادر فيمن خرج للبراز أي للمبارزة لا يكون فارافلا تُرث [ولو] كان [محصورا] أي ممنوعا في حصن فطلق امرأته بائنا [أو] كان موازيا لامدو [في صف القتال] فطلق امرأته بائنا [لا] ترث [ولوعلق طلاقها بفعل] شخص [أجنبي أوبمجيء وقت] بأن قال ان دخل فلانالدار أواذاجاء رأس الشهر فأنت طالق [و] الحال ان [التعليق والشرط في مرضه أو] علق طلاقها [بفعل نفسه] مطلقا سواءكان مماله بدمنه أولا بدله منه [وهما] أىالتعليق والشرط [في مرضه اوالشرط] في مرضه [فقط] أي دونالتعليق [أو] علق [بفعلهاو] الحالـانه [لابد لهامنه] كالاكل والشرب وكلامالابوين وصوم الفرض وصلاته وتقاضي الدين والقيام والقءود [وهما] أي التعليق والشرط [فيالمرضأوالشرط] فيه دونالتمليق [ورثت] المرأة في جميع الصور وعندزفر ومحمدلاترث في الصورة الآخيرة [وفي غيرها] أي في غير هذه الوجوه المذكورة [لا] ترث كماذا علق طلاقها بفعلها والفعل ممالها بدمنه ككلام زيدغيرمديون وكما ذاعلق طلاقها بفعل أجنبي أوبمجيءوقت في الصحة ووجد الشرط في المرض [ولوأبانها في مرضه فصح] المريض [ومات] بمرض آخر [أوأبانها فارتدت فأسلمت فمات] وهي في المدة [لمرَّث] في الصورتين وقال زفر ترث في الصورة الاولى [وان طاوعتا بن الزوج] في الجماع والمسئلة بحالها [أولاعن] أي ان قذف امرأته وهو صحيح أولاعن فرق بينهما [أوآلي] حالكونه [مريضا] ثممات وهي في المدة [ورثت] وقال محمد لاثرت فيالاولى ولوقذفها فيالمرضور ثت عندهم جميمًا [وان آلي في صحته وبانت به] بأن انقضت مدة الايلاء [في مرضه لا] ترث ولماذكر سلب الحرمة ذكر ﴿ باب الرحمة ﴾ رافعه عقبه حيث قال

لها] في الصورتين عند أبي حنيفة وعندهما القول قول السيد في الاولي [وتنقطع] الرجمة [ان طهرت] المهتدة [من الحيض الاخير] وهي الثالثة التي تنقضي العدة بها [لعشرة] أيام [وان] كانت [لم تغتسل و] انطهرت من هذا الحيض [لاقل] من عشرة أيام [لا] تنقطع الرجمة [حتى تفتسل أو يمضي] عليها [وقت صلاة] حتى لو بقي من الوقت بعد الانقطاع ماتذمكن من الاغتسال وتحر ملاصلاة فذهب ذلك القدر يحكم بطهارتها وقال زفر لاتنقطع بمضى وقتها [اوتتيمم] ان لم تقدر على الماء بعد ماطهرت لدون العشرة [وتصلي] مطلقاسواء كانتمكتوبة أوتطوعا وان تيممتولم تصل بقي حق الرجعة استحسانا وهو قولهـما وعند محمد لم يبق وهو القياس ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عند أبي حنيفة وأبي يوسـف والصحيح ان الرجمة لاتنقطع عندهـما مالم تفرغ منها [ولو اغتسلت] المعتدة من الحيضــة الثالثة [ونسيت أقل من عضو تنقطع] الرجمة [ولوعضوا] ئاما [لا] تنقطع وعن أبي بوسف ان ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل وعنه وهو قول محمدهو بمنزلة مادون العضو [ولوطلق ذات حمل او] ذات [ولدوقال لمأطأهاراجع] اى لهأن يراجمهاهذا اذا كانت الولادة بمد التزوج في مدة يتصورأن يكون الولد منه ويثبت نسبه منه بان ولدت لتمام ستة أشهر من يوم التزوج أوأ كبثرا مااذا كانت لاقل من ستة أشهر لا يكون له الرجعة [وان خلابها] واغلق باباأوارخي سترا [وقال لم أجامه بها شم طلقه الا] رجعة له عليها [فان راجمها] والمسئلة بحالها يعني طلقها بمدماخلا بهاوقال لمأ جامعها ثم راجعها [ثم ولدت بعدها لأفل من عامين] بيوم من وقت الطلاق [صحت تلك الرجمة] اذا قال لامرأته [ان ولدت فأنت طالق فولدت] ولدا [ثم ولدت من بطن آخر] لاقلمن سنتين بيوم او لا كثر [فهـي] اي الولادة الثانية [رجمة] وذكر في كتاب الدعوى ان المطلقة طلاقا رجميا اذاولدت لاقل من سنتين بيوم لا يكون رجمة وان ولدت لا كثر من سنتين يكون رجمة [و] لوقال [كلماولدت] ولدا [فأنت طالق فولدت ثلاثة] اولاد [في بطون مختلفة فالولدالثاني] يصير به مراجعًا في الطلاق الأول [والثالث] بصير في الطلاق الثاني [رجعة] ويقع الطلاق الثالث بولادة الولد الثالث ووجبت العدة بالاقراء ولاسبيل الى الرجعةوان كانوا في بطن واحدطلة تبالولد الاول وبالثاني وانقضت العدة بالثالث [والمطلقة الرجمية تتزين] وتتشوف في العدة اي تجلو وجهم او تصقل خديها هذا اذا كانت المراجعة مرجوةاماأذا كانت تعلم أنه لايراجعهااشدة بغضهافانه لاتفعل ذلك وانماقيد بهالان المبتوتة والمتوفى عنهازوجها نحدعلى ماسيجيء [وندب] للزوج [انلايدخل عليهاحتى يؤذنها] ويعلمها بالتنحنح وخفق النعل [ولايسافر] الزوج [بها] اىبالمطلقة الرجعية [حتى يراجعها] وقال زفرله ان يسافر بها [والطلاق الرجمي لايحرم الوطء] حتى لو وطئها لايغرم العقر وقال الشافعي يحرم حتى يغرم العقر ﴿ فَصَلَ ﴾ فيما كُل به المطلقة \* [وينكح مبانته] بمادون الثلاث [في المدة و بعدها لا المبانة] اي لاينكح المبانة [بالثلاث] مطلقا سواء كانت في العدة اولا [لو] كانت المبانة [حرة و] لاينكح المبانة [بالثنتين لو] كانت [أمة حتى يطأهاغبره] مطلقاسواء كان في حيض او نفاس او احرام اوهو صائم اوهي صائمة وسواء أنزل أولا [ولو] كانذلك الغير [مراهقا] اى صبياقريبا الى البلوغ وقال مالك لا يصح [بنكاح] اى حتى يطأها بنكاح [صحيح و] حتى [تمضى عدته] اي عدة ذلك الغير [لا بملك يمين]لان وطء المولى ليس بنكاح [وكره] النكاح [بشرط التحليل] بأن يقول الزوجك على ان أحللك للزوج الاول[وان حلت للاول] عند أبي حنيفة وعندأ بى يوسف النكاح فاسدولاتحل للزوج الاول وعند مجمدالنكاح الثاني صحبح ولأنحل اللول

[ويهدم الزوج الثانى مادون الثلاث] يعنى اذاطلق الحرة تطليقة أو تطليقتين و مضت عدتها و تزوج تبزوج آخر شم عادت الى الزوج الاول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثانى مادون الثلاث كا يهدم الثلاث عندهما وعند محمد و زفر والشافعي لا يهدم مادون الثلاث [ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته و] مضي عدة الزوج الثاني و] الحال ان [المدة تحتمله] أى المذكور وهو العدتان [له] أى للزوج [ان يصدقها ان غلب على ظنه صدقها] وادنى هذه المدة عنداً بي حنيفة شهر ان ان أقر ت بالمضي بالاقر اء وعندهما تسعة و ثلاثون يوما وان كانت أمة فعندهما تصدق في أحدو عشرين يوما ستة للحيضتين و خمسة عشر للطهر وعنده في رواية محمد في اربين والله أعلم

وألمناسبة انالطلاق سبب للحرمة والرجعة رافعة لهاوكذلك الايلاء سبب للحرمة والغيءرافع لهاوهو في اللغة اليمين وهو الحلف بالله سيحانه أوغيره من الطلاق أوالمتاق أو الحج أونحو ذلك وفي الشرع [هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أوأ كثركة وله والله لاأقربك] أربعة أشهر أو والله لاأقربك قوله قربانها أي قربان المنكوحة احترازاعن اليمين على توك الوط اللامة من المولى فانها لا تكون ايلاء [فان وطيء] المولى [في] هذه [المدة كفر] أن كان يمينا بالله سبحانه و أن كان يمينا بغير ه فما جعله جزاء على الحنث و قع و عندالشافعي يحنث في بمينه ولاتلزمه الكفارة [وسقط] الايلاء حتى لومضت المدة لايقع الطلاق [والا] أي وان لم يطأ فيها ومضت [بانت] بتطليقة وأحدة وقال الشافعي لاتقع الفرقة بمضى المدة ولـكنه يوقف الحـكم بعدالمدة على ان يغي اليها اويفار قهافان أبي ان يفعل فرق القاضي بينهما وتفريقه تطليقة [وسقط اليمين] بعد مابانت [لو حلف على اربعةاشهر وبقيت] الىمين بعده [أو] حلف [على الابد] بانقال والله لااقر بك أبدا اوحلف من غير تقييد بأن قال والله لا اقر بك و لم بقل بعده ابدا [فلو نكحها ثانياو ثالثاو] الحال انه [مضت المدّنان بلافي، بانت بأخريين فان نكحها] اى التي وقعت علمها ثلاث طلقات [بمدزوج آخر لم تطلق] بذلك الايلاء بمضى المدة خلافالزفر [ولووطئها] اىالني نكحها بعدزوج آخر [كفرلبقاء اليمين ولاايلاء فهادون اربعة اشهر] في الحرة حتى لوحلف ان لا يقربها اقل من اربعة اشهر لم يكن موليا وقال ابن أبي ليلي يكون موليا فانتركهاار بمةاشهر بانت بتطليقة وهكذا كانيقول أبوحنيفة اولافلما بلغه فتوى ابن عياس لاايلاءفهادون اربعة أشهر رجع عنه [ولوقالوالله لاأقر بكشهريز، وشهرين بمدهذين الشهرين] فهوايلاء [ولو مكث يوما ] اوساعة بعدماقال والله لااقر بكشهرين [ثم قال والله لااقر بكشهرين بعدالشهرين الاولين او قال لا اقربك سنة الايوما] اوساعة [اوقال] حال كونه [بالبصرةوالله لاادخل مكةو] الحال انها [هي] اي المنكوحة [بهالا] يكون موليافي الصور الثلاث خلافا لزفر في الثانية فان عنده يكون موليا [وان حلف بحج اوصوم اوصدقةاوعتق اوطلاق او آلى من المطلقة الرجعية ] وهي في العدة بإن قال لهاو الله لاا قر بك اربعة اشهر [فهو مول] ليقام النكاح في حميـمالصوروفي العتقخلاف الى يوسف ولوقال اذاقر بتك فعلى صلاة لا يكونموليا وعند محمد يكونموليا [ومن المانة] اىلوآلى من المبانة بتطليقة او تطليقتين وهي في العدة [و] من [الاجنبيه لا] يكونموليا [ومدة إيلاء الامة شهر ان] وقال الشافهي اربعة اشهر [وان عجز المولى عن وطئه بمرضه أومرضها أوبالرئق] بفتح التاء انسدادالرحم بمظم أونحو والرتق بالسكون مانع بمنع من سلوك الذكرا ماغدة غليظة اولحمة مرتفعة اوعظم كذافي طلبة الطلبة [اوبالصغراو بعد مسافة] لانقطع بأربعة أشهر [ففيؤ،] أي فرجوعه [أن يقول فئت اليها] وقال الشافعي لافيء الا بالجماع وهو مذهب الطحاوى هذا اذا كان المولى مريضا حين آلى وتمتأر بعة أشهر وهو مريض امااذا كان صحيحا حين آلى وبقى صحيحا بعدا يلائه مقدار مايستطيع فيه أن يجامعها ثم مرض بعد ذلك فلم يكون فيؤه الابالجماع وقال زفر فيئته بلاسان [وان قدر في المدة] بأن صح أو صحت [ففرؤه الوطع] وبطل ذلك النيء قوله [أنت على حرام ايلاء انوى التحريم أو لم ينوسيا وظهار ان نواه] أى الظهار وقال محدلا يكون ظهارا [وكذب] أى هدر [ان نوى الكذب] وقيل لا يصدق قضاء [و] طلقة [بائنة ان نوى الطلاق وثلاث ان نواه] أى الثلاث [وفي الفتاوى اذا قال لامر أنه انت على حرام و] الحال ان [الحرام عنده طلاق ولكن لم ينو طلاقا وقع الطلاق] وجمل ناوياء وفا

يقال خالمت زوجهااذا افتدت منه بمالهاو الاسم الخلع بالضم والمناسبة ان الايلاء يكون بناء على نشوز الزوج والخلع بناء على نشوز الزوجة غالبا [هوالفصل من النكاح والواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن] وقال الشافهي الخلع فسخحق لوخالمها بمدالطلقتين لأتحل لهحق تنبكح زوجاغيره عندنا خلافاله وقال بعض الناس يقع بالخلع تطليقة رجعية كذافي الجامع الصغير الخاني [ولزمها المالوكر مله أخذشيء] عوضا من المرأة في الخلع قل أوكثر [ان نشز] الزوج [وان نشزت] المرأة [لا] يكر ، ولا بأس له أن يأخذالمهر الذي قبضته منه بعينه أومثله وانأرادأن يأخذمنها زيادة على مهرها كره في رواية المبسوط ولا يكره في رواية الجامع الصغير والنشز بالسكون والحركة المكان المرتفع والجمع نشوز وانشازومنه نشزت المرأة على زوجهافهمي ناشزة اذا استعصت عليه وأبغضته كذافي المغرب [وماصلح مهراصلح بدل الحلم] وانعالم يذكر عكسه حيث لم يقل وكل مالايجوزان يكون مهر الايجوزأن يكون بدلافي الخلع لانهذ كرفي المبسوط وان اختلمت منه بمافي بطن جاريتها أوبما في بطن غنمها جازوله مافي بطنها بخلاف الصداق فان في مثله بجب مهر المثل لان مافي البطن ليس بمال متقوام في الحال وانماهو مال بعدالانفصال [فانخالعهاأ وطلقها] المسلم [بخمر أوخنزير أوميتة وقع] طلاق [مائن في الحلم رجمي في غيره] وهو الطلاق [مجانا] اي لا يجب علم اشي الالسمي ولاغيره [كخالمني على مافي يدى و] الحال انه [لاشئ في يدها وانزادت] بأنقالت خالهني على مافي يدي من مال أومن دراهم حبن لاشي في يدها [ردتمهرها] في الصورة الاولى [او] ردت [ثلاثة دراهم] في الثانية ثم قوله ردتمهرها اشارة الى ان المهر مقبوض لان الرداعا يكون بمد الاخذوان كانت لم تقبض بمدسقط [وان خالع على عبداً بق لها على انهابريئة من ضمانه لم تبرأ المرأة من ضمانه وعليها تسليم عينه ان قدرت و تسليم قيمته أن عجزت [قالت طلقى ثلاثًا بألف ] درهم [فطلق] طلقة [واحدةله ثلث الالف] وهو تلمَّا له وثلاثة وثلاثون وثلث درهم [وبانت] بواحدة [وفي على ألف] بأن قالت طلقني ثلاثًا على ألف [وقع رجمياً] حال كونه [مجاناً] عندأ بي حنيفة وعندهماو موقول الشافعي يقع طلقة بائنة شائ الالف ولوقال [طلقي نفسك الأنا بألف أوعلى ألف فطلقت واحدة لم يقع شي ] ولوقال [أنت طالق بألف أو على الف فقبات ] الالف [لزم] الألف [وبانت] بواحدة وانماقيديقبو لها لانهالولم تقبل لا نطلق ولا يلزمهاشي ولوقال نزوجته [أنتطالق وعليك ألف او] قال المولى لعبده [أنت حر وعليك ألف طلقت] في الخلع [وعتق] مطلقاسواء قبلاالالف أولا [مجانا] وذلك عندأبي حنيفة وعندهما عليهما الالف انقبلاوان لم يقبلا لايقع الطلاق والعتاق وكذاذاقالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف درهم أوخالعني ولك ألف درهم فقبل ذلك وقع الطلاق ولم يجب المال علمها عنده وعندهما يجب علم اللال [وصح شرط الحياره] في الجلع [لاله] فان خالمها على الالف على أنها بالحيار ثلاثة

أيام فقبلت صحشرطالخيارفان ردتالخيارفي المدة بطل الخلم ولايقع الطلاق واناختارت فالطلاق واقع واقع والمال لأزموقالا الخيارباطل والطلاق واقع في الحال والمال لازم عليها وان خالعها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقبلت بطل الخيار ووقع الطلاق بالاتفاق ولوقال لامرأته [طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت قبلت صدق] الزوج والقول قوله [بخلاف البيع] فانه لوقال الهيره بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل فقال المشترى قبلت فالقول للمشترى [ويسقط الخلع والمبارأة] يقال بارأشريكه اى أبرأ كلواحدمنهما صاحبهومنه قولهم المبارأة كالخلع وترك الهمزةخطأ كذا فيالمغرب [كلحق لـكلواحد] من الزوجين [على الا خرىما يتعلق بالنكاح] اى من الحقوق الواجبة بالنكاح الثابتة عندالخلع فلاتسقط نفقة العدة ومؤنة السكني ونفقة الولدودين واجب علمه بسنب آخر ومهركان لهاعليه في نكاحسابق والجواب في الدين ظاهر الرواية [حتى لو خالعها اوبار أها بمال مملوم كان للزوج ماسمت له ولم يبق لاحدهما قبل صاحبه دعوى] وهو اسم للادعاء وألفهاللتأنيث فلاتنون وحمعهادعاوى بالفتح كفتوى وفتاوى كذافي المغرب [في المهر مقبوضا كاناوغير مقبوض قبل الدخول بهااو بمده ] وقال محمد لايسقط فهما الاماسمياه وأيهما كانله قبل صاحبه شي من المهرر ده عليه وأبويوسف ممه في الخلع ومع أبى حنيفة في المبارأة في انه لاشي والحدهما على صاحبه [وان خلع] الولى [صغيرته] مع زوجها [بمالهالم بحز] الحلع [عليها] فلايسقط المهر ولايستحق الزوج ماعين الولى من مال الصغيرة [و] لـكن [طلقت] وهو الصحيح وفي رواية لا يقع الطلاق الاأذا قبلت الصغيرة [ولو] خلع الولي صغيرته [بألف على آنه] اى الولى [ضامن طلقت والالف] واجب [عليه] ولم يردبهذا الضمان الكفالة عن الصغيرة ولكن المراد بالضمان هناالتزام المال ابتداء لابجهة الكفالة والله أع ١٠٠٠ الظرار ١١٠٠

الظهار أيضابناء على النشوز مأخوذه والظهر [وهو] في الشرع [تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه] أى على المظاهر مطلقاسواء كانت الحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة حتى لوقال أنت على كذا في شرح الطحاوى بها أوا بنة المزنى بها لا يكون مظاهر الان من الفقها ، من يقول ان الحرمة لا يحر احلالا كذا في شرح الطحاوى إعلى النابيد كاخت امر أنه [حرم الوطء وعلى النابيد كاخت امر أنه [حرم الوطء ودواعيه] وهي اللمس والتقبيل و نحوهما [بانت على كنظهر أمى حتى يكفر] وقال الشافمي الدواعي ليست بحرام [فلو وطيء] المظاهر [قبله استففر ربه فقط] ولاشئ عليه غير المكفارة [وعوده] أى المود ليست بحرام [فلو وطيء] المظاهر [قبله استففر ربه فقط] ولاشئ عليه غير المكفارة أي يستقر به وجوبها إعزمه على وظها] وعند الشافمي السكوت على الطلاق عقب الظهار عودله [و بطنها] أى اذاقال أنت على كبطن أمي [و نخدهاو فرحها] فهو مظاهر كاذاقال أنت على الظهار عودله وبطنها وأى اذاقال وبالناء على المنابي المنابي المنابي أي اذاقال والنوى بأنت على مثل أمي بوا] وكرامة منصوب على انه مفمول نوى [او ظهارا ووالملاقا فكمانوي وان لم يكن له نية فظهار وعند أبي بوسف ايلاء [و بأنت اى ان نوى بقوله انوى بأنت إعلى حرام كامي ظهارا اوطلاقا فكمانوي وان لم يكن له نية فظهار وعند أبي بوسف ايلاء [و بأنت اى ان نوى بأنت على حرام كامي ظهارا اوطلاقا فكمانوي وان لم يكن له نية فظهار وعند أبي حرام كظهر امي طلاقااو ايلاء فظهار عند أبي حنيفة وعندهمان نوى الظهارا ولم يكن له نية فظهار وان نوى الطلاق فطلاق [و لاظهار الامن زوجته] حتى لو ظاهر من المتاومد برته اوام يكن له نية فظهار وان نوى الطلاق فطلاق [و لاظهار الامن زوجته] حتى لو ظاهر من المتاومد برته اوام يكن له نية فظهار وان نوى الطلاق فطلاق [و لاظهار الامن زوجته] حتى لو ظاهر من امته اومد برته اوام يكن له نية فظهار وان نوى الطلاق فطلاق أو لو المدر ته اوام

ولده لم يكن مظاهر اخلافالمالك [فلو نكح امرأة بلاا مرهافظاهر منهافاجازته] أى النكاح [بطل] الظهار [أنتن على] اى قول الرجل لزوجاته انتن على كظهر امى [ظهار منهن] فيكون مظاهر امنهن [وكفر لـكل] واحدة منهن وقال مالك تكفيه كفارة واحدة

﴿ فَصَلَ ﴾ في الكفارة [وهي] اى الكفارة [تحرير رقبة] مطلقاسواء كانت كافرة أومسلمة اوذ كرا اوأنثي اوصغيرة أوكبيرة وسواءكان مقطوع الاذنين اوالرجل أواليداوا لخصي اوالمجبوب اوالاعور اوالاصم اوالمرتداوالمرتدة وكذا الحكم فيسائر الكفارات غيران فيكفارةالقتل لأنجوزالكافرة بالنص وقال الشافعي لاتجوز الكافرةوقال زفرلايجوز تحريرمقطوعاًلاذنينوفيروايةالنوادر لايجوزالاصم وقيل لايجوزالاصمالاصلي اذلابدأن يكون أخرس واعتاق الاخرس لايجوز وعندبهض المشابخ لايجوزاعتاق المرتدُّ عنها [ولم يجز] تحرير المملوك [الاعمى ومقطوع اليدين أوابهامهما] اي ابهامي اليدين [اوالرجلين] أواليدوالرجل من جانب واحدو تخصيص الابهامين إشارة الى انه اذا كان غير هما يجوز [والمجنون] الذي لا يعقل والذي يجن ويفيق بجزئه [والمدبر] وقال الشافعي بجوز نحرير المدبر [وأم الولدو المكاتب الذي أدى شياً] من بدل الكتابة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز تحريره عنها [فان لم يؤدشياً اواشترى قريبه] الذي يعتق عليه بالشراءوهو ذو رحم محرم [ناويابالشراءالكفارة] مطاقاسواء كانت الكفارة ظهارا أو عينا [اوحرر نصف عبده عن كفارة ثم حررباقيه عنها] قبل الوطء بها [صح] وقال زفر لا يصح في الاولى وقال الشافعي لايصح في الاولى والثانية أيضاو التقييد بالشراء اشارة الى انه لوورثه ناويابالارث الكفارة لم يكفه عنها [وانحرر نصف عبدمشترك] عنها [وضمن باقيه] بأن كان موسرا [أوحرر] عنها [نصف عبده ثم وطيُّ التي ظاهر منها ثم حرو باقيه] عنهافي الصورتين [لا] يجوزعند أبي حنيفةوعندهما يجوز [فان لم يجد] أي ان لم يستطع [مايعتق صامشهرين متنا بعين ليس فيهمار مضان وأيام مهية] حتى لو دخل في صومه يومالنحر والفطر وأيام التشريق ورمضان فعليه استقبال الصوم ولوصام شهرين بالاهلة جازوان كان كل شهر تسمة وعشرين يوماوان صام بغير الاهلة ثم افطر لتمام تسمة وخمسين يومالز مه الاستقبال ولوصام شهرين متتا بمين ثم قدر على الاعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم يجب عليه العتق ويكون صومه تطويعا [فان وطئها فيهما] أي في الشهرين [ليلا] مطلقاعامدا كان أوناسيا [اويوماناسيا] استاً نف عندهما وعنداً بي يوسف لايستاً نف [اوأفطر] عمدامطلقاسواءكان بعذراو بغيرعذر [استأنف الصوم] فان وطي نتهارا عمدامن ظاهرمنها اومن سواهافانه يستأنف الصوما تفاقاوان وطئ فيالليل من سواها مطلقاأ وفي النهار ناسياأوأكل ناسيالم يضره [ولم يجز للعبد] في كفارة الظهار [الاالصوموان] كان [أطعم أوأعتق] نائبا [عنه سيده فان لم يستطع] المظاهر الحر [الصوم أطعمستين فقيرا كالفطرة] أي أطعم كل مسكين نصف صاعمن براو دقيقه أُوسُويَقِهُ أُوزَبِيبِاوصاعامنَ تمر اوشعبرَ [اوقيمته] أي افتدي قيمته وقال الشافهي لايجوز دفع القيمة كمافي الزكاة والعشور والنذور والكفارات [فلوأم غيرهان يطعم] نائبا [عنه من ظهاره ففعل صح] عن كفارته ولايجوزللمأ موران برجيع على الاتمرفي ظاهرالرواية وعن أبى يوسف انه يرجيع وانماقيد بقوله أن يطعم عنه لانه لوقال لغير وأعتق عبدك عن ظهارى ففعل لا يسقط عن الاحمر كذافي الجامع الصغير الخاني [وتصح الاباحة في الكفارات] ككفارة الظهار والأفطار والهين وجز اء الصيد [والفدية] في حق الشيخ الفاني وهواسم لما يفدي [دون الصدقات] كالزكاة وصدقة الفطر [والعشر] فأنه يشترط فيه التمليك والضابط

أن ماشرع بلفظ الأطعام والطعام عُوز فيه الاباحة وماشرع بلفظ الابتاء والاداء يشترط فيه المتليك وقال الشافهي يشترط التمليك في الكه فالكه فارت أيضا [والشرط] في طعام الاباحة [غداآن أوعشاآن مشبعان أوغداء وعشاء] والفداء طعام الغداة كان العشاء طعام العشي وفي الحجر دعن أبي حنيفة اذا غدى ستين وعشي آخر بن لا يجوز ذكر وفي الحيط ولوكان فيمن عشاهم صبى فطم لا يجوز لا فلا يستوفي كاملاو لا بدهن الادام في خبز الشعيرو في خبز البر لا يشترط [وان أعطي] طعاما [فقيرا] واحدا [شهرين صح] عندنا خلافاللشافهي [ولو] أعطي مسكينا واحدا [في يوم] واحدستين من مطلقاسواء كان بدفعة او دفعات إلا يجوز [الاعن يومه] المحيط هو الصحيح وقيل يجوز [ولا يستأنف مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقدقيل لا يجوز والاعن يومة عن ظهار بن علم الطعام ولو أطعم عن الطهار بن عندهما وعند محمد يجوز غم ما وكذا في كفارة اليمين [و] لو أطعم ستين مسكينا [عن] كفارة اليمين أو الوطعم ستين مسكينا [عن] كفارة في الصور تبن [ومثلة الصيام والاطعام] يون لوصام أربعة أشهرا وأطعم ما تأة وعشرين مسكينا عن أحدهما [صح عن واحد] في الصور تبن أومثلة الصيام والاطعام] يون لوصام أربعة أشهرا وأطعم ما تأة وعشرين مسكينا عن أحدهما وعن أحدهما وقال زفر لا يجوز عن أحدهما وقال زفر لا يجوز عن أحدهما وقال وقال الشافهي له ان يجعل عن أحدهما في النصر واعن عن أعهار وقتل لا يجوز عن أحدهما وقال زفر لا يجوز عن أحدهما والنوم لا أله المناه المناه عن أحدهما والنوم لا أله والمناه الفصلين وقال الشافهي له ان يجعل عن أحدهما والفرق والدائم والنوم المناه المناه الفصلين وقال الشافهي له ان يجعل عن أحدهما والفرق والدائم والمناه المناه النصط عن أحدهما واللشافهي لا أحدهما وقال والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه و

## معلم باباللمان إلى

هو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة و لعانا و اصل اللعن الطرد و الملاعنة تمكون بين اثنين و هذا اللعن في كلام الزوج وحدهوفي كلام الزوجةذ كرالغضبووجهه انهذا منبابالتغليب كالقمرين للشمس والقمرأولان الغضب يستلزم اللعنة فصح تسميته ملاعنة لذلك ولهذاقال [هي شهادات مؤكدات بالايمان مقرونة باللعن] مكتفيابذ كراللمن تاركا ذكر الغضب [قائمة] أىالشهاداتقائمة [مقام حدالقذف في حقه ومقام حدالزنا فيحقها] وعند الشافمي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة فيراد بالشهادة عنده تأكيد العين ولايراد الشهادة [فلوقذف زوجته بالزناو] الحال انهما [صلحاشاهدين] أى لاداءالشهادة لانهماان كاناصبيين اوعبه ين او مجنو نبن او محدو دين في قذف او كافرين فلالعان فان قيل يشكل على هذا جريان اللعان بين الزوجين الاعميين اوالفاسقين قلناهمامن أهل الشهادة ولهذالوقضي القاضي بشهادة هؤلاء جازوقال الشافمي صلاحية الشهادة ليست بشرط [وهيممن يحدقاذفها] بأن كانت محصنة لانهاان كانتأمةاو كافرة بأن كانت كتابيةاو صبيةاومجنونة اوزانيةفلاحدولالعانوقيلاذا كانمعهاولدوليس لهأبمعروفلايجباللعانوانكانت منأهل الشهادة [اونني نسب ولدهاوطالبته بموجب القذف] وهو الحد [وجب اللعان] عليهما وانما اشترط طلهالانه حقهافلا بدمن طلبها كحدالقذف فانقيل لايلزم من نفي الولدالز نالجواز أن يحصل بالوطء عن شبهة قلما الاصل في النسب الصحيح هو الفرأش لاالفاسد الملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف [فانأبي] الزوجاللمان [حبس] أي حبسهالقاضي [حتى يلاعن اويكـذب نفسه فيحد] حدالقذف وقال الشافمي اذا امتنع عنه يحد حد القذف [فان لاعن] أي الزوج [وجب عليمااللمان فانأبت] المرأة عنه [حبست حتى تلاعن أوتصدقه] وذكر الصدر الشهيدفي الوسيط أنهااذا امتنمت تحدحدالزنا ولكن

ial

ام

التر

اله

ليس هذامذهبنا بل مذهب الشافعي ثم اذاصدقته لاتحداً يضالان الافر أرمرة لا يكفي [فان فريصلح] الزوج [شاهدا] بأن كان عبدا اوكافرا اومحدودًا في قذف [حدوان صلح] الزوج [و] الحال انها [هي ممن لايحد قاذفها] بأن كانتصبية او مجنونة اوزانية اوامة اوكافرة اومحدودة في قذف [فلاحد عليه ولالعان وصفته مانطق بهالنص] وهوأن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهدأر بع مرات بأن يقول في كل مرة أشهد بالله انى لمن الصادقين فيمارميهما به من الزناويقول في الخامس الهنة الله عليه ان كان من الكذبين فيما رماها به من الزنا يشير اليهافي جميع ذلك ثم تشهد المرأة اربع مرات بأن تقول في كل مرة أشهد بالله انه لن المكاذبين فيما ومأنى بهمن الزناو تقول في الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيارماني به من الزناوذ كرفي النوادر عن الحسن عن أبي حنيفة النعمان الهلابد من أن يقول الى لمن الصادقين فيمار ميتك به من الزناوهي تقول أنت من الـكاذبين فيمارميتني به من الزنالانه اقطع للاحتمال [فان التعنابانت بتفريق الحاكم] أي القاضي حتى لو مات أحدهما بمدالفراغ من اللمان قبل التفريق توارثا عندعهما تناالثلاثة وعندالشافعي تقع الفرقة بنفس لمان الزوج وعندزفر بمجرداماتهمائم تكونالفرقة تطليقة بائنة عندهماوعند أبى يوسف والشافعي هوتحريم مؤبد [وان قذف بولدنني] القاضي [نسبهوأ لحقه بأمه] اذا نفي في حالة الولادة أونحوها كما يأتى وصورة هذا اللمان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أشهد بالله انى لمن الصادقين فيار ميتك به عن نفي الولدو كذا في جانبها فتقول أشهدبالله انهلن الكاذبين فيمار مانى به من نفي الولدولو قذفها بالزناو نفي الولدذ كرفي اللعان أمرين الزنا ونغي الولدويثبت نغى الولدضمنا للقضاءبالتفريق وعن أبى يوسف ان القاضي يفرق ويقول قدألزمته أمه وأخرجته من نسبالابحتي لولم يقل ذلك لاينتني النسب عنه وذكر في شرح الهداية هذا صحيح ثمان النسب ينتني فيحق التوارث واستحقاق النفقة أمافيحق فساددعوة النساءفياق اجماعاوكذافيحق امتناع أداءالز كاةوالشهادة وحرمةالمناكحة كذافي الحواشي [فانأ كذب] الزوج [نفسه] بعد اللعان [حد] حدالقذف [ولهأن ينكحها] خلافالا بي يوسف والشافعي [وكذا] لهأن ينكحها بمداللمان [ان قذف غيرها فحداً وزَنْتُ فحدت ] وفي قوله فحدت نظر لان الزنامخرجها عن أهلية الاحان فلاحاجة الى تقييده بالحدوالجواب عنه انه محمول على ترك الكاتب وانماهو أوزنت أوقذفت فحدت لان القذف لايخرجهاعن أهلية اللعان وانمانخرج عنها بالحدوهو يوافق المذكورالمبسوط والجامع الكبير وشرح مختصرالكرخي وشرح الطحاوى اونقول التقييد بحدث اتفاقى ليس بمقصود أصلى [ولا لعان بقذف الاخرس] بأن أشار وقال الشافعي عليه اللمان [و نفي الحمل] أي لالمان بنفي الحمل بأن قال ليس حملك مني مطلقا عنداً بي حنيفة وعندهما يلاعن بذفي الحمل اذا جاءت به لاقل من ستة أشهر وعندالشافعي يلاعن قبل الوضع [وتلاعنا بزنيت] أى انقال لهازنيت [وهذاالحمل منه] أي من الزنا تلاعنا [و] لسكن [لم ينف] القاضي [الحمل] وقال الشافعي ينفيه [ولونفي الولدعندالتهنئة] أوعقب الولادة [وابتياع آلةالولادة صح] نفيه [وبعده] أي بعد المذكورمن المهنئة والشراء [لا] يصح نفيه مطلقاويثبت نسبه [ولاعن فيهما] وقال أبويوسف ومحمد يصح نفيه فيمدة النفاسوان كان غائباءن امرأته ولم يعلم بالولادة حتى قدم لهالنفي عند أبى حنيفة في مقدار مايقبل التهنئة وعندهمافي مقدارمدةالنفاس بمدالقدوم [وان] ولدتولدين في بطن واحدو [نفي أول التوأمين واقر] واعترف [بالثاني] منهما [حد] الزوج لانه كذب نفسه [وان عكس] بأن أقر بأول التوامين ونفي الثاني [لاعن] لانهقاذف بنفي الثاني ولم برجع عنه [وثبت نسبه مافيهما] أي في المسئلة بن لانهما

خلقامن ماءواحدوالله أعلم حيث بابالعنين والمجبوب والخصى كيسم

العنين هوالذى لايقدر على اتيان النساءمن عن إذا حبس في العنةوهي حظيرة الابل أومن عن إذا أعرض لانه يعن بميناوشهالاولا يقصده وقيل سمى عنينالان ذكره يسترخى فيعن يمينا وشهالاولايقصد المأنى من المرأة فالمنين [هومن لايصل الى النساء] مع قيام الآلة [اويصل الى الثيب دون الابكار] او الى بعض النساء دون بعض وآنما يكونذلك لمرضأولضعف فيخلقته اولكبرسنهاولسحرفهوعنين فيحقءن لايصلالهااذا [وجدت زوجها مجبوبا] الم مقطوع الذكر والخصيتين من الجبوهو القطع [فرق] القاضي بينهما [في الحال وأجل القاضي [سنة لو] كان [عنينا اوخصيا] وهو من كانله آلة قائمة ونزعت خصتاه [فان وطيءً] فيها [والابانت بالتفريق ان طلبت] هذامة ملق بالجميع وهذا اذا كانت حرة أمااذا كانت أمة فحق الطلب لسيدهاعند أبى حنيفة خلافا لابي يوسف وقيل محمدمع أبي يوسف والفرقة تطليقة بائنة عندناوعند الشافعي فسنجوعندأبي يوسف ومحمدانها كااختارت نفسها تقع الفرقة بينهماوقالوافي التأجيل بقدوسنة شمسية وابتداء التأجيل من وقت الخصومة وفي ظاهر الرواية بسنة قمرية وقيل هو الاصح وعن شمس الائمة الحلواني الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوماور بدع يوموجزءمن مائة وعشرين جزامن اليوموالقمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوماو يحتسب بآيام الحيض وبشهر رمضان ولايحتسب بمرضه ومرضها ولها تمام مهرهاان خلاالمنين والخصىبماوتجبالمدة وهذا اذا أقرأنه لم يصل اليهاولواختلفافي الوطءفان كانت ثيبافالقول لهمع يمينه فان حلف يبطل حقها وان نـكل يؤجل سنةوانكانت بكراينظراليهاالنساءفان قلن هي بكر أجل سنةوان قلن هي ثيب حلف الزوج فان حلف لاحق لهاوان نكل يؤجل سنة وان أجل سنة [فلوقال] بمدمضي السنة قد [وطئت] فهاوهي بكرفي الاصل [وأنكرت] المرأة [وقلن بكر] كما كانت [خيرت] المرأة وانقلن هي ثيب حلف الزوج فان حلف فلاخيار لها وان نـكل خيرت [وان كانت ثيبا] في الاصل [صدق] الزوج [بحلفهو] بمدهذا [ان اختارته بطلحةها] فلا يكون لهاخياروكذالووطئهامرة ثم عجز لاخيار لهاولولم يكن لهماء وبجامع ولاينزل لايكون لهاحق الخصومة ولوفرق بينهما لعدم الوصول ثم وعدها الوصول فتزوجها فمجز لاخيار لهالانها رضيت بخلاف مالوتزوجت به آخرى وهي عالمة بحاله لايكون رضامنها وفي الاصل يكون رضاولوكانتزوجةالهنين اوالخصى صغيرة لايفرق وليها لاحتمال أن تبلغ فترضى وان وجدت كبيرة زوجها الصغير عنينا ينتظر بلوغه بخلاف الحبوب فانهالو وجدت زوجهاالصغير مجبوباو طلبت الفرقة يجمل وليه خصما والانصب القاضي عنه خصماويفرق ولاينتظر بلوغها لمدم الفائدة ولوكان زوج البالغة صغيرا عنينا أوخصيا ينتظر بلوغه [ولميخيرأحدهما بميب] وقال الشافمي تردالز وجةبالعيوب الخمسة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن وهوما نع يمنع من سلوك الذكر في الفرج وقال محمد لهاا لخيار في الجنون والجذام والبرص ثم قيل كيف يمرف أنها بكرأم ثيب قالوا يوضع في فرجها أصغر بيضة من ببض الدجاج فان دخل بلاعنف فثيب والافبكروقيلان امكنهاانتيول على الجدار فبكروالافثيب وقيل تكسر البيضةوتصبفي فرجها فان دخلت فثيب والافيكر سي باب المدة السي

1

1

9

1 -

> ولما كانتالعدةعقب الفرقةاخرهاءن سبها [هي تربص] وانتظار [يلزم المرأة] عندزوال النكاحاو شهته [عدة الحرة للطلاق] مطلقاسواء كانبائنااورجميا [اوالفسخ] بغيرالطلاق كمافيالفرقة بخيارالمتق اوالبلوغ اوملك أحدالزوجين صاحبه بعدالدخول [ثلاثةأقراء حيض] أىان كانتحائضاهذاعندنا

وعندالشافهي ثلاثة أطهار وفائدة الحلاف تظهر فيمااذاطلق امرأته فيطهر لم بجامعها فيهلا تنقضي العدة عندنامالم تطهر من الحيضة الثالثة وعنده كاشرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدّمها [او ثلاثة أشهر ان لمتحض] لصغر او اياس او بلوغ بالسن من غير رؤية حيض [و] عدة الحرة مطلقاسو اءكانت صغيرة اوكبيرة اوكافرة أومسلمة موطوءة او غيرموطوءة [للموت أربعة أشهر وعشر] ليال فيتناول مابازاتها من الايام [و] عدة [الامة] والمدبرة وأم الولدوالمكانبة في الطلاق والفسخ [قرآن] أي حيضتان [ونصف المقدر] ان لمتحض أومات عُها زوجهاوقال مالك لها ثلاث حيض [و] عدة [الحامل] مطلقاسواء كانت حرة اوامة اومطلقة أومتوفي عنها زوجها [وضمه و] عدة [زوجةالفارأ بعد الاجلين] اي عليهاأر بعةأشهر وعشراذا كانت اطول من الهدة بالحيض وحيض انكان اطول من العدة بالاشهر وقال أبويوسف ثلاث حيض وهذا اذا كان الطلاق بائنا امااذا كانرجميافمليهاعدة الوقاة أجماعا [ومنعتقت في عدة] الطلاق [الرجمي لا البائن و] لافي عدة [الموت كالحرة] فتنتقل عدتها الى عدة الحرائر وقال مالك لا تزاد بالعتق وقال الشافعي عدتها عدة الحرائر في البائن والموت ايضا [ومن عاددمة ا بعد الاشهر الحيض] اى اذا كانت آيسة فاعتدت بالاشهر ثمر أت الدم انتقض مامضى من عدتها وعليها ان تستأنفها بالحيض قالصاحب الهداية معناه اذارأت دماعلى العادة لان عودها يبطل الاياسهوالصحيح وقال صاحب المحيط لاتقدير في حدالاياس بالسنين في رواية واياسها على هذه الرواية ان تبلغ من السن مالا يحيض مثلم افاذا بلغت هذا المبلغ وانقطع الدم حكم باياسم افان وأت بعد ذلك ما يكون حيضا على هذه الرواية فيبطل الاعتداد بالاشهر ويظهر فسادالنكاح وفي رواية يقدر بخمس وخمسين سنة على ماقالوا فاذا بلغت هذا المبلغ وانقطع ده واحكم باياسهافاذا رأت الدم بمدذلك لايكون حيضاعند البعض ولا يبطل به الاعتداد بالاشهر ولايظهر فسادالنكاح وقيل يكون حيضا ويبطل به الاعتداد بالاشهر ويظهر فسادالنكاح وقال بمضهم ان كان القاضي قضي بجو از ذلك النكاح ثمر أت الدم لا يقضي بفساد ذلك النكاح وكان الصدر الشهيديفتي بأنها لورأت الدم بمدذلك على اى صفة رأت يكون حيضاويفتى ببطلان الاعتداد بالاشهر ان كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالاشهر ولايفتي ببطلان الاعتداد بالاشهران كانترأت الدم بعدتمام الاعتداد بالاشهر ولوحاصت حيضتين شمايست تعتد بالاشهر [و] عدة [المنكوحة نكاحافاسدا] كالنكاح بغير الشهودوالولى [والموطوءة بشبهة] الملك اوالعقد بأنز فتاليه غير امرأته اوتزوج منكوحة الغيرولم يعلم بحالها فوطئها [وام الولد الحيض الموتوغيره] كالفرقةوالمتق وقال الشافعي عدة ام الولدحيضة واحدة وأن مات المولى عنها اواعتقها وهي حامل فعدتهاوضعه [و] عدة [الزوجة الصغير الحامل] هوصفة زوجة وهذا نعت مخصوص بالأناث كحائض ولهذالم يؤنث [عندموته وضعهو] عدة زوجة الصغير [الحامل بعده] اى بعد الموت [الشهوو والنسب منتف] من الصغير [فيهما] وتفسيرقيام الحمل يوم الموت ان تلديمدمو ته لاقل من ستة اشهروانما يمرف حدوث الحمل بعدموته بأن تضعه لستة اشهر فصاعدا عندالجمهو روقيل ان تلذلا كثرمن سنتين وقال أبويوسف والشافعي عدتهاار بعة اشهر وعشر في الاولى ايضا [ولم يعتد] اى لم يحتسب [بحيض] التي [طلقت فيه وتجبعدة أخرى بوطء المعتدة بشهة وتداخلتا ] اى العدَّان مطلقاسواء كان الواطئ اجنبيا اوزوجها بأن قال ظننت ان المطلقة من طلاق بائن تحل قبل النكاح [والمرئي] اي ماتر امون الحيض يكون محسوبا [منهما] وقال الشافعي لاتداخل فيمااذا وطئها اجنبي بشبهة [وتتم] العدة [الثانية انتمت] العدة [الأولى ومبدا العدة] في الطلاق و الوفاة [بعد الطلاق و] بعد [الموت] مطلقاسواء علمت بالطلاق أوالموت أولا

فان

اندنا

حتى لو لم أهلم ومضت مدة العدة فقد انقضت عدتها ومشا يخنايفتون في الطلاق بأن ابتداءها من وقت وجود الاقرار وهو اختيار مشابخ بلخ أيضائم تعتبر شهور العدة في الطلاق والوفاة بالاهاة اذا اتفق ابتداؤها في الغراو والاف الايام عنداً بي حنيفة واحدى الروايتين عن أبي يوسف في الطلاق تسعون يوماو في الوفاة مائة وثلاثون يوماو عند محد في رواية أخرى عن أبي يوسف يكمل الشهر للاول من الاخير ثلاثين بوماو الباقي بالاهاة وكذا الخلاف في الاجارة والدين ومدة العنين بالايام اجماعا [و] مبدا العدة [في النكاح الفاسد بعدالتفريق او المحت عندا العزم] بأن قال صريحا عزمت [على ترك وطئها] او ترك وطئك وقال زفر من آخر الوطات حتى اذا بعد [العزم] بأن قال صريحا عزمت [على ترك وطئها] او ترك وطئك وقال زفر من آخر الوطات حتى اذا حتى الما النفريق او العزم ثلاث حيض فقد انقضت العدة عنده [وان قالت] المعتدة [مضت عدى] والمدة تحتمل ذلك [وكذبه الزوج فالقول لهامع الحلف ولو نكح معتدته] هي اشارة الى انه دخل بها وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة ] أي مستقبلة وهذا عندهما وعند محد لها نصف المهر وعليها العدة الاولى وعند زفر لا تجب عليها العدة أصلا [ولوطلق ذمى ذمية لم تعتد عنداً بي حنيفة وعندهما تعتد وهذا الخلاف اذا كان في معتقدهم انه لاعدة عليها

﴿ فَصَلَ تَحِد ﴾ حَدَاد المرأة ترك زينتها وخضابها إمد وفاة الزوج لأنهامنعت والحدالمنع [معتدة البت] أى البائن [والموت] مطلقا سواء كانتحرة أوغيرها وقيدبهمالانهلاحدادعلى الرجمية لان نعمةالنكاح باقية [بترك الزينةوالطيب والكحل والدهن] همابالفتح مطلقا سواءكان مطيباً وغير مطيب [الابعدر] وقال الشافعي لاحدادفي المبتوته فان اشتكتر أسهاوعينها فصبت عليما الدهن أواكتحلت لمعالجة فلابأس به ولكن لاتقصد بهالزينة ولواعتادت الدهن فخافت وجعايحل بهالولم تفعل فلابأس بهاذا كان الغالب هو الحلول ولكن لاتقصدبه الزينة وكذا لواحتاجـــالي لبس الحرير لحكمـةلابأسبه [و] بترك [الحناء و] بترك [البس] الثوب [المعصفر والمزعفر] وان لم يكن لهاالاالثوبالمصبوغ فلابأس به ولكن لاتقصدبه الزينة قال شمس الائمة الحلواني المراد بالثياب المذكورة الجديدة منها أمالوكان الثوب خلقا لايقع به الزينة فلابأس به وهذا الحداد واجبعليها [انكانتبالغةمسلمة] فلايجبعلىالكافرة وانأبانهامسلم أوماتعنها ولاعلى صبية وعندالشافعي بجب عليهماالحداد في الموت [لامعتدة العتق] أي لاتحد أمالولد اذا أعتقها مولاها أومات عنها [و] لامعتدة [النكاحالفاسد ولاتخطب معتدة] صريحًا بأن يقال لهـــا انى أريدان أنكحك [وصحالتمريض] في الخطبة بأن يقال لها انك لجميله أوصالحة أومن غرضي أن أتزوج وعسى الله أن ييسر لي امراة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم [ولاتخرج] أي لا يجوز أن تخرج [معتدة الطلاق] مطلقاسواء كانرجمياً وبائنا [من بيتها] لاليلاولانهاراحتي تنقضي العدة [ومعتدة الموت تخرج يوماو بعض الليل] وعن محمدانها يخرج أقل من نصف الليل لأن نفقها عليها [وتعتدان] أي معتدة الطلاق والموت [في بيت و حبت] المدة [فيه] وانكانت الفرقة بالبائن في بيت الزوج ولم يكن له بيت آخر لابدمن سترة بينهما وكذا هذا في الوفاة اذاكان منورثته من ليس بمحرمالها كذا في المبسوط [الاأن تخرج] المرأة [أوينهدم] ذلك البيت أو تخاف سقوطه أوخافت الغارة على متاعها واذاسك نت منزلا آخر لاتخرج من ذلك الابعذرواذا [بانت أومات عنها] زوجها [في سفرو] الحالأن [بينهاو بين مصر هاأقل من ثلاثة أيام رجمت اليه] أي الى مصر هامطلقا سواءكانت في المصرأوغيره هذا اذا كان المقصد ثلاثة أيام أمااذا كان المقصد أقل من ثلاثة أيام فهي مخيرة [ولو] كان بينها و بين مصرها [ ثلاثة] أيام [رجءت أومضت] اذا كان المقصد كـ ذلك وهي في المفازة ولكن الرجوع أولى أمااذا كان المقصد أقل من ثلاثة أيام تختار الادنى [معها ولى أولا] متعلق بالصورتين [ولو] كانت [في مصر] وبينها وبين مصرها ومقصدها مدة السفر [تعتد ثمة] ولا تخرج مطلقا سواءكان لها محرم أولا [فتخرج بمحرم] بعد مضى العدة وعندهما وهو قول أبي حنيفة أولاان كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصرقبل أن تعتدوا نماقيد بقوله بانت لانه لوطلة بهارجعية تبعت زوجها ولا تفارقه لقيام النكل واعلم ان هذه القيود التى ذكر ناها في هذه المسائل محا لابد منها

المرواد المراد ا

معلم باب ثبوت النسب [رِّ من قال ان نكحتها فهـي طالق] فنكحها [فولدت لستة أشهر مذنكحها ازم نسبه] منه وقال زفر وهو قول محمداً ولالايثبت نسبه وهو القياس [و] ازم [مهرها] بهامه وفي القياس وهورواية عن أبي يوسف مهرو نصف مهر أماالنصف فللطلاق قبل الدخول وأماالمهركله فبالوطء حكمالثبوت النسب وانماقال لستة أشهر لانه اذازاداً ونقص لايثبت النسب [ويثبت نسب ولدمعتدة] الطلاق [الرجمي وان ولدت لا كثر من سنة ين] من وقت الفرقة [مالم تقر بمضى العدة] قيد به لانها اذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لاقل من ستة أشهر ثبت نسبه وان جاءت استة أشهر فصاعدا لم يثبت نسبه [وكانت] الولادة [رجمة في أكثر منهما] أي من السنتين [لافي أقل منهما و] يثبت نسب ولد معتدة [البتلافل منهماوالا] أي وان جاءت بولد السَّمَينَ أُو أَكُثُرُ [لا] يُثبت نسبه [الا أن يدعيه] الزوج فيثبت نسبه [و] يُثبت نسب ولد [المراهقة] المدخول بهامالم تقربانقضاءالمدة ولم تدع حبلاان ولدت [لاقل من تسمة أشهر] مذ طلقها [والالا] يشبت مطلقا سواءكان رجعيا أوبائناعندهما وعندآبي يوسف انولدت لاقل من سنتين مذطلقها يثبت النسب في الطلاق البائن وفي الرجمي ان ولدت لاقل من سبعة وعشرين شهر أيثبت النسب منه وان ولدت لاكثر من ذلك لايثبت هذا اذالم تقربانقضاءالعدة ولم تدع حبلا أمااذاادعت حبلا فذلك اقرارمنها بأنها بالغة وقولها فيذلك مقبول فكانتهى كالكبيرة في نسب ولدهاوان أقرت بمضى المدة بمدئلانة أشهر ثم جاءت بالولدلاقل من ستة أشهر ثبت نسبه منه وان ولدت لستة أشهر أو أكثر لم يثبت نسبه [و] يثبت نسب ولد معتدة [الموت] اذا ولدت [لاقل منهما] أيمن السنتين مالم تقربانقضاء المدة لافي الأكثر وقال زفر ان ولدت لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام من حين مات الزوج لم يثبت [و] يثبت نسب ولدالممتدة [المقرة بمضيها] مطلقا سواءكانت كبيرة أومراهقة وسواءكانت العدة عدة الطلاق أوالوفاة انولدت [لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار والا] أي وانولدت لستة أشهراً وأكثر [لا] يثبت النسب منه مطلقا وعند الشافعي يثبت مالم تتزوج [و] يثبت نسبولد [المعتدة انجحدت ولادتها بشهادة رجلين وأمرأتين أوحيل ظاهر أواقر اربه] أي بالحبل عندأ بى حنيفة وعندا بي يوسف ومحمد يثبت النسب في الجميع بشهادة امرأة مقبولة الشهادة [أوتصديق الورثة] ان مات بعد الانكارولم يشهد على الولادة أحد هذا في حق الارث ظاهر وفي حق النسب ان كانوا من أهل الشهادة بأن صدقهار جلان أورجل وأمر أنان منهم وجب الحبكم بإثبات نسبه ويشترط لفظ الشهادة في مجلس الحكم عندالبهض والصحيح انه لايشترط لفظ الشهادة وفي الكتَّاب اشارة اليه حيث قال أو تصديق الورثة [و] يثبت نسب ولد [المنكوحة لستة أشهر فصاعدا] منوقت النكاح [ان سكت]الزوج أواعترف وان كان أقلمنه لايثبتمنه [وانجحد] الزوجالولادة فيحال قيام النكاح [فبشهادة امرأة] مقبولة الشهادة [على الولادة] يثبت نسبه منه حتى لو نفي الزوج بعده يلاعن وذلك عندنا وعند الشافعي بشهادة

أربع نسوةوعندمالك وابنأى ليلي بشهادةامرأ تينوعندزفر لايثبت بشهادةالنساء [فانولدت ثماختلفا فقالت نكحتني منذستة أشهر وادعي] الزوج [الاقل فالقول لهاوهوا بنه] أيولده ويجبأن تستحلف عندهماخلافالاي حنيفةفان حلفت يثبت نسبهمنه وان نكلت فلا [ولوعلق طلاقها بولادتها] فقالت ولدت [وشهدت|مرأة] قابلةمقبولة الشهادة [على الولادة] لم تقبلو [لم تطلق] عنداً بي حنيفة وعندهما تقبل فنطلق هذا اذالم يقربالحبل [وانكانأقربالحبل] ثم علق طلاقهابالولادة فقالتولدت وكذبها الزوج [طلقت بلاشهادة] قابلةعنده وعندهما تشترط شهادةالقابلة [وأكثرمدةالحمل سنتان] من وقت التزوج كالرائج وعندالشافدي أربع سنبن [وأقلها ستةأشهر فلو نكحأمة فطلقهافا شتراها فو لدت لاقل من ستةأشهر منه] أى من وقت الاشتراء [لزمه] أى الولدالرجل أى يثبت نسبه منه بلا دعوة [والا] أى وان ولدت لسنة أشهرأوأكثر [لا] يثبت منه الأأن يدعيه هذا اذاطلقها بعدالدخول بهابائنا واحدا أوخلعاأورجميااذلو كانقيل الدخول بهالايلزمه الولدالاأن تلده لاقل من ستة أشهر مذطلقها وان ظلقها انتين حتى حرمت علمه حرمةغليظة يثبت النسب الى سنتين من وقت الطلاق [ومن قال لامته ان كان في بطنك و لدفهو مني] فقالت ولدت [فشهدت امرأة] قابلة مقبولةالشهادة [بالولادة] يثبت نسبه منه بلادعوة [فهبي أمولده] هذا أذاولدت لاقل من ستة أشهر من وقت الاقر ارأمااذا ولدت استة أشهر فصاعدا فلايلزمه [ومن قال لغلام هوا بني ومات] القائل [فقالتأمهأناامرأته وهوا بنه مني فه بي امرأته وهوا بنه يرثانه] هذا اذا كانت المرأة معروفة بأنها حرة وبأنهاأم الغلام [فانجهلت حريتها فقال وارثه أنت أمولد أبي] ولست بمنكوحة أبي [فلا 最前に上ししま مراثلها

وهي التربية يقال حضنته حضانة أذار فعته وربيته [أحق] الناس حضانة [بالولد] الصغير [أمه قبل الفرقة وبمدها] الأأن تكون صمتدة أوفاجرة غيرمأمونة [ثم أمالامثم أمالاب] وقال زفر الاختلاب وأمأولام أولابوالحالة أحقمنأمالاب [ثمالاختلابوأمثملام ثملاب] وفيرواية الحالةأولىمنالاخت لاب [ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك ومن نكحت] من هؤلاء [غير محرمة] أي غير محرم الصغير [سقط حقها] أي حق الحضانة وانما قيدبه لانها لو نكحت محرمه كالحبدة اذا كانزوجها جدا للصغير أوالام إذا تُزوجِت بعمالصغيرلايبطلحقها [ثم يعود]حق الحضانة [بالفرقة ثمالعصبات بترتيبهم] واعلمان كلهذا على سبيل البدلية [والاموالحبدة أحق به] أي بالغلام [حتى يستغنى] فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجى وحده قيل المرادبالاستنجاءالوضوء وقيل نفس الاستنجاء [وقدر] الاستغناء [بسبع سنين] وهوقول الخصاف وعليه الفتوى [و] الام والجدة أحق [بها] أي بالجارية [حتى تحيض] وروى محمدانهااذا بلغت حدالشهوةتدفع الى الاب [وغيرهماأحق بهاحتي تشتهي] بأن تبلغ مبلغا يجامع مثلها فانه يختلف باختلاف الأحوال منالسمن والهزال والقوة والضعف والقبيح والجمال وفي الحبامع الصغير حتى تستغني [ولاحق للامة وأم الولدمالم تعتقا] ومولاهماأ ولى بالولدمن الابحال قيام الذكاح وبعده [والذمية أحق بولدهاالمسلم] بأنكان زوجهامسلما [مالم يعقل دينا] فانعقل الاديان أوخيف أن يألف الكفر نزع منها [ولاخيارللولد] مطلقاسواءكان يميزا أولاوسواء كان غلاماأوجارية وقال الشافمي اذاصار يميزا خير بين الابوين فيكون عند من بختار منهما [ولاتسافر مطلقة بولدها] بعدا نقضاءالعدة ان كان أصل النكاح في مصرهى فيه الاأن يكون بين المصرين قرب بحيث لوخرج الزوج لمطالمة الولدأمكنه أن يبيت في أهله فحيلنا يكون هذا كالمحال المختلفة ولهاأن تحول من محلة الى محلة أخرى والقرية مثل المصر [الا] أى لاتسافر به الا [الى وطنهاو] الحال انه [قد نكحهائمة] قيد به لانه اذا لم ينسكحهائمة ليس لهاأن تنقل الولد

معي باب النفقة إ

وهي مشتقة من النفوق الهلاك أوالنفاق الركواج لانبها هلاك المال أولانها تروج في مصالح الحال ونفقة الغير علىالغيرتجب بثلاثه أشياء بالزوجيةوالقرابة والملك فبدأ بنفقة الزوجات لانهاتناسب ماتقدم وغيرها واقع استطرادا حيثقال أنجب النفقة لازوجة] مطلقا سواءكانت تزف الى بيت زوجها أولم تزف وسواءكانت مسلمةأوكافرةغنيةأوفقيرةموطوءةأوغيرموطوءةمنتقلةالي بيتالزوج أوغيرمنتقلة [علىزوجها] مطلقا سواءكانغنياأوفقيراحاضرا أوغائبا [والكسوة بقدرحالهماولو]كانت [مانمة نفسهاللمهر] المعجل وقال بهض المتأخرين اذالم تزف الى بيت زوجها لاتستحق النفقة وهورواية عن أبى يوسف وذكر في المبسوط وفي ظاهرالرواية بمدصحةاامقدنجب لهاالنفقة وان لمنتقل الي بيت زوجها وعليه الفتوى وذكر في المحيط والأيضاح واذاتزوج امرأة فطلبت النفقة قبل أريحو لهاالى بيته فلهاالنفقة اذالم يطالها الزوج بالانتقال قوله بقدر حالهما أيتجب النفقة والكسوة لهاعليه بقدر حالهمافي اليسار والاعسار وعليهالفتوى حتىكان لهانفقة اليساران كانا موسرين ونفقة الاعسار انكانامعسرين وانكانتهي موسرة وهوممسر لهاعليه فوق مايفرض لوكانت معسرة فيقالله اطعمها خبزاابروباجة أو باجتين وان كان الزوجموسر امفرط اليسار نحو أن يأكل الحلوى واللحمالمشوىوااباجاتوهي فقيرة كانت تأكل في بيتها خبزااشعير لايجب عليه أن يطعدم امايا كل بنفسه ولا ماكانت تأكل في بيتها ولكن يطعمها خبزاالبروباجة أوباجتين وقال الكرخى وهوظاهر الرواية وبهوقال الشافعي يمتبر حال الزوج [لا] أي لاتجبان لوكانت [ناشزة] حتى تعود الى منزلها النشوز في اصطلاح الفقهاء خروج المرأة من منزل الزوج ومنعها نفسهامنه بغيرحق بأن أوفي مهرها أوكان كله مؤجلا أووهبت منه [ولا] تجبان لوكانت [صغيرة لاتوطأ] أىلاتصلح للجماع مطلقاسواءكانت في بيتالزوج اوالاب عندنا وعند الشافعي لها النفقة وان كانت صغيرة مثلهايوطأ فلها النفقة [و] لالوكانت [محبوسة بدين ومفصوبة] غصها رجل كرها فذهببها [و] لالوكانت [حاجة مع غير الزوج] وعند أبي يوسف ان حجت مع محرم فلهاالنفقةوعنهان كانت مغصوبةلهاالنفقةوالفتوى علىالاول وانماقيد بقوله حاجة لانها لوكانت معتمرة أوتاجرة وليس معهاز وجهالآنجبان اتفاقا وقيدبة ولهمع غيرالزوج لانهالوكانت مع الزوج حِبان بالاتفاق [و] لالوكانت [مريضة لمرّزف] الى بيتزوجها مطلقاوانزفت فمرضت بعده فلمها النفقة وعن أبي يوسف انه لا نفقة لهاان كانت مريضة لا تطيق الجماع [و] تجب النفقة [لخادمها] مطلقا سواءكان حراأو يملوكا لهاأولفيرها [لو] كان[موسرا] فانكان لهاخادمان أوأكثر لايفرض عندهما وعندأ بي يوسف يفرض لخادمين وقيل انكان بملوكالها يستحق والالاوفي فتاوى السمر قنداذا كانت المرأةمن بنات الاشراف ولهاخدم يجبر الزوج على نفقة خادمين وعن أبى يوسف في رواية أخرى انهااذا كانت فائقة بنت فائق وزفت الى زوجها مع خدم كثيرة استحقت نفقة الخدم كلهاوقالوا انالزوج الموسريلزمه من نفقة الحادم مايازم المسرمن نفقة امرأته قوله لوموسرا اشارة الى انه لأعجب نفقة الخادم عنداعساره وهورواية عن الحسن عن أبى حنيقة وهوالاصح خلافا لماقاله محمد وفي الذخيرة هذا أذا كان للمرأة خادم أمااذ المريكن للمرأة خادم لاتفرض نفقةا لخادمعليه في ظاهرالرواية عن أصحابنا وعن زفرانه يفرض لخادموا حدثم هي تقوم بذلك

◆ Yin − 17 →

بنفسها أوتخذ خادما [ولا يفرق] بينهما [بعجزه عن النفقة] مطلقاسواءكان حاضرا أولا وسواءطلبت أولا وقال الشافمي اذا كان حاضر اوطلبت يفرق [وتؤمر بالاستدانة عليه] مطلقاسو اءكان حاضرا أوغائبا وفي فتاوى السراجية هذاأذا كانالزوج حاضراوانكان غائبالاتؤمربه وذكرالخصاف انتفسيرالاستدانة على الزوج هو الشراء بالنسيئة ليقضي الثمن من مال الزوج [وتتم نفقة اليسار بطروه وان قضي] القاضي [بنفقة الاعسار] هذا اذاخاصمته أما اذارضيت بهافلا [ولانجب نفقة] مدة [مضت] بأنغاب عنها شهرا أوكان حاضراو امتنع من الانفاق وقداً كلت من مال نفسها [الابالقضاء] في هذه المدة [أوالرضا] فيقضي لها بنفقة مامضي [وبموتأحدهما تسقط] النفقة [المقضية] المفروضة وعندالشافعي لاتسقطهذا اذالم يأمرها بالاستدانةأمااذا أمرهافاستدانتثمماتأ حدهمالا يبطلذلك هكذاذكر الحاكم الشهيمد فيالمختصروذكر الخصاف انهيبطل أيضاوالصحيح هوالاولوذكرفيشرحالهداية وكذالوطلقهاالزوج فيهذاالوجه يسقط مااجتمع عليهمن النفقة بعدفرض القاضي [ولاترد المعجلة] أي لوعجل لها نفقةمدة تممات أحدهما قبل مضى المدة لميرجع بشي عندهمامطلقاسواء كانتشهرا أوأكثر منه وعند محمد والشافعي ترفع عنها حصة المدةالماضية قبل موته ويستردماوراءذلك انكان قائما وانكان مستهلكا بجب قيمة الباقي وعلى هذا الحلاف تهجيل الكسوة وعن محمدانها اذاقبضت نفقة شهر فمادونه ومات أحدهما قبل مضيه لايستردوان كان أكثر من الشهر فعلى ما بينا من الخلاف [و بيـم القن في نفقة زوجته] الأأن يفديه مولاه وانماقيد بالقن لان المدبر لايباع ونفقتها تتعلق بكسبه وكذاالمكاتب مالم يمجز وان عجز بباع هذا اذا كانالنزوج بإذن المولى أمااذا كان التزوج بغيرالاذن فلانفقة عليهم ولامهرأيضا [ونفقةالامةالمنكوحةانمانجب بالتبوئة] مطلقا سواءكانت مدبرةأوأم ولدوهوأن يخلى بينهما وبينه فيمنزله ولايستخدمها ولو خدمته أحياناهن غير استخدامه فلهاالنفقة ولواستخدمها بعدالتبوئة سقطتالنفقة أماالمكاتبةفهيكالحرةفياستحقاق النفقةسواءبوأها مولاهاأولا [و] تجِب [السكني] مصدر سكن الدار اذا أقامفها أواسم بمعنىالاسكان كالرقبي بمعنىالارقاب [في ببت خال عن أهله وأهلها ] الاأن تختار ذلك ورضيت [ولهم] أي لاهلها [النظر والكلاممهها] في أي وقت شاؤاوله أن يمنع والديهاو ولدهامن غيره وأهلهامن الدخول عليها وقيل لا يمنعهم من الدخول عليها وانما يمنعهم من القراروقيل لا يمنعها من الخروج الى والديها ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمة و في غيرهما من المحارم يقدربسنة وهوالصحيح وعليهالفتوى وقال محمدبن مقاتل الرازى لايمنع المحارم من الزيارة فيكل شهر [وفرضلزوجهالغائب وطفله] الصغيرالفقيرمطلقا سواءكانذكرا أوأنثىوأولادهالكبار الزمنىالفقراءا [وأبويه] ان كانا محتاجين فحسب [في مال له عند من يقربه وبالزوجية] مطلقا سواءكان وديعة أومضاربة أودينا وقال زفر لايقضي باعطائها من مال الوديمة وتؤمر بالاستدانة عليه هذا اذاكان المال من جنس حقها كالدراهم والدنائير والطعام والكسوة أمااذا كانمن خلاف جنسه فلايفرض القاضي فيه النفقة وكذا اذا أنكر أحد الامرين لايفرض القاضي النفقة ولاتسمع بينتهاعلىالنكاحاً يضا عند علمائناالثلاثة [ويؤخذ كفيل منها] بعدماأعطيت حق ان حضر الزوج وأقام بينة على انه أو فاها النفقة يأم هاالقاضي بر دماأ خذت وقيل الكفيل ضامن لماأخذت وان لميكن له بينة وحلفت على ذلك فلاشي على الكفيل وان نكلت لزمهاوله الخيار في مطالبة أيهماشاء وذكر في أدب القاضي للخصاف ليس عليه ذلك لكن لوفعل فحسن وكذا يجبر الاب فحسب على نفقة امرأة ابنه الغائب ونفقة ولده [و] تجب النفقة والسكني دون الكسوة [لمعتدة الطلاق] سواء

كانرجيعاأ وبائنا وسواءكانت حاملا أولاوقال الشافعي لانفقة للمبتوتة ولهاالسكني الااذا كانت حاملا وانماقلنا دونالكسوة لأنها لأتحتاج فيمدة العدة الى الكسوة حتىلواحتاجت تفرضكذا في الخرانة [لاالموت] أي لايجب شيَّ لمعتدة الموت [و] معتدة [المعصية] وهي التي جاءت الفرقة بممصيَّها كردتها وتقبيل ابنه قبل الطلاق [وردتها بعدالبت] مطلقاسواءكان واحدا أوأكثر [تسقط نفقتها] اذاحبست حتى تتوبفان لمحبس بعد بل هي في بيت زوجها فلهاالنفقة [لا] أي لا يسقط [نمكـين|بنه] من نفسها بعد البت فيكون لهاالنفقة خلافالز فرهذا اذاكان بائناأمااذا كانرجيميا وارتدت فحبست أولاأومكنت ابنه فلا نفقة لها [و] مجب النفقة [لطفلهالفقير] اذا كان حراواً بوه حروانكان الولدعبدا فنفقته على مولا هوان كان الابعبدا لاتلزمه نفقةالابن وأنتزوج بإذنالمولي لايقال قداستفيدهذامن قوله وفرض لطفله لانانقول يجب ذلك في مال الاب الغائب وهذا يجب عليه مطلقا سواء كان غائباأو حاضرا فلا يكون مكر را [ولاتجبرأمه لترضع] مطلقا سواءكانت شريفةأولا وعندمالك تجبران لم تدكمن شريفة واعلمأن الاعمال تجب عليها تديناولا تجبرعليها فيالحكم نحوكنس البيت وغسل الثياب والطبيخ والخبز والارضاع [ويستأجر] الاب [من ترضمه عندها] اذا أرادت ذلك هذا اذاو جدت أمااذا لمتوجدمن ترضمه تجبرالام على الارضاع وقيل لانجبر الامفي ظاهرالرواية وتهيئ لهغذاء من المائمات والدهن والى الاول مال شمس الائمة السرخسي والقدوري وهوالاصحوعليهالفتوي [لاأمه] أي لا يستاجر أمالطفل [لو] كانت [منكوحة أومعتدة] عن الطلاق الرجمي لترضعه وأما المعتدة عن طلاق بائن فكذلك في رواية وفي رواية أخرى جاز استئجارها وان استأجرها وهيمنـكوحته أومعتدتهالترضع ولده منغيرهاجاز [وهي] أىالام [أحق] وأولى [به بعدها] أي بعد انقضاء العدة [مالم تطلب زيادة و] تجب النفقة [لابويه وأجداده وجداته لو] كانوا [فقراء] وانكانوا أغنياءفلا [ولانفقة مع اختلافالدين الابالزوجية والولاد] أىالابوان والاجداد والجدات والاولاد وأولادالاولاد وصورته أنيتزوج ذمى ذمية فولدت ولدا ثم أسلمت فالولد يتبعهافي الاسلام ونفقته على الاب أوأسلم الولددونها [ولايشارك الابوالولدفي نفقة ولده وأبويه أحد] فيه لف ونشر تقدير ولايشارك أحدمن الاقاربالاب في نفقة الابن ولايشارك أحد من أقارب الولد في نفقة أبويه وعنأبى حنيفةان نفقةالولد على الابوالامأثلاثا بحسب ميرائهماهذا اذاكان الاب موسرافان كان معسرا والامموسرة امرت بأن تنفق ن ما لها على الوالدو يكون ذلك دينا على الاب اذا أيسر فان كان الاولادموسرين فنفقة الابوين على الذكور والاناث بالسوية في ظاهر الرواية وهوالصحيح وعن أبى حنيفة ان النفقة بين الذكوروالاناثالذكر مثلحظ الانثيين [و] تجب النفقة [لقريب محرم فقيرعا جز عن الكسب بقدر الارثلو] كان [موسرا] حتى لوكان رجل معسرا عاجزاعن الكسبولة أخوأخت موسران تجب نفقته على الاخ والاخت أثهر ثاوقال ابن أبي ليلي تجب النفقة على كل و ار ث محرما كان أو لا وقال الشافهي لا تجب النفقة على غيرالوالدينوالمولودين [وصح] للوالد [بيـعءرضابنه] الغائب [لا] بيـع [عقاره لنفقة] الااذا كان الولدالغائب صغيرافانه يصح بيع العقارأ يضا وعندأبي يوسف ومحمد لايجوز ذلك كله وهذا الخلاف في الابأمابيع غيرالاب فلايصح اجماعاوفي حالحضرة من تجب عليه النفقة ليس لاحد عن يستحق النفقة بيع المرض والعقارا جماعا [ولوأنفق مودعه على أبويه] وزوجته وولده [بلاأ مرضمن] وهو نكرة في موضع النفي فيعمأمر القاضي وأمر الغائب حتى لوآنفق بأمرأ حدهما لايضمن [ولوآنفق ماغندهما] أوأنفق ولده

وزوجته ماعندهما من مال الابن العائب أو الابأ والزوج وهومن جنس حقوقهم [لا] يضمنون [فلو قضي] القاضي [بنفقة الولاد والقريب ومضت مدة] طويلة [سقطت الاأن يأذن القاضي بالاستدانة] فاستدان عليه فينئذ تصير دينا في ذمته ولا تسقط بمضي المدة وذكر في زكاة الجامع أن نفقة المحرم تصير دينا بقضاء القاضي وذكر في كتاب الذكاح انها لا تصير دينا بالقضاء وتسقط بمضي المدة فنفقة الاقارب لا تصير دينا بالقضاء المجامع على ما اذا قصرت المدة والمذكور في النبكاح على ما اذا بالله والكثير الشهر وانما قيد بنفقة الولاد والقريب لان فققة الزوجية اذا قضي بها القاضي لا تسقط طالت بها المدة أو قصرت كاتقدم في صدر الباب [و] تجب النفقة على المولى [لما ولى المولى المولى الماول كسب أن كان عبد ازمنا على المولى المولى كسب أن كان عبد ازمنا أو أمة لا يؤجر مثلها [أمر] المولى وأجبر [ببيعه] بخلاف الدواب حيث لا يجبر المالك على نفقها أو أمة لا يؤجر مثلها [أمر] المولى وأجبر [ببيعه] بخلاف الدواب حيث لا يجبر المالك على نفقها أيضا وهو قول الشافعي والاصح الاول

## الاعتاق الاعتاق الم

المناسبة انالاعتاق رفعالقيد كمانالطلاق رفعه وهوعبارة عن القوة يقال عتق الطائر اذاقوي فطارعن وكره وفيالشرع [هواثباتالقوةالشرعية] التيبها يصير أهلا للشهادات والولايات [في المملوك] عند زوال الرقوهو عجز حكمي لا يقدرُ به على التصرفات والولايات والملك في المملوك [ويصح] الاعتاق [من حره كلف] عاقل بالغ مطلقاسواءكان كافرا أومسلما [لمملوكه بأنت حر أوبما يعبر به عن اليدن] كالرأس والوجه والعنق والفرجان كانأمة وانماقيدبالبدن لانهلوأضافهالي العضو الذي لايعبربه عن البدن كاليد والرجل لايمتق عندنا خلافا للشافعي وكذا الدبرلانه لايعبربه عن البدن [و] بأنت [عتيق ومعتق ومحرر وحررتك وأعتقتك ] فيعتق بهذه الالفاظ سواء [نواه] أي الاعتاق [أولا و] يصح [ بلا للك] لي [ولا رق] لى [ولاسبيل لى عليك] هومتملق بالجميع [اننوى] العتق والالاوكذا خليت سبيلك وعن أبي يوسف انه لوقال أطلقتك و نوى العتق عتق بخلاف طلقتك [و] يصح [بهذا ابني أو] هذا [أبي أو] هذه [أمي]مطلقا سواء كان يُولدمثله لمثله أولا وسواءكان ممروف النسب أومجهول النسب ولكن فىممروفالنسب لايثبت النسبمنه في قول أبى حنيفة الاخير بلانية وفي قولهما وهوقوله الاول لايعتق ان كان لا يولد مثله لمثله وهو قول الشافهي و او قال لاصغير هذا جدى قيل هو على الخلاف الذي مر وقيل لا يمتق احماعا [وهذامولاي] أي يصحبهذا مولاي [أويامولاي أوياحر أوياعتيق] مطلقا سواءنوي أولاوقال زفر لا يصح الاعتاق بقوله يامو لاى الابالنية ولوقال عنيت به المولى في الدين أو الكذب صدق فها بينه و بين الله تعالى ولم يصدق قضاء [لابيا ابني وياأخي] وعن أبي حنيفة انه يعتق فيهما ولوقال هذا أخي لايعتق وروى الحسن عنأبى حنيفةا نهيمتق ولوقال المبدء هذه بنتي قيل على الحلاف وقيل لايمتق اجماعاوهو الاظهر ولو قال عبدى أوحماري أوداري حرعتق العبدعند أبي حنيفة خلافالهما ومن أراد حفظ هذه المسئلة فليحفظ ماا نشده بعض الظرفاء

جو نکه کفت آزادباشد عبدیادار \* کو بأو آزادباشد عبدیادار

[ولاسلطان] أي لا يصح بلاسلطان [لي عليك وألفاظ الطلاق] مطلقاسواءكانت صريحة أوكناية وسواء نوى أولاعندنا وعندالشافعي يعتق بالفاظ الطلاق ان نوى [وأنت] أي لايصح ولايعتق بأنت [مثل الحر] الابالنية [وعتق بما أنت الاحر] مطلقاسواء نوىأولم ينو [و] عتق [بملك قريب محرم] مطلقا سواءكان ولده أوأبويه أوغيرهم وسواءنوي أولمينو وقال الشافعي لايمتق عليه الاالوالدان والمولودون وقال أصحاب الظواهر لزمه أن يعتقه ولايعتق قبل اعتاقه وانماقيد بقريب محرم لانهلوملك قريباغير محرم تحل المنا كحةممه كبنت العم أومحرمالا يكون قريباله كاخته أوأمهرضاعا أوزوجة ابنه لايمتق [ولوكان المالك صبياً ومجنونا] أومسلما أوكافرا في دارنا وانماقيدنابه لان الحربي لوملك في دارالحرب ذارحم محرم منه لا يعتق عليه [و] يصح [بحرير لوجه الله] سبحانه [والشيطان والصنم] مطلقاسواءنوي أولم ينو [و] يصح [ بكر ، وسكر] مطلقا سواءنوي أولم بنو وعندالشافعي لايعتق فيهما وفي رواية عن الكرخي والطحاوي لا ينفذ اعتاق المكر ووالسكر ان [وان أضافه] أى العتق [الى ملك] بان قال ان ملكة تك فانتحر [أوشرط] بأن قال لعبده ان دخلت الدار فأنت خر [صح] الاضافة فيهما خلافاللشافعي في الاول [ولوحرر] الامة حال كونها [حاملاعتقا] أي الحامل والولدمطلقاسواءنوي عتقهماأولم ينو [وانحرره] أي الحمل [عتق فقط] دون الحامل [والولد يتبع الامفي الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة وولدالامة] حَالَ كُو نَهُ [منسيدهاحر] قوله منسيدهااشارةالىأنولدهامنغيره لايكونحرا مالميمتق وانماأورد هذين اللفظين وهما الملكوالرق لتغايرهمامن خيثالكمال والنقصان لان في المدبر وأمالولدالملك كامل والرق ناقص وفي المكاتب على عكسه ولان المملوكية عامة فتكون في بنى آدموغيرهم والمرقوقية خاصة فيهم قتبينبه انالواديتبع فيالعاموالخاص بدليل ان البقرالوحشي لايجوزفيالاضحية وانكان الولد ببن الوحشى والاهلى ينظران كانت الاموحشية لايجوزوالا يجوزفي فتاوى الولوالجي

﴿ بابالمبد يعتق بمضه

[من أعتق بهض عبده لم يعتق كله] أي لم يزل ملكه عن كله بل يزول عن ذلك البعض فحسب [وسعي] هذا العبد [له] أي لسيده [فيما بق] من قيمته من عدم الزوال [وهو] أي معتق البعض مادام يسعي [كللكاتب] هذا عند أبي حنيفة وعندهما يمتق كله وهو قول الشافهي ولا سعاية عليه وأصله الاعتاق بتجزأ عنده وعندهمالا يتجزأ [وان أعتق نصيبه] من عبدمشترك بينه و بين غيره [فلشريكه] الساكت [أن يحرر أويستسعي] العبدالمعتق في قيمة نصيبه معسرا كان المعتق اوموسرا [والولاء لهمااو يسمن لوموسرا] أي ولشريكه أن يحرره او يستسعيه اويضمن المعتق قيمة نصيبه لوكان المعتق موسرا ويرجع إلمعتق بعدالتضمين [به] أي بماأدي [على العبدوالولاء له] أي للمعتق في الوجهين ولا يرجع حنيفة وعندهماليس له الاالضمان مع البسار والسعاية مع الاعسار والولاء لهما كان يتصرف فيه كما كان يتصرف المعتق عليه و عندالشافهي ان كان معسر افلاسريك المعتق عليه و عنده لا يتجزأ ان كان موسرا وان كان موسرا وان كان موسرا يعتق كله و يضمن لشريكه المعتبر في اليساران يملك قدر قيمة نصيب الآخريوم الاعتاق و به أخذعامة المشايخ وعن أبي حنيفة ان المعتبر المعتبر في اليساران يملك قدر قيمة نصيب الآخريوم الاعتاق و به أخذعامة المشايخ وعن أبي حنيفة ان المعتبر نصاب المعتبر في اليساران عملك قدر قيمة نصيب الآخريوم الاعتاق و به أخذعامة المشايخ وعن أبي حنيفة ان المعتبر نصاب المعتبر في اليساران ومالاعتاق و به أخذعامة المشايخ وعن أبي حنيفة ان المعتبر نصاب المعتبر ماسوى المشغول بحاجة كمتاع البيت و الخادم والمنزل و نياب الجسدو هو المختار وقيل المعتبر نصاب

حرمانالز كاةوالمعتبر القيمة في الضمان والسعاية يوم الاعتاق [ولوشهدكل] واحدمن الشريكين [بعثق نصيب صاحبه سعى العبد [طما] أى لـكل واحدمنهما في نصيبه مطلقاسوا عكاناموسرين اومعسرين أوكان أحدهماموسرا والآخرممسراعند أبىحنيفة وعندهماان كاناموسرين فهو حرولاسعاية عليهوان كانا معسيرين سمى لهمافي قيمته وانكانأ حدهماموسر اوالآخر معسرا سعى للموسر ولايسمى للمعسر والولاء في جميع ذلك موقوف عندهما الي أن يتفقاعلى اعتاق أحدهما [ولوعلق أحدهماعتقه] أى العبد المشترك [بفعل فلانغدا] بانقال أحدهماان دخل زيد هذه الدارغدا فالعبدحر [وعكس الآخر] بانقال ان لم يدخل فهوحر [ومضى] الغد [ولم بدر] الفمل ولاعدمه وقال كل واحدمهما حنث صاحبي [عتق نصفه وسعى في نصفه] الآخر [لهما] الصافامطلقا سواء كاناموسرين أوممسرين أو أحدهماموسراوالاخر معسرا عندهوعند أبى يوسف ان كانامعسرين فكماقال أبوحنيفة يسمى في نصف قيمته لهماوان كاثا موسرين لميسعلوا حدمنهما فيشئ وان كانأ حدهماموسراوالآ خرمعسرا سعى فيربع قيمته للموسر وعند محمديسمي في جميع قيمته لهماان كاناممسرين وان كانامو سرين لم يسعلو احدمهما فيشئ وان كان أحدهما موسرا والآخر معسرا يسمى في نصف قيمته للموسر ولم يسع للمعسر [ولوحلف كلواحد] من الرجلين [بمتق عبده] والمسئلة بحالها [لم يعتق وأحد] منهماا جماعا [ولو ملك ابنه مع رجل آخر عتق حظه] أى نصيبه [ولميضمن] الاب نصيب شريكه [ولشريكه أن يعتق اويستسعى] وهذا مطلق سواء كان التمليك بارث بأن تزوج أمةابن عمه فولدت ولدائم مات سيدها فورثه زوجها وابن عم آخر له فالولديع تق على أبيه ولا يضمن لشريكه أوبشراءاوبهبة أوبوصية اوبصدقة وسواء كان الابموسر ااومعسر اوسواء علم الآخر انهابن شريكه اولم يعلم عندأبى حنيفة وعندهما يضمن الاب في غير الارث نصف قيمته ان كان موسر اوان كان معسراسعي الابن في نصف قيمته اشريك أبيه وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أنه ان لم يعلم فله ان يضمن أباء [واناشتری نصفه اجنبی] اولا [ثم] اشتری [الابمابقی] منابنهوهو موسر [فله] أی للاجنبی [ان يضمن الاب] نصف قيمته [أو يستسمى] الابن في نصف قيمته وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لاخيار له وضمن الاب نصف قيمته [وان اشترى نصف ابنه يمن يملك كله لا يضمن لبائمه] مطلقاسواء كان موسرا أو معسرا عندابى حنيفة وعندهما يضمن ان كانمو سراوا نماقيد بقوله عن يملك كله لانهلو كانمشتركا ببن اثنين فباع أحدهما نصيبه من أبيه وهو موسر فللشريك حق التضمين اجماعا [عبد] مشترك [لموسرين] بكسر الراء[دبره واحد] منهم اولا وهو موسر [وحرره آخر] وهو موسر [ضمن] الشريك [الساك المُدَّبرِ] ثلث قيمته قناوليس له أن يضمن المعتق [والمدبر] يضمن [المعتق ثلثه] حال كونه [مدبرا لا ماضمن] المدبرهو ثلث قيمته قناهذا عند أبى حنيفة وعندهماالميد كلهمدبر للمدبر والاعتاق باطل وضمن المدبر ثلثى قيمته لشريكه موسرا كانأومعسراواعلمأن الولاء بينهماأثلانا ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق وقيل يضمن المدبرالمعتق نصف قيمته قناواليه مال الصدر الشهيدوعليه الفتوى [ولوقال] آخر [لشريكه هي ام ولدك وأنكر] الشريك [تخدمه] أي الجارية المنكر [بوماوتة وقف يوما] وتكتسب وتنفق على نفسها ولا سعاية علىماللمنكر ولاسبيل للمقرعليهاوقال أبويوسف ومحمدليس للمنكران يستخدمهاوله أن يستسعيها في نضف قيمتهائم تكون حرة لاسبيل لاحدعلهاوذ كرفي الاصلى جوع أبى بوسف الى قول أبى حنيفة وانما قيد بقوله أوأنكر لانه لوأقرضمن لشمريكه نصف قيمتها [ومالأم ولدتقوم فلايضمن أحدالشريكين باعتاقها]

هذاعندأ بىحنيفة وعندهما لهاقيمة ولكن قيمتها ثلث قيمتها قنة فيضمن لشريكه سدس قيمتها قنة ولاسماية على اان مات أحدهما عنده خلافا لهمافان جاءت بولدفادعاه أحدهما ثبت نسبه منه بالدعوة وعتق ولم يضمن اشريكه شيأمن قيمته ولاسعاية عليه عنده وعندهما يضمن نصيب شريكه انكان موسرا ويسمى له الولدان كان معسر ارجل [له] ثلاثة [أعبد] دخل عليه اثنان [قال لاثنين] في حال الصحة [أحد كماحر فخرج] من عنده [واحد] منهما [ودخل آخر] وهو الثالث [وكرر] قوله وهو أحدكما حر [ومات] المولى [بلا بيان عتقى ثلاثة أرباع] العبد [الثابت و نصف كل من الآخرين] وقال محمديمتق ربع الداخل [ولو] كان الةول [في المرض] أيمرض موته فان كان له مال يخرج قدر العتق من الثلث وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهماوعندمحمدر قبةونصف رقبةأولم بخرجولكن أجازه الورثة فالجوابكاذ كرناوان يكن لهمال سوى العبيد ولم تجزالورثة [قسم الثلث] من العبيدبينهم [على هذا] بقدرسهامهم كاذكرنا بيانهان نقول حق الخارج فيالنصف وحق الثابت فيالثلاثة الارباع وحق الداخل عندهمافي النصف أيضا فتحتاج الى مخرجله نصف وربع وأقلهأر بعة فحق الخارج في سهمين وحق الثابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام المتق سبعة فيجمل ثلث المال سبعة لان العتق في المرض وصية ومحل نفاذها الثلث و اذا صار ثلث المال سبعة صا و ثلثاالمال أربعة عشروهي سهام السعاية وصارجيع المال أحداوعشرين وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبدسبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسمى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الثابت ثلاثة وإسمى فيأربعة فبلغت عام الوصية سبعة وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان وعند محمدحق الداخل فيسهم فكانسهام العتق عنده ستة وتجعل كلرقبة ستة وسهام السعاية اثني عشر وجميع المال ثمانية عشر فيهتق من الثابت ثلاثة ويسخى في ثلاثة ومن الخارج سهمان ويسمى في أربعة ومن الداخل سهم فيسعى في خسةفان قيل ينبغي ان يعتق كلواحدمنهم ولايسمي فيشئ خرجوامن الثلث أولاعند أبي يوسف ومحمد رحهماالله لإنالاعتاق عندهمالا يتجز أفاذا ثبت في بعضه ثبت في كله قلنا الاعتاق عندهمالا يتجزأ اذاصادف محلامعلوماأمااذا ثبت بطريق التوزيع باعتبار الاحوال فلالانه حينئذ ثبت ضرورة والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاولا يعدوموضعها [والبيع] مطلقاسواءكان صحيحااو فاسداوسواءمع القبض أوبدونه أومشروط بشرطالخيار [والموت والتدبيروالتحريم] والهبة [بيانفيالعتقالمبهملاالوطء] بدونالعلوق وعندهما يتمين بالوطء [وهو] أي الوطء [والموت بيان في الطلاق المهم] صورته اذاقال لامرأتيه احدا كاطالق ثم ماتت احداهما أووطيءاحداهماقبل البيانصار بيانابالاجماع فطلقت النانية [ولوقال] لامته [ان كان أوَّل ولد الدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الاوَّل رقالذكر] أي يبقى رقيقا [وعتق نصف الامو] نصف [الانثى] هذه المسئلة على وجوه أحدهاان يوجدالتصادق بعدم العلم بالمولود أولا والجوابماذ كرناوالثانى أنتدعى الام ان الفلام أول وأنكر المولى ذلك وقال البنت هي الاول والبنت صغيرة فالقول للمولى مع يمينه ويحلف على عدم علمه فان حلف لم يعتق أحدمنهما الاأن تقيم الام البينة بعد ذلك على أنها ولدت الغلامأ ولاوان نكل عتقت البنت والاموالثالث ان يوجد التصادق بأولية الغلام فتعتق الاموالبنت ويرق الغلام لانهلاحظ لهمن العتق بحال والرابع ان يوجد التصادق بأولية البنت فلم يعتق أحدوا لخامس أن تدعى الام أولية الغلام ولمتدعى البنت شيأوهي كبيرة فان المولى يحلف فان حلف لم يثبت شئ وان نكل عتقت الامدون البنت والسادس انتدعي البنت وهي كبيرة أولية الغلام دون الامنتعتق البنت دون الام [ولوشهدا]

1x 319

NI

177

على رجل [انه حرر أحد عبديه] بفيرعينه أوشهدا انه أعتق عبده ولم يدع العبد [او] انه حرر احدى [أمتيه] بغير عين [لغت] الشهادة عند أبي حنيفة وان لم تكن الدعوى شرطافي عتق الاه ة عنده و عندهما تقبل شهادتهما و يجبر المولى على البيان [الأأن تكون في وصية او طلاق مبهم] بأن شهدا انه طلق احدى نسائه تقبل الشهادة و يجبر على البيان اجماعا هذا اذا شهدا في صحته أنه أعتق أحد عبديه فان شهدا انه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره في صحته أو مرضه وأديا الشهادة في مرض موته أو بعدموته تقبل استحسانا والقياس ان لا تقبل ولو شهدا بعدموته انه قال في صحته أحدكما حرفلا نص فيه قال بعض مشايخنا لا تقبل والاصحانها تقبل

الحلف بالفتح وسكون اللام وكسر اللام القسم وبكسرالحاء وسكون اللام المهد [ومن قال ان دخلت الدار [فكل مملوك لى يومئذ] أي يوم اذ دخلت الدار فهو [حرعتى ما يملك بعده] أي بعد اليمين [به] أي بالدخول مطلقا سواء كان ليلاأ ونهارا [ولو لم يقل يومئذ] والمسئلة بحالها [لا] يمتى الذي ملك بعد اليمين [والمملوك لا يتناول الحمل] مطلقا حتى لوقال لامته كل مملوك لي غيرك حرلم يمتى حملها ولا فرق بين ان تلد لا فل من ستة أشهر أو لا كثر ولوقال [كل مملوك لي أوأملكه] فهو [حرفي بعدغد أو بعد موتى يتناول من ملكه مذحلف فقط] لامن ملكه بعد اليمين فيكون من ملكه في المسئلة الاولى حرا وفي الثانية مدبرا والمنات المين المن المين أي الثانية ومن ملك بعده اليمين ومن النهين ومن ثانه على المنات المين وما المين ومن المنات في الثانية ومن ملك بعده ألى ومن على هذا الحلاف الذي ملكه بعد اليمين ولوقال كل مملوك في الذامت في وحرفه وعلى هذا الحلاف

معلى باب الهذق على جمل الهمية

بالضم ماجهل للمامل على عمله والمرادهنا ما يكون عوضا عن المتق [لوحر رعبده على مال فقبل] العبد [عتق] مذقبل والمال دين عليه وذلك مثل ان يقول أنت حرعل ألف أو بألف أو على ان له عليك ألفا أو على ان تعطينى الفا وعلى ان تحيينى بالف والماقيد بقوله فقبل لا نه لولم يقبل لا يعتق واطلاق لفظ المال يتناول النقد والعرض والحيوان كالفرس والحمار مثلاوان كان بغير عينه وكذا الطعام والمدكيل والموزون اذا كان معلوم الحجنس ولا يضره جهالة الوصف [ولوعلق عتقه بادائه صارماً ذونا] في التجارة لامكتبامثل ان يقول ان اديت الى الفافأ نت حراً واذا أديت أو مق ولكنه يقتصر على المجلس في ان أديت وعن أبي يوسف الله لا يقتصر كافي التعليق بسائر الشروط حق اذاباعه ثم اشتراه أجبره الحاكم على قبضه ان أحضر المال عنده وعتق بالتخلية ] و تفسير الاحبار هناو في قبض سائر الحقوق ان العبداذا أحضر المال محيث يتمكن المولى من قبضه و حلى يينه و بين المولى نزل قابضاو حكم بعنقه ولوأدى البعض أجبر على القبول ولكن لا يعتق ما لم يؤد المكل وقال زفر لا يجبر على القبول في ماوهو القياس ولوأدى من مال اكتسبه قبل التعليق عتق ولكن يرجع المكل وقال زفر لا يجبر على القبول في ماوهو القياس ولوأدى من مال اكتسبه قبل التعليق عتق ولكن يرجع المدول المكان المدبر لان عتقه متعلق بنفس الموت فلا يشترط اعتاق الوارث [ولوحرره على خدمته سنة [بجب الوارث بخلاف المدبر لان عتقه متعلق بنفس الموت فلا يشترط اعتاق الوارث [ولوحرره على خدمته سنة [بجب فقبل عتق] في الحال [وخدمه] أى لزمه خدمته سنة [ولومات] المولى أوالعبد قبل أن يخدمه سنة [بجب فقبل عتى عندهما وعند محمد عجب عليه قيمة خدمته سنة وهوقول ذفر كذا في الجام الصغير الحانى [ولو

1/0

قال الرجل [اعتقها بألف] درهمأوعلى ألف درهم [على أن تزوجنها ففعل فأبت] الامة [ان تتزوجه عققت] الامة في الحال [مجانا] ولاشئ على الآمر [ولو زادعنى] بان قال اعتق أمتك هذه غنى على ألف درهم والمسئلة بحالها [قسم الالف على قيمتها ومهر مثلها و يجب على الآمر [ماأصاب القيمة فقط] وماأصاب مهر المثل بطل عنه وانما قيد بقوله فابت لانها لوزوجت نفسها منه قسمت الالف على قيمة الامة ومهر مثلها فما أصاب القيمة سقط في الوجه الاولوهو للمولى في الوجه الثانى وماأصاب مهر المثل كان مهر الهافي الوجه بن

سے باب التد ہیر ہے۔

واعلم أنهيقع من الحر البالغ العاقل على عبده كافي العتق والتدبير في اللغة هو أن ينظر الى ما تؤل اليه عاقبته وفي الشرع [هو تمليق العتق بمطلق موته] أي موت المولى وانماقال بمطلق موته لانه لوقيدموته بمرض كذا أو بمطلق موت رجل آخر لا يكون مدبر اخلافالزفر فيجوز بيمه كماياً في هذا الباب [كاذامت فأنتحر اوأنت حريومأموت او] أنت حر [عن دبرمني] أي بعد موتى [او] أنت [مدبر او دبرتك فلايباع ولا يوهب] ولايرهن [و] لـكن [يستخدم ويؤجروتوطأ] ان كانت أمة [وتنكح] وقال الشافعي يجوز بيهه وهبته وقديكون التدبير بلفظ البمين والوصية نحوان يقول انمت فأنت حرأوقال أوصيت لك بعتقك أو بلثمالي وكذالوقال انمت فلاسبيل عليك لاحد يكون مدبرا [وبموته عتق] المدبركله [من ثلثه] أي من ثلث ماله [و] لـكن [يسمى في ثلثيه لو] كان المولى [فقيرا] أي لم يكن له مال سواه بعد موته [و] سعى في [كله لو] كان المولى [مديونا] هذا اذا كان الدين مستغر قالماله وان لم يكن فيقدر الدين ثم الثلثين ثم قد أجل القيمة ولميبين انه يسعى في قيمته قناأ ومدبر أقيل انه يسعى في قيمته مدبر اوذ كر محمد في كتاب الحجر اذا دبرالسفيه شممات يسمى الغلام في قيمته مدبر أوليس عليه نقصان التدبير كالمصلح أذا دبرومات وعليه ديون وقيل يقوم فائت المنافع التي تفوت بالتدبير واليه أشار محمدوقيل نصف قيمته لوكان قناوقيل المثاقيمته [ويباع] المهد [لوقال ان مدمن مرض] هذا [أوسفرى] هذا أومن مرض كذا [أو] قال ان مت [الي عشر سنبن ] قيدبه لانه لوقال الى مائة سنة ومثله لا يعيش اليه غالبا فهو مدبر أيضا وقيل هذا مقيداً يضا فيجوز بيعه [أوا نتحر بعدموت فلان] اوقال ان مات فلان آومت آواذامت انااوقال قبل موتى بشهر آو بيوموقال زفل لايباع ويكون مدبرا [ويعتق] العبد كمايعتق المدبر من ثلثه [انوجدالشرط] ولوقال انمتمن مرضى هذافهو حرفقتل لايمتق بخلاف مالو قال في مرضى ولوقال ان مت من مرضى هذا وله حمى فتحول صداعا أوعلى عكسه قال محمدهومرض واحدولو دبرعبده ثمجن ومات مجنو نالاببطل ولوأوصى برقيته ثم جن ومات مجنو نالا يبطل فلودبره أحد الشريك ين فللسا كتعندأى حنيفة ثلاث خيارات في الموسر واثنان في المعسر كامر في العتاق عنه إب الاستيلاد كالم

الاستيلاد في اللغة هو طلب الولد مطلقا وفي الشرع هو طلب الولد من الامة فهو من الاسماء الغالبة و المناسبة بين الباين ان في المد بر وأم الولد الملك كامل والرق ناقص [ولدأ مة من السيد لم علك] الامة وهو قول عامة الصحابة به وقال جهو و الفقهاء وقال بعض العلماء وأصحاب الظواهر يجوز بيمها قيد بقوله من السيد لانها اذاولدت من غيرة بجوز بيمها و تعليكما اتفاقا [وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج فان ولدت بعده] أى بعد اعتراف منه بالولد الاول [ثبت نسبه منه الادعوة] مالم ينفه [بخلاف] الولد [الاول] فانه لا يثبت نسبه منه ما المنافعي يثبت نسبه منه بلادعوة ان كان مقر ابالوطء [وينتني] نسب الولد الثاني [بنفيه] مطلقا

وغن أبى حنيفة أذاوطئها ولمرينزل عنهاو حصنها فعليه ان يدعى نسب ولدهاو ليس له أن ينفيه فيما بينه و بين الله تعالى ولوعزل عنهاأ ولم يحصنهاله ان ينفيه وعن أبي يوسف انه اذا وطئها ولم يستبرئها بمدذلك حتى ولدته فعليه ان يدعيه سواءعزل غنهاأولم يعزل حصنهاأولم يحصنهاوعن محمدانه قال لاينبغي أن يدعي النسب اذالم يعلم أنهمته ولكن ينبغي أنيمتق الولدويستمتع بهاويعتقها بعدموته [وعتقت] أمالولد [بموتهمن كلماله ولمرتسع لغريمه ] شيأ [ولوأسلمت أم ولدالنصر اني] أومدبر ته قومت قيمة عدل و [سعت في قيمتها] وهي كالمكاتبة لاتمتق حتى تؤدى السماية وقال زفر تمتق في الحال والسماية دين علم اوهذا الخلاف فهااذا عرض الاسلام على المولى فابي فانأسلم بقيت على حالهاوان مات مولاها عتقت بلاسعاية وانماقيد بأم الولدلانه لوأسلم عبدالنصراني أوأمتهوعرض على المولى الاسلام فأبي يجبر على بيمه [وانولدت بنكاح فملكما] أي اذا نزوج رجل أمة فولدت شمملكها بشراءاًوغيره [فهـي]مولده] عندناخلافا للشافعي [ولوادغيولد اُمةمشتركة] بينهما [ثبت نسبه] من المدعى [وهي] كانها [أمولده ولزمه نصف قيمتها] لشريكه يومالعلوق [و] لزمه [نصف عقرها لاقيمته أى قيمة ولده وفي المبسوط العقر عبارة عن مهر المثل بكم تستأجر على الزنانمو ذبالله تعالى من ذلكمع جمالها لوجاز الاستئجار على الزنافالقدر الذي تستأجر به على الزنا يجمل عقرها [وان ادعياه معائبت نسبهمنهما] اذا كانالعلوق فيملكهما الااذا كانأحدالشريكين أبالآخرأو كانمسلماوالا خرذميا فحينئذ دعوةالابوالمسلم أولي وقال الشافعي يرجع فيه الى قول الفافة جمع قائف وهو الذي يمرف آنار الآباء في الابناءأي يمرف شبه الأولادبالآباء [وهي امولدهما] خلافاللشافمي [وعلى كلواحد] من الشريكين يجب [نصف العقروتقاصا] بماله على الآخرثم يتقابل الحقان فيسقطان بالمقاصة فان قيل لافائدة في وجوب العقرلانه يصيرقصاصا قلنافيه فائدة فربمايبرئ أحدهماالا خرمن حقه فيبقى حق الا خرفتتو جه المطالبة [وورث] الابن [من كل] واحد منهما ارث ابن كامل [وورثا منه] أىمن الابن [ارث أب] واحد فيقتسهانه نصفين [ولوادعي] المولى [ولدأمة مكاتبةوصدقه المـكاتبلزمه] أي المدعى [النسب والمقر وقيمة الولد] وعن أبي يوسف انه لا يعتبر تصديقه [ولم نصر] الامة [أمولده وان كذبه] المسكانب في النسب [لم يثبت النسب] منه ولو ملكه يوما يثبت نسبه منه وسيجيء ان شاء الله تعالى في كتاب المكاتب

﴿ كتاب الايان ﴾

ار

ė

,]

وا

6

او

جمع يمين وهو في اللغة عبارة عن القوة وفي الشرع [الهين تقوية أحد طرفي الخبر] المقسم به [فحلفه على اثبات المر [ماض] أو نفيه حال كونه [كذباعمدا غموس] هو فمول بمه في فاعل لانه يغمس صاحبه في الائم ثم في الناروا علم أن التقييد بالماضي اتفاقي أواً كثرى لان حلفه على اثبات شيء أو نفيه في الحال كذباعمدا غموس أيضا [و] حلفه على ماض كذبا [ظنالغو] وعند الشافهي يمين اللغوان يجرى على لسانه بلاقصد سواء كان في الماضي أوفي الآتي بأن قصد التسبيح فجرى على لسانه الهين [وأثم] الحالف [في الاول] فيستغفر ويتوب الماضي أوفي الآتي بأن قصد التسبيح فجرى على لسانه الهين [وأثم] الحالف [في الاول] فيستغفر ويتوب وون الثاني و] حلفه [على] أمر [آت] مستقبل [منعقدو فيه الكفارة] عند الحلف [فقط] لافي الغموس واللغو وعند الشافعي في الغموس كفارة أيضا [ولو] كان الحالف عندالحلف [مكرها أو ناسيا] وقال الشافعي لا ينعقد يميم ماحتي لا تجب الكفارة [أوحنث كذلك] أي ولوحنث مكرها أو ناسيا بفعل المحلوف عليه وكذا اذا فعله وهو مغمى عليه أومجنون [واليمين] مشروع [بالله والرحم الرحيم والحق وعزته عليه وكذا اذا فعله وهو مغمى عليه أومجنون [واليمين] مشروع [بالله والرحم الرحيم والحق وعزته عليه وكذا اذا فعله وهو مغمى عليه أومجنون [واليمين] مشروع [بالله والرحم الرحيم والحق وعزته وجلاله وكبرباً بأواقسم وأحلف وأشهدوان لم يقل في هذه الالفاظ الثلاثة [بالله] وقال زفر اذا لم يقل بالله وكبرباً بأواقسم وأحلف وأشهدوان لم يقل في هذه الالفاظ الثلاثة [بالله] وقال زفر اذا لم يقل بالله وكبرباً بأن وأقسم وأحلف وأشهدوان لم يقل في هذه الالفاظ الثلاثة [بالله] وقال زفر اذا لم يقل بالله وكبرباً بأنه وأقسم وأحلف وأشهدوان لم يقل في هذه الالفاظ الثلاثة [بالله] وقال زفر اذا لم يقل بالله وكبراً بأنه والوحن المناس والم يقل بالله وكبراً بأنه والرحم والمناس المراس المستقبل المناس والمراس المناس المناس المناس المناس المناس المناس والمرس المناس المناس

في هذه الفصول لايكون بمينا [ولعمرالله] أي بقاؤه [وايم الله] معناه أيمن الله عند أهل الكوفة وهو جميع يمين وعند أهلالبصرة هومن خروف القسم معناه واللةولوكان جمع بمين لماسقطت همزته عند الوصل [وعهدالله وميثاقه وعلى نذرو ندرالله] حتى اذاقال ان فعلت كذا فعلى نذرفان نوى قربة من القرب التي يصح النذوبهالزمهمانوي وان لم يكن له نية فعليه كفارة يمين [وان فعل كذافهوكافر] أو نصراني أومجوسي أو بهودى اوبرىءمن الاسلام وعندالشافعي لايكون يميناهذا اذا كان في المستقبل أمااذا كان في الماضي لشئ قدفعله فهوالغموس فلايكفرفيالمروى عنأبى بوسف وقال محمدبن مقاتل يكفر والاصح انهان كان الرجل عالما يعرف انهيمين لايكفر في الماضي والمستقبلوان كانجاهلا وعنده أنه يكفر بالحلف يكفرفي الماضي والمستقبل ولوقال وأمانة الله يكون يمينا في رواية الاصلكانه قال والله الامين وحكى الطحاوي عن أمحا بناانه ليس بيمين [لابعلمه] أي اليمين مشروع بالله لابعلمه [وغضبه وسخطه ورحمته والنبي والقرآن والكمبة] ولوقال أبارىء من النبي والقرآن بكون يمينا ولوقال أبابرىءمن المصحف لايكون يمينا بخلاف مالوقال أنابرى ممما في المصحف فانه يكون بمينا [و] لا [حق الله] ووجهه عندهما وهوروا ية عن أبي يوسف وعنه أنه يكون بمينا [و] لالو قال [ان فعلته فعلى غضبه وسخطه أو] ان فعلته [أنازان أو] أنا [سارق أو] أنا [شارب خرر أو آكل ربا] اعلم ان اليمين نوعان يمبن بالله سبحانه وتمالى أوصفته ويمبن بغيره وهمامشروعان ولكن الثاني مكروه عندالبعض وعندعامة العلماء لايكره أيضائم الاول اماأن يكون باسم من أسهاءالله تعالى كالله والرحمن وسائرأسهائه عزوجل أوبصفةمن صفاته كعزته وجلاله وكبربائه فان كانباسهمن أسهائه عزوجل أوبصفة من صفاته كمز ته و جلاله و كبريائه فانكان باسم من أسهائه سبحانه صحاليمين مطلقا سواءاً واداليمين اولم بردوسواءتمارفالناس الحلف بهاولم يتمارفوا وقال بعض اصحابنا كل اسم لايسمي بهغيرالله كالله والرحمن فهويمين مطلقا وماسمي بهغيره كالعلم الحكم والقادرفان ارادبه يمينافهويمين وان لمير دبه يمينا لم بكن يمينا وكذا الصفات لوكان عرف الناس الحلف بهاوقال العراقيون من مشايخنا الحلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة والدزة والجلال والكبرياء يمين والحلف بصفات الفعل كالرحمة والسخط والغضب والرضاليس بيمين وقالوا ان ذكر صفات الذات كذكر الذات وذكر صفات الفعل ليسكذكر الذات والحلف بالله سبحانه وتعالى مشروع دون غيره وهذا غير مرضي عند نالانهم يقصدون بهذا الفرق الاشارة الى مذهبهم أن صفات الفعل غيرالله والمذهب عندنا انصفات الله سبحانه وتعالى لاهو ولاغيره وكلهاقديمة والاصحماقلنا وهواختيار مشايخماوراءالنهرلان الإيمان مبنية على العرف [وخروفه] اى القسم [الباء] نحوباللة [والواو] نحووالله [والتاء] يحوتالله فالباء تدخل على المظهر والمضمر والواولا تدخل الاعلى المظهر والتاء لاتدخل الاعلى مظهر واحد وهوالله لانالباء اصل والوأوملحق به والتاءملحق بالواو [وقدتضمر] حروف الفسم ويكون حالفا كقوله اللة لافعلن كذائم عنداهل البصرة يكون منصوبا بنزع الخافض وعنداهل الكوفة يكون مجرورا لبكون دالا على الحذف ولوقال الله يكون يمينالان معناه بالله اذ الباء واللام يتعاقبان [وكفارته تحرير رقبة اواطعام عشرة مساكين كهما] ايكالتحرير والاطعام [في] كفارة [الظهار]في انه يجو زنحرير وقبة مطلقا وبجوز فيالطمام التمليك والاباحة ونحوهمالافي أنه على سبيل البدلية حتى أنه لايكون مخيرا [اوكسوتهم بمايستر عامة البدن] حتى لايجوز السراويل القصيرة ولاقدر مايستر به المورة الغليظة على قولها وهو الاصحوعن مجدانادناه مايسترالمورة [فانعجزعن احدهما صام ثلاثة ايام متتابعة] وعندالشافعي انشاءتابع وإن

, DV

شاءفرق ثم أليسار والاعساريمتبرحالةالاداء دونالوجوبوعندالشافميءندالحنث حتىلوحنث وهو موسر ثماعسر جازالصوم وبمكسه لاعندنا وعنده على القلب [ولايكفر قبل الحنث] مطلقا سواء كان بالقيوم أوبالمال وعندالشافعي يجوز التكفير بالمال قبل الحنث دون الصوم [ومن حلف على معصية] مثل أن لايصلى أولايكلم أباه أوليقتلن فلانافي هذا اليوم مثلا [ينبغي] أي بجب [أن يحنث] نفسه [ويكـفر] عن يمينه لأيقال الحنث معصية أيضا لهتك حرمة اسم الله تعالى لان هذه معصية وخصت في الشرع وماذكرنا من المعاصى ليس عرخص [ولا كفارة على كافروان حنث] حال كونه [مسلما] وعندالشافمي تلزمه الكفارة [ومنحرم ملكه] بأن قال حرمت على نوبي هذا [لمبحرم و] لكن [ان استباحه] على نفسه أي عامل بالمباح [كفر] وعند الشافعي لا كفارة عليه [و] اوقال [كلحل على حرام فهو] واقع [على الطعام والشراب] فيحنث بأكله وشربهوان قل الاأن ينوى غير ذلك والقياس أن يحنث كمافرغ لانه باشر فعلا حلالا كالتنفس وفتح العينين ونحوهما وهوقولزفر [والفتوىعلىانه تببنامرأته بلانية] أي نيةالطلاق وكذا لوقال حلال بروى حراماً وخلال الله أو حلال المسلمين وانقال لم أنوالطلاق لم يصدق قضاء وفي قوله هرجه بديست راسات كيرام بروى حرام قيل يجمل طلاقا بلانية وهواختيار مشايخ سمر قندوالصحيح أن نقيدالجواب ونقول اننوى الطلاق بكون طلاقاولوقال هرجه بدست جبكيرم قيل لايكون طلاقا الابالنية ولوقال هرجه بدست كيرم قيل لايكون طلاقا الابالنية وقيل لاتشترط النية ولوقال حلال الله على حرام وله امرآنان يقع الطلاق على وأحدة واليهالبيان في الاظهر [ومن نذر نذر امطلقا] بأن قال لله على صوم شهر مثلا [أومعلقا بشرط ووجدً الشرط فيما ذاعلق نذر بشرط [وفيبه] في الصور تبن مطلقا وعن الشافمي انه يتمبن عليه كفارة اليمينوعن محمدانهاذاعلق نذره بشرطير يدكونه كقولهان شغي اللهمريضي أوردغائبي لايخرج عنه بالكفارة ويجب عليهالوفاءوأنعلقه بشرط لايريدكونه كدخول الدارونحو ويتخير ببن الكفارة وبين الوفاء بماالتزم وهوقول الشافعي فيالجديدوروى انأباحنيفة رجع الى هذا القول قبل موته بسبعة أياموبه كانيفق اسهاعيل الزاهد وشمس الائمة السرخسي ومشابخ بلخ [ولو وصل بحلفه انشاءالله] بأنقال والله لافعلن كـٰذا انشاءالله [بر]والمرادبه عدم الائمقاداً ي لا يحنث أصلافلا يكون يمينا

﴿ باب اليمين والدخول في السكنى والخروج والاتيان وغير ذلك ﴾

الاصل آن الالفاظ المستعملة في اليمين مبنية على المرف عندنا وعندالشافهي مبنية على الحقيقة وعندمالك على معانى كلام القرآن ان [حلف] أن [لايدخل بيتالايحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة] وهو معبد النصاري [والكنيسة] وهي معبداليهود [والدهليز والظلة والصفة] قال مشايخناهذا اذا كان الدهليز بحال النصاري [والكنيسة] وهي معبداليهود [والدهليز والظلة والصفة] قال مشايخناهذا اذا كان الدهليز بحال الوأغلق الباب يبقي خارج البيت فان كان بحيث لوأغلق الباب يبقي داخل البيت وهو مسقف يجب أن يحنث وكذا الظلة بالضم وهو الساباط الذي يكون على باب الدار ولا يكون فوقه بناء وفي عرف أهل الكوفة يحنث في الصفة [و] ان وفي دار بدخو لها خل به [و] ان المعد خلى الداري المنكر الايحنث بدخو لها حال كونها خربة [و] ان حلف أن لا يدخل [في هذه الداريكنث] بدخو الها خربة [وان] كانت [بنيت دارا أخرى] مقامها [بعد المنظم [وان جعلت] الدار المعينة [بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا أونهرا] فدخله [لا] يحنث لا البيت أن كانكر والمشار اليه الابدخول المنية [كمذا البيت] أي كما لا يحنث ان حلف أن لا يدخل الوبن عان حلف أن لا يدخل المناب على المان المعينة [بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا أونهرا] فدخله [لا] يحنث المنفية المنفية المنفية البيت [فهدم] ثم دخل [أوبن] دارا [أخرى] كذا في خلاله البيت المنفية المنفية [بستانا البيت المنفية الم

(, ,)

مقامها أم دخل [والواقف على السطح] أوالجدار [داخل] حق لوحلف أن لا يدخل هذا البيت فوقف على سطحه أوجداره حنث والمختار أن لايجنث ان كان الحالف من بلاد المجم وعليه الفتوى وان كان من بلاد المربيحنثوهوجوابالاصل [و] انوقف [فيطاق الباب] بحيث لوأغلق الباب يكون داخلا يحنث وأما اذًا كان خارجًا [لا] يحنث ولو أدخل أسه أواحدى رجليه لم يحنث [ودواماللبس والركوب والسكني كالانشاء لادوامالدخول]حق لوحلف لايلبس هذا الثوبوهولابسه أولايركب هذه الدابة وهوراكبها أولايسكن هذه الدار وهوسا كنهافنزع أونزل أوانتقل في الحال لايحنث وقال زفر ولوحلف أن لايدخل هذه الدار وهوفيها فمكث فيهاأيامالا يحنث ختى يخرج ثم يدخل وهو المرآد بدوام الدخول والافالدخول لادوامله فكيف يستقيم قوله لادوام الدخول وقال الشافعي يحنث [و] لوحلف أن [لايسكن هذه الدار أوالبيتأوالمحلة فخرج] منها [وبقى متاعه وأهله] فيها وهو يريدأن لايمو داليها [حنث بخلاف] مالو حلف أَنْ لا يسكن في هذه [المصر] أوالقرية فخرج بنفسه وترك أهله ومتاعه فانه لا يحنث قوله حنث أى حنث مطلقا سواء بقيمن متاعه قليل أوكثير وانكان وتداعند أبى حنيفة وعندأ بي يوسف ان نقل الأكثر لايحنث وان نقل الاقل يحنث وعليه الفتوى وعند محمدان نقل الى المسكن الثانى مايتأتى له السكني به لمبحنث ومشايخنا قالو اهذا اذاكان الباقي ممايقصد بهالسكني فأماان بقيمكنسة أووتداوقطمة حصير لايبقي ساكنا فلايحنث وهذا الاختلاف في نقل الامتعة فأماالاهل فلابدمن نقل الكل بلاخلاف ويلبغي أن ينتقل الى منزل آخر بلاتاً خر حق ببرواذا انتقل الى السكمة أو الى مسجدقالوا لا يبروانكان في طلب مسكن آخر فترك الامتعة فيمالا يحنث في الصحيح اذا لم يفرط في الطلب وهذا اذا كان الحالف ذاعيال فانكان في عيال غير . أوكان ابنا كبيرا يسكن مع آبيه أوكانت امرأة لايحنث بترك المتاع لان المعتبر هنا مسكنه فقطوهذا كان بالمربية فأما اذا قال بالفارسية من بدين خانه اندر نباشم فخرج بنفسه يعزم أن لا يعود لايحنث وان خرج بعزم أن يعود حنث قال الفقية أبوالليث في الدار المستأجرةاذاسلم الدار الى صاحبها بر في يمينه وانكان هو والمتاع في السكة أو المسجدكذا في شرح السيد ولو حلف [لايخرج] من المسجد [فأخرج] الحالف حال كونه [محمولاً] ملتبساً [بأمره حنث و] لوحلف أن لايخرج فأخرج محمولاً [برضاه لا بأمره أوأخرج مكرهاً ا لاً يحنث [كلايخرج] أي كالايحنث لوحلف أن لايخرج من داره [الاالي جنازة فحرج] منها [البهائم] ان الخارج [أنى حاجة] أخرى وقال بعض مشايخنا ان أخرج برضا قلبه لا بأ مره يحنث والصحيح الأول ولو حلف [لايخرج أولايذهب الىمكة فخرج] من بيته حالكونه [يريدها ثم رجع] من غيروصول الها [حنث] واعلم أنه يشترط للحنث أن بجاوز عمر ان مصره على نية الحروج الى مكة حتى لورجم قبل أن يجاوز عمرانمصره لايحنثوان كان على هذهالنية والذهابكالخروج فيالصحيح وقيل لايحنث فيه مالم يدخلها [وفي/لايأتيها] أيفيها ذاحلف أن/لايأتي مكة [لا] يجنث مالم يدخلها ولوحلف [ليأتينه] أي فلانا [فلم يَأَنَّهُ حَتَّىمَاتَحَمَّتُ فِي آخَرًا جَزَّءَ مِنْ أَجَزَّاءَ [حيانه] حلف [ليَّا تينه] غدا [ان|ستطاع فه بي استطاعة السحة] أي محمة أسباب الاتيان وسلامة الآلات وارتفاع الموانع حتى لولم يمنع عنه مانع من مرض أوسلطان أوعارض آخر فلم يأنه حنث [وان نوى] بها [القدرة] الحقيقية التي يحدثها الله سبحانه للعبد حالة الفعل مقارنة له عندا هل السنة [دين] أي صدق ديانة فيما بينه و بين الله سبحانه و تمالي لاقضاء حلف [لاتخرج] المرآنه [الاباذني شرط] الاذن[الكلخروج] حتى لو أذن لهامرة فخرجت مرة أخرى بلااذن حنث

[بخلاف] مالوحلف لاتخرجي [الاأن] آذنلك [وحق] أنآذنلك فأذن لهامرة فحرجت ثم خرجت بعده بلا اذن لم يحنث [ولوأرادت] المرأة [الخروج فقال] الزوج [انخرجت فأنت طالق أو] أرادت وضرب العبد فقال انضرب العبد فقال العرب أوضر بت الايحنث وهذه يمين الفوره أخرى من ساعته و تفرداً بوحنيفة باظهارها ولم سميت به الحالة التي لاريث فيها و لالبث ويقال جاء فلان من فوره أى من ساعته و تفرداً بوحنيفة باظهارها ولم يسبقه أحداليها [كاجلس] أى كما تقيد الحلف بالفداء المهين فيها ذا قال لرجل اجلس وقد منك عبده محركه في تفديت وقال السافعي و زفر يحنث [ومركب عبده محركه في الحنث ان نوى و أولي المنافي و كود العبد العرب مستفر ق الحنث ان نوى سواء كان عليه دين أو عدم دين مستفر ق فلان فركب دا بع عبده المنافي و الحنث المن المنافي الحنث النوى سواء كان عليه دين أو لاوعند محد يحنث فاله مالم ينو و المال من المنافي الحنث لا يكل حال وان لم ينو و المال في الحنث لا يكل حال وان لم ينو و الماقال في الحنث لا كل والشرب واللمس والكلام هو الماقال في الحنث لا يكل حال وان لم ينو و الماقل في الحنث في الاكل والشرب واللمس والكلام هو الماقل في الحنث لا يكل حال وان الم ينو و الماقل في الحنث في الكل والشرب واللمس والكلام هو الماقل في الحنث لا يكل حال وان الم يان الماقل في الحنث في المناف في المنتور بين الماقل في المنتور بين الماقل في المنتور بين الماقل في المنتور بين الماقل في المنتور بين المنتور بين الماقل في المنتور بين الماقل في المنتور بين المنتور بينور بين المنتور بين المنتور بين المنتور بينور بي

لوحلف [لاياً كل من هذه النخلة] أوالكرم [حنث بثمرها] أي حنث بأكل تمر هامطلقا سواءكان بسرا ﴿ أَو رَطْبَاأُومُوا أُوبًا كُلُطُلِّمُهِاأُو جَارِهَا أُودَبُّسْ بَخْرِج مِنْ بُمْرِهَا أُوعَنِيهِ أُوعَصِيرِه وانماقيد به لانه لايحنث بأكل عين النخلة [ولوعين البسر أو الرطب أو اللبن لايحنث برطبه] فيما ذا حلف لا يأكل من هذا البسر [و] لايحنث بأكل [نمره] فيما اذاحلف لايأكل من هذا الرطب [و] لايحنث بأكل [شيرازه] فيماذا حلف لايأكل من هذا اللبن وكذا لايحنث اذا أكل نمها في هذه الصور وامااذا لم يكن لهانمر فيحنث بثمنها [بخلاف] مالو حلف ان لايكلم [هذا الصي وهذا الشابو] لاياً كل [هذا الحمل] وكلمه بعد ماشاخ أوأكله بعد ماصار كبشافانه يحنث حلف [لايأ كل بسرا فأكل رطبالم بحنث وفي لايأ كل رطباأ و بسرا] أي فيها ذا حلف لاياً كل رطباأ وحلف لاياً كل بسرا [أو]حلف [لاياً كل رطبا ولا بسراحنت بالمذنب] أي بأكل المذنب مطلقاسواءكان رطبامذنبا أوبسر امذنبا عندهما وقال أبو يوسف ان حلف لايأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا حنث وان اكل بسرا مذنبا لايحنث وان حلف لاياً كل بسرا فأكل بسرا مذنبا حنث وانا كلرطبا مذنبا فعلى الخلاف وذكر في الهداية قول محمد مع قول ابى يوسف والنسخ المعتبرة كشبروج الحامع الصغيروالمبسوط والمنظومة والاسرار والايضاح وغيرها تشهدلماذ كرتوالبسر المذنب بكسرالنون الذي اكثره بسروشي منهرطب والرطب المذنب الذي اكثره رطب وشي منه بسر فالحاصل أنه اعتبر الغالباذ المغلوب فيمقابلته كالمعدوم غرفا فانالذي عامته وطب يسمى رطباعرفا وشرعالا بسيرا اذ العبرة للغالب في الاحكام الشرعية [ولايحنث بشراء كباسة] اي عنقود [بسر فهار طب] قليل [في] حلفه [لايشتري رطبا] قيدبه أي بالشراء لانه اذا كان اليمين على الاكل يحنث كذا في الهداية والنهاية [و] لا يحنث [بسمك في] حلفه [لايأكل لحما] استحسانا وقال مالك والشافعي يحنث قياسا [ولحم الخنزير والانسان والكبد والكرش] والطحال [لح] حق لوحلف لاياً كل لحماواً كل منها يحنث وقال الزاهد العتابي انه لايحنث بأكل لحم الحنزير والانسان وكذاشرب الحمر فهااذاحلف لايشرب شرابا لايحنث وعليه الفتوى وقال صاحب الحيط فهااذا اكل كبدا اوكرشا اوطحالايجنث فيءرف اهل الكوفة وفيءر فنالايحنث لانها

لاتمدلحما والكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للانسان وتؤثثها المرب وفيها لغتان كرش وكرش مثل كبدوكيد كذا في الصحاح [و] لا يحنث [بشحم] اى بأكل شحم [الظهر في] حلقه لا يأكل [شحما] عندابي حنيفة وهوالصحيح ويحنث عندهماوذكر الطحاوي قول محمدمع قول ابي حنيفة ولوكانت يمينه على الشرأء المجنث به اتفاقا وقيل هوعلى الخلاف ايضا وقيل هذا بالمر بية اما لوقال بالفارسية ببه فلايقع على شحم الظهر مجال واعلم أن الشحوم أربعة شحم الظهر وشحم مختلط بالعظم وشحم على ظاهر الامعاء وشحم البطن وأتفقوا على انه يحنث في شحم البطن والثلاثة على الاختلاف [ولا] يحنث [بألية في] حلفه لا يأكل او لا يشتري [لحما اوشحما وبالخبز] والسويق[فيهذا البر] عنداً بي حنيفة الاان يقضمها وعندا بي يوسف يحنث اذا اكل خبزها ولايحنث بسويقه وعندمجمد يحنث بخبزه وسويقة وانقضمه يحنث عندهم والقضم الاكل باطراف الاسنان ومنه قضم حنطة فأكلهااي مضغها وكسرها كذافي المغرب [وفي هذا الدقيق] أي فيما أذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق [حنث بخبز ملابسفه] اى لايحنث بأكل الدقيق مسفو فاوهو ان يوضع على الكف ويبتلع من غير مضغ كما هو في الصحيح وقيل بحنث وانءنيأ كلالدقيق بمينه لمبحنث بأكل الحبز [والحبز مااعتاد. بلده] وذاخبزالبر والشمير في ديارنا فلايحنث بخبزالقطايف الاانينويه وكذاخبزالارز لانه غيرممتادفي ديار ناويحنث في طبرستان [والشواءوالطبيخ على اللحم] أي لوحلف لاياً كل الشواء أو الطبيخ ولانية له يقع على اللحم المشوى دون الباذ بجان والجزر المشوى ونحوهما وعلى ما يطبخ من اللحم والقياس في الطبيخ ان يحنث في اللحم وغيره مماهو مطبوخ وانما يحنث اذااكل اللحم المطبوخ بالماء فأما القلية اليابسة فلاتسمي مطبوخا [والرأسما] يكبس في التنانيروما [يباع في مصره] مشويا فلايدخل رأس الجرادوالعصفور ونحوهماتحته ويدخل رأس الغنموعليه الفتوى وكانأ بوحنيفة يقول أولايدخل فيهرأس الابل والبقر والغنم لمارأى من عادة أهل الكوفة ثم لماتركو اهذه العادة في الابل قال يحنث برأس البقر والغنم خاصة وهمار حمهما الله تعالى لما شاهداعادة أهل بغدادفي وأسالفنم خاصة قالالايحنث الابرأس الغنم فعلم أنه اختلاف عصرو زمان لااختلاف حجة وبرهان [والفاكهةالتفاح والبطبيخ والمشمش] والخوخ والاجاصوالتين لانهااسم لمايؤكل على سبيل التفكه أى التنعم بعدالطعام وقبله وهذا المعنى ثابت فيها [لاالعنب والرمان والرطب والقثاء] وهو خياربادرنك [والخيار] وهوالمعروف وفي المغرب تفسيرالقثاء بالخيار تسامحوالقثدالخيار وفي الصحاح القثاء الخيار والقندنبت يشبه الخيار وقال أبويوسف ومحمد يحنث في العنب والرطب والرمان أيضا فيكون فاحمة عندهما وكذا اليابس من هذه الاشياء يسمى فاكهة الاالبطيخ وقيل هذا اختلاف عصروزمان فالناس فيزمن أى حنيفة لا يتفكمون بها وفي زمانهما يتفكمون فأفتى كل بحسب ماشاهد في زمانه وقال في الحيط العبرة للمرف فعايؤكل على سبيل التفكه عادة ويعدفا كهة في المرف يدخل تحت اليمين و مالا فلا و هذا فنا إذا لم يكن له نية وأمااذا نوى فعلى مانوى بالاجماع [والادام ما يصطبغ به كالخل و الملح والزيت] أى لو خلف لا يأتدم ولا نية له فالادام الحل والزيت واللبن والمرق ونحو ذلك مما يصطبغ به الخبز و يختلط به [لااللحم والبيض والجبن] والسمك هذاعندأ بى حنيفة وهو الظاهر من قول أبي يوسف وعند محمد ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو ادام فيكون البيض واللحموالحبن اداماوهو روايةعن أبى يوسف والعنب والبطيخ ليسابادام بلاخلاف وقيل على الخلاف والصحيح الاول [والغداءالا كلمن] طلوع [الفجر الى الظهر] كذا في المغرب [والعشاءمنه] أي من الظهر [الى نصف الليل] لانمابعدالزوال يسمى عشاء ولهذاسمي الظهر احدى صلاتي العشاء في الحديث

[والسحور منه] أيمن نصف الديل [الي] طلوع [الفجر] لانه مأخو ذمن السحر وفي التفسير توسع ومعناه أكلالغداء والعشاءوالسحور علىحذفمضافوذلك لانالغداءاسم لطعامالغداة لااسم أكله , وكذا العشاء بالمدوالفتح اسم لطعام العشاء كذافي المغرب ثم الغداء والعشاء ما يقصدبه الشبع عرفا ويعتبرني حق أهلكل بلدعادتهم حتى لوحلف لايتغدى لايحنث بالابن والتمر الااذا كان بدوياولوقال [ان لبست أولُ كلتأوشربت] أونكحتأواغتسلت فعبدىحر [ونوى] ثوبا [معينا] أوطعاماًوشرابا أوفلانةأو من الجنابة المعينة [لم يصدق أصلا] لاديانة ولا قضاء فيحنث اذا لبس أى توبكان ولكن يشترط أن يكون قدرمايسترالعورة وأي طعامأ كلوأى شراب شرب وأىامرأة نكحوأى جنابة اغتسل وعن أبى يوسف يصدق فهابينه وبين الله تعالى وبه أخذا لخصاف وهو قول الشافعي [ولوزاد ثوبا] فقال ان لبست ثوبا [أو] زاد [طعاما] فقال أن أكلت طعاما [أو] زاد [شرابا] فقال أن شربت شرابا أو امر أة أو غسلا [دين] أي صدق ديانة لاقضاء لوحلف [لايشرب من دجلة] المقدت يمينه [على الكرع] ولميحنث اذا شرب باناء عند أى حنيفة وعندهما يحنث والكرع تناول الماء بالفهمن موضعه [بخلاف] مالوحلف أن لايشرب [منماء دَجُلةً ] فَانْهُ يَحْنَتْ بأَى وجه شرب اتفاقا ولو قال [ان لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا] يعني امر أتى طالق مثلاً [و] الحال أنه [لاماء فيه أوكان] الماء في ذلك الكوز [فصب] قبل الليل [أواطلق] أي لم يذكر اليوم بأنقال ان لمأشر بماءهذا الكوز [و] الحال انه [لاماءفيه لميحنث] لعدم امكان المحلوف عليه وهو شرط في الابتداء والبقاء [وانكان] الماءفيه [فصبحنث] حال الاراقة لانمقاد النمين وفوت البر بالاراقة هذا عندهماوعند أبي يوسف يحنث فيذلك كله لعدم اشتراط الامكان عنده مطلقا الأأن في المطلق يحنث فيالحال لوجوبالبروجوباموسما كمافرغ فاذافات وجبعندالفراغ وفيالمقيدا ذامضي اليوم وعلى هذا الخلاف أذا كان اليمين بالله سبحانه [حلف ليصعدن السهاء أوليقلبن هذا الحجر ذهبا] انعقدت يمينه و[حنث في الحال]وقال زفر لا تنمقدُلو حلف [لا يكلمه] أي فلانا [فنادا ، وهو نائم فأ يقظه] بندائه [أو]حلف لا يُكلمه [الاباذنه فأذن له و] الحال انه [لم يعلم] الحالف اذنه [وكلمه] الحالف [حنث] في الصور تين عند هما خلافا لاى يوسف في الثانية و اعاقيد بقوله فأيقظه لانه لولم يوقظه لا يحنث في الصحيح وقيد بقوله لم يه لم لا مه لو علم به م كلمه لايخنث اتفاقا حلف [لايكلمه شهرافهو] ينعقد [من حين حلف] حلف [لايتكلم فقرأ القرآن أو سبيح أوهال إيحنث] مطلقاسواء كان في الصلاة أوخارجها وعليه الفتوى وفي رواية عن علمائنا ان قرأفها أوسبيح فبهالم يحنث وانقرأ أوسبيخ أوهللأوكبر فيغيرها حنث والمذكورفي المتن رواية شيخ الاسلامالمعروف بخواهرزاده والقياسأن يحنث في الوجوه كلها و اوقال لعبده [يومأ كلم فلانا] فأنتخر ينعقد [على الجديدين] أي على الليل والنهار حتى لو كلمه ليلا أونهار ايحنث وانماسميا بهمالتجددهما [قان عني] بقوله يوما كلمه [النهارخاصةصدق] قضاءو في رواية لا يصدق قضاء [و] لوقال لعبده [ليلةا كلمه] قانت حرينعقد [على الليل] وحده ولو قال [ان كلمته الاان يقدم زيداوحتى] يقدم [اوالاان يأذناو حتى] يأذن [فكذا] أي فمبدى حر مثلا [فكلم قبل قدومه] فيالاولى [او] قبل [اذنه] في الثانية [حنث وبعدهما] اى بعدالقدوم والاذن [لا] يحنث [وان ماتزيد] الذي اسنداليمين اليدقبل القدوم والاذن [سقطالحلم] عندهماوعندأبي يوسف يبقى اليمين لوحلف [لايأ كل طعام فلان أو لايدخل داره أولايلبس ثوبهأولا يركب دابته أولايكام عبده] ينظر [ان اشار] الى المضاف اليه في جميــ الصور [وزال

26118121

ملكه ] أي ملك المضاف اليه [وفعل] اي كلمه [لايحنث] عندهماوعند مجمد يحنث [كافي المتجدد] اي كالايحنث انتجددالملك فيمثل هذه الاشياء اجماعا بأن اشترى طعاما آخرأودارا أخرى أودابة أخرىأو ثوبا آخر أوعبدا آخر [وان لم يشر] الى المضاف اليه وأضاف الى فلان هذه الاشياء [لايحنث] ان فعل ماقال [بمدالزوالو] لكن [حنث بالمتجدد] مطلقاسواء كاندارا أوغيرهاوقال أبويوسف لايحنث في الملك المتجدد فيالدار وعنه في رواية ينعقداليمين في الجميع بالقائم في ملكه وقت الحلف [وفي الصديق والزوجة في المشارحنث بعدالزوال] أي لوحلف لا يكلم صديق فلان هذاو زوجة فلان هذه وكلم بعدز وال الصداقة والزوجيةحنث اجماعا [وفيغيرالمشار] اليهبان قال لاأكلم صديق فلان أوزوجة فلان فكلمه بعد زوال الصداقة والزوجية [لا] يحنث عندهما وعندمخمد يحنث [وحنث بالمتجدد] بان لم يكن لهصديق أوزوجة الطيلسان فباعه] الصاحب [فـكلمه] الحالف [حنث] اجماعاوان كلم المشترى لايحنث [الزمان والحين و منكرهما ستةأشهر] حتىلوحلف لايكلمهالزمان أوالحيناوزمانااوحيناولمينوفعلىستة أشهرفلو كلمه قيل مضي ستةأشهر يحنث وبعده لا [والدهر والابدالعمر] حتى لوقال ان صمت الدهر او الابد فعبدي خر فهوعلى العمر [ودهرمجمل] وقال أبوحنيفة لاأدرىماهو وقالاهوعلى ستة أشهر [والاياموأيام كثيرة والشهور] والدهوروالجع والازمنة [والسنونءشرة] من ذلك عندابي حنيفة وعندهماالسنون والدهوري والازمنةوالجمع علىالممر والشهورعلي الستةوالاياموأيام كثيرةعلىالسبعةوقيل ينصرفالي سبعةا تفاقالو حلف بالفارسية [ومنكرهاثلاثة]

## - ﴿ بَابِ الْهُبِنِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَنَّاقِ ﴾

الاصل ان الولد الميت ولد في حق غيره الافي حق نفسه وان الاول اسم افر دسابق والا خرلفر دلاحق فلوقال لامرأته او أمته [ان ولدت] ولدا [فانت كذا] اى طالق او حرة [حنث بالميت بحلاف] قوله الامة اذا ولدت ولدا [فهو] اى الولد [حر] فولدت ميتا لا يجنث ولكن تبقى الهمين عنداً بى حنيفة وعنده ما لا يجنث وانحلت الهمين بلا جزاء [فلو ولدت] آخر [بعده حياعتق الحى] و حده عنده خلافا لهما ولوقال [اول عبدا ملسكه فهو حرف المنه عبداً واحدا [عتق ولومالك عبدين معاثم] ملك عبدا [آخر لا يعتق واحدم مهم ولوزاد وحده] بان قال اول عبدا ملسكه وحده فهو حر [عتق الثالث ولوقال آخر عبدا ملسكة فهو حرفاتك عبداً] ومات [لميعتق فلواشترى عبدا مم عبدا أمات] الحالف [عتق] العبد [الا خر مذملك] عندأ بي حنيفة حق اعتبر من جميع المال لواشتراه في صحته وعندهما يعتق مقتصرا على حالة الموت فيعتق من الثلث ولوقال [كل عبد بشرق به يعتق الله المنازة عندها يعتق الول عنه المنازة والشافعي الاشراء [ام ولده] للمكفارة والنافعي الشراء [ام ولده] للمكفارة عن لا المنازة المنازة المنازة عن كفارة والمنازة عن كفارة والمنازة عن كفارة عن كفارة والمنازة عن كفارة عن كفارة عن كفارة عن كفارة والمائمة والمنازة المائمة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة وقال لامة المنازة والمنازة المنازة والمنازة المنازة والمنازة وقالله المنازة وقاله المنازة وقاله وقت المنين المنازة والايا أى وان لم تكن الجارية في ملكه وقت المين فاتمتق بعد النسري [والا] أى وان لم تكن الجارية في ملكه وقت المين فاتمتق وقد المين فاتمتق بعد النسري والايا أى وان لم تكن الجارية في ملكه وقت المين فاتمتق المنازة والمنازة والمنازة وقد المين فاتمتق المين فاتمتق بعد النسري والايا أى وان لم تكن الجارية في ملكه وقت المين

[لا] يصبح خلافالن فرحق لواشترى أمة بعده فتسرى بهالم تعتق عند ناخلافاله يقال تسروت و تسريت كاقالوا تظنفت و تظنفت المخدها سرية اى بوأها بيتا و منعها عن الحروج فهى فعلية بالضم منسوبة الى السر بالكسر وهوالجماع اوالا خفاء لان الانسان يسربه وانماضمت سينه لان الابنية قد تغير في النسبة خاصة وكان الاخفش يقول انها مشتقة من السرور لانه يسربها وقيل مأخوذة من السرى وهو السيد لانهاذا اتخذها سرية فقد جعلها سيدة الجوارى كذا في الفوائد الظهيرية وذلك عندهما وعندأ بي يوسف طلب الولدمع ذلك شرطولو قال [كل مملوك لى فهو حرعتق عبيده و امهات أو لاده و مدبر و ملامكاتبوه] ولامعتق البعض الاأن ينويهما لوقال لنسوته [هذه طالق اوهذه وهذه طالق طلقت الاخيرة وخير في الاوليين] فله أن يمين الطلاق في أيهما شاء [وكذا العتق و الاقرار] بان قال لعبيده هذا حراوهذا وهذا حرعتق الاخير وخير في الاوليين فاله أن يمين الطلاق في أبهما قال لفلان على ألف اولفلان و فلان كان للا خير خسمائة و خير في خسمائة في الاوليين

﴿ بابالهمين في البيع والشراء والتزويج والصلاة وغيرها ﴾

والاصلان كلفعل ترجع حقوقه الىالمباشر لايحنث الحالف بمباشرة المأمور لوجودهمنه حقيقة وحكما والايحنث ويصير العاقد سفيرا والآمر فاعلائم إمايحنث بالمباشرة لابالامر البيع والشراء والاجارة والاستثجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضربالولد] حتى لو حلف لايبيع أولا يشترى أو محوهمافوكلمن فعل ذلك لايحنث لان الفعل وجدمن العاقدحقيقة وحكماو لهذارجعت الحقوق اليهحتي لوكان الماقد بالفاعاقلا يحنث في يمينه الأأن ينوى أن لا يأمر به فحين شدد الأمر على نفسه بنيته أو يكون الحالف ممن لايباشر هذه العقو دبنفسه فينتذ يحنث بالتفويض وان كان يباشر تارة ويفوض اخرى يعتبر الغالب [وما يحنث بهما] أي بالمباشرة والامر [النكاح والطلاق والخلع والعتق] مطلقا سواء كان بمال أو بغيره [والكتابة والصلح عن دم عمدوالهبة والصدقة والقرضوالاستقراض وضرب العبدوالذبح والبناء والخبيطة والايداع والاستيداع والاعارة والاستمارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل حتى لوحلف لايتزوج أولايطلق أولايمتق اونحوها فوكل بذلك ففعل الوكيل حنث وقال الشافمي لايحنث في النكاخ والطلاق والمتقولوقال الحالف في التزوج والطلاق والعتق ونحوهانويت ان لاألى ذلك بنفسي صدق ديانة لاقضاءو في ضرب العبدو ذبح الشاة لوعني ان لا يباشر ذلك الابنفسه صدق ديانة وقضاء وقيل ذكر القضاء فيمسئلة الضرب رواية في الطلاق ويصدق قضاءفي الفصلين وانماقال ضرب العبدلان ضرب الحركضرب الولد [ودخول اللام على البيم] أي على ما يملك بالمقدكالبيم [والشراءوالاجارة والصباغة والخياطة والبناء كأن بمتلك ثوباً] اواشتريت لك عبدا اونحوذلك [لاختصاصالفعل] كالبيع [بالمحلوف عليه بان كان] الفعل [بأمره] أي بأمرالحلوف عليه سواء [كان] المين [ملكه أولا] حتى لودس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم الحالف لم يحنث لان تقدير الكلامان بعت ثوبا بأمرك ووكلنك ولم يوجد [و] دخول اللام [على الدخول] أي على مايملك بالمقد كالدخول بأن قال اندخلت لكدارا [والضرب والا كل والشربوالمس والعين كأن بعت ثوبالك لاختصاصها به] أي لاختصاص المين بالمحلوف عليه [ بأن كان ملكه] سواء كان [بأمره أولا] علم بذلك أولاحتى لوباع ثوباهو ملك المحلوف عليه يحنث وان كان بلا أمره [وان نوىغيره صدق فيماعليه] لأله أى لونوى بقوله بعت لك ثوبا بعث ثوبالك أو بقوله بعث ثوبالك بعث لك ثوباصدق ديانة فهما وقضاء فهافيه تغليظ لافيافيه تخفيف وانماذ كرصورة دخول اللام على العين دون غيرها

لان تأخير اللام عن المين شرط هنا بخلاف سائر الصورلانه فرق بين تقديمها على المين و تأخير ها عنما فلاحاجة الى المثال لوقال [ان بعته أو ابتعته] أي اشتريته [فهو حر فعقدبالخيار حنث] أي عتق عندالبيع بخيار الشرط أوالشهراءبه قيدنابخيار الشرط لانخيارالعيبوالرؤية لايمنع زوال المبيع عن ملك البائع [وكذا بالفاسد] أى يحنث لوباع بيمافاسداوالمسئلة بحالها خلافالما يروى عن أبى يوسف في النوادر وهذا اذا كان العبدفي يد البائع وان كان في يدالمشترى مضمو ناعليه لا يعتق وان اشتراه شراء فاسدا ينظران كان العبد في يدالبائع لا يعتق وان كان في يدالمشترى يعتق [و] كذا [الموقوف] أى حنث بالبيع والشراء الموقوفين بأن اشتراه من فضولى وهوعالم به وأما بيع عبد نفسه مو قو فافلا يتصور [لاباله اطل] بأن باعه بالميتة أو اشتراه بها ولوقال [ان لْمَأْدِع] أَيْلُوقَالَانَلُمْ أَدِمُ هَذَا الْعَبْدُ [فَكَذَا] أَيْ امْرَأَنِي طَالَقَ مثلاً [فَأَعْتَقَ] العبد [أودبر حنث] لو [قالت] المرأة لزوجها [تزوجتعلى] فلانة [فقالكلامرأة لي طالق طلقة المحلفة] وكذالوقالت تريدان تنزوج على فقال كل امرأة أنزوجهافهى طالق يتناول المخاطبة حتى تطلق في الحال في المسئلة الاولى واذا تزوجها بمد الابانة فيالثانية وعن أبي يوسف ان المخاطبة لاتدخل ولونوى غير هاصدق ديانة لاقضاء ولوقال [على المشي الى بيت الله أو الى الكعبة حج أو اعتمر] أي لزمه حج أو عمرة [ماشيافان ركب] في كل الاوقات [أراق دما] ولايلزمه شيأقياساأماالركوب في بعضها فيتصدق بقدر ذلك، ن قيمة الشاة كذافي الحواشي نقلا عن الشرح ثم لافرق بين أن يكون الناذر في الـكمُّبة أوخارجاعنها [بخلاف] مااذا قال على [الخروجأو الذهاب الى بيت الله ] سبحانه [أو] على [المشى الى الحرم أوالصفا أوالمروة] أوالى المسجد الحرام فانه لايلزمه شئ عند أبى حنيفة وعندهما في قوله على المشي الى الحرم أو الى المسجد الحرام يلزمه حج أو عمرة لو قال [عبدى حران لم أحج العام فشهدا بنحر ه بالـكوفة] العام وهو يقول حجيجت [لم يعتق] عبده وقال محمد يعتق عبده [وحنث في لا يصوم] أي لو حلف لا يصوم حنث [بصوم ساعة] في محله ان كان [بنية و] حنث [في] حلفه لايصوم [صوما أويوما بيوم] أي حنث بصوم يوم [و] حنث [في] حلفه [لايصلي بركمة] تامة وتمامهااذا قيدالركمة بالسجدة وعنداً بي يوسف انما يحنث باتمام الشفع والقمو دقدر التشهد [و] حنت [في] قوله لا يصلي [صلاة بشفع] لوقال [ان لبست من غزلك فهو هدى فملك] القائل [قطنا] بمده [فغزلته] و نسج ثوب [ولبس فهوهدى] عنداً بى حنيفة وعندهماليس بهدى وانماقال فلك فغزلته لأنهما ذا كانافيملكه يومحلف فهوهدىبالاجماع ومعنىالهدىالقصديه بمكةلانهاسملايهدىاليها [ولبسخاتم ذهباو عقد لؤلؤ] غير مرصع [ابسحلي] حتى لوحلف لايلبس حليا يجنث بلبسخاتم ذهب عندهم ويلبس لؤلؤ عندهماخلافالابى حنيفةوانماقيدنا بغيرمرصع لانهاذا كانمرصها يحنث اتفاقاوالتقييد باللؤلؤ اتفاقيأواً كثرى لان عقدا لزمر ذوالزبر جدغير مرصع على هذا الحلاف [لا] لبس [خاتم فضة] لوحلف [لايجلس على الارض فجلس على بساط أوحصير أو] حلف [لاينام على هذاالفر أش فجمل فوقه فراشا آخر فنام عليه] أيعلى فراش آخر فوقه [أو] حلف [لايجلس على سرير فجعل فوقه سريرا آخر لايجنث] في جميع الصوروذ كرفيالمختلف لوحلف لاينامءلى هذاالفراش فجمل فوقه فراشا آخرأوحلف لايجلس على سرير فحمل فوقه سريرا آخر ونام عليه قال أبويوسف يحنث قيل المذ كور في المتن قول محمد [ولوجمل فوق الفراش] فيما اذا حلف لاينام على هذا الفراش [قرام] وهو ستر فيه رقم و نقوش ببسط على الفراش وكذلك المقرم والمقرمة [اوعلى السرير بساطأ وحصير] فهاذا حلف لايجلس على هذا السرير فنام أوجلس

مهي باباليمين في الضربوالقتل وغيرذلك على

غليه [حنث]

والاصل أنمايشارك الميت فيهالحي فالبمين وقمت على الحالين ومااختص بهالحي يتقيدبالحياة فعلى هذالوقال [انضربتك وكلمتكوكسوتك] أىملكتك [ودخلت عليك] أوقال لامرأته انوطئتك أوقبلتك فعبدى حر [نقيد بالحياة] حتى لو فعل هذه الاشياء بعدالموت لايحنث [بخلاف الغسل والحمل والمس] بأن قال ان غسلتك أو حملتك أو مسستك فهو حروكذا ألبستك فالهالاتتقيد بالحياة حتى لوفعل بعد الموت يحنث ويمتق لوحلف [لايضرب امرأته فمدشعر هااوخنقهاا وعضها] او اوجأهاوهوضرب باليداوبالسكين أو قرصها [حنث] وقال الشافعي لايحنث وبه قال بعض مشايخنائم قالو اهذا اذا كانت الافعال في حال الغضب ولوكان في حال الملاعبة لايحنث وقيل اذا كانت يمينه بالفارسية لايحنث بهذه الافعال لوحلف [ان لم أقتل فلانا فكذا] أي فامر أني طالق مثلا [وهوميت] ينظر [انعلم] الحالف [به] أي بموته [حنث والالا] يحنث غَيْدهماوعند أبي يوسف يحنث [مادون الشهر قريب] حتى لوحلف ايقضين دينه الى قريب فان قضاه فيما دونالشهر لم يحنث وان قضاه بعدمضي الشهر يحنث [وهو] أي الشهر [وما فوقه بعيد] حتى لوحلف ليقضين دينه الى بعيد فهو على الشهر وما فو قه لوحلف [ليقضين دينه اليوم فقضاه] ثم وجد المال [زيوفا] زافت عليه الدراهم أىصارت مردودة عليه بغش فيهاوقيل هومادون النبهرجة فيالرداءة لانالزيف مايرده بيت المال والنبهرجة مايرده التجار [اونبهرجة او مستحقة بر] في يمينه [ولو] قضاه [رصاصا اوستوقة لا] يبر الستوقة بالفتح اردأمن النبهرجة وعنالكرخي الستوقة عندهمما كان الصفراوالنحاس هوالغالب الاكثر وفي الرسالة اليوسفية النبهرجة اذاغابها النحاس لمتؤخذ وأما الستوقة فحرام أخذه الانها فلوس وقيل هو تمريب سه توقه كذا في المغرب [والبيع به قضاء لاالهبة] حتى او حلف ليقضين دينه اليوم فباع بالدين عبدا من الدائن فقدقضاه وبر في بمينه ولو حلف ليقضين دينه اليوم فوهبه الدائن الدين لايكون قضاء فيحنث لو حلف [لايقبض دينه درهمادون درهم فقبض بعضه] اي بعض الدين[[لايحنث حتى يقبض كله متفرقا] بتفريق اختياري بأن قبض بمضه في أول النهار وبعضه في آخره [لابتفريق ضروري] بأن قبض دينه في وزنتين ولم يتشاغل بينهما الا بعمل الوزن فانه لم بحنث عندنا خلافالزفر ولوحلف [ان كان لي الامائة] درهم [أوغير] مائة درهم [أو سوى] مائةدرهم [فـكـذا] أى|مرأتهطالق اوعبدهحرمثلا [لمبجنث] سواء [ملكها] بتمامها [أوبمضها] وكذا اذالم يملك الاخسين لوحلف [لايفدلكذا تركه أبدا] او حلف [ليفعلنه بر] في يمينه [بمرة] فعله [ولوحلفهوال ليعلمنه] اى المحلف الوالى [ بكل داعر] خبيث مفسد يمرفه [نقيد] الحلف [بقيام ولايته] أي ولاية الوالي المحلفوالزوالبالموت اوالمزل في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه يجب الرفع اليه بعداله زل [يبر بالهبة بلاقبول] حتى لو حلف أن يهب عبده الفلان فو هبه له ولم يقبل لميحنث اجماعاآن كان الموهوب له غائباوان كان حاضر احنث استحساناوقال زفر في قول لايحنث مالم يقبلوفي قول مالم يقبل ويقبض وعلى هذا العارية والصدقة والاقرار والوصية [بخلاف البيع] أي بخلاف مالو حلف أن يبع عبده من فلان فقال له بعث عبدى منك فلم يقبل لم يبر حلف [لا يشمر يحانا] هو اسم لماله رائحةطيبة ولاساق لهلغةوعرفا [لايحنث بشموردوياسمين والبنفسج والورد] يقعان [على الورق] فيعرفنا فلوحلف لايشترى بنفسجاأووردايقع علىالورق قال فيالجامع الصغيرالبنفسج بقع علىالدهن [حلف لايتزوج فزوجه فضولى وأجاز بالقولحنث وبالفعل] بان بعث اليها مهرها كلهأو بعضه [لا] يحنث في

9)

الصحيخ [وداره بالملك والاجارة] والاعارة حتى لوحلف لايدخل دار فلان فدخل دار امسكو نة لفلان سواء كانت بملك أواجارة اواعارة يحنث وقال الشافعي الدار تتناول دار الملك [حلف بانه لامال له و] قد كان [له] أي للحالف [دين على مُفَلَس ] بالتشديد وهو رجل حكم القاضي على افلاسه [اومليء] أي غني [لم يحنث ] اب الحدود ا

الالا

view.

واذال

y V V

والمناسبة ين الكتابين أن الحذو دسبب للامتناع كماان الايمان سبب له الحدلغة المنع ومنه سمى البواب جدادا لمنه الناس عن الدخولوفي الشرع [الحدعقوبة مقدرة] تجبحقا [للة تمالى] قوله مقدرة احترازعن التعزير لعدم التقدير فيه وللة سبحانه احتراز عن القصاص لانه حق العباد [والزناوط] الرجل المرأة فيخرج فعل الصبي [في قبل] فيخرج الوطء في الدبر [خالءن ملك] أي ملك يمين و نكاح [و] عن [شبهته] فيخرج وطءمعتدة الطلاق الثلاث وأمة أبويه وزوجته أنظن جلها [ويثبت] الزناعند الحاكم [بشهادة أربعة رجال ] فلايثبت بعلم القاضي وأنماذ كرهذا العددلانه لايثبت بشهادة أقل منه وأنماقيدنا بالرجال لانه لايثبت بشهادة النساء [بالزنابالوطءوالجماع فيسألهم الامام] أى القاضي بمدشهادتهم [عن ماهيته] بان يقول ماالزنالان من الناس من زعم أن الزنا كل وطء حرام وليس كذلك [وكيفيته] بأن يقول كيف زنى اكراها لافارد أولموعاحتى اذا كانبا كراه لايحد [و] عن [مكانه] بان يقول أين زنى لاحتمال ان يكون في دار الحرب او في عسكر أهل البغى فلايجب الحد [و] عن [زمانه] بأن يقول في أى زمان زنالاحتمال تقادم عهد الزناأوفي حال الصباأو الجنون فلا يجب الحد [و] عن [المزنية] بان يقول بمن زنى لاحتمال أنه زنى بجارية ابنه او بمن له فيها ملك اوشبهة فلايجب الحد [فان بينوه] أى المذكورذ كره بكلمة انوهي تذكر في أمرغير كائن لاته قلما شِيتَ الزُّنَابِالِبِينَةِ [وقالوارآيناهوطئها] في الفرج [كالميل في المسكحة] أيوعاء السكحل [وعدلوا سرا وجهراحكم] الامام [به] أي بالزناولا يكـتني بظاهر العدالة [و] يثبت الزناأيضا [باقراره] أي باقرار الزاني [أربهافي مجالسه الأربعة] الضمير في مجالسه يرجع الى المقروقال بعضهم المعتبر مجلس القاضي دون المقر فيرجه على القاضي و الاول أصبح وقال الشافعي يكتفي بالاقر ارمرة واحدة [كلماأ قررده] القاضي أو الحاكم حتى يذهب ويغيب عن بصره ثم بجبيء ويقر [ويسأله] بمدماأقر أربيع مرات عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية [كمامر] وقيل لايسأل عن الزمان هنا والاصحمافي المتن [فان بينه] اي بين المقر ماسأله [حده فانرجع] المقر [عن|قرارهقبل الحداوفيوسطه خلى سبيله] وتركهولم يحد ولم يتموقال الشافهي وابن أبي ليلي يحد [وندب] للامام [تلقينه بلملك قبلت أولمست أووطئت بشبهة] او نزوجتها [فان كان] المشهودعليه بالزنا أو المقربه [محصنارجمه] بالحجارة [فيفضاء] أي مكانواسع [حتى يموت يبدأ الشهود] به أي بالرحم وقال ابويوسف في رواية والشافعي لايشتر طبداءةالشهود [فان أبوا] كالهم أو إمضهم اوغابوا اوماتوا اومات بعضهمأوصار أعمى اوأخرساو ارتد اوقذف فحد [سقط] الرجمعندهما وهو رواية عن أبي يوسف [ثم] يبدأ [الامام] بالرجم [ثمالناس ويبدأ الامام] به [لو] كان [مقر اثمالناس] ويفسل ويكفن ويصلى عليه [ولو] كان المشهو دعليه بالزنا او المقربه [غير محصن جلده مائة] ان كان حراً مطلقاسواءكان رجلاا وامرأة [ونصف للعبد] وهو خسون [بسوط] اى جلده بسوط [لاثمرة له] جلدا [متوسطا] بين المبر المؤلم وغير المؤلم عمرة السوط مستعارة من عمرة الشجرة وهي ذنبه وطرفه كذافي المغرب لكن المشهور في الكتب لا تمرة له أى لاعقدة له [ونزع]عنه [ثيابه] سوى الازار[وفرق] الضرب [على

يدنه الارأسه ووجهه وفرجه ] وقال الشافعي يخص به ظهره وقال أبويوسف آخر ايضرب الرأس أيضاسوطا واحدا [ويضرب الرجل] حال كونه [قائما في الحدود] كلها [و] التعزير حال كونه [غير ممدود] ر زوام والمرادان الجلاد لا يمديده فو ق رأسه وقيل مراده انه بعدماأ وقع السوط على بدن الحجلو دلايمده وقيل انلا يطرح على الوجه ولا يمدر جلاه وكل ذلك لا يفعل لما فيهمن زيادة المستحق والرجل والمرأة في ذلك سواء [ولا ينزع] عنها [ثيابهاالاالفرووالحشووتضرب] المرأة [جالسة ويحفر لهافيالرجم] الىالصدر [لالهولايحد] المولى [عبده] اوأمته [بلااذن|مامه] مطلقا وقال|الشافمي لهانيقيم|لحدالذي هو محض حق الله تمالي ان عاين سببه اوأقربين يديه وانثبت بالبينة فله قولان وهذا اذا كان المولى بمن يملك اقامة الحد بولاية الامام فان كان مكاتبا أوذميا اوامرأة فليس لهولاية اقامة الحدود على مملوكه [واحصان الرجم الحرية] فلا يرجم المرقوقوافرا كان اوناقصا [والتكليف] فلايرجمالمجنونوالصي [والاسلام] فلايرجمالكافروقال الشافعي الاسلامليس بشرطوهوروايةعن أي يوسف [والوطءبنكاح صحيح] فلايرجمما كان بنكاح فاسدأو بشهة وهما بصفةالاحصان زمان الدخول بحكم النكاح حتى لودخل بالمنكوحة الكتابية أوالحجنونة اوالصبية أوالمرقوقةلا يكون محصنا وكذااذا كانااز وجمتصفاباحدى هذهالصفات وهي حرةبالفةمسامة بإناسلمت قبل ان يطأهاتم وطئها الزوج المكافر قبل ان يفرق بينهمافانها لاتكون محصنة بهذا الوطء ثمفي الكناب شرطهذه الاوصاف ولم يتعرض الى حين اقامة الحدودوذ كرفي المبسوط أنه يشترط بقاء هذه الإوصاف ماسوىالنكاح والدخول حتى لوماتت امرأته الموطوءة اومات هولايز ول احصان واحدمنهمانم المعتبر فيالدخولالايلاج فيالقبل على وجه يوجب الغسل وانماقال احصان الرجم لان احصان حد القذف غيرهذا كما سيأتى انشاء الله [ولايجمع بين جلدورجم] فيالمحصن بل يرجم فقط وقال اصحاب الظواهر يجلد نمير حم [و] لايجمع بين [جلدونني] فيغير المحصن وقال الشافعي يجمع بينهما [ولو غرب] الإمام [بما] اي بمدة [برى المصلحة فيه صحو] اذازني [المريض] وحده الرجم [يرجم و] اذا زني وكان حده الجلد [لايجلد حق يبراو] اذازنت [الحامل\لتحد] مطلقاسواء كانحدها الجلد اوالرجم وسواء كانت مِينة أولا [حق تلدوتخرج من نفاسهااوكانحدهاالجلد] وان كانحدهاالرجم ترجم بعد الولادة في الحالوعن أبى حنيفة تؤخر الى أن يستغنى الولدعنها اذالم يكن له أحدير بيه وهمد هم المعميد

﴿باب الوط الذي يوجب الحدو الذي لا يوجيه ﴾

[لاحدبشبه المحل] والشبه مايشبه الثابت وليس بثابت وتسمى هذه الشبهة شبهة حكمية وذا بقيام دليل الحل في المحل وامتناع عمله لمانع [وانظن] الواطئ اوعلم [حرمته] اى المحل [كوط أمة ولده و] وط وامة ولده و] وط وامة ولده و] وط والمحد والمحدة الكنايات] بان قال له النتبائن او نحو ذلك وارادبه البينونة او الثلاث جامعها في عدتها [و] لاحد [بشبهة الفعل ان ظن حله] و تسمى هذه الشبهة شبهة اشتباه و هو ان بظن غير دليل الحل دليلاوهو يتحقق في حق من اشتبه عليه أولم بهلم دون من لم يشتبه عليه أو يعلم فلا بذمن الظن ليتحقق الاشتباه [كمت الثلاث] أى كوط عمتدة الثلاث كا ذاطلق امرأ نه ثلاثا صريحافو طنها في المدة وقال الاشتباه [كمت المحدة الثلاث] أى كوط عمتدة الثلاث كا ذاطلق امرأ نه ثلاثا صريحافو طنها في المدة وقال في نظننت انها تحل لى لايحدوان قال علمت انها تحرم بحد [و] كوط وأمة أو يهوا أمة [زوجته] خلافا لزفر [و] أمة [سيده والنسب يثبت] بالدعوة [في] المسئلة [الاولى فقط] أى لا في الماء سائرا لمحارم سوى الولاد أمة أخيه وعمه وان ظن حله] والتقييد بهما اتفاقي لان الحكم لا يختلف في اماء سائرا لمحارم سوى الولاد أمة أخيه وعمه وان ظن حله والتقييد بهما اتفاقي لان الحكم لا يختلف في اماء سائرا لمحارم سوى الولاد

[و] حدبوط، [امرأة وجدها على فراشه] وان قال الواطئ ظننت أنها امر الى [لا بأجنبية] أى لا يحدبوط، أُجنبية [زفت] اليه [وقيل هي زوجتك و] لـكن [عليهالمهر] أي مهر المثل وعليها العدة [و] لايحدّ [بمحرم نكحها] مطلقا ولكن يوجم عقوبة انعلم بذلك عند أبى حنيفة وعندهما وعندالشافعي يحدان علم بالحرمة والالا [و] لابحد [بأجنبية فيغيرالقبل] مطلقا [أوبلواطة] عندأبي حنيفةولـكن يعزرويوضع فيالسجن حتى يتوب وعندهماوهو أحدقولىالشافعي يحدحد الزنافيجلدان لم يكن محصناوير جمان كان عهنا وذكرفي الروضة ان الخلاف في الفلام أمالو وطي امرأة في دبرها حد بلاخلاف والاصح ان الكل على الحلاف نص عليه في الزيادات هذا اذا فعل بالاجانب ولو فعل بمبده او أمته او زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لايجداج اعاوقال الشافعي في قول يقتلان بكل حال [و] لايجد [بهيمة] عندنائم أن كانت الدابة ممالا يؤكل تذج تم تحرق بالنار ولاتحرق قبل الذبح وضمن الواطئ قيمتها ان كانت لغيره وان كانت يمايؤ كل تذبح و تؤكل عندأبي حنيفة ولأتحرق وعندأبي يوسف تحرق ويضمن انكانت لغيره واعلم أن الاحراق ليس بواجب عندنا وانما يفعل لثلايمير الرجل [و] لايحد [بزنافيدارحرب اوبغي] اذاخرجاليناوعندالشافعي يحدفهما [و] لايحد [بزناحربي] مستأمن [بذمية] أو مسلمة [فيحقه] أي الحربي وحدت الذمية أوالمسلمة عند أي الله الله وعند محمد لاحد على كل واحدمهم او هو قول أبي يوسف أو لاثم رجع وقال يحدان [و] لا يحد [بزنا صبى أو مجنون بمكلفة] طاوعته علمهاوعند زفر والشافعي يجب الحدعليهاوهو رواية عن أبي يوسف بخلاف عكسه أي انزني عاقل بالغ بمجنونة أوصبية بجامع مثلهاحد الرجل خاصة اجماعا [و] لايحد [بالزنا بمستأجرة] ليزنى بهاعند أبي حنيفة وعندهما يحدوهو قول الشافعي [و] لايحد بالزنا [باكراه] من السلطان وكان أبوحنيفة يقول أولا يحدوهو قولز فرثم رجع وقال لايحدوان أكرهه غير السلطان حدعنده وعندهمالايحد [و] لايحد [باقرار] واحدمنهماأر بعمرات [انأنكرهالا خر] وعندهما يحدوا نماقيد بقولهان أنكر مالآخر لانهلوصدقهالا خريجد المقر بالاتفاق [ومن زنى بأمة فقتلها] بفعل الزنا [لزمة الحد والقيمة] وقال أبويوسف لايحد [والخليفة] اىالامام الذىليس فوقه اماماذاقتل انسانا بغير حقى أو أَتُلْفَ مَالَ السَّانَ أُوقَدْفُهُ أُوشِرِبِ خَمْرًا أُونِحُوهُ [يؤخذبالقصاص وبالاموال] ويستوفي من ماله [لابالحد] واناحتاج الى المنمة فالمسلمون منمة

﴿ بابالشهادة على الزناو الرجوع عنها ﴾

والاصل ان الشهادة على الحدود الخالصة للة سبحانه ببطل بتقادم العهد عند ناوعند الشافهي لا ببطل وان الاقرار المتقادم بالحدود لا يبطل عندنا خلافا لزفر فان [شهدو الجد] أي بسبب حد [متقادم] كسرقة أوزناأو شرب خر [سوى حد القذف لم بحد] الشخص الذي تقادم الحدعليه [و] لسكن [ضمن السرقة] أي المسروق و تكامو افي حد التقدم فقوله في الجامع الصغير بعد حين بشير الى ستة أشهر واليه أشار الطحاوي وأبو حنيقة لم يقدر في ذلك شيأ و فوضه الى رأى القاضى في كل عصروعن محمدانه قدره بشهر وهورواية عن أبي حنيقة وأبي يوسف وهو الاصح وهذا اذالم يكن بين القاضى و بينهم مسيرة شهر أما اذا كان فتقبل شهادتهم والتقادم في حد الشرب كذلك عند محمدو عندهما يقدر بزوال الرائحة [ولو أثبتوا] على رجل [زناه بعائبة] أي غائبة عن مجلس القضاء [حد] الرجل وكذا اذا أقر انه زني بفلانة وهي غائبة حد المقر [بخلاف السرقة] أي بامرأة أي بالمرأة

لايمر فهاالمقر [حد] الرجل[وانشهدوا] على رجل [بذلك] اي بأنه زني بإمرأة لا يعرفهاالشهود [لا] يحدالرجل [كاختلافهم فيطوعها] اي كالايحدبهافي اختلافالشهودفي طوعها بأنقال اثنان منهمانه استكرههاوآخران أنهاطاوعته عند أبي حنيفةوزفر وعندهماحد الرجلوحده [او] كاختلافهم [في البلد] بأنشهدا ثنان انهزني بهابالبصرة وآخران انهزني بهابالكوفة فلاحدعلهما ولاعلى الشهودوعندزفر يحدالشهو دوالتقييدبالبلد اتفاقي لان الحكم لايختلف بالمكان اذا كان في غير بيت واحد [ولوعلي كلزنا] اىلاحدعلى البكل في اختلاف المكان ولوشهد على كل زنا [أربعة] بأن شهدار بعة على رجل انه زني بفلانة ببغدادوار بعة آخرونانهزني بها بالبصرة [ولواختلفوافي بيتواحد] بأنشهدا ثنانانهزني بها في زواية هذا البيتوشهدآخر انانهزني بهافي زواية اخرى من هذا البيت [حدالر جلوالمرأة] استحساناوالقياس انلاتقبلهذهالشهادةوهو قولزفر [ولوشهدواعلىزناامرأةوهى بكر] بأن نظرتالنساء اليهافقلن هي بكر [اوالشهودفسقة اوشهدوا] اىشهد اربعةفروع [علىشهادةاربعة] اصول بالزناعلىرجل [وان شهدالاصول أيضاً على عين ماشهدالفروع [إيحداحد] من الزاني والزانية والشهود في الصور المذكورة [ولو كانواعميانااومحدودين] بجدالقذف [او] كانوا [ثلاثةحدالشهودلاالمشهودعليه] فيالصور الثلاثة وانماقيدنابه لأنهم لوكانوا محدودين بالزناا والشهربثم تابواو صاروا عدولا تقبل شهادتهم [ولوحد]المشهو دغليه [فوجد أحدهم عبدا أومحدودا في قذفحدوا] أىالشهود كلهم [وارشضربه] أى ضرب القاض المشهود عليه [هدر] أي لايجب على الشهو دولاعلى بيت المال اذا كان جر حه السياط يشير اليه ذكر الارش فانهدية الجراحة [وانرجم] المشهودعليه بأن كانمحصنافوجداحدالشهودعبدا أومحدودا [فديتة على بيتالمال] وهذا عند أبي حنيفة وقال ارش الضرب أيضاعلى بيتالمال وعلى هذا لومات من الضرب تجب الدية فيبيتالمال عندهما خلافالهوكذا لورجيعالشهودوقدجرحتهالسياط فلاضمان علىالشهودعنده وعندهما يضمن الشهودارش الضرب وانمات ضمنوا الديةولوضرب بنفسه ثم ظهر خطؤه يكون ضمائه في بيتالمال [ولو رجع أحد الاربمة بمد الرجم حد] الراجع وحده [وغرم ربع الدية] عندهم وقال الشافعي بجبالقتل دون المال وقال زفر لايحدالراجع أيضا [و] لورجع [قبله] أى قبل الرجم بعدالقضاء [حدوا] أىالشهود [ولارجم] أيضاعلىالمشهو دعليه وقال محمدوز فرحدالراجع فقط وانرجع واحد منهم قبل القضاء والامضاء حدوا جميعاً يضاوقال زفر حدالراجع فقط [ولورجع] بمدالقضاء والامضاء [أحدالخسةلاشي عليه] أي على الراجع من الحدوالغرامة [فان رجع آخر] من الاربعة الباقية [حلا آوغرمار بنع الدية] انصافا [وضمن|لمزكى ديةالمرجومانظهرواعبيدا] عندأبي حنيفة وعندهمالاضان عليه ولكن الدية في بيت المال هذا اذارجع المزكى عن التزكية وقال هم عبيداوكفار الااني تعمدَت التزكية مع علمي بجالهم وأمالو ثبت على التركية وظهر انهم عبيد لم يضمن ولكن الضمان في بيت المال عندهم كالوقة ل من أمر برجمه] أي ضمن المزكي كمايضمن ديةالمقتول من أمر برجمه فقتله [فظهرواكذلك] أيعبيدا وفي القياس يجب القصاص وفي الاستحسان تجبالدية في ماله في ثلاث سنين [وانرج] المأمور به كماأمر به [فوجدواعبيدا] مثلا [فديته في بيتالمال ولوقالشهودالزنانعمدناالنظر] الىفرجهما حسبةحتى يحل لناأداءالشهادة ونقول رأيناه وطئها كالميل في المكحلة [قبلت شهادتهم] وحدالمشهو دعليه وان كان النظر الى الفرج عمدا فسقا [ولوأنكر] المشهود عليهالاحصان بعد شهادة الاربعة معناهأنكرالدخول بعد

دوس ها درايل ده

وجوب سائر الشرائط [فشهدعليه] أي على الاحصان [رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه] أي وكانا مقرين بأن الولد ولدهما [رجم] المشهو دعليه في الصور تين خلافالز فرو الشافعي في الاولى حيل باب حد الشرب الهمه

[من شرب خمرا] أى من المسلمين المكافيين في دار الاسلام لان الذمي لا يحدوكذا المسلم لا يحداذا شربها في دار الحرب [فأخذ وريحها موجود لحوكان سكر ان ولو] كان سكره [بنبيذالتم و ههدر جلان أو أقرم و آور عن أبي يوسف انه يسترط الاقرار مرتبن وانماقيد نا النبيذ بالتمر لا نه لوكان من نبيذالعسل و نحوذلك لا يحد كذا في الهداية وانماقيد بشهادة الرجال لا نه لا تقبل فيه شهادة النساء وان شهدن مع رجل واعلمان التقبيد بالشهادة أو الاقرار اشارة الى انه لا يحديج ردوجود الرائحة كايأتي صريحافي المتن [وان أقر] بشرب الحمر أو شهدا] به طوعا [بعد مضى و يحها لا البعد المسافة أو وجد منه رائحة الحمر أو تقاياها] أى الحمر [أو رجع عما أقر] قبل اقامة الحد أو في وسطه [او اقر] حالكونه [سكران] بأن زال عقله [لا إبحد في جميع الصور و يحمو المنافرة بعد المضى قوله بأن زال عقله إلا إبحد في جميع الصور و يحمو النفران والشهادة بعد المضى قوله بأن زال عقله بيان حد السكران يعنى أنما يتحقق كونه سكران اذازال عقله فلا يعرف الرجل من المرأة ولا الارض من السماء وقالا هو من يهذى و يحمو المنافة لا نه يحمد المنافقة لا نه لوذهبت ربحها بسبب البعد حد [وحد السكرو] حد شرب [الخرولو شرب قطرة ثمانون سوطا] للحر و ولاميد نصفه] وقال الشافهي حد الشرب أربعون سوطاحرا كان اوعبدا [وفرق] حد الشرب [علي المنافرة و المنافرة و المنافرة عانون سوطا] للحر المنابي و تابي عليابه [كحد الزيا والنابي وعن محمد لا يجرده هنا المنابي المولو الله المنابي و المنابية و المنابية و المنابي المدحد المنابي و عن محمد لا يجرده هنا المنابية و ال

854

151)

De

القذف القدف

[هو كحد الشرب كمية] اى منجهة العدد [وثبوتا] بأن شهدر جلان اواقرمرة [ولوقذف] رجل او امرأة رجلا [محصنااو] امرأة [محصنة بزنا] بأن قال زبيت اوانتزان اويازانى اونحوذلك من صريح الزنا [حد بطلبه] اى المقذوف حدا [متفرقاً كافي حدالزناوان في بطلبه لا يحدالاان بطلب غير المقذوف الذى يقع القدح في نسبه كابن المقذوف حده الحاكم ايضاوا الما قلنامن صريح الزنا لان حدالقذف لا مجب بالتمريض [ولا ينزع عنه] ههنا [غير الفرو و الحشو و احصانه بكونه مكلفا حرا مسلما عفيفا عن الزنا] لا يلايك اولست بابن فلان في غضب عنه مقال المنافق المائي المنافق المن

والمملوك انيطالب بالحدوقال محمدليس لولدالبنت حق المطالبة ثملولدالولدحق المطالبةمع بقاءالولدخلافا لزفر ثم لايطالب بحدالةذف للميت الامن يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الذي ذكر في المتن وعندالشافعي يثبت حق المطالبة لكل وارث [ولايطالبولد وعبداباه وسيده] فيه لف و نشر تقديره لايطالبولداباه ولاعبد سيده [بقذف امه] ولوكان اوالفاصلة مكان الواوالواصلة اوكان ضمير التثنية مكان ضمير المفرد ورَ لَكَانَ اولَى [ويبطل] الحد [بموت المقذوف] مطلقاسواءكان قبل اقامة الحد اوفي وسطه وعندالشافعي لايبطل اصلا [لابالرجوع] أي لايبطل برجوع القاذف عن الاقرار [والعفو] عنه وعندالشافعي يبطل بهما وعن ابي يوسف في العفو مثل قول الشافعي [ولوقال] لرجل [زنأت في الحمل وعني الصعود] علمه [حد] وقال محمدوالشافعي لايحد [ولوقال يازاني وعكس] المخاطب بأنقال لابل انت [حدا] اي الاول والثاني [ولوقال لامرأته يازا نيةوعكست] امرأته بأن قالت لابل انت [حدت] المرأة فقط [ولاامان واو قالت] امرأته في جواب قوله يازانية [زنيت بك بطلا] اى الحدو اللمان ولو قال لا جندة يازانية فقالت زندت بك محدهي حدالقذف دون الرجل [وان اقر بولد] بأن قال هو ابني [ثم نفاه] بأن قال ليس بابني [يلاعن وانعكس] بأن نغي الولد ثم أقر بأنه ولده [حد] القاذف فقط [والولدله فيهما] أي في الصور تين [ولوقال ليس بابني وَلا بابنك بطلا] أي الحد واللعان [ومن قذف امرأة] بالزنا [لم بدر أبو ولدها أو] قذف امرأة [لاعنت بولد] مطلقاسواءكان الولدحياأ وميتا [أوقذف] رجلاوطئ فيغير ملكه كامة الغيرأو [وطئ] أمةمشتركة [بينهو بينغيره] أو [قذف] مسلما زنى في [حالكفره] مطلقاسواءكان في دارالحوب أو الاسلام [أو] قذف [مكاتباماتءن وفاء] أي ترك مالايني ببدل الكتابة [لايحد] القاذف في الصوركلها وانماقيد بقوله لاعنت بولد لانه لولاعنت بقذف حدقاذفها [وحدقاذف واطئ أمة مجوسية وحائض] أي حد قاذف واطئ امرأة حائض [و] امرأة [مكاتبة] وعند أبي يوسف وزفران وطء المكاتبة يبطل الاحصان [و] حد قادف [مسلم نكح أمه في] حال [كفره] ووطئها عنداً بي حنيفة خلافا لهما [و] حد [مستأمن قذف مسلما] بأندخلدارنا بأمانفقذفمسلما ثم المستأمن يحدللقذف فقط عندهما وعندأبي يوسف يجب عليه سائر الحدو دغير حدالخمر ثم اذاحدالمسلم في قذف تسقط شهادته وان تاب واذاحدالكافر في قذف إتجز شهادته على أهل الذمة فان أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين والعبداذا حدفي قذف شمعتقي لم تقبل شهادته [ومن قذف] مطلقا سواء كانالمقذوف واحدا أومتعددا [أو زني] مطلقا سواءكان بواحدة أو بجماعة من النساء [أوشرب] مطلقاسواء كان المشروب جنساو احدا أو أجناسا مختلفة [مرارا] هذامتعلق بكل واحد منها [فحدفهو] أي الحد [لكله] أي لكل قذف مرارا ولكل زنامرارا ولكل شرب مرارا أي يتداخل وقال الشافعي ان اختلف المقذوف أوالقذف وهوالزنا بأن قذف غير الاول أو قذفالاول لكن بزنا آخر لايتداخل الحد بل بجب لكل قذف حد

وفصل في التعزير وهو التأديب دون الحد وأصله من العزر بمعنى الردو الردع ثم قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع و تعريف الاذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وعن أبى يوسف التعزير بأخذ المال يجوز للسلطان و لم بذكر كيفية الاخذ وأرى أن يأخذه في مسكه فان أيس عن توبته يصرفه الى مايرى وفي مشكل الاثار التعزير بالمال كان في ابتداء الاسلام ثم نسنج وفي شرح أبى اليسر التعزير بالشم مشروع ولكن بعدأن لا يكون قذفا كذا في الزاهدى ثم التعزير على أربع من اتب تعزير الاشراف كالدها قنة والقواد

وغيرهمالاعلام والجر الىبابالقاضي والقوادجمع قائد وهمرؤ ساءالمسكر وتعزير أشراف الاشراف كالفقهاء والعلوية الاعلام فقط بأن يقول بلغنى انك فعلتكذا فلاتفعلو تمزير أوساط الناس كالسوقية الاعلام والجروالحبس وتمزير الاخساء الاعلام والجروالحبس والضرب [ومن قذف مملوكا] مطلقاسواء كان الملك وافراأوناقصا [أو] قذف [كافرابالزناأو] قذف [مسلما بيافاسق] وهوليس بفاسق أويا بن الفاسق [ويا كافر] يايهودىيا لصرانى يا بن النصراني [ياخبيث يالص] وهوليس بلص [يافاجريامنافق يالوطي] يامن يعمل عمل قوملوط [يامن يلعب بالصبيانيا آكل الربا ياشارب الخرياديوث] أى الذي لاغيرة له ممن يدخل على امراته [يامخنث] أى الذي في أعضائه لين وفي كلامه تكسر [ياخائن ياا بن القحبة] وهي المرأة الفاجرة [يازنديق ياقرطبان يامأوى الزواني أواللصوص ياحرام زاده عزر] في جميع الصور المذكورة هذا جواب من وخبره وذكر في التجنيس ولوقال يالوطي ليس عليه شيء ولوقال يامن يعمل عمل قوملوط ففيه التعزير عند أبي حنيفة [و] من قذف رجلا [بيا كلب ياتيس] التيس هوالذكر من المعز والجمع تيوس وأتياض ويقال للذكرمن الظباءأ يضاتيس والانشى عنز [ياحماريا خنزيريابقرياحية ياذئب ياحجاميا بغاء] البغاء الذي يملم بفجورها ويرضي [يامؤاجر] أي الذي يأخذأجر الزواني [ياولد الحرام ياعيار] أي الذي يتردد بغيرعمل وهومأخوذمن قولهم فرسعاير وعيار [يانا كسيامنكوسياسخرة ياضحكمةيا كشحان] أى الذي يتساهل في امر الغيرولا يخلوعن نوع غيرة بخلاف الديوث [يا أبله ياموسوس] يا ابن الاسود وأبوه ليس كذلك يارستاقي وهوليس كذلك يامقمد [لا] يعزر في جميع الصور المذكورة وقيل في عرفنا يمزر في ياكاب وياحماروياخنزيرويابقروقيل انكان المسبوب من الاشراف كالفقهاء والعلوية يعزر وانكان من العلامة لايمزر وهذاحسن [وأكثر التمزير تسمة وثلاثونسوطا وأقله ثلاثجلدات] وقال أبويوسف فيرواية مبلغ التعزير خمسة وسبعون سوطاوفي رواية تسعة وسبعون وهوقول زفر وقول محمد مضطرب في بعض الكتب مع أبى حنيفة و في بعضها مع أبي يوسف ثم ذكر مشايخنا أن أدناه مفوض الى رأى الأمام يقيم بقدر مايرى المصلحةفيه وعن أبى يوسف ان التعزير على قدر عظم الجرم وصغره وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه فيقرب اللمس والقبلة منحدالزنا والقذف بغيرالزنا منحدالقذف [وصححبسه بمدالضرب وأشد الضرب النعزير] يريدبه الشدة في الضرب وقيل جمع الاسواع في عضو واحد [ثم حدالزنا ثم حدالشرب مُ حدالقذف ومن حداً وعزر] بأمر الامام [فمات فدمه هدر] وقال الشافعي تجب ديته في بيت المال [بخلافالزوجاذاعزرزوجته لترك الزينةأو] لترك [الاجابةاذادعاهاالىفراشه] فماتت فانهتجب الدية والمرادبالاجابة التمكين من الوطء لان الدعوة الى الفراش كناية عن الوطء [و] لاجل [ترك الصلاة] أي بُحُلافالزوجاذاعزرزوجته لترك الصلاة [و] ترك [الفسل] من الحبنابة [والخروج] أى بخلاف مااذا عزر زوجته للخروج [من البيت] ولايجوز لهاالخروج اذا قبضت مهرها أووهبته منه أماقبل قبض مهرها فلها أن تخرج فيحوائجها وأنتزورأبويهاوسائر محارمها بغيراذنالزوج وفيكتابالعلل فيضرب الولد والزوجة لترك الصلاة روايتان وذكرفي جنايات الذخيرة انه ليسله ضربها على ترك الصلاة بخلاف الاب فان له ضرب ابنه على تركها بالاجماع

حيل كناب السرقة إلى-

اعلمأنه قدم حدالز نالانه شرع لصيانة الانساب والعرض وفيه احياءالنفوس لان الولد من الزناهالك معنى

لعدم من يربيه ثم حدالشر بالأنه لصيانة العقول التي بهاقو امالنفوس ثم حداً لقذف لأنه لصيانة الاعراض ثم حدالسرقة لانهاصيانةالاموال والاموال وقاية النفس والعقل والعرض [هي أخذ مكلف] مطلقا سواء كان مملوكا أو حرا كافرا أومسلما [خفية قدر عشرة دراهم مضروبة] جيدة [محرزة بمكان] كالدور والبيوت [أوحافظ] وقال الشافعي ربع دينار وقال مالك ثلاثة دراهم وأنماقيد بقوله خفية ومحرزة لان الاخذاذا لم يكن كذلك لايكون الآخذسارقا وانماقال قدرعشرة دراهم ليتناول الدراهم وماتبلغ قيمته عشرة دراهم وانماقيد بمضرو بةحق لوسرقءشرة تبرا لاتساوى عشرة مضروبة لايجب القطع وروى الحسن عن أبى حنيفة ان المضروبة وغيرها سواء والاول أصحوا نماز دناجيدة لانه لوسرق عشرة رديئة لم يقطع عندأبى حنيفة وزفروهورواية عن أبى يوسف وعنه أيضاانه يقطع انكانت تروج ثم الممتبر عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل [فيقطع أن أقر] الآخذ [مرة] عندهما وعندأ بي يوسف لايقطع مالم يقر مرتين وعنه أنه شرطاقرارين في مجلسين مختلفين وكيذا الخلاف في الاقرار بشرب الخروذ كربشر رجوع أبي يوسف الى قولهــما [أو شهد رجلان] على السرقة [ولو] كان السارق [جما والآخذ بمضهم قطعوا ان] قسم و [أصابالكل] واحد منالسارقين [نصاب] وهوعشرةدراهم والقياسأنيقطعالاً خذوحده وهو قول زفرو الشافعي وأنماقال نصاب لانه ان أجاب لكل أقل من ذلك لايقطع واحدمنهم خلافالمالك فان عنده انسرق جماعة ثلاثة دراهم قطعوا [ولايقطع بخشب] ونخلة بأصلها [وحشيش وقصبوسمك] مطلقا سواءكانطرياأومالحا [وطير] سواءكان بطاأودجاجا أو حماما [وصيد وزر نيخ] ومغرة بالتسكين هي الطين الاحمروقدتحرك والامغر الاحمر [ونورة] وفحمة وأشنان وقالالشافعي يقطع بسرقة كلمايبلغ قِيمته نصاباالاالتراب والظين والسرقين وهورواية عن أبى يوسف[و] لايقطع بسرقة [فاكهةرطبةأو] فاكهة [علىشجر] وبطيخ [ولبنولحموزرعلمبحصد] وقالاالشافعي يقطع في هذه الصوروا نماقيد برطبة لانه في اليابسة يقطع وأنماقال لم يحصد لان الذي حصد وأحرز يقطع فيه [و] يقطع بسرقة [أشربة] مطلقا سواءكانت حلوة أومرةومن أرادحفظ هذهالمسائل فليحفظ هذهالقاعدة لاقطع فيمايتسارعاليه الفساد والمراد بهذه الاشربةالاشربة التىلاتبقي وتتسارع الىالفساد والافالتي تبقي وتدخر مال اجماعا فيقطع [و] لاقطع في [طنبور] وماأشهه من الملاهي [ومصحف ولو محلي] بحلية [وباب مسجد] وقال الشافعي يقطع أن بلغت قيمة المصحف نصاباً وعن أبي يوسف مثله وعنه انه يقطع أن بلغت حليته نصاباً [و] لا يقطع بسرقة [صليب ذهب] مطلقاسواءكان في المصلى أوفي غيره وعن الى يوسف ان كان الصليب في المصلى لاقطع وانكان في بيت آخر يقطع [و] لا يقطع بسرقة [شطرنج و نردوصبي حرولو] كان [معه حلي] وعن أبي يوسف يقطع اذاكان عليه حلى ببلغ لصابا وعلى هذا اذاسرق اناءفضة فيه نبيذ أوثر بدوالخلاف فيصبى لايمشى ولا يتكلم حتى لايكون في يدنفسه [و] لايقطع بسرقة [عبدكبير] وصغير يمقل ويتبكلم [و] لا يقطع بسرقة [دفاتر] مطلقا سواء كانت مشروعة ككـتب التفسير والحديث والفقه أو غير مشروعة ككتب الشعر والسحروالشعوذة ونحوها [بخلاف] سرقةالعبد [الصغير] أىالذي لم يعبرعن نفسهولا يمقل ولايتكلم فانه يقطع فيه عندهما خلافا لابى يوسف [و] بخلاف [دفاتر الحساب] والمرادبها دفاتر مضىحسابها لانمافيهالا يقصدبالاخذوا نماالمقصو دالكواغد فيقطعان بلغت نصابا واختلف فيكتب الادب قيل هي ملحقة بسائر دفا را لحساب وقيل بالفقه والتفسير [و] لا يقطع بسرقة [كلبوفهد ودف وطبل]

هذا اذاً كانطبل لهو أمااذا كانطبل الغزاة فاختلف المشايخ فيوجوب القطع فيه [وبربط ومزمارو] لايقطع [بخيانة] المودع مافي يده من الشيء المأمون [ونهبواختلاس] الخلس بالخاء المعجمة والسين المهملة أخذالشي من ظاهر بسرعة [ونبش] النبش استخراج الشي المدفون من باب طلب ومنه النباش الذى ينبش القبور وقال أبويوسف والشافعي يقطع فيه واختلف مشايخنا فيهاذا كان القبرفي بيت مقفل والاصح انهلايقطع سواءنبش الكفن أوسرق مالا آخرمن البيت وكذا اذاسرق الكفن من تابوت في القافلة وفيهالميت لايقطع في الاصح [و] لايقطع بسرقة [مال عامة] أي كمال بيت المال [أو مشترك] بين السارق والمسروق منه [ومثل دينه]أى من له على آخر دين فسرق منه مثله والدين حال لم يقطع وان كان مؤجلا يقطع قياسا ولايقطع استحساناوكذا اذاسرق زيادة علىحقهلايقطع وانسرق منخلاف جلس حقه يقطع وعن أبي يوسف انه لايقطع وان كان دينه دراهم فسرق دنا نير المديون فالصحيح انه لايقطع [و] لا يقطع [بشئ قطع فيه ولم يتنغير] يعنى من سرق عينا فقطع فيها فر دهائم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع وعن أبي يوسف والشافعي يقطع قياسا وانماقال ولم يتغير لانهلو تغيرت عن حالها بانسر ق غزلا فقطع فرده فنسج ثم سرقه نَّانِيا يَقَطَعُ [ويقطع بسرقة الساج] الساج شجرعظيم جداقالوا لاينبتالا ببلاد الهندكذا في المغرب [و] بسرقة [القنا] أىالرمح [والابنوس والصندل] والدارصيني [والفصوص] الخضر [والياقوت والزبرجدواللؤلؤ] وعن محمدلا يقطع في الفَص ونحوه [و] يقطع بسرقة [الاواني والابواب المتخذة من الخشب] قوله المتخذة متعلق بالاواني والابواب واعلم انه اذاغلبت الصنعة على الاصل في الحصير كما في الحصير البغدادي والجرجاني قالوا يقطع أيضا وتفسيرالغلبة أنتز يدقيمةالصنعة على قيمة الاصل كذا في شرح القدورى وفي الابواب المعمولة انمايقطع اذا كان في حرز أمااذا كان في باب الدار لا يقطع وانما يقطع اذا كان حقيفًا لايثقل على الواحد حله تعظم على بسيع المعلم المعطم

و فصل في الحرز و يقال أحرزه جعله في الحرزوه والموضع الحصين [ومن سرق من] بيت [ذى رخم عرم الابرضاع] لم يقطع مطلقا سواء سرق من ماله أومال غيره وقال الشافعي يقطع في غير الولاد وعن أي يوسف اذا سرق من أمه رضاعا لم يقطع والماقيد ما بالبيت الانه أذا سرق مال ذى رخم محرم من بيت غيره يقطع [و] من سرق من بيت سوى البيت الذى همافيه يقطع والافلا [و] من سرق من إسيده وزوجته أى زوجة سيده [و] من النابية [و] من المسيده ومن مكاتبه ومن مكاتبه والمن المنابية والمنابية و

8,5)

, he

الالقاء في الطريق ثم الاخذفان غنده لا يقطع و انما قيد بقو له فدخل لانه أذا لم يدخل فيه بنفسه بل أدخل يد. فيهأوآخذ شيأ لايقطع خلافا لابى يوسفكماسيأتىوقيد بقولهفساقهوأخرجه لانهلوحمل الحمار فخرج السارق وذهب الىمنزله ثم خرج الحمار بعدذلك وجاءالىمنزله لم يقطع وكذا ان خرج الحمار قبل خروج السارقكذا في المحيط [وان ناولآخر منخارج أوأدخليده في بيت] ولم يدخل هو بنفسه [وأخذ أوطر] أى قطعوشق [صرة] مأخو ذمن قو لهمدر اهم مصرورة أى مشدودة [خارجة من كمأ وسرق من قطار بغيراً أوخملالاً] يقطع فيجميع الصور خلافاً لابييوسف فيصورة ادخال اليد وطر الصرة فان عنده يقطع فيهماوانماقيد بقولهخارجةلانهاذاأدخليده فيمالكم وقطعها وأخذها قطعكما يأنىفى آخر هذاالفصل وقوله وانناول آخرأى انأعطى رجلا آخرمن خارج البيت لايقطع واحدمنهما مطلقاسواء اخرج الداخل يدهفناولهاألخارج أوأدخل الخارج يدهفتناولهامن يدالداخل وغن أبى يوسف انكان الخارج ادخل يدوحتي ناولهالآخر المثاع فالقطع علىهماوان كانالداخل أخرج يدومع المتاع حتي أخذمنه الخارج يقطع الداخل فقط قوله اوسرق من قطار أى من سرق من قطار جملا او حملالا يقطع مطلقاسواء كانمهه سائق يسوقه اوقائد يقوده اولالان مقصودالقائدوالسائق القعود والسوق وقطع المسافة دون الحفظ وانمايجبالقطع اذا كانالمسروق محفوظا مقصوداحتىلو كانمع الجمال من يتبعهاللحفظ يقطع [فانشق الحمل فأخذمنه] متاعا [او سرق جوالقا فيهمتاع] يبلغالنصاب [وربه يحفظه اونائم عليه] اوبقرب منه مجيث يكون حافظا لهويعد حافظ عرفا [اوادخل يده في صندوق اوفي جيب غيره أوكمه فأخذالمال قطع] في الصور المذكورة

﴿ فَصَلَ فِي كَيْفِيةُ القَطْعُ وَاثْبَاتُهُ \* وتقطع بمين السارق من الزند] أي الرسغ [وتحسم] الحسم بالحاء المهملة والسين المهملة الـكي [و] تقطع [رجمله اليسري] من الكعب [انعاد] الى السرقة ثانيا [فانسرق ثالثا حبس حتى يتوب] ويمزر أيضا [ولم يقطع] شي منه وقال الشافعي تقطع يُده اليسري في المرة الثالثة ورجله اليمني في المرة الرابعة وفي الفتاوي السراجية للإمامأن يقتله سياسة [كمن سرق] أي لايقطع كمالايقطع يمين من سرق [وابهامه اليسري مقطوعة أو] ابهام اليسري [شلاءاو اصبعان منها] أي من اليسري مقطوعتان [سواها] أىسوىالابهام [أورجله البمني،مقطوعة] وانمالم يذ كرحكم السارق الاشل اليد اليسرى أو الاقطع لانه لماذكر الحكم في الابهام المقطوعة والشلاء علم منه انه لا يقطع فيه بالطريق الاولى و انماقيد بقوله اواصبعان لانه لوكانت اصبع واحدة مقطوعة سوى الابهام تقطع اليني [ولايضمن بقطع] اليد [اليسرى من أمر بخلافه ]وهو البني عنداً بي حنيفة مطلقاسواء قطع عمداأ وخطأ وقال لاشي عليه ان قطع خطأ وان قطع عمداضمن أرش يساره وقال زفر يضمن في الخطاأ يضاولو أخرج السارق بساره وقال هذه يميني لم يضمن اتفاقا [وظلبالمسروق،نه] السرقة بعد حضوره عندالحا كم [شرطالقطع] مطلقاسواء كانالثبوت بالاقرار أوالشهادة هذا عندناوعندالشافعي لاتشترط المطالبةفي الاقرار فيقطع وعندابن أبى ليلي لايشترط الطلب ويقطع فيهما [ولو] كانالمسروق منه [مودعااوغاصبا أوصاحبالربا] بأناشتري عشرين درهما بعشر دراهم وقبضهاثم سرقت اومستعيراأ ومستأجرا اومضاربااوقابضاعلى سومالشراء أومرتهناوكل من لهيد حافظة سوى المالك كالأب والوصي يقطع السارق بطلبه وعندز فروالشافعي لايقطع بخصومة هؤ لاءمالم بحضر المالك [وتقطع] يد السارق [بطلب المالك] السرقة أيضا [لوسرق منهم] الاأن الراهن انما يقطع بخصومته

حال قيام الرهن بمدقضاء الدين اذلاحق له في المطالبة بالمين بدونه [لا بطلب المالك] أى لا تقطع بدالسارق الثاني بطلب المالك [او] بطلب [السارق لو سرق من سارق بعدالقطع] اى بعدقطع بدالسارق الأول وانما قيدبقوله بمدالقطع لانهلولم تقطع يدالاول يقطع الثانى بخصومة الاول [ومن سرق شيأورده] السارق [قبل الخصومة] وقبل الارتفاع الى الحاكم [الى مالكه] او ولده أو ذى رحم محرم ان كانافي عياله او والده اوجدماو والدَّنهاوجدتهاومكاتبه وان لم يكونوا في عياله [اوملكه] اىملك السارق المسروق [بعد القضاء] بالقطع بهبة أو بتسليم آوبشراء [اوادعي انهماكه اونقصت قيمته من النصاب] بمدالقضاء قبل الاستيفاء [لم يقطع] في المسائل المذكورة كلهاوعن أبي يوسف انه يقطع في المسئلة الأولى والثانية وهو قول زنن والشافمي فىالثانية وقال زفر والشافمي يقطع فيالرا بعة أيضاوهو رواية عن محمدر حماللة قوله أوادعى أي اذا ادعى السارقان العين المسروقة ملكه بعدماشهدالشاهدان بالسرقة لم يقطع مطلقاسواء أثبت بالبينة أملاوقال الشافعي لايسقط بمجر دالدعوى [ولوأقر ابسرقة ثم قال أحدهما هو مالى لم يقطعا] مطلقاسواء ادعى قبل القضاء اوبعده قبل الامضاء [ولوسرقاوغابأحدهماوشهد] شاهدان بمحضرالآخر [على سرقتهما قطعالا خر] الحاضرفي قول أبي حنيفةالآ خروهو قولهما ولوقال سرقت الاوفلان كذاوفلان ينكر يقطع المقر خلافالابي يوسف [ولوأقرعبد بسرقة قطع] مطلقا [وترد السرقة الى المسروق منه] والمسئلة على وجوه لانه لايخلو اماأن يكون مأذو نااو محجورا والمال قائم فى يده او هالك فان كان مأذو نايصح اقراره فيحق القطع والمال فتقطع يده ويردالمال على المسروق منه ان كان قائما وان كان هالكا لاضمان عليه وصدقه مولاهاوكذبهوان كانمحجوراوالمال هالك يقطع ولايضمن كذبه مولاه اوصدقهوان كانقائما وصدقه مولاءيقطع عندهم ويردالمال على المسروق منهوان كذبه وقال المولى المالى قال أبوحنيفة تقطع يده والمال للمسروق منهوقال أبويوسف والشافعي تقطع يده والمال للمولى وقال محمد لاتقطع والمال للمولى وقال زفر يصح اقرار مبالمال ان كان مأذو ناوان كان محجور الايصح اقرار مبالمال ولايصح اقراره في حق القطع مأذونا كاناو محجورا [ولايجتمع قطع وضمانو] لـكن [تردالمين لو] كان [قائما] أى لايجتمعان مطلقاسواء هلك أواستهلك وسواءذامال أولاوفي رواية الحسنءن أبى حنيفة انه يجب الضمان بالاستهلاك هذا اذاكان بمدالقطع فانكان قبل القطع فان قال المالك أناأ ضمنه لم يقطع عندناو ان قال أنااختار القطع يقطع ولا يضمن عندنا وقال مالك أن كان السارق ذا مال يضمن في الحال والالا وعندا لشافعي يجتمع مع الصمان [ولو قطع لبعض السرقات] بأن سرق من أشخاص أمو الافخاصمه واحدمنهم وقطع فيه و جاء آخر وأثبت السرقة [لايضمن شيأ] مطلقاسواءهلكتاواستهلكتوالقطع للكلهذاعند أبى حنيفةوعندهما يضمن كلهاالا التيقطع فيها وانماقيد بقوله لبمض لانهم اذاحضروا وادعوا وقطعت يده بحضورهم لايضمن شيأبالاتفاق في السرقات كلها [ولوشق ماسرق في الدار] نصفين [ثم أخرجه] منهاوهو يساوى عشرة دراهم بمدالشق [قطع] خلافا لابى يوسف وانماقيدنابقولناوهو يساوى عشرة دراهم بمدالشق لانهان كان لايساوى عشرة دراهم بمدملا يقطع اتفاقا وأعلمان هذاالحلاف فيهاذا اختار تضمين النقصان وأخذالثو ب فان اختار تضمين القيمة وترك الثوبعليه لايقطع اتفاقا وهذا كلهاذا كانالنقصان فاحشاوان كان يسيرا يقطع اتفاقا أولو سرق شاة فذبحها] في الحرز [فأخرجهالا] يقطع وان كانت قيمتهامذبوحة عشرة وانماقيد بقوله فذبحها لانه لوأخرجهاحيةمن الحرزوقيمتهاعشرةثم ذبحهايقطعوانا تنقصت قيمتهابالذبح [ولوصنع المسروق]

بأنسرق ذهبااوفضة فصنع [دراهماودنانيرقطع وردها] على المسروق منه هذا عنداً بي حنيفة وقالالاسبيل للمسروق منه على الدراهم والدنانير وقبل عندهمالا يقطع [ولو] سرق ثوباو [صبغه احمر فقطع] بده [لا يرد] الثوب المصبوغ الى المالك [ولايضمن] قيمته ابيض هذا عندهما وعند محمد يؤخذ منه الثوب ويعطى مازادالصبغ فيه [ولو] صبغه [اسوديرد] الى المالك عندهما خلافا لابى يوسف لسكن الفرق بينهما ال عند أبى حنيفة المسروق منه يأخذ الثوب ولا يعطى شيأ وعند محمدياً خذه و يعطيه مازادالصبغ فيه

معلى بابقطع الطريق إ

اى قطع المارة عن الطريق وشرطه ان تـكون الجماعة ذات منعة ولو [أخذقا صدقطع الطريق قبله] أى قبل قطع الطريق [حبس] بعدماعزو [حتى يتوبوانأخذمالامعصوما] بأن يكونمال مسلماوذمي [قطع يدهورجله من خلاف كامربيانه وانماقيد بقوله معصوما لانهاذا أخذمال الحربي سواء كان مستأمناأولا لايحد لانماله ليس بمصوم [وان قتل] قاطع الطريق ولم يأخذ مالا [قتل حدا] اي من جهة الحدلا القصاص خلافا للشافعي فانعنده من جهةالقصاص أوانعفاالولي وانقتل واخذا المال انشاءالامام [قطع] يدهورجلهمن خلاف [وقتل وصلب] بمدالقطع [اوقتل] من غير قطع [اوصلب] من غير قطع وقالايقتل اويصلبولايقطعثم في ظاهر الرواية هو مخيرفي الصلب انشاء فعله وانشاء تركه وعن أبي يوسف أنه ليس للامام أن يدع الصلب [و] اذا أرا دالصلب فغي ظاهر الرواية [يصلب حيا ثلاثة أيام ويبعج بطنه] اي يشق [برمححتي بموت] وبهقال الكرخي وعن الطحاوى لايصلب حيا بل يقتل ثم يصلب وعن أبي يوسف أنه يترك على خشبة كذلك حتى يتقطع فيسقط والاصح أنه يترك مصلو بائلائة أيام تم يخلي بينه و بين أهله لينزلو. ويدفنوه [و] اذاقتل قاطع الطريق [لم يضمن ماأخذ] كمافي الصغرى ان هلك أو استهلك ويردان كان عنده [وغير المباشر كالمباشر] حتى لوباشر القَتل أحدهم حد الجميع وعند الشافعي لايحد الاالمباشر [والعصا والحجر كالسيف] حتى لوقتل قاطع الطريق بالعصاأ والحجر فكانه قتل بالسيف فيجرى الحدعليه بخلاف القصاص [وانآخذ] قاطع الطريق [مالاوجرح] المارة [قطع] يدهور جله من خلاف [و بطل الجرح] فلم يؤخذ بالجرح [وانجرح فقط] أي لم يأخذ مالاولم يقتل احدا [اوقتل فتاب] عن قطع الطريق واختلفوا فيالتوبةقيل هي ترك قطع الطريق وقيل هي الترك وردالمال الى المالك [أوكان بعض القطاع غير مكلف أو] كان بعض القطاع [ذار حم محرم من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على البعض أو قطع الطريق ليلاأونهارا بمصرأو بين مصرين لمبحد] في الصور المذكورة [فأقادالولي] فيماذا قتل عمدا بحديدة [أوعفا] ولى المقتولةوله غيرمكلف ايكان من القطاع صيى اومجنون سقطا لحدعن الكل مطلقاسواء باشرغير المكلف الاخذاوالقتل اولاعندأ بى حنيفة وزفر وقال أبويوسف ان باشر الصي او المجنون الاخذو القتل فلا حدعلى الباقين وانباشر العقلاءحد الباقونوعلى هذا السرقة الصغرى انولى الصبي والمجنون اخراج المتاع سقط عنهم وان ولى سواهماقطعوا الاالصي والمجنون قوله ذارحم محرم اى اذا كان بعض القطاع ذا رحم محرممن المقطوع عليه سقط الحدعن الباقين مطلقا وقال أبو بكر الرازى المسئلة محمولة على مااذا كان المالمشتركا بين المقطوع عليهم وفي قطاع الطريق ذورحم محرم من أحدهم أمااذا لم يكن المال مشتركا بينهم فان لميأخذوا المال الامنذى وحممحرم فكذلك وانأخذوامنه ومنغيره يحدون والصحيح انه يجرىعلى اطلاقه وانهم لايحدون بكل حال قوله أوقطع الطريق ليلاأونهار ابمصر أى اذا قطع الطريق في المصر أوبين المصرين أو قريتين ليلا أونها والم يلز مه حدقطاع الطريق مطلقا استحسانا وأخذ برد المال وأدب وحبس والام في قتل من قتل منهم أو جرح الى الاولياء وعن أبي يوسف وهو قول الشافعي بلز مه حدقطاع الطريق قياساً وعنه انه في المصروفيا ببن القرى ان قطعو ابالسلاح حدوا وان قطه و المحجر أو خشب نها والاوان كان للاحدوا [ومن خنق] اي عصر حلقه [في المصر غير مرة] واحدة أي مرارا [قتل] الخانق [به] سياسية وأناقيد بقوله غير مرة لانه لو خنق رجلامرة واحدة حتى قتله فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة وأما عندهما الواجب هو القصاص \* ولما كان المقصد من الحدود اخلاء العالم عن المعاصى ومن الجهاد الحلاء عن رأس المعاصى أورد السير عقب الحدود فقال

## معلى كتاب السير يهد

هي جمع سيرة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه وهي الحالة من السير كالجلسة والركبة للجلوس والركوب ثم نقلت الى معنى الطريقة والمذهب ثم غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وانماسمي بهاهذا الكتاب لأنه يبين فيهسير المسلمين في المعاملة مع المكافرين من أهل الحرب ومع أهل المهدمن أهل الذمة والمستأمنين ومعالمرتدين الذين هم أخبث الكفار بالانكار بمدالافرار ومعأهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين وان كانوا جاهلين [الجهادفرض كفاية ابتداء] أي من غيراً ن يهجم الكفار والجهاد هو بذل الطاقة وتحمل المشقة في سبيل الله مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا اذاحاربته وقاتلته [فان قام به بمض سقط عن الـ كل والا] أي وان لم يقم به أحد [أنموا] أي كل الناس [ بتركه] والجملة الشرطية وقمت تفسير الفرض الكفاية [ولايجب] الجهاد [على صبى وامرأة وعبدوأ عمى ومقعد وأقطع] بناء على ان ألجهاد فرض كفاية [وفرضءين] على كلواحدمن المسلمين [لمن هجمالعدو] أي ان أتى بغتة على بلادناوصار النفيرعاماولا يتهيأ دفعهم الابقتالهم جميعا فيجبعلي جميع الناس الدفع وفتخرج المرأة والعمد بلااذن زوجها وسيده] فيهلفو نشر [وكره الجـه ل انوجد] في بيت المال [فيء والالا] أىوان لم يكن فيه فيء فلا بأس بأن يقوى بمضهم بمضاالجمل ما يجمل للهامل على عمله تم سمى به ما يمطى المجاهد ليستمين به على جهاده والمراد به ههناأن يضرب الامام الجمل على الناس للذين يخرجون الى الجهاد [فأن حاصرناهم] أى اذا دخلنا دار الحرب وجملنا الـكفارفي حصار [ندعوهم الىالاسلام فانآسلموا] تم المراد [والا] ندعوهم [الى] قبول [الجزية] وهذا في حقمن تقبل منه الجزية كاهل الـكتاب والمجوس وعبدة الاوثان من العجم وأما المرتدون وعبدة الاوثان من المرب فلافائدة في دعائهم الى قبول الجزية لانه لا تقبل منهم الجزية فنقاتلهم الى أن يسلموا [فان قبلوا] الجزية [فلهممالنا] من عصمة دمائهم وأموالهم [وعلهم] أي يلزم علمهم [ما] يلزم [عليناولانقاتل من لم تبلغه الدعوة الى الاسلام وندع] الى الاسلام [ندبا] أي من جهة الندب [من بلغته] الدعوة [والانستمين بالله سبحانه وتعالى] أيوان لم يقبلوا الحزية نطلبالعون من الله سبحانه وتعالى [وكاربهم بنصب الحجانيق] جمع منجنيق وهو الذي ترمي به الاحجار [وحرقهم وغرقهم] الغرق بفتحتين مصدرغرق في الماءاذا أغار فيهمن باب لبس فهوغريق وهمغرقي [وقطع أشجارهم وافسادز رعهم ورمهم وان تترسوا ببعضنا] أي ترمي السهام اليهموان انخذوا بعضنا بمنزلة الترس [و] لـكن [نقصدهم] بالرمي في هذهالصورة [ونهيناعن اخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليهما] سرى بالليل يسرى من بابضرب بمعنى سارليلا وأسرى مثلهومنه السريةلواحدة السرايالانهاتسرى فيخفيةو يجوزأن يكونمن الأستراء

الاختيارلانهاجماعةمستراة منالجيشأى مختارة كذافيالمغرب وفيالمبسوط الجيش الجمعالفظيم وكذا الجند وأما السرية فنحو أربعمائه يسيرونبالايل ويختفونبالهار ويقال خيرالسرايا أربعمائة رجل ولا بأش باخراج النساء والمصاحب اذا كان عسكر عظيم بؤمن عليه كذا في شرح القدوري [و] نهيناعن [غدروغلول] الغدر ترك الوفاء والغلول والاغلال الخيانة [و] نهيناعي [مثلة] المثلة العقوبة وهي فطع عضو من أعضاء الحي [و] نهينا عن [فتل امرأه وغير مكلف] أي صي ومجنون [وشيخ فان وأعمى ومقمد الاأن يكون أحدهم ذارأي في الحرب أومَلِكا] فينئذ يقتل والضمير في أحدهم للمذكو ربّن والضي والمجنون اذاقاتلافيالحرب جعلاذارأى وقتلاو خالفناالشافعي فيالشيخ والمقعدو الاعمى ومن يجن ويفيق كالصحيح فيحال أفاقته وكذا لايقتل مقطوع اليدوالرجل منأى جانبكان ولامقطوع اليداليمني خاصة ويقتل أفطع اليد اليسرى أواحدىالرجلين وان لم يقاتل أحدا كذافي كفاية البيهقي [و] نهيناعن [قتل أبمشرك آومن فيمعناه كالام والجدأى نهيناا بتداء أمااذا قصدأ حدهم قتله ولايمكنه دفعه الابقتله فلابأس بهوانماقيدبالاب لانلهأن يبدأ بقتل أخ مشرك وغيره من المحارم سوى الابوين وان علوا [وليأبالابن] عن قتل أبيه ان أدركه [ليقتله غيره] واعلم انه لوقال فليأب بالفاء لكان أولى [و نصَّا لجهم ولو] كان الصلح [بمال] بأن نأخذ منهم مالا [انكان] الصلح [خيرا] لضعفناو شوكتهم هذا اذا كان لناحاجة وان لم يكن لناحاجة لميجز وماأخذيصرف فيمصارف الخراج ولاخس فيهاذا لمينزلوا بساحتهم بلأرسلوا رسولا أمااذا أحاط الجيشبهم ثمَّ أخذوا المال فهوغنيمة [وُنْنبذ] أي ننقض المهدمع ارسال العلماليهم [لو] كان اَلْنَبُدُ [خبرا] للمسلمين [ونقاتل] أهل الحرب الذين صالحناهم [بلا نبذ لوخان ملكهم] وكان ذلك باتفاقهم [أوالمرتدين بلامال] أي نصالح المرتدين على ترك قتالهم مدة معلومة من غير أن نأخذ منهم مالا [فان أخذً] منهم مال مع انه لا يجوز [لا يرد] عليهم [ولم نبيع سلاحامنهم] مطلقًا لاقبل الصلح ولا بمده [ولم نقتل من امنه حراً وحرة] منا وذلك ان كان بالفاعاقلا أماالصي الذي لا يعقل فلا يصح أمانه وان كان يعقل نظر انكان محجورامن القتال فهو كالعبدو انكان مأذو ناقيل لا يصح والاصحانه يصح [و ننبذلوشرا] يعني لوأمن واحد من الحيش أهل حصن وفيه مفسدة ننبذ الامان ونؤدبه [وبطل أمان ذمي وأسيرو تاجر] دخل عليهم ومسلم أسلمفي دارالحرب ولميها جرالينا [وعبد محجورعن القتال] عندأى حنيفة وقال محمدوالشافعي وزفر يصحوأ بويوسف مع محمدفي روايةالكرخي ومعأبى جنيفةفي روايةالطحاوي وانماقيدبالمحجو رلانه لوكان مأذو نايصح أمانه اتفاقا حه باب الغنائم وقسمتها كيم

[مافتح الامام] من الاراضى التي للكفار [عنوة] أى قهر اوغلبة فهو بالخيار ان شاء خمسهاو [قسم] الباقى ابيننا أى بين المسلمين الفاعين [أوأقر أهلها] عليها [ووضع الجزية] على جماجهم أى رؤسهم [والحراج] على أراضهم وقال الشافعي تقسم الاراضي ولا نترك في أيديهم بالحراج وهذا في العقار أمافي المنقول المجرد فلا يجوز المن بالرد عليهم بالاتفاق وان من عليهم بالرقاب والاراضي يدفع البهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم من العمل [وقتل الاسرى] ان شاء أى غير الذين نهيئا عن قتلهم وهذا اذا لم يسلمو او أمااذا أسلمو افلايقتل [أو السترق أو تركهم أحرار اذمة لنا عبر مشركي العرب والمرتدين [وحرم ددهم الى دار الحرب والفداء] أى لانأ خذمنهم فدية بمقابلة الاسارى التي في أيدى المسلمين مطلقا أى لانا خذمنهم فدية بمقابلة الاسارى التي في أيدى المسلمين مطلقا أى لانا خذما لا ولا أسير امسلما وقالا نأ خذبهم أسارى المسلمين وهو قول الشافعي وقال مجمد لا بأس بأ خذا لمال فداء اذا كان للمسلمين حاجة [و] حرم

[المن] على الاساري وهو أن نطلقهم مجانا وقال الشافهي بجوزالمن [و] حرم [عقرمواش شق اخراجها] من دار الحرب خلافالمالك [فتذبح] خلافاللشافمي [وتحرقو] حرم [قسمة الغنيمة في دارهم لا الايداع] مطلقا وقال الشافعي لابأس بقسمتها في دارالحرب بعدتمام انهزام المشركين فان قسمها في دارالحرب نفذت قسمتهافي قولهم كذافي الخانية ثم قيل موضع الخلاف في ترتيب الاحكام على القسمة ا ذاقسم الامام لاعن اجتهاد أما اذا أدى اجتهاده همناالى ذلك وقسمها جازاتفاقا وقيل مذهبنا كراهة القسمة في دارالحرب لابطلانها [و] حرم [بيمها قبلها] أي حرم بيع الغنيمة قبل القسمة خلافاللشافمي [وشرَّك الرُّدُّ والمددفيها] أي مع المقاتل في الغنيمة خلافاللشافعي ودأه رداً أعانه والردء بالكسر العون والمددما يمد به الشئ أي يزاد ويكش ومنه أمدا لحيش بمده اذا أرسل اليهزيادة [لاالسوقي] أي لايشارك السوقي المسكر مع المقاتل فيها [بلا قُتَالً] وفي أحدقولي الشافعي لهسهم [ولامن مات] من الغانمين بمدا نقضاء الحرب [فيها] أي في دار الحرب مع الاحياء حتى لاير ثهوار ثه وقال الشافعي من مات بعد استقرار الهريمة يورث نصيبه [وبعد الاحراز] أي من مات منهم بعداحر از الفنائم [بدار نايورث نصيبه وينتفع فيها] أي في دار الحرب [بعلف] للدواب [وطمام] للاكل [وحطب] للاحراق [وسلاح] للاستعمال [ودهن] للادهان [بلا قسمة] أى ينتفع بهذه الاشياء بلاقسمة بيننا ثم شرط الحاجة في السير الصفير حتى لو كان بلاحاجة يكزه ويكره الانتفاع بالثياب والمتاع قبل القسمة بلاحاجة [ولايبيه بها] أى هذه الاشياء المذكورة التي يباح الانتفاع بهما قبل القسمة حتى انباعها أحدهم ردالتُمن الى الغنيمة [وبعد الخروج منها] أى من دار الحرب [لا] يجوز الانتفاع [ومافضل] معهمن العلف والطعام ونحوهمامن الاشياء المباحة [ردالى الغنيمة] وعن الشافعي لايرد [ومن أسلمهم] في دارالحرب [أحرز،نفسه] أىحفظه في الحرز [وطفله وكلمال معه أووديمة عندمسلم أوذمي دونولده الكبير وزوجته وحملها] وقال الشافعي مافي بطنهامسلم باسلام أبيه [و] دون [عقاره] وقال أبويوسف والشافعي هوله وقيل هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف [و] دون [عبده المقاتل] وانماقيدنا بدارالحرب لانالمهاجرالينا لايصير محرزا أولاده وماله بإسلامه في دارالاسلام وقيد بالوديمة لان ماغصب من ماله مسلم أو ذمي بعد اسلامه يكون فيأعند أبي حنيفة وقيد نابالغصب بعد الاسلام لانه لوغصب قبل الاسلامملكه الفاصب مسلما كانأوذمياوا عاقيدالوديعة بكونها عندمسلم أوذمي لانهاذا أودعه عندحربي يكون فيأ عند أبي حنيفة خلافا لهما وانما قيد العبد بكونه مقاتلا لان من لم يقاتل من عبيده قهو له ﴿ فَصَلَ فِي كَيْفِيةَ القَسْمَةُ ﴾ يقسم الامام الغنيمة فيفر زخمسها أولا ويقسم ماوراء مبين الغانمين بان يكون [للراجل مهم وللفارس سهمانولو] كان [له فرسان] هذاعنداً بي حنيفة وزفر وعندصاحبيه والشافعي للفارس ثلاثة أسهموللر اجلسهم وقال أبويوسف أيضايسهم لفرسين أىلهأر بمةأسهم للفرسين اندخل دارالحرب بهما [والبراذين كالمتاق] فيكون اصاحبها سهم آخر والبرذون التركي من الحيل وخلافه العراب عتاق الحيل كرائمها جمع عتيق كرباط وربيط وهو فرس عربي [لا الراحلة] أي لاسهم لاجل الجمل [والبغل] ويكون صاحبها كالراجل [والعبرة للفارس والراجل عندالمجاوزة] أى مجاوزةالدربحق لو دخل فارساوقاتل راجلالضيق المكان يستحق سهم الفارس اتفاقا وأمالودخل فارسا ثم باع فرسه أو وهبه اواجره أورهنه فني رواية الحسن عن أبى حنيفة يستحق سهم فارس وفي ظاهر الرواية يستحق سهم راجل ولوباعه بمدالفراغ لم يسقطسهم الفرسان في الاصحولوباعه في حال القتال سقط سهم الفرسان في الاصحوعند

الشافعي يعتبرحال نقضاءالحربحتى لودخل راجلافاشترى فرساوقاتل فارسااستحق سهمالفارس وعندنا سهم الراجل شمقال الخليل الدرب الباب الواسع على سكة وعلى كل مدخل من مداخل الروم درب من دروبها كذافي المغرب لكن المرادمن الدرب همنا هوالبرزخ الحاجز بين الدارين أى دار الاسلام و دار الحرب حق لوجاوزت الدرب دخلت في دار الحرب ولوجاو زأهل الحرب الدرب دخلو افي دار الاسلام [وللمملوك] اذا قاتل سواءكان قنا أومدبر اأومكاتبا [والمرأة] اذا كانت نداوى الجرحي وتقوم على المرضى [والصبي] اذا قاتل باذن الامام [والذمي] اذاقاتل أو دل على الطريق [الرضخ] أي العطاء القليل بحسب مايري الامام [لاالسهم] الااذادل ذمي على الطريق و فيه منفعة عطيمة للمسلمين فحينتذيز ادعلى السهم له [و] أما [الخس] فيقسم على ثلاثة أسهم سهم [لليتامي والمساكين وابن السبيل وقدم ذوى القربي الفقر اءمنهم عليهم] أي قدم الفقراء من ذوى قرابة النبي عليه السلام على الاصناف الثلاثة المذكورة فيدخل أيتام ذوى القربي في سهم اليتآمى ومساكين ذوى القربى في سهم المساكين وابن السبيل من ذوى القربى في سهم ابن السبيل ثم يُقدم كل صنف منهم على الذين بدخلون فبهم وهو الاصح وهو اختيار الكرخي وقال الطحاوى سقط سهم الفقير منهم [ولاً حق لاغنيائهم] أي أغنياء ذوىالقربي خلافا للشافعي [وذكرُهُ تعالى] بقوله تعالى واعلمواأنما غَيْمَهُم من شَى ۚ فَأَن لله خَسه [للتبرك وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بمو ته كالصغي] وقال الشافعي يصرف سهمالرسولالى الخليفة الصغيش نفيس يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درعاً وسيف أوجارية أوفرس وانما قال وذكر وتعالى احترازاعن قول أبى العالية فانه قال يقسم على ستة أسهم لله تعالى فيصرف الى عمارة الكعبة ان كانت الغنيمة بقربها والى عمارة الجامع في كل بلدة هي بالقرب من موضع الغنيمة [وان دخل جع ذو منعة دارهم بلااذن] من الامام [خس] أي يأخذ الامام خمس [ماأخذوا والا] أي وان لم يدخل جماعة بل دخل واحداً واثناناً ودخل جمع مغيرين متلصصين لامنعة لهم بلااذن الامام [لا] يأخذ الحمس خلافا للشافعي [وللامام] أي يجوز للامام [أن ينفل] ويحرض به عليه قبل الفتح واحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها ولونفل بعد الفتح والهزيمة لمبجز أصلاالتنفيل اعطاء شئ زائد على سهام الغانمين والنفل الزيادة [بقوله من قتل قتيلا] تسمية الشيء بما يؤل اليه [فله سَلَبُهُو] للامام أن ينفل ويحرض [بقوله للسرية جملت لكم الربع] أوالنصف وماأشبهذلك [بعد الخمس] أي بعد دفع الحمس [وينفل بعدالاحراز من الحمس فقط] أي لامن أربعة الاخماس وانماقيد بقوله بعدالاحراز لان قبلالاحرازينفل من البكل أومن أربعة الاخاس [والسلب للمكل ان لم ينفل] أي اذا لم يحمل السلب للقاتل فهو من حملة الغنيمة والقاتل وغير ه فيهسواء وقال الشافعي السلب للقاتل اذا كان من أهل أن يسهمله وقدقتله مقبلا [وهو] أى السلب [مركبه] وما عليه من السرجوالآلة [وثيابه وسلاحه ومامعه] على الدابة من ماله في حقيبته أوعلى وسطه لاعبده ومامعه ويدأ بتهماعلمهاومافى بىته ﴿ باب استيلاء الكفار ﴾

[اذاسبي الترك الروم] الترك جمع تركى والروم جمع رومي والتقييد بهما اتفاق لان المراد بهما الكفار من البلدين [وأخذوا] أى الترك [أموالهم ملكوها وملكنا ما يجد من ذلك] أى من الاموال المأخوذة [ان غلبنا عليهم] أو على الترك [وان غلبوا على أموالنا وأحرز وهابدار هم ملكوها] وقال الشافهي لا يملكونها والمراد بدار هم دارا لحرب لا دار من غلب علينا حتى ان الترك والهندلو استولوا على مدينة وأحرز واما فيها بدار الهند ثبت الملك للترك كاثبت للهند وانما قيد المسئلة بالاحراز لان قبل الاحراز بدار الحرب لم بملكوها

[وان علمناعليم] بعد الفلية علينا [فن وجد] منا [ملكه قبل القسمة أخذه] أخذا [جانا] أى بلابدلل وامدها] أى بعد القسمة أخذه [بالقيمة و] أخذه [بالمن لو اشتراه ناجر منهم وان فق عينه وأخذارشها في أخذه بكل النمن وعند محد ال المولى يسقط عنه حصة الارش من الفداء وهو الثمن [فان تكرر الاسر والشيراء] بأن أسر المشركون عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه نانيا وأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بألف درهم فأسروه نانيا وأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بألف درهم فأسروه نانيا وأدخلوه المالحروب الشير الله الفي القديم] ان شاء من المشترى الاول [بالمنين] أى بالمن الذي اشتراه به أولامن أهل الحروب بالمن الذي أخذه من المشترى الناني [ولم بملكوا] أى أهل الحرب بالاستيلاء [حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكانبنا] واعلم أن في خصيصهم اشارة الى المهم بملكون القن والقنة [و] لكنا [بملك عليم] أى على أهل الحرب [جميع ذلك] المذكور أيضا [وان نداليم] أى الى دار الحرب [جمل فأخذوه ملكوه] والتقييد بالجمل اتفاقي لان المراد به الدالة بدالم بين ندو دوامن باب ضرب [ولوابق اليم قن لا يملكونه] وقالا يملكونه وقالا يأخذا المد ومامه بالثمن انشاء [وان ابتاع] أى المترى حربي [مستأمن] في دار ناعبدا [مؤمناوأ دخله دارهم] عتق العبد خلافا لهما [أوأمن] عبد حربي [ثمة] أى في دار الحرب في دار ناعبدا [مؤمناوأ دخله دارهم] عتق العبد خمالتقييد بالمؤمن اتفاقي لان الحكم لا يختلف في العبد المولى القديم والمؤمن الفائل في الايضاح وا كام قيد بقوله في على الله المها بخرج الينا بعد المولى القديم الموالم فهو عبد على حاله كذا في الايضاح وا كام قيد بقوله في عالم المنان لم يخرج الينا بعد الاسلام فهو عبد على حاله

اب المستأمن المستأمن

الاستئانطلب الامان من العدو حربيا كان أومسلما [دخل ّناجر نائمة] أي في دارا لحرب [حرم تعرضه الشي منهم] أيمن الاموالوالانفس ماداموا على شروطهم وانماقيدنابه لانهاذاغدرملكهم بأخذ ماله أوحبسه أوغيرالملك بملمه ولمبمنعه الملك فينتذيجوز أنيتمرض لهموانماقيدبالتاجر لان الاسير يباحله التمرض وانأطلقو مطوعا [فلو أخرج] التاجر [شيأ] منأموالهم وأنفسهمالينا [ملكـه] ملكاخبيثا [محظوراقيتصدقبه] أي بذلك الشيُّ [فانأدانه حربيأو أدان] هذا الناجر [حربيا أوغصبأحدهما صاحبه] أى شيئامن صاحبه في دارا لحرب [وخرجاالينا] واستأمن من الحربي [لم يقض] لواحدمه. اعلى صاحبه [بشئ] من الدين والغصب وقال أبويوسف يقضى على المسلم بالدين ادان أى باع بالدين واستدان أى ابتاع به وادان بتشديد الدال أى قبل الدين [وكذا] أى لم يقض لواحد منهما بشي [لوكاناحر بيين فعلا ذلك] أي أدان أجدهما الآخر أو غصب أحــدهما صاحبه في دار الحرب [ثم استأمنا وان خرجا مسلمين] الينا [قضى بالدين بيهما لابالفصب] أي لا يقضي بالفصب ولكن يؤمر الغاصب بر دالمفصوب منه يمني فيهما بينه وبين الله تمالي [مسلمان مستأ منان] في دار الحرب [قتل أحدهماصاحبه تجب الدية في ماله] مطلقا سواءكان عمدا أوخطأ ولا يجب القودفي ظاهر الرواية وعن أبي يوسف ان القودفي العمد وذكر الامام قاضيخان هذه المسئلة في الجامع الصغير وجعل هذا الحيكم قول أي حنيفة ثم قال وقال أبويوسف ومجدعليه القصاص في الممدكذا في النهاية [و] تجب [الكفارة] أيضا [في الخطا] وعندالشافهي تجب الكفارة في الممدأ يضا [ولا شيُّ في الاسيرين] المسلمين اذاقتل أحدهما صاحبه في دار الحرب مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ [سوى الكفارة في الخطا] عندأ بي حنيفة وعندهمانجب الدية في العمدو الخطا وعندالشافعي يجب

القصاص في العمد والدية في الخطا [ولاشئ في قتل مسلم مسلماً أسلم ثمة] مطلقاسواءكان عمدا أو خطأسوي الكفارة في الخطا والقود في العمد

﴿ فَصَلَ \* لاَيْمَنَ مُسْتَأْمِنَ ﴾ أَنْ يَقْيِم [فينا] أَى في دارنا [سنة] كاملة [وقيللهان أقمت سنة وضع عليك الجزية فانمك بعده] أي بعد ماقيل له [سنة فهو ذمي فلم يترك أن يرجع اليهم كما] لا يترك [لووضع عليهالخراج] بأندخل حربى دارنابأمانواشنرى أرضخراج ووضع عليهخراجالارض أى وظف عليه صار ذميا [أو نكحت] حربية [ذميالاعكسه] أى ان دخل حربي دار نابأ مان فتزوج ذمية فيرجع المهم انشاء ولايصير ذميا [فان رجع] الحربي المستأمن [اليهموله وديمة عندمسلم] في دارنا [أو] عند [ذمي أودين عليهما حل دمه] ومافي دار الاسلام من ماله على خطر أى شرف الزوال [فان أسر] الراجع [أو ظهرعليهم فقتل] هذا الراجع بمد الغلبة [سقط دينه] ولايصيرفيأ [وصارت وديمته فيأ] وعن أبي يوسف ان الوديعة تصير عملوكة للمودع [وان قتل] الراجع [ولم يظهر عليهم أومات] الراجع [فقرضه ووديمته لورثته] فيردعليهمكما يرد عليه فيحياته [فانجاءنا حربى بأمانو] قدكان [لهزوجة تمةوولد] سواءكان صغيراً أوكبيرا [أومال] أودع بمضه [عندمسلمو] بمضه عند [ذمي و] بمضه عند [حربي فأسلم هنا] أى في دارنا [ثم ظهر عليهم فالكل في ءوان أسلم تمة فجاء نافظهر عليهم فولد الصغير حرمسلم وماأو دعه عند مسلم أوذمي فهوله وغيره] كالمرأة وحملها وأولاده الكبار ومال في يدحر بي [فيء] أي غنيمة للغانمين [ومن قتل مسلمًا خطأو] الحالانه [لاولي4] أصلاً لاحاضرًا ولا غائبًا [أو] قتل [حربيًا جاءنا بأمان فأسلم فديته على عاقلته] أى على عاقلةالقاتل [اللامام] وانماقيد بقوله لاولى له لانه لوكان له ولي فالامراليه وقيد بقوله بأمان وبالاسلام لانهلو لميكن مستأمنا أولم يسلم فقتل لاشئ عليه [وفي العمد القتل أو الدية] بطريق الصلح والتراضي [العفو] في المسئلتين

﴿ باب العشر والخراج والجزية ﴾

الجراج اسم لما يخرج من غلة الارض ثم سمى ما يأخذه السلطان خراجا فيقال أدى فلان خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤسهم يعنى الجزية كذا في المغرب [أرض العرب] كلهاعشرية وهي ما بين العذيب الم أقصى النين في الطول وأما العرض فهن رمل يبرين الى منقطع السياوة وهي أرض الحياز وتهامة والهي ومكة والعين ومكة والبرية أى البادية [وما أسلم أهله] أى كل أرض أسلم أهلها بغير قهر [أو فتح عنوة] أى قهرا وقسم بين الفائمين عشرية فالسواد] أى سواد العراق وهو ما بين العذيب وعقبة حلوان في العرض وأما الطول فن النهلية وقيل من العلت الى عبادان وانماسمي سواد الحضرة أشجاره و زرعه [وما فتح عنوة] وغلبة [وأقرأ هله عليه أو صالح مخراجية ولوأحيا] وأصلح و زرع أرض [موات يعتبر قربه ] عنداً بي يوسف وغلبة [وأقرأ هله عليه أوسالح مخراجية وان كانت بقرب العشرى فهي عشرية وان كانت بين الجراسي والعشرى فهشرية وان أخياه الفرات ودحلة وتبريز دجر د فهي خراجية وهذا اذا كان الحيي مسلما وأمااذا كان فميا فعليه الخراج وان كان في عند أوض العشر [والبصرية عشرية وهذا اذا كان الحي مسلما وأمااذا كان فميا فعليه الخراج وان كان في عند أرض العشر [والبصرية عشرية عشرية عداً بي وسف وهو الاستجسان [وخراج جريب صلح الزرع صاع] أرض العشر [والبصرية عشرية وان أحياه الماء أونح وها لا يجب شي أوفي جريب الرطبة خسة أرض العشر [والبصرية عشرية عداً إلى الماء إلى الماء أونح وها لا يجب شي أوفي على الرض [ودرهم] وان إيسلم إله الماء أونح وها لا يجب شي أوفي تلك الارض [ودرهم] وان إيسلم إلى الماء أونح وها لا يجب شي أوفي تلك الارض [ودرهم] وان إيسلم إلى الماء أونح وها لا يجب شي أوفي تلك الارض [ودرهم] وان إيسلم إلى الماء أونه والا الماء أونه والا الماء أونه والماء أونه والماء أونه والا الماء أونه والا الماء أونه والماء أونه والا الماء أونه والماء أونه والا الماء أونه والماء والماء أونه والماء أونه والماء أونه والماء أونه والماء أونه والما

دراهم وفي جريب الكرم] المنصل [والنخل المنصل عشرة دراهم] و نعنى بالمنصل الذي يتصل بعضه بعض على وجه تكون الارض مشغولة به والجريب ستون دراعافي ستين بدراع كسرى فانه يزبد على دراع العامة بقبضة وهو سبع قبضات [وان لم نطق ما وظف نقص] الوظيفة الى ما نطبق [بخلاف الزيادة] أي وان تطبق الارض الزيادة على الوظيفة التي صدرت عن عمر رضى الله عنه بأن كثر ريبها فانه لا يجوز اجماعاوا ما الحالم الموظيف الحراج على أرض تطبق الزيادة ابتداء أو زاد على وطيفة عمر رضى الله عنه فانه لا يجوز علما أردا الامام توظيف الحراج على أرض تطبق الزيادة ابتداء أو زاد على وطيفة عمر رضى الله عنه أوضه على أرضه على أرضه الماء أي الماء عنها والماء عن أبي يوسف وهو الصحيح وعند محمد يجوز [ولا خراج ان غلب على أرضه أي أرض الحراج [الماء] حق مضى وقت الزراعة [أوانقطع] الماء عنها [أوأصاب الزرع آفة] لا يمكن دفعها كالجراد والبر دونحوهما وانماقيد نابه لان في آفة يمكن دفعها كأكل الدواب ونحوه لا يسقط المخراج [وان عظم الماء عنها ولا عشر في خارج أرض الحراج] وقال الشافعي يجمع بينهما

﴿ فَصَلَ الْجُزْيَةِ \* لُووضِهِتَ بَتُرَاضُ وَصَلَّحِ ] أَى بَرْضَاالاهام ورَضَامِنُ وضَّعَ عَلَيْهِ فيتقدر بحسب مايقع عليه الانفاق [لايعدل عنهاوالا] أي وان لم توضع بالتراضي فأنه [يوضع على الفقير المعتمل] وهو الصحيح القادر على الكسب [في كل سنة اثناعشر درهما] يؤخذ منه في كل شهر درهم [و] يوضع [على وسط الحال ضفه] وهوأربعة وعشرون درهما [وعلى المكسر ضعفه] وهوثمانية وأربعون درهما وقال الشافعي بوضع على كل حالم دينار أوما يمدل الدينار والفقير والغنى في ذلك سواء واعلم ان المعتبر في الغنى والفقر أكبر السنة فلوكان غنيافي نصف الحول وفقيرافي النصف يؤخذ منه جزية الوسط والغنى من بملك عشرة آلاف درهم فصاعدا والمتوسط من علكمائن درهم الى عشرة آلاف والفقير من لاعلك مائتي درهم وقيل من لابد له من الكسب لاصلاح معيشته كذا في شرح القدوري [وتوضع] الجزية [على كتابي] يهو ديا كان أونصرانيامن المربأوغيره [و] على [مجوسي ووثني عجمي لا] وثني [عربي و] لاعلى [مرتدو] لاعلى [صبيو] لاعلى [امرأة] مطلقا سواء كانت حرة أو أمة أوأم ولد أو مدبرة أومكانبة و] لاعلى [عبد ومكاتب و] لا [زمن و] لا [أعمى و] لا [فقير غير معتمل و] لا [راهب لايخالط] وكذا المفلوج والشيخ الكبير وقال الشافعي لاتوضع على وثني عجمي وتوضع على فقيرغير معتمل وعن أبي يوسف انهانجب على غيرالصبي اذا كان ذامال وهو المرأة والزمن والاعمى والمفلوج والشيخ الكبيركذا في شرح القدوري قولهوراهبأى لاتوضع على راهب لايخالط الناس مطلقا وذكر محمدعن أبى حنيفة انه توضع عليهاذا كان يقدر على الممل وهوقول أبى يوسف وانماقيد بقوله لايخالط الناس لأنهلو خالطهم فهووغيره سواء [وتسقط بالاسلام] أي لوأسلم من عليه الجزية قبل أن تؤخذ منه تسقط عنه مطلقا وقال الشافعي ان أسلم بعدكال السنة لم تسقطوان أسلم قبل كمال السنة فله فيه وجهان [والتكرر] أي و تسقط الجزية بتكرر السنة أي بان مرت عليه سنون ولم بؤده الداخلت وقالا بؤخذ الكل سنة وبه أخذالشافعي [والموت] أي تسقط الجزية بللوت مطلقاسواءكان بمدمضي السنة أوالنصف وعندالشافهي لاتسقط [ولانحدث بيعة]وهي معبدالنصاري [وكنيسة] وهي معبدالهود [فيدارنا] مطلقاأي لافي الامصار ولافيالقرى وروىعن أبي حنيفة انهم لاعِنْمُونَ عَنَ احداثُهُمَا فِي القرى [و] لكن [يعاد] البيعة [المنهدم] والكنيسة المنهدم أيضاو انماذكر الصفة لانالتاء في البيعة للنقل لاللتا نيث [ويميز الدمي عنافي الزي] أي اللباس فلا يلبس رداء و در عاو لا قلنسوة مثل

قلنسو تناولاخفافا مثل خفافناو يمنمون عن لباس يختص به أهل العلم والزهد [و] يميز في [المركب والسرج فلايركب خيلاً] الا عندحاجتنا الى الاستعانة في الحرب فيركب عمارا أوبغلاً ونحوه [ولا يعمل بالسلاح ويظهر الكستيج وهوخيط غليظمن الصوف بقدر الاصبع يشده الذمي فوق ثيابه دون الزنار المتخذمن الابريسم وهوفارسيممرب [ويركبسرجاكالاكف] جميعا كاف الحمار وهوممروف ولوقال سروجا أوكالا كافالكانأصوب [ولاينتقض عهده بالاباء] أىبالامتناع [عن] أداء[الجزيةوالزنابمسلمة وقتل مسلموسبالنبي عليهالصلاة والسلام بل] ينتقض [باللحاق نمة] وقال الشافعي ينتقض بسب النبي عليه الصلاةوالسلام [وبالغلبة علىموضع للحراب وصار] بعدهما [كالمرتد] الاانه لو أسر يسترق بخلاف المرتد [ويؤخذمن] أموال [تغلبي وتغلبية بالغينضغف زكاتنا] وقال زفر لايؤخذمن نسائهمأ يضا وهو قُولُالشافعي وانماقيدبالبالغ لانه لايؤ خذمن الصيوالصبية [ومولاء كمولى القرشي] أى اذا أعتق القرشي عبدا كافرا يؤخذ منه ولايعتبرحاله بحال مولاه فكذامعتق التغلبي يؤخذمنه الجزية اذاكان كافراولا يضاعفعليه خلافالز فرولما بين على من وجب هذا أراد أن يبين المصارف فقال [واللخر اجوالجزية ومال التقلىوهديةأهلالحرب] الىالامام [وماأخذنامنهم بلاقتال يصرف فيمصالحنا كسدالثفور] جمع ثفر وهو موضع المخافة منالمدو" [وبناء القناطر والجسور] والقنطرةماتبني علىالماء للمرور والجسرعام [وكفايةالقضاةوالعمالوالعلماءوالمقاتلةوذراريهم] أىذرارىالمقاتلةوانماقيد بقوله بلاقتال لانالمأخوذ منهم بالقتال يخمس ثم يقسم بين الغائمين كمامر واعلمان الكاف في كسدااثنور اشارة المىأنه لهمصارف أخر كعمارةالمساجد والرباطات ورمماانشق من الآبهار [ومنمات] من أهل العطاء [في نصف السنة حرم عنالعطاء] وانماوضعالمسئلة في نصف السنةلانه لومات فيآخرالسنة يستحب صرف ذلك الى ورثته واعلمان أهل المطاءفي زماننا القاضي والمدرس والمفتي

﴿باب المرتدين﴾

لما فرغ من بيان أحكام الكفر الاصلى شرع في بيان أحكام الكفر العارضي [يمرض الاسلام على المرتد] مطلقا سوا عكان حرا أوعبدا رجلا أوام أة لانه مستحب [وتكشف شبهته] التي وقعت في أمر دينه ويحبس ثلاثة أيام إلى اذا أي عن الاسلام بعد العرض وفي الجامع الصغير المرتديه وضي عليه الاسلام فان أي قتل فتأويل ما في المتن انه اذا استمهل للنفكر [فان أسلم] فهو المراد [والاقتل و اسلامه ان] بأتي بكلمة الشهادة و [يتبرأ عن الاديان] كلها [سوى دن الاسلام أو عما انتقل اليه وكره قتله قبلها أي قبل عرض الاسلام [و] لكن [لم يضمن قاتله ولا تقتل المرتدة] مطلقا سواء كانت حرة أو أمة خلافا للشافمي [بل تحبس] وتجبرهي عليه الحاجة وكيفية ان كانت أمة وطلب مولاها دفعت اليه ليحبسها في منزله وتجبر على الاسلام ويستخدمها عند الحاجة وكيفية ان تحبس ثم بخرجها في كل يوم ويعرض عليها الاسلام و تضرب أسواطا شم يحبسها هكذا الحي أن تقوب أو تموت أو يتون ونا عندأبي حنيفة وقالا كلاهما لورثه أفان أسلم عادملكه عند مديرة والاموقوفا [وان مات أوقتل على ردته ورث كسب اسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين اسلامه وكسب ردته في علمه وضاء دين ردته إلى حنيفة وقالا كلاهما لورثه المسلمين وقال الشافعي كلاهما في وكسب المرتدة وضاء دين ردته المناز وجهاان ارتدت وهي مريضة وان كانت المسلمين وقال الشافعي كلاهما في وكسب المرتبه وضاء دين ردته إلى حنيفة وقالا كلاهما لورثه المسلمين وقال الشافعي كلاهما في بدار الحرب صرفدا و [حكم] الحاكم [بلحاقه] به [عتق مدبره وأم ولده عليم عليه واله والده والمراه والده والموالده والم والده والمها والمها والمها والموالده والموالدة والم

وحلدينه] الذيعليه في سييل التأجيل ونقل ماا كتسبه في حالة الاسلام الى ورثته المسلمين وقال الشافمي يبقى مالهموقوفاقولهوانحكم بلحاقهاشارة الىأن الحكم بهشرط لتحقيق أحكام الموت وهوظاهر الرواية وفي بمض الرواية تثبت الاحكام بمجر دالالتحاق وقوله عتق مدبره اشارة الى أن أحكام الموت تحقق بمجر دالحكم باللحاق ولايشترط القضاء بتلك الاحكام وبهقال الجمهور واليه أشار محمد في أكثر المواضع وقيل يشترط القضاء بشئ من أحكام الموتى ولا يكتفى بالقضاء باللحاق [وتوقف مبايعته] هذا ابتداء حكم غير معطوف على قوله وحلدينه لانه غيرمقيد وان هلك على بقوله وان حكم بلحاقه [وعتقه وهبته] ورهنه [فان آمن نفذوان هلك] على ودته [ بطل ] هذا عندا بي حنيفة وعندهما تنفذهذه التصرفات الاعتدابي يوسف تنفذ كا تنفذ من الصحيح حتى تعتبر تبرعاته من المكل وعند محمد تنفذ كاتنفذ من المريض حتى تعتبر تبرعاته من الثلث واعلم أن تصرفات المرتدين على أربمة أقسام قسم منها نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق وقسم منها بإطل بالاتفاق كالنكاح والذبح وقسم مهامو قوف بالاتفاق كالمفاوضة وقسم مهامختلف في توقفه وهو ماعدد في المتن [وان عاد] المرتد الى دار الاسلام [مسلما بمدالحكم بلحاقه فهاو جده في يدوار ثه] من ماله بعينه [أخذه] ولكن أنما يمو دالى ملكه بقضاءأ ورضا وانماقيد بقوله بعدالحكم بلحاقه لانهلوعادالمر تدمساماقبل القضاءبه جمل كانه لم يلحق وكانه لم يؤل مسلما فيأخدما يجده من ماله بغير قضاء ورضاو يضمن ماأتلفه [والا] اىوان لم بجد ماله في يد وارثه بأن أزالهالوارث عن ملكه [لا] يأخذه [ولوولدت أمةله نصرانية لستةأشهر] أوأ كثر [مذارتد فادعاه فهـي أمولده وهوا بنه حرو] لكن [لابر ثه ولو] كانت [مسلمة] والمسئلة بحالها [ورثه الابن ان مات] المرتدفي الصورتين أوقتل [على الردة أولحق] مرتدا [بدار الحرب] وانماقيد بقوله استة اشهر لانها لوجاءت بولد الاقل من ستة أشهر فالولدير ثكذا في النهاية [وان لحق المرتد] بدار الحرب [ بماله ] أي مع ماله [فظهر عليه] أي على المال [فهوفيء فان رجع] بعد لحاقه بدار الحرب الى دار الاسلام [وذهب بمال] وأدخله في دار الحرب [فظهر عليه] أي على المال [فلو ارثه] الأأنه يأخذه بغيرشي قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة هذا اذارجع بمدقضاءالقاضي بايحاقهأو بالمال لورثته فأماقبل القضاء فكذلك فيرواية وفيرواية يكون [فيأفان لحق] المرتد بدار الحرب وله عبد في دار الاسلام [وقضي بعبده لابنه فكاتبه] الابن [فجاء] المرتد حالكونه [مسلما فالمكاتبة] أي بدّل الكتابة [باقية والولاء لمورثه] بخلاف مَااذارجع بمدماعتق المكاتب فان الولاء فيه للابن كـندا في النهاية [فان قتل مرتدر جلاخطأ ولحق] بدار الحرب [أوقتل فالدية في كسب الاسلام] خاصة عندا بي حنيفة وقالافي مال كسبه في الردة والاسلام وكذا اذا كان حيافي دار الاسلام والتقييدباللحاق والقتل اتفاقى وأنماقيد بهماتنيهاعلى ان المرتديقتل الاأن يلحق بدار الحرب [ولوارتد بعد القطع] أي لوارتدمسلم بمدما قطعت يده [عمداومات منه أوالحق] بدار الحرب وقضي بلحاقه [فجاء مسلما فهات منه ضمن القاطع] فيهما [نصف الدية في ماله لورثته] وانماقيد بقوله بمدالقطع لأنه لو قطع بدالمرتد فأسلم ومات منه لا يضمن شيأ [فان لم يلحق] المرتد المقطوع أو لحق و لم يقض بلحاقه [وأسلم ومات ضمن] القاطع [الدية] كلها عندهما وعند محمد وزفر نصف الدية وهوالقياس [ولوارتد مكاتب ولحق] بدار وما بقي] من بدل الكتابة [اورثتــه] اي لورثة المكاتب [ولو ارتد الزوجان ولحقا] بدار الحرب [فولدت] ولدافها [وولدله] اى لهذا الولد [ولد] في دارا لحرب [فظهر عليهم فالولدان في، ويجبر الولد

على الاسلام لاولدالولد] مطلقا سواء كانت الزوجة حبلت فيها أو في دارناور وى الحسن عن ابى حنيفة انه يجبر عليه ايضا [وارتداد الصي العاقل صحيح كاسلامه] عندهما وقال زفر والشافهي ارتداده ليس بصحيح كاسلامه وقال ابويوسف ايضاار تداده ليس بصحيح واعاقيد بالعاقل لان غير المافل لا تصحر دته [ويجبر] الصبي [عليه و] لدكن [لايقتل] ان ابي وفي القياس يقتل ثم الحبر اعم من ان يكون بالحبس او بالتهديدا ونحوه السبي إب البغاة \*

لمافرغ من بيان الجهاد مع الكفار شرع في بيان الجهاده ع المسلمين من البغاة وهي جمع الباغي كالغزاة جمع الغازى وهم قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الامام الحق ظانين أنهم على الحق والامام على الباطل مستمسكين في ذلك بتأويل فاسدفان لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص اذا [خرج قوم مسلمون عن طاعة الاماموغلبواعلى بلدة دعاهم] الامام [اليه] أي الي نفسه أي الميالمود الي الجماعة [وكشف شبهتم] فان أجابواتم المراموحصل الالتئام وانقالو افعلنا لظامك فالامام يمتنع عن الظلم ولو لم يمتنع وقاتلهم فالناس لا يعينون الامام ولاالبغاة ولوقالو افعلناه لان الحق معناو ادعو االولاية فله أن يقاتلهم وعلى الناس أن يعينو • [وبدأ بقتالهم] أى يحل للامامأن يقاتاهم وان لم يبدؤا بقتاله اذا تمسكر واواجتمعواوذ كرالقدوري في مختصره ولايبدؤهم بقتال حتى يبدؤه فانبدؤه قاتلهم حتى يفرق وهوقول الشافعي [ولولهم فئة] أي ولوكان للبغاة جماعة يرج.ون اليها [أجهز على جريحهم] أىأسرع قتله وأتمه [وأتبع موليهم] وقال الشافعي لايجوزذلك في الحالين [والا] أي وان لم يكن للبغاة فئة [لا] يتم قتل جريحهم ولا يتبع موليهم [ولم تسب ذريتهم] أي ذرية البغاة [و] ليكن [تحبس أمو الهم] ولاتقسم [حتى يتوبوا] فانتابواوفاؤا أى رجموا الى أمرالله تعالى ترد عليهم أموالهم [وان احتاج] أهل العدل الى سلاح أهل البغي وخيلهم [قاتل بسلاحهم وخيلهم] خلافا للشافعي فيهماوان لم يحتاجو االى ذلك حبس عنهم كسائر الا والويباع الكراع ويحبس ثمنه [وان قتل باغ مثله] مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ [فظهر عليهم] ايعلى اهلالبني اهلالمدل [لم يجب] عليه [شيءً] أي لاالقصاص ولا الدية [فانغلبوا] أي البغاة [على مصر] من أمصار أهل العدل [فقتُل مصري] عمدا [مثله فظهر] أهلاالمدل [على المصرقتل] القاتل [به] اي بسبب المقتول قصاصا هذا اذاغلبوا ولم يجروا أحكامهم حتى أخرجهم امام اهل العدل عن المصر امااذا اجروافيه احكامهم لمجبشي [وانقتل عادل باغيا اوقتله] أي العادل [باغ] وكان القاتل فيهماوا رنا [وقال] الباغي [اناعلي حق] اي كنت على الحق حين قتلت وآناالاً نعلى ألحق [ورثه] أي القاتل المقتول في الصورتين [وانقال آنا] أي كنت [على باطل لا] يرثالباغي هذاعندهماوعندأ بي يوسف لايرثالباغي فيالوجهين وهوقول الشافعي [وكره بيع السلاح من اهل الفتنة] وفي عسا كرهم [وان لم بدرانه] اى المشترى [منهم] اى من اهل الفتنة [لا] يكر.

﴿ كتاب اللقيط ﴾

المناسبة بين الكتابين ان السير شرع لمهنى في غيره وهو اخلاء العالم عن الفسادو اخذ اللقيط واللقطة شرع لاحياء النفس والمال قال الله تمالى ومن احياها فكانما حيا الناسجميما الاان الاول فرض وهذا مندوب في بعض الصور فأخر عن الاول وانما سمى بعباعتبار مآله لما أنه يلقط وهو في اللغة ما يلقط اى ما يرفع من الارض فعيل بمعنى مفعول شم غلب على الصبى المنبوذ لانه على عرض ان يلقط وفي الشرع اسم لمولود حى طرحه اهله خوفا من العيلة او فرارا من شم مة الزنا [ندب النقاطه] اى ان لم يخف ضياعه [ووجب ان خيف الضياع

وهو حر ونفقته في بيت المالكارثه] اىكمااذا ماتوترك مالاوليس لهوارث يوضع ميراثه في بيت المال [و] كذا [جنايته] اي عقل جنايته يؤخذمن بيت المال [ولا يأخذه منه] اي اللقيط من الملتقط [احد] هذا اذالم بدع نسبه امااذا ادعى مدعانه ابنه فالقول قول المدعى ويثبت نسبه منه بدون الحجة هذا اذالم بدع الملتقط نسبه فانادعي نسبه فهواولى بهمن الخارج انكان الملتقطر جلا اماان كانت امرأة فلايلتفت اليها [ويثبت نسبه من واحد ومن اثنين] اى اذا ادعياه معاوا نماقيدنابه لانه لوسبقت دعوة احدهما فهو أبنه والقياس انلايقبل قوله [وانوصف احدهما علامة] كائنة [به] فيماذا ادعاهاثنان [فهو] اي المدعي الواصف [احق به و] يثبت نسبه [من ذمي] اذا اذعاه في الاستحسان [وهو مسلمان لم يكن] اللقيط [في مكان اهل الذمة] وانما قيدبه لأنه لو وجده في قرية من قرى اهل الذمة او في كنيسة أو بيمة كان ذميا ان كان الواجد ذمياتمان كانالواجدمسلمافي هذا المكان اوذميا فيمكان المسلمين اختلفت الروايات فيه ففي رواية كتاباللقيط فيالمبسوط اعتبرالمكان دونالواجد وفيكتابالدعوى فيالمبسوط اعتبر الواجد دون المكان وهي رواية محمد بن سماعة عن محمدوفي بعض نسخ دعوى المبسوط اعتبر الاسلام سواء كان في الواجد اوفي المكان وهوأوفق [و] يثبت نسبه [.نعبد/ وهو حرولا برق] أى لوادعى رجل ان اللقيط عبده لايصدق [الاببينة وانوجدمههمال] مشدودعليه وكذا اذا كانمشدودا على دابة هوعليها [فهوله] دونااو اجدتم يصرفه ااو اجداليه بأمر القاضي وقيل يصرفه بغيرأ مرالقاضي [ولا يصح للملتقط عليه نكاح وبيع واجارة] أى لا يكون له عليه ولا يذالتز و بجوبيع ماله ولا يكون له أن يؤاجر ، و في مختصر القدوري له أن يؤاجر. [ويسلمه في حرفة] وصناعة [ويقبض له هبته] أى ان وهبه أحدوه وبقبض مأوهب له ﴿ كَتَالِ اللَّهُ عَلَّهُ ﴾

هي مال يوجد في الطريق و لا يعرف له مالك بعينه سعيت بها لا نها تلقط غالبا [لقطة الحل والحرم أمانة ان أخذها لير مها و أشهد على ربها و أشهد و لم يقدر على الاشهاد أو أشهد و لم يقدر على الاشهاد أو أشهد و لم يقدر على الاشهاد أو أشهد و لم يقدر على الاشهاد لا يضمن يقدر على الاشهاد أو أشهد و خي الاشهاد لا يضمن ثم يشهدا ذا ظفر بمن يشهده حتى لو هلك بعد ذلك لا يضمن [وعرف] في موضع أصابهما وفي مجامع الناس وأبواب المساجد و في الاسواق والشوارع واعلم ان الواوفيه ابتدائية لا عاطفة على أخذو أشهد [الى أن علم ان ربه الا يطلم ا] بعد ذلك ان كانت شيأ يبقى فأماان كان شيأ لا يبتى لو أنى بوم أو بومان عرفه الى أن يخاف ان تفسد ثم يتصدق بها ان كان غنيا أو يأ كلها ان كان فقيرا و قدره محمد في الاصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير و هو قول مالك والشافعي و ماروى عن أبى حنيفة انها اذا كانت غشرة دراهم فصاعدا عرفها حولا وان كانت أقل من عشرة دراهم عرفها محسب ما يرى فليس بتقدير لا زم ثم ما يجده الانسان فهو نو عان نوع صاحبه في يده بعدما جمها فهو أحق بها و نوع منهما يعلم ان صاحبه يطلبه فعليه أن يحفظه و يعرفه و يوصله الى صاحبه في يده بعدما حملها فهو أحق بها و نوع منهما يعلم ان كانت ها لكة وان كانت قائمة أخذها [وصحب بها فهو على الخيار ان شاء [نفذاً وضمن الملتقط] أو المسكين ان كانت ها لكة وان كانت قائمة أخذها [وصحب بها فهو المهم والفرس في الصحر اء فالترك و فن الربا في في المناق القمالة والمالك والشافهي اذا و حد المنبر والبقر والفرس في الصحر اء فالترك أن تبدع في الانفاق على اللقيط والشافهي المنتفط [متبرع في الانفاق على اللقيط والشافهي المنتفط [متبرع في الانفاق على اللقيط والفرس في الصحر اء فالترك في الكتاب والمنافع والشافه المنتفط [متبرع في الانفاق على اللقيط والشافه على المنتفط [متبرع في الانفاق على اللقيط والشافه على المنافع الله يعلم والشافه على المنتفط والشافه على المنتفط والمنافع على المنتبر على المنتفع المنافع والشافع والمنافع والمنافع على المنتبط والمنافع والشافع والمنافع ولا منافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع و

واللقطة ] بغيراذن الحاكم فلاير جمع به على اللقيط اذا كبر ولا على رب اللقطة ولا يكون له أن يمنعها من ربها لاجل ما أنفق [و] لوا نفق عليهما [باذن القاضى تبكون] النفقة [ديناعليه] وعلى صاحبها فيرجع على اللقيط اذا كبروعلى رب اللقطة اذا جاء [ولوكان لهانفع أجرها] القاضى [وانفق عليها والا] أى وان لم يكن لهانفع وخاف ان تستغرق النفقة قيمتها [باعها] القاضى وأمره بحفظ الثمن [ومنعها] أى الملتقط اللقطة [من ربها حتى يأخذ النفقة ولا يدفعها الى مدعها بلا بينة فان بين علامتها] أى ان لم يقم البينة و بين علامتها بأن سمى وزن الدراهم وعددها ووعاء ها ووكاء ها أوشبه الدابة و سنها ال كانت دابة أو حلية العبد واسمه و جنسه و سنه [حل الدفع] اليه [بلاجبر] من القاضى و قال مالك والشافعي يجبر [وينتفع بهالو] كان الملتقط [فقير اوالا] أى وان لم يكن فقيرا [تصدق على أجنبي وصح على أبويه و زوجته و ولد دلو] كانوا [فقراء]

تناسب الكتابين من حيث أن فيهما احياء المال بعد ماصار على عرض الزوال وهو مملوك فر "من مالكه قصدا وأخذه أحب وأفضل من تركه [ان قوى] أى قدر [عليه وأخذا اضال قبل ذلك وقيل تركه أولى والضال هوالذي ضل الطريق الى منزل مالكه [ومن رده من مدة سفر] الى مولاه [فله أربه ون درهما] مطلقا سواء شرط أو لم يشرط و في القياس لاجه له الابشرط و هو قول الشافعي هذا اذالم يعده الاعانة حق اذا قال المالك لا خرقد أبق عبدى ان وجدته نخذه فقال نعم فوجده المأمور على مسيرة السفر و جاء به الى مولاه فلاجه له لا نالك لا خرقد أبق عبدى ان وجدته نخذه فقال نعم فوجده المأمور على مسيرة السفر و جاء به الى مولاه فلاجه له لا نالك التحقيق المنالك التحقيق المنالك المنالك المنه أو هو قول أبي يوسف وقال محمد يقضي له بقيمته الادرهما [ومن رده لاقل منها فبحسا به] وحسا به قديكون بتصالحهما وقد يكون برأى الحاكم كم وقد يكون بتوزيع الاربه ين على الايام الثلاثة فان جاء به من مسيرة يوم فله بنال أربعين على هذا [والمدبر وأم الولد كالقن] في وجوب الجمل التام [وان أبق من الراد لا يضمن] الرادهذا اذا أشهد على أنه أخذه ليرده على المالك [ويشهد] أى وعليه أن يشهد وأنه أخذه ليرده على المالك [ويشهد] أى وعليه النام [وان أبة أخذه ليرده على المرتهن] هذا اذا أشهد على أنه أخذه ليرده على المرتهن إلى المرتهن المنالة المنالة من المنالة الله المنالة على المرتب المنالة ا

تناسب الكتابين من حيثان كلامنهماغائب لم يدرآثره ثم المفقو دمو جو د نظرا أوالى حال له خنى الاثر نظرا الى ما له كالميت و حكمه شرعاانه حى في حق نفسه حتى لا تنكح عرسه ولا يقسم ماله ولا تفسخ اجارته [هو غائب لم يدرموضه و حياته وموته وينصب القاضى من يأ خد حقه و يحفظ ماله ويقوم عليه وينفق منه على قريبه عائب لم يدرموضه و حياته وموته وينصب القاضى من جهة الولادة والاجداد والجداد والجداد والجدات والاولاد واولاد الاولاد [و] على [زوجته] فان كان المفقود نصب في حال حضرته قيماليقوم على ماله و مجفظه حال غيبته فلا ينصب القاضى [ولايفرق] القاضى الين و المنافق و الم يين المفقود و وبينها عن وحكم القاضى الموايد و عليه الفتوى وفي القاضى المنافق و تعدد عدة الوفاة و حكم القاضى المنافق و موروى الحسن عن الى حنيفة بعد ظاهر الرواية يقدر بموت اقرانه فان لم يوسف عائمة سنة [و] اذا حكم بموته وروى الحسن عن الى حنيفة بعد مائمة و عشرين سنة و في المروى عن الي يوسف عائمة سنة [و] اذا حكم بموته [ تعتدام أنه ] عدة الوفاة من مائمة و عشرين سنة و في المروى عن الي يوسف عائمة سنة [و] اذا حكم بموته [تعتدام أنه] عدة الوفاة من

الفقود المنقود المنقود

وقت الحكم بموته [وورث] ماله [منه حينئذ لاقبله] اى قسم ماله بين ورثته الموجودين في وقت الحكم كأنه مات في ذلك الوقت ومن مات قبله لايرث منه [ولايرث] المفقود [من احد] مات في حال فقده يعنى لا يصير الهيب المفقود من الميراث المكاله ولكن يوقف اصيبه من ارث من مات حال غيبته فان ظهر حياعلم انه كان وارثا يوم مات مورثه فالموقوف يردع لى ورثة صاحب المال [فلوكان مع المفقود وارث يحجب على المفقود حجب الحرمان [لم يعطشياً فان انتقض حقه به] اى حق الوارث الذي يحجب بالمفقود [يعطاقل النصيبين ويوقف الباقي كالحمل] بيانه رجل مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن يعطى المنتان النصف ويوقف النصف الآخر ولا يعطى ولد الابن لحجبه بالمفقود و نظيره الحمل فانه يوقف له نصيب ابن واحدً با ختيار الفتوى ولوكان معه وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير بحمل يعطى كل نصيبه وانكان عن يتغير به يعطأ قل النصابيين كافي المفقود

﴿ كتاب الشركة ﴾

تناسب الكتابين من حيث ان كلا منهما سبب للخلط وهي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لايفرقأ حدالنصيبين من الآخر ثم يطلق هذا الاسم على المقدأى عقدالشركة وان لم يوجدا ختلاط النصيبين اذالعقد سبب له وهي ضربان شركة الملك وشركة المقد [شركة الملك أن يملك أثنان] مثلا [عينا ارثا أوشراء] أونحوه [وكل] واحدمن الشريكين [أجنبي في قسطصاحبه] حتى لايجوزلة التصرف فيه الاباذن صاحبه [وشركة العقدان يقول أحدهما شاركتك في كذاو يقبل الآخر] بأن يقول قبلت [وهي مفاوضة ان تضمنت وكالة] بأن يكون كل واحدمن الشريك بين وكيلا في أعمال التجارة و توابعها عن الا آخر [وكفالة] بأن يكونكلواحدمن الشريكين كفيلا بضمان التجارة ولواحقهاعن الآخر فصاركل واحد من الشريك بين مطالبا بسبب مجارة الآخر [وتساويا مالاو تصرفا ودينا فلا تصح] المفاوضة [ببن حروعبد وصبي وبالغو] بين [مسلم وكافر] عندهماوعند أبي يوسف يجوزو يكره واعلم أن هذه الشركية لاتنعقدالا بلفظ المفاوضة والقياس أن لأنجوز شركة المفاوضة وهوقول الشافعي وقال مالك لاأدرى ماالمفاوضة [وما يشريه كل] واحد من الشريكين [يقع مشتركا] بينهما [الأطمام هله وكسوتهم] وكسوته والادام فانه فيها لايشتركان استحسانا [وكلدين لزم أحدهما بتجارة] كالبيع والشراء والاجارة [وغصب وكفالة] بالمال بالامر [ازمالآخر] خلافالهمافي الكفالةولابي بوسف فيالغصبأ يضاولوكفل بمال بغيرأمي المكفول عنه لم يؤخذ به شريكه الفاقا [وتبطل] شركة المفاوضة وتصيرعنانا [انوهب لاحدهما] وقبل وقبض [اوورث ماتصح فيهالشركة] كالنقدين ومحوهما [لاالعرض] اىلووهب لاحدهما العرض أوورثه لاتبطل [ولانصح مفاوضةوعنان بغير النقدين] مطلقاوقال مالك بجوز بالمروض اذا كان الجنس وأحدا [و] بغير [التبروالفلوسالنافقة] وهوما كانغيرمضروب من الذهب والفضة وجعل التبرشركة في الاصل والجامع الصغير بمنزلةالمروض وهوظاهر المذهبوعن أبىحنيفةوأبى يوسف لاتجوزبالفلوس [ولو باع كل] واحدمن الشريك بن اللذين أرادا الشركة [نصف عرضة بنصف عرض الآخر] حتى صارمال كل واحدمنهما مشتركا بينهماشركةملك [وعقدالشركةضح] هذا اذا كانت قيمة كلواحدمنهما مثل قيمة عرض صاحبه واعلم أن هذاحيلة جواز شركة المفاوضة والعنان بالمروض [وعنان ان تضمنت وكالة فقط] اي دونالكفالة [وتصحشركةالمنان] معالتساوى فيالمال دونالرجحو [فيعكسه] أي مع تساويهما في

الربح دون المال وقال زفر والشافعي لأبحبو زفيهما [وببعض المال] اي يصح أن يعقد كل و احدمنهما ببعض ماله دونالبمض بخلاف المفاوضة [و] تصحمع [خلاف الجنس] بان كانمن جهة احدهمادراهم ومنجهة الآخر دنانير [و] نصحمع [عدم الخلط] خلافا لزفر والشافعي فيهما [و] مااشتراه كل واحد من شريكي العنانلاشركة [طولبالمشترى بالثمن فقط] اىدون الآخر [ورجع] المشترى اذا أدىالثمن من مال نفسه [على شريكه بحصته منه] اي من الثمن [وتبطل] شركة العنان [بهلاك المالين اوأحدهما قبل الشراء] وأيهما هلك هلك من مال صاحبه هذا اذا هلك قبل الخلط فان هلك بمدالخلط يهلك على الشركة [واناشترى احدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى ينهماو] لكن [رجع] المشترى إبحصته من تمنه على شريكه] ولوقال فهلك بالفاءليدل على التعقيب لـكان او لى لانه اذا هلك مال احده ماثم اشترى الآخر بماله أن صرحابالوكالة في عقدالشركة فالمشترى مشترك بينهماوان ذكرامجر دالشركة ولم يصرحابها فيه فيهو للمشترى خاصة [وتفسد] الشركة [ان شرط لاحدهما] اولغيرهما [دراهم مسماةمن الربحولكل] واحد [من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر] من مجفظ المال ويتصرف فيه [ويضارب ويودع] وعنأ بي حنيفة ليس له ان يضارب [ويوكل] من يتصرف فيه بيما وشراء [ويده] اي يدكل واحدمهما [فيالمال] بد [أمانةو] شركة العقد [تقبل ان اشترك خياطاناو خياط وصباغ] او نحوهما [عليأن يتقبلاالاعمال] من الناس بأجر [و] ان [بكون الـكسب بينهما] أي اجر الـكسب فيجوزذلك استحسانا عندنا خلافاللشافعي وهوالقياس ولايشترط في شركة الصنائع اتحادالعمل والمسكان خلافالز فرومالك [وكل عمل يتقبله احدهما يلزمهما] حق لو دفع رجل الى احدهما عملا فله أن يأخذ بذلك العمل ايهما شاءول كل واحدمهماأن يطالب بأجرةالعمل والى أيهمادفع رئءن اداء الاجرة [وكسب احدهما بينهما] تمهذا النوع من الشركة قد يكون عناناو قد يكون مفاوضة عنداستجماع شرائط اووجوهم اان اشتركا بلامال على أن يشتريابوجوههماويبيعافهى جائزةعندنا خلافاللشافعي وسميت شركةوجوه لانه لايشترى بالنسيئة الامن له وجاهة عندالناس [وتتضمن] عندالاطلاق [الوكالة] فتكون عنانا [فان شرطامنا صفة المشترى اومثالته فالربح كذلك و ] لـ كمن [بطل شرط الفضل] أي شرط فضل الربح فها بأن يكون المشتري بينهما لصفين والربح اثلاثا فيكون الربح مينهما بقدر الملك ثم هذه الشركة تكون مفاوضة اذار وعيت شرائطها ﴿ فَصَلَ ﴾ في الشركة الفاسدة \* [ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء] واجتناء الثمار الحبلية والبرية والتكندي [والـكسب] اي المـكسوب [للعامل و] لـكن [عليه] اي على العامل [أجر] مثل [ماللاّ خر] أي انأعانه الاانه لابجاوزعن نصف ثمن ذلك عنداً بي يوسف وعند محمداً جر مثله بالغا ما بلغ [والربح في الشركة الفاسدة] التي بجوز أن مجمل صحيحًا يكون [بقدر المالوان شرط الفضل وتبطل] الشركة [بموتأحدهما] مطلقا سواءعلم الشريك بموتصاحبه أولا [و] لوكان الموت [حكما] بأن ارتد ولحق بدار الحرب وقضى بلحاقه [ولم يزك] أحد الشريكين [مال الآخر بلا اذنه فان أذن كل] منهما لصاحبه أن يؤدى زكاته [وأديامعاضمنا] أى ضمن كلواحدمنهما نصيب صاحبه مطلقاعلم أو لم يعلم عندأ بي حنيفة وعندهمالا يضمن شيأان لم إملم [ولو] أديا [متعاقباضمن الثاني] المأمور بهاللاول مطلقا سواء علم باداء صاحبه أولاعند أبى حنيفة وعندهما انعلم بأداء صاحبهضمن والالاوفي الزيادات لايضمن مطلقاوهو الصحيح عندهما أوانأذن أحدهما أيأحدالمتفاوضين إبشراءأمةليطأها المشترى إففمل وأدى الثن من المال المشترك [فهى له] أى للمشترى خاصة [بلاشئ] عنداً بى حنيفة وعندهما يرجع الاذن عليه بنصف الثمن و انماقال اذن لا نه لو اشترى شيأ بغير اذن شريكه يكون مشتر كابينهما و انماقيد بقو له ليطأها لا نه لو أمر للخدمة ففعل في كذلك له خاصة و لا تثبت الهبة فيرجع عليه صاحبه بنصف الثمن

معظم كتاب الوقف إ

تناسب المكتابين من حيث ان المقصودمن كلمنهما الانتفاع لكن انتفاع الأول في الدنياو انتفاع الثاني في الا خرةولذاذكره بعدا شركةوهوفي الاصل مصدر وقفه اذاحبسه وقفاووقف بنفسه وقوفا يتعدى ولا يتهدى وقيل لاموقوف وقف تسمية بالمصدروفي الشرع [هو حبس المين على ملك الواقف] أي قصره عليه لايتجاوزه الى المك غيره [والتصدق بالمنفعة] على الفقر اءأو على وجهمن وجوه الخير عند أبى حنيفة فيرجم فيه ويباع ويوهب ويورث وعندهما حبس المين على حكم ملكه تعالى فيزول ملك الواقف عنه [والملك يزول بالقضاء لاالي مالك ] أي لاينتهي الى يد مالك أي وقال الشافعي يد خل في ملك الموقوف عليه في أحدقو ليهو عند أبي يوسف يزول,مجرد الوقفوعندمحمدبه وبالتسليم [ولايتم] الوقف [حتى يقبض] المتولى [ويفرز وبجمل] الواقف [آخره لجهة لاتبقطع] عندمحمدوعند أبي يوسف يتم بمجردالوقف حتى اذاسمي جهة تنقطع جاز وصار بعدهاللفقراءوان لم يسمهم عنده [وصحوقف العقار ببقره] أي مع بقره [وأكرته] جمع اكاروهو المزارع وكذا سائرآلات الحراثة عندهما وعند أبىحنيفة لايجوز [و] صحعندهماوقف [مشاع قضي بجوازه] أي فيمالا يقسم وامافيما يقسم فيجوز عندابي يوسف ولايجوز عندمحمد [و] صحوقف [منقول فيه تمامل] يعنى جرت المادة بوقفه، طلقاسواء كان، صحفا اوفأسااومرا اوقدوما أومنشارا أو حنازةأو تيابا وقدورا أومراجل أوكراعاأو سلاحاعند محمدوعليه عامة المشايخ استحساناوعن ابى يوسف أنَّه لايجوزفيغيراا ـكراعوااسلاح [ولايملك] بمدالصحة [ولايقه م وانوقف على اولاده] اي اذاقضي قاض بجوازوقف المشاع ونفذتضاؤه وصارمتفقاعليه وطلب شريكه القسمة لايقسم ويتهايؤن عندأبى حنيفة وقالايقسم وأجموا انالـكللوكانوقفاعلىالارباب فارادواالقسمة لايقسم كذافي المحيط [و] اذا وقف [يبدامن غلته بعمارته] بلاشرطمن الواقف [ولو] كان الوقف[دار افعمارته على من له السكني ولوأى أى الموقوف عليه وهمالسكان عن العمارة [أوعجز عمر الحاكم] بأن اجرهاو عمرها [باجرته] فاذاعمرت ردها الى من لهااسكني [وصرف] الحاكم [نقضهالي عمارتهان احتميج] الى النقض [والا] أي وان لم محتج العمارةاليه [حفظه ليحتاج] فيصرفه فيها والنقض بالضم البناء المنقوض [ولايقسمه] أى النقض [بين مستحق الوقف وانجمل الواقف غلةالوقف لنفسه ] في حياته صحعند أبي يوسف ومشايخ باخ وعليه الفتوى ولا يجوزعلى قياس قول محمدوبه قال الشافسي والخلاف فيما أذا شرط البغض لنفسه في حياته وبمدموته للفقراء وفيما اذا شرط الكل لنفسه في حياته و بمدمو ته للفقر اءسواء [أو] حمل [الولاية اليه صح] الوقف والشرط عند أبي يوسف وهوظاهر المذهب [وينزعلو خائنا] أي او شرط الواقف الولاية لنفسه وكان مهماغير مأمون على الوقف فللقاضي أن يخرجه من يده [كالوصي] اذا كان خائنا [وان شرط] الواقف [ان لاينزع] الوقف من يده

﴿ فَصَلَ ﴾ لَمَا كَانَتُ أَحَكَامُ هذا الفَصَلِ مُخَالفَةُ لاحكامُ ماسبق عليه في الشروط من اشتراط التسليم الى المتولى عند محمد واشتراط الحكم للخروج عن ملكه عند الى حنيفة في كرها بفصل على حدة فقال [من بني مسجدا

لله تعالى لم يزل ماكه عنه حتى يفرزه ] أي يميزه [عن ملكه بطريقه ] بان يجعل له طريقا عاما الى المسلمين [و] حتى [يأذنبالصلاةفيه] بأن يقول للناس صلو افيه بجماعة أبداحتى لو قال صلو افيه يوماأ واشهرا أونحوه فصلوالايزولملكمه كنذافيالواقعات [فاذاصليفيه واحدزالملكه] وقال أبويوسف يزولملكمه بقوله جملته مسجدا وفي رواية أبي حنيفة ومحمد تشتر طالصلاة بجماعة وهوالصحيح كذافي المكافي ويشترط معذلك أن تدكمون الصلاة بأذان واقامة جهر الاسراحتي لوصلي جماعة بفيرأذان واقامة أوبهماسر الاجهر الا يصيرمستجداعندهما وانجعل للمسجدمؤذناواماما وهورجل واحدفأذن وأقاموصلي وحده صار مسجدابالاتفاق كذافيالنهاية [ومن جعل مسجداتحته سرداب] بالكسروهومعرب سردابة وهوبيت يتخذيحت الارض للتبريدولو كانالسرداب لمصالح المسجد كمافي مسجدبيت المقدس جاز [أوفوقه بيت وجمل بابهالى الطريق] الاعظم [وعزله] عن ملمكه [أواتخذوسط داره] بالسكون [مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه له بيمه ويورث عنه] انمات في الصور كلهاوروى الحسن عن أبي حنيفة انه قال اذاجمل السفل مسجداوعلى ظهرهمسكن فهومسجدوعن محمدعلى عكس هذاوعن أبي يوسف انهجوز في الوجهين [ومن بني سقاية أوخانا] هوالموضع الذي يسكمنهأ بناءالسبيل [أورباطاأومقبرة لميزل ملمكه عنه حتى يجكم به حاكم] عند أبي حنيفة وعنداً بي يوسف يزول ملك به بالقول وعن محمداذا استقى السقاية وسكنوا الحان والرباط ودفنوافي المقبرة زال ملكه [وانجمل شئ من الطريق مسجداصح كعكسه] بأن حمل بمض المسجد طريقا أذالم يضر بالطريق كذافي الذخيرة واعلم ان المشروعات أربمة حق الله تعالى خالصا وحق العبد خالصا وما اجتمعافيه وحق الله غالب ومااجتمعافيه وحق العبدغالب فلمافرغمن الثلاث شرع في حق العبد فقال حيث كتاب البيوع ﴿

جمع بيع بمن مبيع كمضر ببالامير والمبيعات أصناف وأجناس متفاو نة أوجمع المصدر لاختلاف أنواعه وهذا الكتاب لبيان أنواعه لالحقيقة و ولما فرغ من العبادات شرع في المعاملات وقدم البيع لانه أكثر وقوعا [هو مبادلة المال بالمتراضي ويازم] البيع [بايجاب وقبول] ان كانا بلفظ الماضي مطلقا فلاخيار لواحد منهما الابعيب أوعدم رؤية وقال الشافعي لسكل واحد منهما خيار المجلس مالم يتفر قابدنا وان كان أحدهما ماضيا والآخر مستقبلا لا ينعقد والايجاب ما يتلفظ به أولاسواء كان من جانب البائع أو المشتري وانماسهي اليجابالانه أوجب جوابا على صاحبه [و] يلزم البيع [بتعاط] أي تناول مطلقا سواء كان خسيسا أو نفيسا وسواء كان الاعطاء من جانب واحد كمالو قال المساوم كلى خسة أقفزة بخمسة دراهم في كان خسيسا أو نفيسا وسواء كان الاعطاء من جانب واحد كمالو قال المساوم كلى خسة أقفزة بخمسة دراهم في كان فلا يبيع وان المبيط الدراهم أومن الجانبين وعندا ابعض لا بدمن اعطاء الجانبين وعندا بي الحساس [وأي] من المتعاقدين [اذاقام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب] فلا يبقى للآخر ولا يقدره ووصفه في جواز البيع قدره ووصفه في جواز البيع قدره ووصفه في جواز البيع المدن المن المنان المن المنان المن غير مشارا اليه لاحاجة الي معرفة قدره ووصفه في جواز البيع وصحب البيع إن ذكر القدر دون الصفة كان على غالب نقد البلد [وان اختلفت النقود أروج ينصرف الى الاروج النم يبين] أحدهما هذا اذا كان السكل في الرواج سواء وان كان بهض النقود أروج ينصرف الى الاروج ويباع الطعام] والحبوب [كيلاوجزافا] هو معرب السكرزاف والجزاف في البيع والشراء مايكون بلا

كيل ولاوزن هذا اذاباعه بخلاف جنسه مجازفة وانباع بجنسه مجازفة لا يجوز [و] يباع [باناءأو حجر بمينه] متعلق بهما [لمبدرقدره] وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لايجوز وانماخص الحجر بالذكر لان المسئلة فها إيحتمل الزيادة والنقصان والحجر كذلك حق لوباعه بوزن هذه البطيخة أوهذا الطين لم يجز لاحمال النقصان بالجفاف ومن هذاعلمانه يريد بالاناءاناء لايتسع عندالكيل ولاينقبض عندعدمه فالهلايجوز [ومن باعصبرة] من الطعام [كل صاع بدرهم صح] البيع [في صاع] واحدعنداً بن حنيفة الأأن يسمى جملة قفز انهاو قالا يجبوز في الكل سمى أولم يسم و لوباع كل قفيز بدرهم من صبرتي بروشمير لا يصح عنده في الكل وعندهما يصحفي الكلوذكر في المحيط والايضاح ان المقديصح على قفيز واحدمنهما عنده [ومن باع ثلة] أى قطيع غنم [أو ثوبا] مشارا اليه [كلشاةأوكلذراع بدرهم فسد] البيع [في السكل] أى كل المبيع [ولوسمي السكل] في المجلس في هذه المسائل الثلاث [صح] مطلقاسواءكان عندالعقدأ وبعده [في المكل] أي كل المبيع في هذه المسائل ليوافق قوله فسد في السكل أي في كل المسائل فينئذ لايحتاج الى التقدير [فلونقص كيل أخذ بحصته أو فسنح وانزاد فلابائع ] أى لوا بتاع صبرة على انهامائة تفهز بمائة درهم فوجدت أقل فالمشترى بالخيار ان شاء أخذ الموجود بحصته وانشاء فسخ البيع وان وجدهاأ كثر فالزائدللبائع [ولونقص ذراع أخذ بكل الثمن أوترك وانزادفللمشتري] أى انا شترى ثوباً وأرضاعلي أنه عشرة أذرع بعشرة فو جده أقل فالمشترى بالخيار انشاء أخذه بجملةالنمن وانشاءترك وانوجده أكثرمن الذرع الذىسماه فهو للمشترى [ولاخيار للبائع ولو قال] بعتك على أنه مائة ذراع بمائة درهم [ كل ذراع بكـذا] أى بدرهم [و نقص] ذراع فالمشترى بالخيار ان شاء [أخذ] المشترى [بحصته] من النمن [أوترك وان زاد] ذراع فله الحيار أنشاء [أخذ كله كل ذراع بكذا] أي بدرهم [اوفسخ] البيع [وفسد بيع عشرة أذرع] من مائة ذراع [من دار] أو حمام عنده خلافالهما مطلقا [لاأسهم] أى لايفسد بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار أو حمام بالاجماع وذكر الخصاف لوعلم جملة الذرعان يجوزعنده وذكرأ بوزيدالشروطي وغيره أنه فاسدعنده وانعلم جملة الذرعان وهو الصحيح [وان اشترى عدلا] بالكسر [على أنه عشرة أنواب فنقص] ثوب [أوزاد] ثوب [فسد] البيم [ولو بين لمكل ثوب عنا] بأن قال بمتك هذا المدل على أنه عشرة أثواب بدرهم [ونقص ثوب صح] البيع [بقدره وخير] المشترى انشاءأخذالباقي بحصته من الثمن وانشاء ترك [وانزاد] ثوب [فسد] البيع في الكلوأ كثرمشا يخناعلى أنالجوازني فصلى النقصان قولهما وأماعند ابى حنيفة فالعقدفاسد وقال شمس الائمة السرخسي الاصح أنهذا قولهم [ومن اشترى ثوباعلى أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه] المشترى [بمشرة] دراهم [في عشرة و اصف] فسلم له نصف ذراع مجانا [بلاخيار] عنده وعند أبي يوسف أخذه بأحد عشر ان شاء وعند محمد يأخذه بعشرةو نصف انشاء [و] أخذه [بتسعة في تسعة ونصف بخيار] عنده وعند أبي يوسف ان وجده تسعة ونصفا أخذه بعشرة انشاء وعند محمد يأخذه بتسعة ونصف ان شاء المص الم ما نصح بالسوارجان و الركامة لما للمسور ط ما فعاول ﴿ فصل ﴾ فيما يدخل تحتالبيع بلاذ كروفيما لايدخل وغيرهما [يدخلالبناء والمفاتيح] أي مفاتيح الاغلاق لامفاتيح الاقفال وما كانمتصلابالبناء [في بيع الدار] وفي القياس لاتدخل المفاتيح [و] يدخل [الشجرفي بيع الارض بلاذ كر] متعلق بالمسئلتين [ولايدخل الزرع في بيع الارض بلاتسمية] مطلقا

€ 71 - ~ × €

وذكرالقدورى والاسبيجابى ان الزرع انمالا يدخل في بيع الارض بلاذكر اذا لم ينبت بعداً ونبت وصارله

قيمة أما اذا نبت ولم يصر له قيمة بعد يدخل [ولا] يذخل [الثمر في ابيح الشجّر الابالشرط] أى بشرط دخوله فيالبيع مطلقاسواءكانله قيمةأولاو قيلمن اشترى شجرا وعليه ثمر لاقيمةله فهوللمشترى وفي القياس يدخل الزرعوالثمر [ويقال للبائع] في الصورتين [اقطعها وسلم المبيع] وهو الشجر والارض مطلقا سواءكان الزرع والثمر بحال لهما قيمة أو لاوعند الشافعي ان كانابحال لهما قيمة يؤمر بالقطع والالا [ومن باع ثمرة بدا] أى ظهر [صلاحهاأولاصح] البيع اعلم أن بيع الثمر قبل الظهور لا يصح اتفاقاو ان باعها بعد أن تصيرمنتفعا بهايصح خلافاللشافمي وانباعهاقبل أن تصير منتفعابها بأن لم تصلح لتناول بني آدمو علف الدواب فالصحيح انه يصح وقيل لا يصح [ويقطعها المشترى في الحال] هذا اذاباع مطلقا أو بشرط القطع [وان] باعو [شرطتركهاعلىالنخيل فسد] البيم وهذا اذالم يتناه عظمها فان تناهى عظمها فباعها بشرطالترك لم يصبح أيضاقياسا عندهماوصح استحساناعند محمد [ولواستثنى] البائع [منها] أىمن|لثمرةالمبيعة [أرطالا معلومة صبح] في ظاهر الرواية وهو قول مالك وفي رواية الحسن والطحاوي لا يصح استثناء أرطال معلومة [ كبيع بر] أي كما يصح بيع بر بخلاف جلسه [في سلبله وباقلاء في قشر م] وكذا الارز والسمسم وقال الشافعي لايصح بيع الباقلاءالاخضروكذا الجوزواللوزوالفستق فيقشره الاولوله في بيع السنبلة قولان [وأجرة الكيال] والوزانوالذراع والعداداذاباع بشرطالكيل والوزن والذرعوالعد [على البائعو] أجرة [نقدالثمن] أيتمييز الحيدعن غيره [و] أجرة [وزنه على المشترى] أماالنقدففيه روايتان عن مجمد في رواية يكون على البائع وفي رواية يكون على المشترى [ومن باع سلمة بثمن] حال [سلمه] أى المشترى الثمن [أولا] فانسلمه قيل للبائع سلم المبيع وقال الشافعي يتقا بضان معا [والا] أىوان لم يبع سلعة بثمن ولكن باعسلعة بسلعة أوثمنا بثمن قيل لهما [سلمامما]

## اب خيار الشرط ا

البيع نوعان لازم وغير لازم فلما بين اللازم شرع في بيان غيره وهو مافيه خيار شرط أورؤية اوعيب واضافة الحيم الميافة الحيار اليه المنافة الحيار الميافة الميافقة الميافة الميافة

يجب الثمن المسمى وعن ابن أبي ليلي اله لاشئ فيه هذااذا كان من ذوات القيم أمااذا كان من ذوات الامثال فيجب المثل ثم المقبوض على سوم الشراءا تمايضمن بالقيمة اذا سمي ثمنه فان لم يسم لا يضمن كذافي المغني ولو هلك المبيع في يدالبائع قبل القبض انفسخ البيع ولاشي على المشترى كافي البيع البات [وخيار المشترى لايمنع] خروج المييع عن ملك البائع فيخرج المبيع عن ملكه [و] لكن [لايملكه] المشترى عندأ بي حنيفة وقالا يملكه [وبقبضه] يهلك [بالثمن] فيمدة خيار المشترى عندنا وعند الشافعي يهلك بالقيمة [كتعيبه] أي كالوتعيب المبيع في يدالمشترى فيهااذا كان الحيار للبائع اوالمشترى بحب القيمة اوالثمن مطلقا سواءكان بفعله أوبفعل أجنبي اوبآ فةسهاوية اوبفعل المبيع فكذاهذا فبهما [فلواشترى زوجته بالخيار بقي النكاح] عندأ بي حنيفة وعندهما يفسد قوله فلواشترى الى آخره نتيجة قوله ولا يمليكه [وان وطئهاله أن يردها] عندأبي حنيفة خلافا لهماهذا اذا كانت ثيباوان كانت بكرا امتنع الردعنده أيضاوكذا اذاقبلهااو مسهااومسته بشهوة وكذالو وطئهاغيرالزوج في يده [ولوأجازمن لهالخيار بفيبةصاحبه صح] مطلقاً سواء كانت الاجازة صريحا بأن يقول أجزته أواخترته اونحوه او دلالة بان يتصرف البائع في ثمن المبيع تصرف الملاك [ولوفسخ] البيع من له الخيار بغيبة صاحبه [لا] يصح الفسخ عندهما خلافا لا بي يوسف والشافعي ثم يتوقف الفسخ فأن بلغ خبرالفسخ صاحبه في المدةتم الفسخ عندهما ولو بلغ بعدمضي مدة الخيارتم المقد بمضي المدة قبل الفسخ [وتم العقد] الذي شرط فيه الخيار [بموته] اي موت من له الخيار [ومضى المدة] وقال مالك ينفسخ فيهماوقال الشافعي يورث عنه [والاعتاق وتوابعه] أيتم العقدباعتاق المشترى اوبالقدبيراو بالكتابة اذا كان الخيارله [والاخدبشفعة] أي لواشترى داراعلى انه بالخيار ثلاثة أيام فباع وجل دار ابجنبها فأخذهاالمشترى بشفعةتم بالاخذوصحأخذه [ولوشرط المشترىالخيارلغيرهصح] استحسانا وقالزفر يفسدالعقد وهوالقياس والتقييدبه اتفاقي لانهقال في السراجية والكافي لوشرط أحدالمتعاقدين الخيار لغبره صح [وأي] من المشترى والغيراذا [أجاز أونقض صح] كلواحدمن الاجازةوالنقض استحساناوفي القياس لايجوزوهوقولزفر [فانأجاز أحدهما ونقضالا خرفالاسبق] منهما [أحق] بما فعل [وان كانا] اى الاجازةوالفسخ [مما] اولم يعلم التاريخ [فالفسخ] احق في رواية كتاب المأذون وقال في بيوع الاصل تصرف المالك اولى من تصرف النائب نقضا كان اواجازة [ولوباع عبدين] بألف درهم [على أنه] اى البائع او المشترى [بالخيار في احدهما ان فصل] ثمن كل و احدمنهما [وعين] العبد الذي فيه الخيار [صح والا] اىوان لميفصل ولميمين اوفصل ولمربمين اوعين ولميفصل [لا] يصحفي هذه الصور الثلاثة [وصح خيار التعيين فيادونالاربعة] حتىلواشترىأحدالثوبينعلىأن يأخذأ يهماشاء بمشرة دراهموهوبالخيار الانة أيام صح وفي الاربعة لا يصحوعندمالك يصحوعند ذفر والشافمي لا يصح في الكل وهو القياس شمقيل يشترط انيكون هذا المقدخيار الشرطمع خيار التعيين والصحيح انهلا يشترط واذالم يذكر خيار الشرط فلابدمن توقيف خيار النعيين بالثلاث او بمادونه عندأبي حنيفة وبماشاء العاقدان عندهما [ولو اشتريا] عبدا مثلاً [على انهمابالخيار فرضي أحدهمالاير دالآخر] عندأبي حنيفة وعندهماله أن يرده [ولو اشترى عبدا على انه خبازأوكاتبوكان] العبد [بخلافه] فللمشترى الخياران شاء [أخذه بكل الثمن اوترك] المبيع سي باب خيار الرؤية ا

اعلمان خيار الرؤية بمنع تمام الحكم لحلل في الرضاو خيار الشرط يمنع نفس الحكم فسكان أقوى في المانعية ثم

خيارالعيب يمنع لزومالحكم فمكان أضعف من الكل فلذلك قدم خيار الشرط على خيارالرؤية ثم قدم خيار الرؤية على خيارالعيب [شراءمالم يرمجائز] كمااذا اشترى زيتا في زقأو برافي جوالق اودرة في حقه او ثوبا في كمواتفقاعلى أنهمو جودفي ملكه ولم يرالمشترى شيأمن ذلك صحالبيع عندنا خلافاللشافمي [وله] اي للمشترى [ان يرده اذار آموان رضى قبله] بأن قال رضيت [ولاخيار لمن باعمالم يرم] بان ورث شيأ مثلا فباعه قبل الرؤيةوكان أبوحنيفة يقول أولاله الخيارثم رجع وقال لاخيارله [ويبطل] خيار الرؤية [بمايبطل به خيارالشرطوكفترؤية وجهالصبرةو] وجه [الرقيق] مطلقاسواء كانرجلااوامرأةوالنظر اليغيره من الجسد لا يبطل الخيار [و] وجه [الدابة وكفلها] وشرط بعضهم رؤية القوائم في دواب الركوب وعند محمدرؤيةالوجه تكنى وعن أبى يوسف انالنظرالى وجهالدا بةلا يبطل خيار الرؤية حتى ينظرالى كفلها أيضا وفي شاة اللحم لا بدمن الجبس وفي شاة القنية لا بدمن النظر الى ضرعها وفيا يطعم لا بدمن الذوق وعن أبي حنيفة ان في البرذون والبغل والحمار يشترط رؤية الحافر والذنب أيضا [و] كفت رؤية [ظاهر الثوب] حال كونه [مطويا] وعن زفر لابدمن نشر ، ورؤية كله قالواهذا اذا لم يكن في طبي الثوب مايكون مقصودا فان كان فيه ما يكون مقصودا كالعلم لايسقط خياره مالم برموضع العلم [و] كفترؤية [داخل الدار] وفي عامةالروايات اذارأى صحن الدار فلاخيارله وان لميربيوتها وكذا اذارأى خارج الدارأ وأشجار البستان منخارج وعندز فرلأبدمن رؤيته داخل البيوت وهوالصحيح قيل في الدار يعتبر رؤية ماهو المقصو دحتي لوكان في الداربيتان شتويان وبيتان صيفيان وبيت طابق يشترط رؤية الدكل كما يشترط رؤية الدار ولايشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو الااذا كان العلو مقصو داو بمضهم شرط رؤية الكل وهو الاظهركذافي الحيط [و نظر وكيله بالقبض كنظر ملا نظر رسوله] حتى لو اشترى طعاما لم يره فو كل رجلا بالقبض فقبضه الوكيل بعدمارآه فليس للمشترى أزير ده الامن عيبوان أرسل رسو لا بقبضه فقبضه الرسول بعدمارآه فللمشترى أنيرده وقال أبويوسف ومحمدالوكيل والرسول سواء وللمشترى أنير دهاذار آهوهذا الحلاف في الوكيل بالقبض فأماالوكيل بالشراءفرؤيته تسقطالخياراجماعاوصورةالوكيل ان يقول المشترى لغيره كن وكيلاعني بقبض المبيع وصورة الرسول أن يقول كن رسولاعني بقبضه [وصحعقدالاعمي] مطلقاسواء كان بيماأو شراء وقال الشافعي لا يصح شراؤه [وسقط خياره] ان اشترى الاعمى [بجس المبيع] اذا كان يما يعرف به [وشمه] اذا كان يما يمرف به [وذوقه] اذا كان يمايمر ف به [وفي المقار بوصفه] أي يسقط خيار الاعمى اذا أشترى العقار بوصفه بأبلغ مايمكن اذاقال رضيته وعن أبى يوسف انه يقاد الى ذلك الموضع فاذاصار بحيث لوكان بصيرالرآه فقال رضيت يسقط خياره وقال الحسن بن زيادوهو رواية عن أبي حنيفة ان وكل بصيرا بقبضه فقبضه الوكيل وهو ينظراليه يسقطالخيار [ومن رأى أحدالثو بين فاشتراهما] بصفقة واحدة أثم رأى الثوب الآخرله ردهماولابورث إخيار الرؤية [كخيار الشرط] حتى اذامات المشترى قبل الرؤية بطل خيار. ولاينتقل الى ورثته خلافاللشافعي [ومن اشترى مارأي] أي قبل البيع [خيران تغير] عن الصفة التي رآها [والا] أي وان لم يتغير [لا] خيارله [وان اختلفا في التغير] فقال المشترى قدتغيروقال البائع لم يتغير [فالقول للبائع] مع بمينه وعلى المشترى البينة وهذا اذا كانت المدة قريبة يعلم انه لا يتغير في مثل تلك المدة فان بعدت المدة بأن رأى أمةشا بةثم اشتراها بعد عشرين سنة وزعم البائع أنهالم تنغير فالقول للمشترى [وللمشترى لو] اختلفا [في الرؤية] فقال البائع رأيت قبل البيع وقال المشترى مارايته قبل البييع فالقول للمشترى مع يمينه [ولواشترى عدلا] من الثياب ولم يره فقبضه [وباع منه ثوبا أووهب وسلم] ثم الطلع على عيب في الباقى فهوبالخيار النشاء أمسكه وان شاء [رده بميب لابخيار رؤية أو شرط] حيل باب خيار العيب المسح

وهواقص خلاعنه أصل الفطرة السليمة وهو نوعان ظاهرى كالعمى والماءفي المين وباطني كالسمال وانقطاع الحيض شهرين فصاعداوالاباق ومحوها واعلمان المرادبالعيب غيبكان عندالبائع ولميره المشترى عندالبيع ولاعندالقيض [منوجد بالمبيع عيبا] ينقص الثمن فهوبالخياران شاء [أخذه بكل الثمن أورده وماأوجب نقصان الثمن عندالتجار عيب كالاباق] مطلقاسواءكان الفرار من المولى أوممن في يده باجارة أواعارة أووديعة وانكان فيادون السفرأما اذا غصبه رجل فأبق منه الى منزل مولاه فليس بعيب [والبول في الفراش والسرقة] في الصغيراذا بلغ قدر الدرهم أمااذا سرق المأكول الاكل فليس بعيب فلو سرق للبيع فهوعيب مطلقاسو اءسرق من المولى أوغيره وهذاعيب في الصغير ما لم يبلغ فأ مااذا بلغ فليس ذلك الماضي بعيب حتى يعاوده بعدالبلوغ في يدالبائع ثم يبيعه فيعاو ده في يدالمشترى ومعنى هذا انهاذاظهر تهذه العيوب عندالبائع في صغره ثم حدثت عندالمشترى في صغره فهو عيب واذاوجدت هذه الاشياء في صغره فباعه فو جدت عندالمشترى بهداللوغ لميرده وانوجدت هذه الاشياء بمدالبلوغ عندالبائم ثموجدت عندالمشتري يرده والمراد من الصغيرالمذكور من يعقل ذكرا كانأوأنثني وهوالذي يأكل وحده ويشرب وحده وأماالذي لايعقل فهو ضال لا آبق وهوابن خس سنين كذافي الذخيرة [والجنون] يمني اذاجن عندالبائع ثمجن في يدالمشترى فهوعيب وقيل اذا اشترى عبداقدجن عندالبائع فلهأن يردهوان لم يجن عندالمشترى والجمهور على انهلا يرده مالم يعاوده عندالمشترى وهوالصحيح ثم تكلم المشايخ في قدره قال بمضهم أقله ساعة وقال بعضهم ان كان اكثر من بوم وليلة فهوعيب وقال بعضهم المطبق عيب وغيره ليس بعيب وخير الامور أوسطها كذا في الذخيرة [والبخر والدفر والزنا وولده فيالامة] متعلق بالاربمةالمذ كورة والبخروالدفرليسابميب فيالغلامالا أنيكونا فاحشين والزناليس بميب فيالغلام الاأن يكون عادة لهوقال الشافعي الزناعيب مطلقا والبخر بفتحتين نتن وائحة الفم والدفر بالدال المهلة مصدر دفر اذا خبثت رائحته وبالسكون النتن اسم منه وأما الذفر بالذال المعجمة فبالتحريك لاغير وهوحدةالرائحةأياما كانت ومنهمسكأذفروا بطذفراءورجلذفربه ذفرأي صنان وهو رائحة مكروهةفيالابط وهومرادالفقهاء فيقولهموالبخر والذفرعيب كذا فيالمغرب [والكفر] مطلقاأى في الغلام والجارية فلو اشترى عبدا على انه كافر فو جده مسلما ليس له أن يرده خلافاللشافمي [وعدم الحيض] فيالبااخة [والاستحاضة] بالجرعليانه عطف علىالاباق ويعتبرفيذلك أقصى ماينتهـ ياليه ابتداء الحيض وذابسبع عشرة سنةلان ذا أقصى غاية بلوغهن عندأبي حنيفة وانما يعرف هذا بقول الامة ثم يستحلف البائع مع هذا ان كان بمدالقبض فترد بنكوله وان كان قبل القبض فكذلك في الصحيح وعن محمد "رد بلايمين البائع قبله قالو افي ظاهر الرواية لايقبل قول الامة في ذلك [والسعال القديم والدين] أى الذي له مطالب في الحال لادين مؤجل فانه ليس بعيب كـذا في الذخيرة [والشعروالماء في العين] والصهوبة وهي حمرة في الشعرعيب اذافحشت بحيث تضرب الى البياض وكذا الشمط في الصغير وهو اختلاط البياض بالسوادفي الشعر [ولو حدث] عيب [ آخر عند المشترى] واطلع على عيبكان عند البائع [رجع] المشترى [بنقصانه اورده] أي المبيـع [برضابائعه] وقال مالك يرده بغيروضاه ويردمع نقصان العيب الحادث في يده وطريق

معرفته أن يقو موبه عيب ويقو مولاعيب فان كان تفاوتما بين القيمتين العشر رجبغ بغشر الثمن وان كان نصف العشررجع بنصف عشرالثمن وهكذا [ومن اشترى ثوبافقطعه] ولميخطه [فوجذبه غيبارجع] المشترى [بالعيب] أي بنقصان العيب [فان قبله البائع كذلك] أي مقطوعا [له ذلك فان باعه المشترى يرجم بشئ ] مطلقاسواءكانعالمابالعيبوقت البيع أولاوهو ظاهر الرواية وعنهماانه يرجع به [فلوقطعه وخاطه] المشترى [أوصبغه] أحمر أوأصفر أونحوهما ممايزيدقيمة الثوب [أو] اشترى سويقا و [لت السويق بسمن ]أى خلطه [فاطلع على عيب] كان عندالبائع في النوب أوالسويق ولم يكن عالما وقت الصبغ واللت [رجع] المشترى[بنقصانه كمالوباعه بمدرؤ يةالعيب]أى لوباع المشترى الثوب المخيط أوالثوب المصبوغ أوالسويق الملتوت رجع بنقصانه فكذاهنا اعلمان الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة والمتصلة نوعان متولدة كالسمن والجمال وهي لاتمنع الردلان الزيادة تبع مخض باعتبار التولد ومتصلة غيرمتولدة كالصبغ والخياطة واللتوهي تمنع الرد بالعيب اتفاقا والمنفصلة نوعان متولدة كالولدوالثمر وهي تمنع الردوغيرمتولدة كالكسب وهي لاتمنع الرد بالعيب [أومات العبد] عطف على باع أي كالومات العبد [أوأعتقه] بلامال ثم اطلع على العيب وجمع بنقصان العيب والقياس فيالاعتاق أنلاير جع بالنقصان وهوقول الشافعي وفي بعض شروح الهداية وهوقول زفر والتدبيروالاستيلاد كالاعتاق [فان أعتقه علىمال] أوكاتبه ثماطلع على عيب لم يرجع بشئ وعن أبى حنيفة وهو قول أبي يوسف إنه يرجع بنقصان العيب [أوقتله] أوباعه [أوكان] المشترى [طعاما فأكله] كله [أوبعضه] أوباع كله أوبعضه [لم يرجع بشئ] متعلق بالجميع وعن أبي يوسف انه في الاولى يرجع وعند أبى يوسف ومحمدير جع فيماذا أكله كله خلافاله وأمااذا أكل بعضه تم علم بالعيب فعندأ بى حنيفة لاير دما بتي ولايرجع بنقصان ماأكلومابتي وغنهماانه يرجع بنقصان العيب فيالكل ولاير دالباقي وعنهماأ يضاانه يرد مابقى ويرجع بنقصان ماأكل وفي بيع البعض عنهمار وايتان في احدى الروايتين لايرجع بشيء كماهو مذهب أبى حنيفة وفي الاخرى يردما بقي ويرجع بنقصان عيب ماباع كماقال زفر [ولواشترى بيضا أوقثاءأوجوزا] أوقئدا أو بطيخا وكسره [ووجده فاسدا] فان كان [ينتفع به] مع فساده بإن يصلح لا ً كل بعض الناس أولعلف الدواب [رجع بنقصانالعيب] ولايردهمطلقا وقالالشافعي يردهاذا كسرمقدارا لابدمنه للعلم بالعيب ثم هذا اذا علم العيب بعدالكسر ولوعلم قبله فكسر لاير جع به [والا] أي وان لم يجده فاسدامنة نمعابه بان وجده غيرمنتفع به أصلا رجيع [بكل الثمن] هذا اذا لم يكن لقشره قيمة أمااذا كان لقشره قيمة قيل يرجع بحصة الابويصح العقدفي القشر بحصته وقيل يردالقشروير جبع بكل الثمن ثم هذا اذاوجدالكل فاسدا وانوجدالبعض فاسدا وهوقليل صجالبيع استحساناوان كانالفاسدكثيرا لايصحفي الكل ويرجع بكل النمن بعدرده ثم المرادمن الكثير مازاد على الثلاثة في قدر المائة لاالكثير الذي هو زائد على النصف و هو الاصح وقال بمضهم الكثير مازادعلى النصف حتىلوا شترى مائة بيضة فوجد فيها ثلاثة مذرة لايكون له أن يرجع بشئ اتفاقا وأمااذا اشترى عشرة من الجوز فوجدفيها خمسة خاويةقيل يجوزالبيع في الخمسة الصحيحة بالآنفاق وبرجع بنصفالثمن وقيل يفسدالببيع فيالكل بالاجماع وقيل فسدالبيع فيالكل عندأبى حنيفة وصحالبيع في الخسة الصحيحة عندهما بنصف الثمن كذا في الذخيرة [ولوباع] المشترى [المبيع فرد] المبيع [عليه بعيب بقضاء] بانأنكر كون العيبعنده فأثبته بالبينةأو لميقم البينة فحلفه القاضي فأبى العين [رده] المشترى الاول [على بائمه] اذا برهن أن العيب كان عندالبائع الاول [ولو] كان الرد عليه [برضالاً]

يرده على بأنمه والجواب فيما يحدث مثله كالمرض وفيمالايحدث كالاصبيع الزائدة سواءفي الصحيخ وفي بمض روايات البيوغ أن فيمالا يحدث مثلة يرده على بائمه سواء كان الرد بقضاء أو بغيره [ولوقبض المشترى المبيع وادعى عيبالم يجبر] المشترى [علىدفع الثمن ولكن يبرهن] أى يقيم المشترى البينة على ماادعاه [أويحلف بائمه] اذالم يقماليينة [فان قال] المشترى [شهودى بالشأمدفع] اذا كانشهوده غيبا فقال المشترى امهلني حتى يحضر شهو دى لم يلتفت القاضي اليه ولكن يحلف البائع أو يأمن بنقد الثمن [ان حلف بائمه] والالا [فان ادعي] المشترى [اباقا] بأنجاء المشترى بالعبداليالبائع وقال بعتني آبقا [لميحلف بائعه حتى يبرهن المشترى انه أبق عنده ] أى عند المشترى [فان برهن] المشترى على انه أبق عنده ثبت العيب في حق الخصومة ثم [حلف] بائمه [بالله ماأبق غندك قط] أوبالله لقدباعه وسلمهاليهوماا بق قط أوبالله ماله حْق الردعليك من الوجه الذى يدعي وان لم يكن للمشترى بينة وأراد تحليف البائع ما يعلم انه أبق عند المشترى يحلف عندهما واختلف المشايخ فيقول أبى حنيفة فقيل يحلف عنده أيضاوقيل لايحلف عنده وهو الاصحواذا كان الدعوى في اباق الكبير يحلف بالله ماا بق مذ بلغ مبلغ الرجال [والقول في قدر المقبو ض للقابض] حتى لو أشترى أمة و تقابضا فوجد بهاعيبافقال البائع بعتك هذه وأخرى معهاوقال المشترى بعتني هذه وحذهافالقول للمشترى وكذااذا اتفقا على مقدارالمبيع واختلفافي مقدار المقبوض فالقول للمشترى [ولواشترى عبدين صفقة] وُاحدة [وقيض أحدهما ووجد بأحدهما عيباأخذهماأوردهما] مطلقا سواء وجدبغير المقبوض عيبا أوبالآخر وهو الصحييح وعندأبي يوسف انهاذاو جدبالمقبوض عيبا ردهخاصةوكذااذالم يقبضهما أخذهماأو نقض بيعهما الصفقة ضرب اليدعلى اليدفي البيع ثم جعلت عبارة عن العقد [ولوقبضهما] ثم وجدباً حدهما عيبا [ردالمعيب فقط] وقالز فر لهردهما [ولو] كانالمبيع كيـلياأووزنيا من نوعواحدو [وجدببعض الكيلي] كالحنطة ونحوها [أوالوزني] كالذهب والسكرونحوذلك [عيباردكله أوأخذه] وليس له أن يردالمعيب خاصة مطلقا سواءكان الكل في وعاءواحداً وفي أوعية وسواءكان قبل القبض أوبعده وقيل هذا اذا كان الكل في وعاء واحد أمااذا كان في وعاءين فهو كعبدين حتى ير دالمشترى على البائع الوعاء المعيب دون الآخر [ولواستحق بمضه] أي بعض الكيلي أو الوزني بعدالقبض [لم يخير في ردما بقي] مطلقاسواءكان في وعاء أو وعاء ين وعن أبي حنيفة يخير وانماقيدنا بقولنا بمدالقبض لانه قبل القبض يردالمشترى الباقي [ولو] كان المبيع [ثوبا] فاستحق بمضه [خير] انشاءأمسك الباقي أورده [واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب] أي اذا اشرى ثوباأودابة ثم اطلع على عيب فلبسه أوركبها أوداواها فهورضابالعيب [لاالركوبللسقي أوللردأو لشراءالملف] لهاأىلاتكون هذه الاشياء رضااستحساناوالجواب في الستى والردوشراءالملف محمول على مااذا كان لايجد بدا منه اما لصعوبتها اى لكونها جموحالاذلولا أو لمجز وعن المشي أولكون العلف في عدل أوفيوعاءواحدحتي لوكان فيءدلين أوأمكنهالسقي فيمنزلهأوقر يبامنه منغيرركوب وركب فهو رضا وقيل الركوب للردلايكون رضا وان أمكنه الردبغير الركوب [ولوقطع المقبوض بسبب] كان [عند البائع ردهواستردالثمن] أىلواشترى عبداقدسرقءندالبائع ولميعلم المشترى بهعندالمبيع ولاعند القبض لقطع يده في يدالمشترى بتلك السرقة يرده ويستر دالنمن عندأ بى حنيفة وقالالايرده ولكن يرجع بحصة النقصان من الثمن وعلى هذا الخلاف اذاقتل العبد بسبب وجدفي يدالبائع [ولوبرى] البائع [من كل عيب] غندالبيع [صخوان لم يسم الكل] أيكل الغيوب [ولا ير دبعيب] فيدخل في هذه البراءة من العيب الموجود

عندالعقد والعيب الحادت بعدالعقد قبل القبض عندهما وعندمجمدوز فرلايدخل الحادث قوله صح أى صح البيع وعنذز فر البيع والشرط عندالثلاثة وعندالشافهي لا تصح البراءة من كل عيب مالم يسم النكل و يصح البيع وعنذز فر البيع جائز والشرط باطل

الصحيح ماكان مشروعا بأصلهوصفته والفاسدمشروع بأصله لاوصفه ثمهذا الباب مشتمل على ثلاثة أنواع باطل وفاسدومكر ومفالباطل مالايكون مشروعا بأصلهووصفه والفاسدمايكون مشروعا بأصلهدون وصفهوالمكروه مشروع بأصلهووصفه لكنجاوره شئ آخر منهى عنهفالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان اذفي تعريفكل واحدقيدينافي تعريف الآخرثم لقب الباب بالفاسد دون الباطل والمكروه لان الفاسدوصف شامل كالعرض العام لماقلنا انالباطل فائتالاصل والوصف والفاسد فائت الوصف لاالاصل والمكرومفائت وصف الكمال فعم فوات الوصف للكل كالحركة بالنسبة الى الحيوان والنبات ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل ان أحدالعوضين اذالم يكن مالا في دين سهاوي فالبيع باطل سواءكان مبيعاأوثمنافبيح الميتةوالدم والحرباطل وكذا البيع بهوانكان في بعض الاديان مالادون البعضان أمكن اعتباره ثمنا فالبيء فاسد فبيع العبدبالخمر أوالخمر بالعبد فاسد وان تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهمأوالدراهم بالخرباطل [لميجز بيع الميتة والدموالخنزير والحمر] للمسلم [والحر وأمالولد والمدبر] والمرادبه المدبرالمطلق وهوان يقالأنتمدبرأوانمت فأنتحردونالمدبرالمقيد وهوأن يقال انمتفي هذا المرض فأنتحر فانه يجوزبيمه بالاتفاق وقال الشافعي يجوز بيع المدبر المطلق [و] لميجز بيع [المكاتب] أىالمكاتب الذي لم برض ببيعه ولورضي المكاتب بالبيدع ففيه روايتان والاظهر الجواز [فلو هلكوا] أىلوباع هذهالاشياء وهلكوا [عندالمشترى لميضمن] المشترىعندأ بى حنيفة وقالايضمن في المدبر وأمالولدقيمتهما وهوروايةعن أبىحنيفة فيضمن فيأمالولدثلث قيمتهاقنة وفيالمدبرثلثي قيمته قنا [و] لم يجز بيع [السمك قبل الصيد] وكذا أوكان في حظيرة لايستطيع الحروج عنها اذا كان لا يؤخذ الا بالاصطيادومعناهاذا أخذهثمأ لقاهفي الحظيرةحق صارمالكاولواجتمعت فيهالاباصطياده لميصح بيعهاسواء أمكن اخذها أولاوان سد موضع دخول الماءبحال لايستطيع الخروج عنهالايصح البيبع عندبمض المشايخ وقيل يصحانأمكن أخذها بلاأصطياد وهذا الخلاف فيااذالميهي الحظيرة للاصطياد أمااذاهيأ هاملكما بلاخلاف [و] لم يجز بيح [الطيرفي|لهواء] مطلقاسواءأخذه ثمارسلهأولاوانماقيدبه لانهلواصطاده ثم ألقاه في الحظيرة نظران أمكن أخذه من غير حيلة جازوالالا [والحمل والنتاج] والحمل مافي البطن والنتاج مايحمل هِذَا الْحَمْلُوهُوحِبْلُ الْحَبْلَةُ وَقَدْكَانُوا يَمْتَادُونَ ذَلِكُ فِي الْجَاهَلِيَّةَ [واللَّبن في الضرع واللؤاؤ في الصدف] وقال أبويوسف يجوزبيع اللؤلؤويختاراذارآه [والصوف علىظهرالغنم] وعن أبي يوسف انه يجوزبيع هذا الصوف [و] لم يجز بيم [الجِذع في السقف وذراع من ثوب] مطلقا سواء ذكرا موضع القطع أو لم يذكراه ولوأخرج البائع الجذع أوقطع الذراع من الثوب قبل فسخ المشترى العقدانقلب صحيحا [وضربة القانس] أي الصائد وهومايخرجمن الصيد بضرب الشبكة مرة [و] لم بجز بيع [المزابنة] مطلقا سواء كان في خسة أوفيا دونها أوفيمازادالمزابنة بيع الثمر على النخل بثَمَر مجذوذ مثل كيله خرصا وقال الشافعي يجوزفيادون خمسة أوسق ولايجوزفيمازادعليها وفيقدرالحمسةقولان[والملامسةوإلقاءالحجروالمنابذة] وهذه بيوع كانت في الجاهليةوهوآن يتساومالرجلان على سلمةفان لمسهاا لمشترى أووضع غلمهاحصاة او

نيذها اليه البائع لزم فالاول بيع الملامسة والثانى القاءالحجر والثالث المنابذةوذ كرفي المنتقي قال أبوحنيفة الملامسة أن يقول ابيمك هذا المتاع بكذافاذالمستك وجب البيه أويقول المشترى كذلك وإلقاء الحجر أن يقول المشترى أو البائع اذا ألقيت الحجر وجب البيع [وثوب من ثوبين] بأن يقول بعت منك أحدهذين الثوبين [والمراعي واجارتهاوهي] جمع مرعي كالموالي جمع مولي والمراد بهاالكلاً النابت مطلقاسوا عكان فيأرض مباحةأو مملوكة بدون الارض قبل القطع والاحراز وأمالوكان الكلأ منبتا بأن سقى الارض لاخذ الحشيش فنبت بتكليفه حازبيمه كذافي النصاب وانماقيد بدون الارض لانهلو باع المملوكة له يدخل الكملأفي البيع كالشجر [و] لم يجز بيع [النجّل] عندهما مطلقا وعند محمد والشافمي يجوز اذاكان مجموعا [ويباعدودالقزوبيضه] عند محمدمطلقا سواءظهرالقزأولا وقالأبوحنيفة لايصح بيعهماوقالأبويوسف يسحبيع الدود اذاظهر القزفيه والا لا وأبويوسف اضطرب في بيضه [و] لم يجز بيع [الآبق الا ان يبيعه بمن يزعم انه عنده وابن امرأة] ولوفي قدح مطلقاسواء كان لبن حرة أوأمة وقال الشافعي يجو زمطلقا وقال أبويوسف انكانابنأمة بجوزوالا لاوصبه فيءين رمدة عندبهض أصحا بنالايجوز وقيل يجوزاذاعلم انه يزول به الرمد [و] لمبجز بيـع [شعر الخنزيرو] لـكن [ينتفع به للخرز] عندمجمد وعندأ بي يوسف انه يكره ذلك والصحيح قول أبى يوسف وعن بعض السلف انه كان لايلبس مكعباأ وخفا مخروز ابشعر الخنزير [وشعرالانسانوالانتفاع به] أيضاوعن محمدانه جوزالانتفاع به [وجلمدالميتة قبلالد بـغـو بعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنهاووبرها] وشعرها وفي الاصحكام أنجسة لايجوزالانتفاع بها ويباع عظمالفيل وينتفع به عندهما وعندمحمد لا يصحبيمه والانتفاع به [و] لم يجز بيع [علوسقط] أى اذا كان علولاحد وسفل لآخر فسقطأ وسقطالعلوو بقي السفل فباعصاحب العلوموضع العلو لميجزوان سقط العلو بعدالبيم قبل القبض بطل البيع [و] لم بجز بيع [امة تبين أنه عبدو عكسه] أي لو اشتري شخصا على انه أمة فاذاهو عبدا وعلى انهعبدافاذاهي أمةلم يجز استحسانا خلاقالز فروانماقيدبالامة لانهلواشتري بهيمةعلى انه ذ كرفاذاهي انثى صحالبيع [و] لم يجز [شراء ماباعبالاقل قبل النقد] مطلقاسواءكانشراؤه لنفسهأو شراء من لاتصح شهادته له كولده ووالدهوزوجتهوعبده ومكاتبه وقال أبويوسف ومحمد يجوزفي غيرالعبد والمكاتب وسواءباع بنفسه أوبيعله بأذباع وكيله وسواءاشترى لنفسه أولغيرهمن مشتريه أومن وارثه لامن الموهوب له أوالموصى هذا اذا كانالمبيع لم ينقص ذاتا واتحد الثمنان جنسا وامااذا تعيب المبيع ذاتافي يد المهترى فباعه من البائع بأقل من الثمن جازو انماقلناذا الانهلو انتقصت قيمته بتغير السعر لم يجزشر اؤ وبالاقل وشرطناأتحادالثمنين جنسا لانهاذا اشتراء بجنس آخر غير جنس الثمن الاول يجوز وان كآن الثمن الثانى أقل تمالدنا نبرجنس الدراهم حق لوكان العقدالاول بالدراهم فاشتراه بالدنا نير وقيمتها أقل من الثمن الاول لم يجز استحساناو جازقياساوهو قولىزفرثم انهذالايجوزعندنا خلافاللشافعي ولفظ الاقل يشيرالي آمهلو اشتراه بأكثرو بمثله جاز [وصح] البيم [فياضم اليه] حتى لواشترى أمة بخسمائة وقبضها ثم باعها وأخرى معهامن البائع قبل نقد الثمن بخمسمائة صح الشراء في التي لم يشتر هامن البائع [و] لم يجز بيع [زيت على انه يزنه بظرفه] أى بشرط ان يزن الزيت مع ظرفه [ويطرح عنه] أى عن مبلغ الوزن [مكان كل ظرف خمسين رطلاو صح] البيع [لوشرط أن يطرح عنه بوزن الظرف وان اختلف في] مقدار وزن [الزق فالقول للمشترى]مع بمينه [ولو أمر] مسلموميا بشراء خمرأو بيمها [صح] وقالالا يصحوعلى هذاالخلاف في الخنزير [و] لم بجز بيـ ع

\* 77 - wik \*

[ "

[أمة على] شرط [أن يمتق المشترى] وقال الشافعي بجوز البيع بشرط الاعتاق وهورواية الحسن عن أبي حنيفة [أو] أن [يدبرأويكاتب أويستولدأوالاحملها] أي لم يجز بيح الامة الاحملها وفي العبارة تسامح [أو] على [أن يستخدمهاالبائع شهراو] لمبجز بيع [دارعلىأن يسكن] البائع [أو] على [أن يقرض المشترى] البائع [درهمااو] على أن [يهدى] المشترى [له] أي للبائع [أو] على أن [لايسلم] المبيع [الى كذا] أى الى ذلك الشهر [و] لم يجز بيـع [ثوب على] شرط [أن يقطمه] البائع [ويخيطه قميصاً] للمشترى [وصح] استحسانا [بيع نعل على] شرط [أن يحذوه] البائع ويسويه [ويشركه] شرك النعل وضع الشراك علىالنمل وهوسيرهاالذي على ظهرالقدموقالزفر لايجوز وهوالقياس [لاالبيع] أى لايجوز البيع بثمن مؤجل [الى النيروز] معرب نوروز وهو أول يوم من نزول الشمس في الحمل [و] الى [المهرجان] وهو أول يوم من نزول الشمس في الميزان [و] الى [صوم النصارى وفطر اليهود ان لمبدر العاقدان ذلك] أي الاوقات وانماخص صومالنصاري وفطرالهود لجهالتهما بيانه أن النصاري يبتدؤن الصوم من نيروزويصومون خمسين يومائم يعيدون والنيروزغيرمعلوم لايتعين الأبظن وممارسة بعلم النجوم فربما يخطئ ويصيب أمااذادخل صومهم فيومفطرهم معلوم واناليهود يصومون شهررمضان كله ولا يفطرون يومالفطرو يتبعون صيامهم من شوال الى تمام خمسين يومائم يعيدون فبعدد خول صومهم لايعلم يوم فطرهم لانه يختلف باختلاف عدة رمضان فيحتمل أن يكون الحادى والعشرين من شوال أو الثاني والعشرين منه[و] لم يجز [الى قدوم الحاجو] الى [الحصاد] وهو قطع الزرع [و] الى [الدياسة والقطاف] والدياس والدياسة في الطمام أن توطأ بقوائم الدواب والقطاف قطف العنب من الكرم [ولوكفل الى هذه الاوقات] التي لايجوز تأخير الثمن اليها [صحوان أسقط الاجل] أى لوباع الى هذه الآجال ثم اسقط الاجل من له الاجل [قبل حلوله صح] خلافا لزفر والشافعي [ومن جمع] فيالبيم [بين حر وعبدو] بين [شاةذ كية وميتة بطل البيع فيهما] مطلقاسواء سمى لكل واحدمهما ثمناأ ولم يسم وعندأ بى حنيفة وعندهما ان سمى لكل واحدمنهما ثمناصح في العبد والشاةالذكية [وانجمع بين عبدومدبر] أومكاتب أوأمولد [وبين عبده وعبدغيره و] بين [ملك ووقف صح] البيـع [في القن وعبده والملك] بالحصة من الثمن خلافا لزفر ﴿ فَصَلَ ﴾ في بيان أحكام البيع الفاسد \* وحكم الشي أثر ه فيتبع المؤثر وحكم البيع الباطل انه ان هلك المبيع في يدالمشترى فعند البعض بهلك امانة وعندالبعض مضمو نابالقيمة وأماحكم البيع الفاسد فغي هذا الفصل بيانه اذا [قيض المشترى المبيع في البيع الفاسد بأم البائع وكل] واحد [من عوضيه مال ملك] المشترى مطلقاسواء كانالام صريحا أولابأن يقبض بحضرة البائع في مجلس العقد ولاينهاه ملك [المبيع بقيمته] في ذوات القيم و بمثله في ذوات الأمثال وتعتبر قيمته يوم القيض وقال محمد تعتبر قيمته يوم أتلف وقال الشافعي لايملكه وانقبضه باذنه وانماقيد بقوله قبض لانالملك لايثبت فيالبيع الفاسد بدون القبض وقيد بقوله بإمرالبائع لانهلو قيضه بدون امره لأيملكه وقيد بقوله وكلمن عوضيه مال لانه ان لميكن أحداله وضين مالا كالميتة والدَّم والخنزير لا يثبت الملك ثم هذا إذا لم يكن للبائع خيار [ولكل] واحد [منهمافسخه] قبل المحضر بمحضر من الآخروكذا بعدالقبض اذا كان الفساد في صلب العقد بأن باع عبد ابخمر أو خنزير وان كان الفساد بشرط زائد بأن باع الى أجل مجهول فحق الفسخ لمن له الشرط دون من عليه عندمجمد وعندهما لكلواحد من المتعاقدين الفسنج [الأأن يبيع المشترى قبل] الفسخ [أويهب] المبيع [أويجرر أويبني]

أىلوبني فيداراشتراهاشراء فاسدا أواتخذها مسجداعليهقيمهاوينقطع حقالاسترداد عندأبى حنيفة وعندهما يقلع البناء ويرد الدارعلي صاحبها ويأخذ الشفيع بقيمتها عندأبى حنيفة وعندهما لاشفعةفيها والغرس على هذا الحلاف [وله] أى للمشترى [أن يمنع المبيع عن البائع] بعد الفسنج [حتى يأخذ] المشترى [الثمن منه] أيمن البائع [وطاب للبائع ماريح لاللمشترى] أي لواشترى أمة شراء فاسدا بألف درهمو تقابضاوربج كلوأحدمنهمافهاقبض طاب للبائع ماربح من الثمن ولايطيب للمشترى ماربح فيهابل يتصدق بالربح [ولوادعي] شخص [على] شخص [ آخر دراهم فقضاهااياه] وتصرف في القابض فيهورمج [ثم تصادقاانه لاشي عليه طاب له] أي للمدعي [ربحه وكره النجش] بفتحتين وهو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنهاوا نتكأثريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيهوكذلك فيالنكاحوغيره وروىبالسكون أيضا كذافي المغرب [و] كره [السوم على سومغيره] وهوأن يزيد في الثمن بعد تقرره لارادة الشراء وهذا اذارضي العاقدان على ثمن فامااذاساومه بشيء ولمبركن أحدهماالي صاحبه فلا بأس للغير أن يساومه ويشتريه لانهذا بيه من يزيد ولابأسبه [و] كره [تلقى الجلب] پقال جلب الشي اذا جاءبه من بلدالى بلد وهو يحتمل أن يكونجع الجالبكالخدمجم الخادم ويحتمل أنيكون بمهني المجلوبكالنثر بمهني المنثور فالمجلوب اذاقر بمن بلد تملق بهحق العامة فيكره أن يستقبله البعض ويشتريه ويمنع العامةعن شرائه وهذا انمايكرهاذا كان يضر بأهل البلدوانكان لايضر بأهله فانه لايكر مالااذا لبس السمرعلى الواردين واشترى منهم بأرخص من سعر الصروهم غيرعالمين به فحينتُذيكره [و]كره بيع [الحاضر للبادي] هذا اذا كانأهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البلدورغبة في الثمن الغالى وقيل صورته أن يجيء البادى بالطعام الى مصرفية وكل الحاضر للبادي ويبيع الطعام ويغلى السعر على الناس فانه منه بي عنه [و] كره [البيع عندأذان الجمعة] وبعده الى أن تتم الجمعة والممتبر الاذان الاول بمدالزوال [لابيع] أىلايكره بيع [من يزيد ولايفرق] البائع [بين صغير وذي رحم محرم منه ] فلايد خل فيه محرم غير قريب كالرضاع والمصاهرة ولاقريب غير محرم كاولاد المم والممات [بخلاف الكبيرين والزوجين] مطلقاسواءكانا صغيرينأولا فانه لايكر ه تفريقهما

وال عد ليدم من عاد ٧٥٠ و المنالة على المنالة المنال المعتر على المنالة المنالة

وهي في اللغة رفع قاسقاط وفي الشرع عبارة عن رفع العقد وقيل انه مشتق من القول وهمزته للسلب اى أوال القول السابق كافي قسط وأقسط أى أوال الجور وهو غاط لانهم قالواقات البيع وأقلته [هى فسخ في حق المتعاقدين] مطلقا [بيع جديد في حق ثالث] بعد القبض الأأن لا يمكن جعلها فيعابأن ولدت المبيع منقولا لم يقبضه هذا عندأ بى حنيفة و عندأ بى يوسف هى بيع جديد الاان لا يمكن جعلها بيعا بأن كان المبيع منقولا لم يقبضه في جمل فسخا الأأن لا يمكن ان يجعل بيعا و فسخا بأن تقايلا في المنقول قبل قبضه على خلاف جنس الثمن الاول فنبطل وقال محمدهى فسخ الااذا تعذر جعلها فسخا فتجعل بيعا الأأن لا يمكن فتبطل وفائدته ان المبيع لوكان هبة في يدالبائع فباعه من آخر ثم تقايلا فليس للواهب ان يرجع فصاركان البائع اشتراه في حق الواهب كذا في شرح الطحاوى [وتصح بمثل النمن الاول وشرط الاكثر والاقل بلا تعيب و جنس آخر الهو ولزمه الثمن الاول] بكل حال قوله بلا تعيب متعلق بقوله والاقل و قوله وجنس آخر عطف على الاكثر بيانه اذابا عبد بألف درهم و تقايلا العقد بألف صحت وان تقايلا بألف و خسمائة وان دخله عيب صحت بخمسمائة والمحطوط بألف درهم و تقايلا العقد بألف بعت بألف انفاقا و يلغو ذكر خسمائة وان دخله عيب صحت بخمسمائة والمحطوط بألف و تقايلا بألف و تسمائة وان دخله عيب صحت بخمسمائة والمحطوط

Men / Coll

بازاءالميب وهذاعندأبي حنيفة وعندهما في شرط الزيادة يكون بيماو في اشتر اط الاقل كذلك عنداً بي يوسف وعند محمد يكون فسخا بالثمن الاول ولو تقايلا بغير جنس الثمن الاول فهو فسخ بالثمن الاول عنداً بي حنيفة ويلفوذ كر جنس آخر وعندهما يكون بيما [وهلاك الثمن لا يمنع الاقالة و] لكن [هلاك المبيع بمنع] الاقالة [وهلاك بمضه] أي بعض المبيع بمنع أيضا [بقدره]

وكل ذلك يقتضي سابقيةالعقد [هي بيع بشمن سابق] بلازيادة ربح [والمرابحة بيعبه] أي بالثمن السابق [وبزيادة] ربح وانماسمي تولية لإن البائع كانه يجمل المشترى واليالما اشتراه بما اشتراه [وشرطهما كون الثمن الاول مثليا] كالميكـلاتوالموزوناتحتى اذا لم يكن مثليا بأنكان عبدا أوثوبالا تتحقق المرابحة والتولية [وله] أى للبائع بالمرابحة [أن يضم الي رأس المال أجرة القصار والصبغ والطراز والفتل] والنشر [و] أجرة [حمل الطعام وسوقالغنمو] أن [يقول قامعلى بكـذا] ولايقول اشتريته بكـذا [ولايضم أجرة الراعي والتعلم] مطلقاسواءكان تعلم القرآن أوغيره [و]لايضم [كراء بيت الحفظ فان خان] البائع [في] بيع [المرابحة] فالمشترى بالخيار انشاء [أخذ بكـل ثمنه] اى الثمن الذى قاله الخائن [أورده] علىالبائع [وحط] قدر الخيانة من الثمن [في] بيع [التولية] وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يحطفيهما وعند محمد يخير فيهما ويجمع الاقوال فطر [ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه] أى ذلك الثوب [فان باعه برج] لم يحط [طرح عنه كل رمح قبله وان أحلط] الربح [بثمنه لم يرابح] أى لم يبعه مرابحة هذا عنداً بي حنيفة وعندهما يبيعه مرابحة على الثمن الاخيرصورته اذا اشترى ثوبا بعشهرة وقبضه ثمباعه بخمسة عشر وتقابضاتم اشتراه بعشرة يبيعه مرابحة بخمسة ويطرح عنهماربج وهوخمسة ويقول قام على بخمسة ولايقول اشتريته بخمسة ولواشترى ثوبا بعشرة وباعه بعشرين تماشتراه بعشرة لايبيعه مرابحة أصلاعنده وعندهما يبيعهم الجة بعشرة في الفصلين [ولو اشترى مأذونمديون] يحيطدينه برقبته [ثوبابعشرةوباعمن سيده بخمسة عشر يبيمه] المولى بيما [مرامحة على عشرة وكذا العكس] أى لواشترى المولى ثوبابعشرة وباعه من عبده المأذون المديون بخمسة عشريبيعه المأذون مرابحة على عشرةو المكاتب كالمأذون ولوبين انه اشتراة من عبده المأذون المديون أومن مكاتبه لهان ببيعه مرابحة على خسة عشر وانماقيد بقوله مديون ليصح العقد لمكان الدين [ولو كان] البائع من ربالمال وهو عشرة دراهم مثلا [مضاربا] بالنصف وباع المضارب من رب المال مااشتراه بعشرة بخمسة عشرمثلا وأرادربالمال البيع [يبيع مرابحة ربالمال باثني عشرو لصف] هذا البيع يجوز عندنا وعند زفر لايجوزبيع ربالمال من المضارب ولأبيع المضارب من رب المال اذالم يكن في المال رم [ويرابح بلابيان بالتعيبووطءالثيب] أى اذا اشترى جارية فاعورت آ فة سماوية أووطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولايجب عليه أن يقول انى اشتريتها سليمة فاعورت في يدى وعنداً بى يوسف وزفرلزمه بيان هذا الميب والمسئلة فيما اذا لم ينقصها الوطء [و] برابح [ببيان بالتعيب ووطء البكر] أي ان فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي وأخـــذ أرشها أو وطئها وهي بكر لم يبعها مرابحة حتى يبــين [ولو اشترى] شــا [بألف نسيئة وباع بربح مائة] حالة [ولم يبين] انها شتراه نسيئة فعلم المشترى ذلك خيرا لمشترى انشاءرده وانشاءأخذه بكل النمن [فانأتلف] المشترى المبيء والمسئلة بحالها [فعلم] بذلك [لزم بألفومائة] ولا

رجع بشى و كذاالتولية المان ولاه وجلا ولم يبين ان الثمن اسيئة تم علم المشترى وده ان شاء أو قبله بكل الثمن ان شاء وان أتلفه تم علم لزمه بألف حال ولا يرجع على البائع بشى و عنداً بي يوسف انه ير دقيمة الهين و يسترد كل الثمن و قيل يقو ما الشي بثمن حال و بشمن و طافي العقد و ان لم يكن مشر و طافيه لكنه من سوم متمار ف كاهو الرسم بين التجار أن لا يطالبو ابالثمن جملة بل المشترى يؤديه منجما في كل اسبوع ثم ان المشترى باعه مم ابحة فقيل لا بدمن بيانه و الجمهور على أنه يديمه مم البحة بلا بيان قال صاحب المحيط في باب ذكر الحيار في الاجل المشروط هذه و و اية فيمن اشترى شيأ فصار مغبو ناغبنا فاحشاله أن يرده على البائع بحكم الفين و قال القاضى أبوعلى النسفي فيه و و ايتان عن أصحابنا و يفتى بر و اية الرد و كان صدر الاسلام أبو اليسريفتى بأن البائع ان قال لامشترى قيمة فيه و و ان لم يقل ذلك فظهر بخلافه له الرد و بعضهم لا يفتى بر و ايا عنه تولية بثمن قام عليه أبل داذا و جد التغرير و بدونه لا يفتى به ولو و فلي رجلا شيأ بماقام عليه آئى لو باع منه تولية بثمن قام عليه [ و لم يعلم المشترى بكم قام عليه فسد ] البيم و ولي رجلا شيأ بماقام عليه الثمن [ في الجلس خير ] المشترى ان شاء المسترى بعلم قام عليه فسد ] البيم عنه تولية بثمن قام عليه و ان شاء و مسكمه و ان شاء و ده و ان على بعد التفريق عنه لا ينقل بعد النفريق عنه لا ينقل هي حيحاو لا يجوز الا تجديد عقد

المنقول] أى لا يصح بيد المنقول مطلقا سواء كان طعاماً وغيره وقال مالك يصح بيد المقارقبل القبض المنقول] أى لا يصح بيد المنقول مطلقا سواء كان طعاماً وغيره وقال مالك يصح بيد المنقول قبل القبض في غير الطعام [ولواشترى مكيلا كيلاحرم] للمشترى منه [بيعه وأكله حق يكيله] المشترى ولوكاله البائع بعضرة المشترى من قيل لا يكتني به والصحيح أنه يكتني به وعليه الجمهور وانما قيد بكيلا لانه لواشتراه مجازفة يجوزله الاكلو البيد قبل أن يكيله بعد القبض [ومثله الموزون والمعدود لا المذروع] عنده يعنى لواشترى مذروعا على شرطانه كذاذراعا يجوز للمشترى لبسه و يعه قبل أن يذرعه وعندأ بي يوسف يعنى المعدود كالمذروع [وصح التصرف في الثمن] أى تصرف البائع في ثمن المبيع [قبل قبض] أى قبض النمن [و] صح للمشترى إلا يتحدقاق بكله] أى قبل المنترى في الثمن والمبيع والزيادة في المبيع لها بعد تعيينه وحد المشترى بعد تعيينه في المستحقاق بكله] أى استحقاق البائع والمشترى في الثمن والمبيع والزيادة والمزيد عليه [وصح لا يصح المناق والمنازم حق لوا عهما أي استحقاق البائع والمشترى في الثمن والمبيع والزيادة والمزيد عليه [وصح لا يصح المناق والمنائم والمشترى في الثمن والمبيع والزيادة في المبيع لها أن تأحيله لا يصح المن لا يصح المن لا يلزم حق لوا جه عندا لاقر اض مدة معلومة أو بعده لا يثبت الاجل وله أن يطالبه في الحال الافي مسئلة وهي أن يوصى أن يقرض من ما له ألف درهم فلانا الى سنة وهو يخرج من ثلث ماله يلزمهم أن يقرض و ولا يطالبوه وقبل المدة وقال مالك يصح في القرض أيضا

معلى باب الربا كا

تناسب البابين من حيث ان فيه مازيادة لكن في المرابحة زيادة هي حلال وفي الربازيادة هي حرام والاحتراز عن الشبهة واجب في كل باب ثم الربافي اللغة الفضل بقال هذا يربوعلى ذلك أى يفضل ويسمى المكان المرتفع ربوة لفضله على سائر الأماكن وفي الشرع [هو فضل مال بلاعوض في معاوضة مال بمال] أى غالبالان بيد على الدراهم متساوية جنساوا حدانسيئة يكون ربا والفضل ليس بمال وانماهو فضل منفعة [وعلته] أى

Y,

علة وجوب المساواة التي يلزم عندفو اتهاالربا أوعلة كون المال ربا أوعلة حرمة الفضل [القدر والجنس] والمراد بالقدرالكيل فيمايكال والوزن فيمايوزن وعندالشافعي الطعم في المطعومات والنمنية في الاثمان والجنسية شرط وقال مالك العلة الاقتيات والادخار [فحرمالفضل والنساء بهما] يعني متى وجدالقدر والجنس حرم الفضل والنساءمطلقاسواءكان فيالمطمومأ وغيره فلايجوز بيع الحنطة بالحنطة متفاضلاأ وبنساءمثلا والنساء بالمد لاغير وهوالتأخير كذا في المغرب [و] حرم [النساء فقط] أي دون الفضل [بأحدهما] فيجوز بيع البر بالشعير متفاضلا يدا بيد لانسيئة وقال الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء [وحلا بمدمهما] أىحل التفاضل والنساء اذاعدمالقدروا لجنس فيجوز بيـعالمـكيل بالموزون بالتفاضل والنساء [وصح بيع المـكيل كالبروالشعيروالتمر والملح والموزون كالنقدين وماينسب الى الرطل] كالدهن ونحوه [بجنسه متساويالامتفاضلا وجيده كرديئه] فلوباع قفيز اجيدامن حنطة بقفيزين رديئين مهالايجوز [ويعتبر التميين لاالتقابض في غير الصرف ] أي يشترط تميين البدلين في مجلس العقد فيما بجرى فيه الربالا تقابضهما وقال الشافعي التقابض شرط في بيع الطعام بالطعاموفي الصرف التقابض شرط بالاجماع [وصح بيع الحفنة بالحفنتين] بالحاءالمهملة قدرملء الكف وبالجيم قدرملء القصعةومادون نصف الصاع فهو فيحكم الحفنة [والتفاحة بالتفاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتمرة بالنمر تين] خلافاللشافعي في جميع هذه الصور [و] صحبيع [الفلس بالفلسين بأعيانهما] أي صح بينع الحفنة بالحفنتين الى آخره حال كونهما معينين حتىلو كان أحدهما بغيرعينه بانباع فلسين معينين بفلس غيرمعين أوباع فلسابعينه بفلسين غيرمعينين لا يصحوعند محمدلا يصح بسع الفلس بالفلسين مطلقا [و] صح بسع [اللحم بالحيوان] مطلقا عندهماسواء كانمن جنسه بأنباع لحمشاة بشاة أومن خلاف جنسه بأنباع لحم بعير بشاة وقال محمد والشافمي اذاكان اللحممن جنسه لايصح الأأن يكون اللحم المفرزأ كثرمن اللحم الذي في الشاة اليكون اللحم بمقابلة مافيهمن اللحموالباقي بازاءالسقط [و] صحبيع [الـكرباسبالقطن] مطلقاسواء كانمتساوياً ومتفاضلا [و] صح [بيتع الرطببالرطب] متماثلا [أوبالتمر متماثلا] أي كيلابكيل عنده وعنداً بي يوسف ومحمدوالشافعي لايصح [و] صح بيع [العنب بالعنب] مطلقاسواء علم التفاوت بعدالجفاف أولا [والزبيب] أى صح بيع العنب بالزبيب كبيع الرطب بالتمرعلى الخلاف وقيل لايصحاتفاقا [و] صحبيع [اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا و] صح بيع [لبنالبقروالغنم] أي بيع لبن البقر بلبن الغنم ولبن الغنم بلبن البقرمتفاضلا [وخل الدقل] أيخل أرداالتمر [بخلالمنبوشحمالبطن بالاليةأوباللحموا لخبزبالبر والدقيق متفاضلا] متعلق بجميع هذه المسائلوعن أبى حنيفة لاخير في بيع الخبز بهما والفتوى على الاول [لابيع] أى لايصح بيع [البر بالدقيق أوبالسويق] مطلقا سواءكان متساويا اومتفاضلا [و] لابيع [الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكونالزيتوالشيرجأ كثر ممافيالزيتونوالسمسم] ليكونالدهن بمثلهوالزيادة بالتجبراعلم ان بيع أحدهما بالآخر على أربعة أوجه انعلم ان الزيت الذي في الزيتون أكثر من الزيت المنفصل لم يصح وكذآ انعلمائه مثلهوان كانالزيت المنفصل أكثرجاز وهذمالثلاثة بالاجماع وانلميعلم انه مثله أوأكثر منه أوأقل منه صح عندز فرو عند نالا يصح [ويستقرض الخبزوز نا لاعددا] عند أبي يوسف وعليه الفتوي وعند أبي حنيفة لايجوز مطلقاو عندمجمد يجوزمطلقا [ولاربابين السيدوعبده] هذا اذا كان العبدمأذونا غيرمديون فان كانمديونالايصح[ولا] ربا [بينالمسلموالحربى نمة] خلافالابىيوسف والشافعي وانماقيد

بقوله ثمة لانه لو دخل دارنا حربي بأمان فباع منه مسلم درهما بدرهمين لايجوز اتفاقا ميه أباب الحقوق الهسم

لما فرغ من بيان ما هو أصل في البيد عوهو المبيد عوالد من ذكر في هذا الباب ما يتبه هما من الحقوق و له مناسبة خاصة بالر بالان في با به بيان فضل هو حرام و هنا بيان فضل على المبيد هو حلال [العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق] أى لو اشترى بيتافوقه بيت لا يدخل العلو وان قال اشتريت بكل حق الا أن ينص عليه [و] لا يدخل [بشراء منزل الا] أن يقول اشتريت [بكل حق هوله أو بحرافقه أو بكل قليل و كثير هو فيه أو منه ] في ينته يدخل العلو [و دخل بشراء داركا الحنيف] و هو المستراح [لا الظلة] يقال لها بالفلسية ساباط أى لا تدخل الظلة في بيبع الدار عند أي حنيفة مطلقا [الا] أن يقول اشتريت [بكل حق] و عند هما تدخل بلا ذكر حقوق ان كان مفتحها في الدار فالبيت اسم لمسقف واحدله دها يزو المنزل اسم لما يشتمل على بيوت و صحن عبر مسقف فكان الدار أعم من اختيم الاشتمال على بيوت و منازل و صحن غير مسقف فكان الدار أعم من اختيم الا شهالها عليهما هذا في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك [ولا يدخل الطويق و المسيل و الشرب] بالكسر النصيب من الماء [الا] اذا قال اشتريت هذا البيت أو الارض [بنحوكل حق] في نئذ يدخل [بخلاف الاجارة] فانه فيها يدخل الطريق و المسيل و الشرب عن غير ذكرة و له بنحوكل حق يدخل [بخلاف الاجارة] فانه فيها يدخل الطريق و المسيل و الشرب عن غير ذكرة و له بنحوكل حق يدخل [بخلاف الاجارة] فانه فيها يدخل الطريق و المسيل و الشرب عن غير ذكرة و له بنحوكل حق يدخل [بخلاف الاجارة] فانه فيها يدخل الطريق و المسيل و الشرب عن غير ذكرة و له بنحوكل حق

حيلي باب الاستحقاق 🗫

استحقاق الحقوق يكون بعدهالامحالة [البينة حجة متعدية] حتى تظهر في حق كافةالناس كمااذا اشترى أمة فادعى المشترى انهاحرةالاصلوالامة تدعى وأقام البينة على دعواه تقبل بينته ويرجع بالثمن على البائع واذاثبتت حريتها فيحق البائع ثبتتفي حق كافةالناس البينةفعيلةمن البينونة أوالبيان كذا فيالمغرب [لاالاقرار] أي الاقرار ليس بحجة متعدية حتى يقتصر على المدعى كماذا اشترى أمة وقبضها ثم ادعي انها ملك فلان وفلان يدعيها لابرجم بالثمن على البائع [والتَّنَّافض] في الدعوى [يمنع دعوى الملك] كمالو اشترى أمةثم ادعى إنهاملك فلان وفلان يدعيها وأقام المشترى بينةعلى دعو املاتقبل لان اقدامه على الشراء دليل على أنها ملك البائع فاذا ادعى لغيره كان متناقضا [لاالحرية] أي التنافض لا يمنع دعوى الحرية [والطلاق والنسب] كما لواشترى أمةو قبضهائم ادعى أنهامعتقة فلان والامة تدعى وأقام البينة تقبل ويرجع بالثمن على البائع وكمااذا اختلمت نفسهامن زوجهاتم أقامت بينةعلى انزوجها طلقها ثلاثاقبل الحلع فانهيسمع دعو إهاوكما ذا باع عبداولدعنده وقيض المشترى ثم قال البائع هوا بني يقبل قوله ويثبت النسب منه فلو كانت [مبيعة ولدت] عند المشترى [فاستحقت ببينة يتبعهاولدهاوان أقر] المشترى [بهالرجل] والمسئلة بحالها [لا] أي لايتبعهاولدهافير جمع بالثمن في الاولى دون الثانية على البائع [وانقال عبد للمشترى اشترنى فانا عبد فاشتراه] بقوله فاذا هو حر [فان كان البائع حاضرا اوغائباغيبة معروفة] معلومة يدرى مكانه ويرجى حضوره [فلاشئ على العبدوالا] أىوان لم يغب غيبةمعروفة بانغاب غيبة منقطعة [رجع المشترى على المبد] بالثمن [و] رجع [العبد على البائع] ان ظفر به [بخلاف الرهن] أى ان ارتهن عبدامقر ا بالعبو دية فوجده حرا لم يرجع المرتهن على العبد مطلقا سواء كان الراهن غائباغيبة معلومة أومنقطمة وعن أبي يوسف انه لاير جم في الأول على العبد بالثمن أيضا [ومن ادعى حقا] مجهو لاغيرممين [في دار] فانكر المدعى عليه ذلك [فصولح على مائة] درهم [فاستحق بعضها لمبرحم] المدعي عليه على المدعى [بشئ] دلت هذه

المسئلة على ان الصلح على المجهول على بدل معلوم جائز وعلى ان صحة الدعوى ليست بشرط اصحة الصلح لان دعوى الحق المجهول غير صحيح لجهالة الدعوى حتى لو أقام البينة عليه لا تقبل الااذا ادعى اقر ار المدعى عليه بالحق فتصح الدعوى والبينة كذا في الفوائد الظهيرية وذكر أبوالحسن الكرخى ان صحة الدعوى شرط لصحة الصحة الصحة الصحة المدعى عليه على المدعى المدعى عليه على المدعى المدعى

﴿ فَصَلَ ﴾ في بينع الفضولي \* [ومن باع ملك غيره] بيعافضوليا [للمالك أن يفسخه] مطلقا صريحاً و دلالة بأنقال فسختاً وباع المعقو دعليه من غيره [و] ان [يجبزه] صريحاً ودلالة بأنقال أجزت أوقيض الثمن من مشتريه [ان بق العاقدان] أي البائع الفضولي والمشترى [والمعقود عليه] وهو المبيع [و] المعقود [له] وهوالمالك [و] المعقود [به] وهوالثمن [لو] كانالثمن [عرضاً] قولهان بقي العاقدان الح متعلق بقوله ويجيزه فهذا يدل على أن انعقاد البيع غيرنا فذو لازم اذا كان له مجيز عند العقد حتى يجبزه أما اذالم يكن له مجيزلا يتوقف ويقع باطلاوقال الشافعي تصرفات الفضوئى كلهاباطلة ولاتتوقف على الاجازة فاذا أجاز المالك كاناالثمن عندنا بملوكاللمالك أمانة في يدالفضو لى وللفضولى ان يفسح العقدقبل الاجازة بخلاف الفضولى في النكاح حيث لايكون له الفسخ قبل الاجازة تم هذا اذا كان الثمن دينافان كان عرضامعينا انما تصح الاجازة اذا كانالغرض باقيا أيضائم الأجازة اجازة نقدلا اجازة عقدحتي يكون الغرض الثمن مملو كاللفضولي وعليه مثل المبيع انكان مثلياأ وقيمته ان لم يكن مثليا ولو هلك المالك قبل الاجازة لا ينفذ باجازة الوارث في الفصلين أي فيمااذا كانالثمن ديناأوعرضاو لوأجاز المالك ولميعلم حال المبيع جاز البيع في قول أبى يوسف أولاوهو قول محمدتم رجع أبويوسف وقال لايصح حق يعلم قيامه عندالاجازة واعلم ان في قوله وله بعض تعلق بقوله للمالك أَن يُحِيزُه [وصحعتق مشتر من غاصب بأجازة بيعه] أي ان غصب عبد أفباعه فاعتقه المشترى ثم أجاز المالك بيع الغاصب صحالعتق من المشترى استحساناه ذاعندهما وعندمجمدو زفروهو رواية عن أبى يوسف لايجو زوهو القياس [لابيمه] أي لايصح بيع المشترى من غاصبوان أجاز المولى بيعه [ولو قطمت يده عند المشترى فأحيز] بيع الغاصب [فارشه لمشتريه و] لكن [تصدق] المشترى من الغاصب [بمازاد على نصف الثمن] من الارش [ولوباع عبدغيره بغيرأمره فبرهن المشترى على اقرارالبائع] الفضولي [أو] اقرار [ربالعبد أنه لم يأمره بالبيع وأواد] المشترى [ودالبيع] وقال بعتني هذا العيد بغير أمر صاحبه وجيحد المائع ذلك وقال بعتك بأمر مالـكمه [لم تقبل] بينته [وانأقر البائع] الفضولي [بذلك] أي بان رب العبدلم يأمرني [عندالقاضي بطلالبيع انطلب المشترى ذلك] أي بطلان البيع ونقضه [ومن باع دارغيره وأدخلها المشترى في بنائه ] ثم استحقت الدار [لم بضمن البائع] وهو قول أبي يوسف آخر اوكان يقول أولا يضمن البائم قيمتهاوهو قول محمدوهي مسئلة غصبالعقارانه هل يتحقق أملاعند محمدوزفر والشافعي يتحقق وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لايتحقق معلى باب السلم كيم

أعلم ان يبع المين بالدين عزيمة و بيع الدين بالعين وخصة فلما فرغ من بيان الاول شرع في الثانى وهو السلم ثم السلم لغة هو الاستمع الدين على الذي على البائع بالشرائط المعتبرة واختص هذا النوع من البيع بهذا الاستم لاختصاصه بحكم يدل عليه وهو تعجيل أحد البدلين قبل حضو و المبيع فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن وأس المال والبائع مسلما اليه و المشترى وب السلم ومعنى قو لناأ سلم في كذا أى أسلم الثمن فيه و الهمز

السلبآي أزال سلامةالدواهم بتسليمه الىالمفلس وقيل السلم والسلف بممنى وأحد [ماأمكن ضبط صفته ومعر فة قدره صح السلم فيه ومالاً] يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره كالحيوان والجواهر والله لي [فلا] يصح فيه [فيصح في المكيل] كيلا [و] في [الموزون المثمن] وزنا لاالثمن كالدراهم والدنانير [و] يصحفي [العددي المثقارب] عددا [كالحبوز والبيض] مطلقاسواء كان بيض نعامةًاوغير،وروي الحسن عن أبي حنيفة انالسلم لايصحفي بيض النعامة وكما يصحفي الممدودات المتقار بةعددا يصح كيلاعند ناوقال زفر لايصح كلاوعنهانه لايصح عددا أيضا [و] يصح في [الفلس] وقال محمدلا يجوز [واللبن والآجران سمى ملبنُ معلوم و إيصح في [الذرعي] ذرعا [كالثوبان بين الذراع والصفة والصنعة لافي الحيوان] أي لا يصحفي الحيوان مطلقا وقال الشافعي يصح ان بين جنسه ونوعه وسنه وصفته [و] لافي [اطرافه] كالرؤس والا كارعوهي مادون الركبة من القوائم ولوأسلم فيهوز نااختلفوافيه [و] لافي [الجلودعددا] الااذا بين الطول والمرض والصفة وقال مالك يصح السلم فيرؤس الحيوان أطرافه وجلوده عددا قوله عددا متعلق باطراف والجلود [و] لافي [الحطب حزماوً] لافي [الرطبة جرزاً] الااذابين طول ماتشدبه الحزمةانه شبرأوذراع فحينئذ يجوز آذا كان يمرف بهولا يتفاوت والحرز جميع جرزة بتقديم الراءالمهملة على الزاى الممجمةوهي القبضة من القتونحوه [و] لافي [الجواهروالجرز] وفي صغار اللآلي التي تباع وزنا يصبح السلم فها [و] لافي الشيُّ [المنقطع] عن أيدىالناس مطلقاسواء كانالمسلم فيهموجودا عندالعقد منقطعاعن أيدى الناس عند حلول الاجل أو كان منقطه اوقت المقدموجود افي أيدى الناس عند المحل أو كان موجودا عندالمقد وعند المحل منقطعافيا بينهماوعند الشافعي يصحفيالصورتين الاخيرتينواذا كان المسلم فيه موجودامن وقت العقدالى وقت الححل يصح اتفاقاواذا كان المسلم فيهموجو دامن وقت العقدالي وقت الحل فلم يأخذه بعدالمحل حق انقطع عن أيدى الناس خير رب السلم بين أن يفسخ و يأخذ رأس المال و بين ان ينتظر وحوده فيأخذماأ سلم فيه وقال زفر يبطل المقدو يأخذر أس المال [و] لافي [السمك الطرى] في غير حينه وزناوعددا فانكان في حينه يصح وزنالأعدداولوكان في بلد لاينقطع أصلايصح في جميع الاحيان وعن أبي حنيفة انالسلم لا يصحفي المحبار من السمك التي تنقطع وزنا [وصح] السلم [وزنا] لاعددا [لومالحاو] لافي [اللحم] مطلقا عندأبي حنيفة وعندهما يصح أن بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصى ثني سمين من الجنب مائة من [و] لا [بمكيال أوذراع] بعينه [لميدرقدرم] واذاعرف يصح ولابد أن يكون المكيال ممالا ينقبض ولاينبسط كالقصعةوان كان مماينكبس بالكبس فيه كالزنبيل والجرابلا يصح الافي قرب الماء استحسانا كـذاعن أبي يوسف [وبر قرية] أي لايصح السلم في برقرية معينة [أوتمر نخلة معينة ] ولو كانت النسبة الى قرية لبيان الصفة لالتعيين المسكان كالخشمر انى ببخاري والبساخي بغرغانة يصح لانذكره لبيان الجودة [وشرطه] أى شرط جوازالسلم [بيان الجنس] أى جنس المسلم فيه كبر أوشمير [و] بيان [النوع] كسقيةأوبخسية [و] بيان [الصفة] كجيدة أو رديئة أو وسط [و] بيان [القدر] مثل كذا كيلا بمكيال.معروفأوكذاوزنا [و] بيان [الاجل] المعلوم فلايصحالسلم الامؤجلا وقال الشافعي يصححالاً يضارواً قلهشهر في الاصحوعليه الفتوى وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثرمن نصف يوم [و] بيان [قدر رأس المال] كائنا [في المدكيل والموزون والممدود] وان كان مشارا اليه قال أبويوسف ومحمدلا يشترطمعر فةالقدر بعدالتعيين بالاشارةحتى لوقال أسلمت اليك هذه الدراهم في كربرو لم يدروزن

الدراهمأوقالأسلمتهذا البرفي كذامن الزعفرانولم يعلمقدرالبر لايصح عندهوعندهما يصح وأجمعوا على أن رأس المال لوكان ثوباأ وحيوا نايصير معلو ما بالاشارة [و] شرط بيان [مكان الايفاء فيماله حمل] ومؤنة [من الاشياء] كالبرونحوه وقال أبويوسف ومحمدليس بشرط واكن ان شرطاه صحوان لم يشرطاه يتعين مكان المقد للتسليم [ومالاحمل له] ولامؤنة كالمسك والكافور [لا] يجتاج الى بيان مكان الايفاء[ويوفيه حيث شاء] وهوالاصحوذ كر في الجامع الصغيروبيوع الاصلانه يتعين مكان العقد الايفاء [و] شرطه [قبض رأس المال قبل الافتراق] بالابدان وهوشرط بقاءالعقد على الصحة لاشرط انعقادالعقد على الصحة وقال مالك ترك قبض رأس المال يوما أويومين جائز [فانأسلممائتي درهم في كربرمائة ديناعليه] أي على المسلم اليه [ومائة نقدافالسلم] في حصة [الدين باطل] وفي حصة النقد يجوزو لايشيم الفساد كماقال زفر هذا اذا كان رأس المال والمسلم فيهمن نوع واحدأمااذا كان رأس المال من نوعين بأن أسلم الى رجل في كربر عشرة من الدوهم المعينة وغشرة من الدنانير التي عليه فلا يجوز في حق الدنانير اجماعا وفي الدواهم كذلك عند. خلافالهماوأماآذا كانالمسلم فيهمن نوعين بانأسلم مائة درهم في كربروكر شعيرولم يبين رأس مال كلواحد لايجوزعنده والمكرستون قفيزاوالقفيز ثمانيةمكا كيك والمكوك صاعونصف صاعكذافي المغرب وقيل أربمون قفيزا [ولا يصح التصرف في رأس المال و المسلم فيه قبل القبض بشركة او تولية] صورة المسئلة رجِل أسلم عشرة دراهم في كرحنطة فجاء رجل آخر الى هذا الذي أسلم ثم قال له خذمني خمسة دراهم وأشركني في الحنطة التي أسلمت فيها فأشركه فيهالايجو زأوقال بَع منى الحنطة التي أسلمت فيهابما أسلمت فياعها لايجوز [فانتقايلاالسلم] بمدقبض المال [لم يشتر] ربالمال [من المسلم اليه] برأس المال [شيأ] استحسانا وعندزفر والشافعي بجوزقيا ساوهذا اذا كانالسلم صحيحاأمااذا كانفا سدافلربالسلمأن يتصرف فيرأس اللمال قبل قبضه كذافي الحواشي نقلاعن الشرح [ولو] أسلم في كرفلماحل الاجل [اشترى المسلم اليه] من رجل [كرافأس] المسلم اليه [رب السلم بقبضه منه قضاء] لحقه فقبضه رب السلم [لم يصح] القضاء [وصح] القضاء [لو] كان الكر [فرضا أو أمره بقبضه له] أي صح القضاء لو أمر المسلم اليه رب السلم "بقبض الكر للمسلم اليه [نم] يقبضه [لنفسه ففعل] أي فا كتاله له ثم اكتاله لنفسه صح [ولوأ مروب السلم] أي لوأسلم في كروحلالاجل وأمرربالسلم [أن يكيله] المسلم اليه [في ظرفه] أى ظرف ربالسلم [ففمل] وكال [وهو] أيربالسلم [غائب لم يكن قبضا] مطلقا وعليه أن يكيله انيا بحضرته وقال شمس الأئمة الاصح عندي أن يصيرقا بضا ولوكان في ظرفه طعام رب السلم وقد كال المسلم اليه الكرفيه بأمر. قيل يصير قابضاو قيل لا [بخلاف البييع] فانه لو اشترى من آخر طعاماعيناو أمر ءأن يكيله في ظرف المشترى ففعل وهو غائب فهو قبض [ولوأسلم أمة في كر] من البرأوغيره [وقبضت الامة فتقايلا] السلم [فماتت] الامة في يدالمسلم اليه [أوماتت] الامة [قُبل|لاقالة بقي] عقدالاقالة فيماتقا يلافماتت [وصح] الأقالة فيما اذامات قبل|لاقالة [وعليه] أي المسلم اليه [قيمتها] يوم قبضها في الصورتين [وعكسه] أي عكس الحكم المذكور [شراؤها بألف] صورته اشترى أمة بألف ثم تقايلا فماتت في يد المشترى بطلت الاقالة ولو تقايلا بمدموتها فالاقالة باطلة أيضا [والقول لمدعى الرداءة والتأجيل لالنافي الوصف] أي لا يكون القول لمنكر وصف المسلم فيه [والاجل] مطلقا أي أيتهما كانحتى لو قال المسلم اليه شرطت لك وديئا وقال رب السلم تشترط شيأ فالقو لللمسلم اليهوفي عكسه بأنادعى ربالسلمشرطالرديء وأنكرالمسلماليهالشرطأصلافالقول قول ربالسلم عندأبي حنيفة

وغندهماالقول للمسلم اليه ولوقال المسلم اليه لم يكن له أجل وقال رب السلم كان له أجل فالقول الرب السلم عندهم وفي عكسه بأن ادعى المسلم اليه الاجل وأنسكر رب السلم فالقول للمسلم اليه عنداً بي حنيفة وعندهمالرب السلم وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست و ققم] ان كان بعر ف بالوصف وان كان لا يعر ف بالوصف فلاخير فيه قوله والاستصناع أى لواستصنع في شي من ذلك بغير أجل صح استحسانا صورته أن تقول الخفاف اخرز لى خفامن أديمك يوافق رجلي ويريه رجله بكذا واذاعمه الصانع [فله الخيار اذار آه] أى المستصنع لا الصانع وعن أبي حنيفة له الخيار أيضاوعن أبي يوسف انه لا خيار لواحد منهما [وللصانع بيعه قبل الاستصناع والم واختاره صارمته ينا ولم يبق للصانع فيه حق البيع [ومؤجله] أى مؤجل الاستصناع [سلم] ولو ضرب الاجل فيا فيه تمامل صارسلما عند أبي حنيفة وعندهما هو الاستصناع ولو ضرب الاجل فيا لاتفامل فيه حتى يشترط تعيين رأس المال واستقصاء الوصف ولا يكون في مناور وؤية

كان من دأب أهل التصنيف ذكر ماشذ من الابواب في آخر الكتاب [صحبيع الكلب] عند نامطلقا سواء كان معلما أوغير معلم فضمن متلفه وعن أبى بوسف لايصحبيع الكلبالعقور وعندالشافعي لايصحبيع الكلب أصلا [و] صح بيع [الفهدوالسباع] من البهائم [والطبور] والمملم وغيره سواء في ذلك وذكر في الحواشي نقلاعن الشرح هذا اذا كان قابلاللتمليم [والذمي كالمسلم في بيم غير الحمر والحنز بر ولوقال] رجل [بـععبدك منزيد بألف] درهم [على انى ضامن لك مائةسوىالالف فباع صحباًلف] ويأخذه من من المشترى [وبطل الضمان] فلا شئ على الضمين [وانزاد] قوله [من الثمن] بأن قال من الثمن سوى الالفوباع [فالالف على زيد والمائة على الضامن] خلافالز فر والشافمي [ووطئ زوج] الامة [المشتراة قبض لاعقده] حتى لواشترى أمة ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها زوجها فوطؤه ينوب عن قبض المشترى وان لم يطأها فليس بقبض والقياس أن يصير المشترى قابضا [ومن اشترى عبدا فغاب] المشترى قبل القبض وقبل نقدالثمن [فبرهن البائع] عندالقاضي [على بيعه] وطلب منه أن يبيعه بدينه [وغيبته معروفة لم يسع لدين البائع والا] أيوان لم تكن غيبته معروفة يعني لا يدرى مكانه [بين علدينه] وأعطى الثمن ثمان كان الثمن الثاني أكثر من الأول يمسك الفضل لامشترى حق يحضروان كان أنقص من الأول رجع البائع على المشترى أذا ظفر به [ولوغاب] أىلوكانالمشترى اثنين وغاب [أحدالمشتريبن] قبل نقدالثمن والقبض [للحاضر دفع كل النمن وقبضه و حبسه ] اذا حضر [حتى ينقد شريكه] من النمن حصته وهذا قو لهما وقال أبويوسف اذا نقدالحاضر كل الثمن لم يأخذالا نصيبه من العبد وكان متبرعافياً دى عن صاحبه فلاير جع عليه هذا اذا كان الثمن حالاأمالو كان مؤجلا فليس له دفعه وان حل الاجل كذا في المحيط [ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة] ولم يعين [فهما نصفان] أي يجب من كلواحد منهما خمسمائة [وان قضى زيفا] بدلا [عن جيد وأتلف فهو قضاء] أىمن له على آخر دراهم جيادو قضاهازيوفا وهو لايمله هافأ نفقهاأوهلكت ثم علم فليس عليه شيء وقدتم استيفاؤه عندهما وعندأبي يوسف يردالقابض عليه مثل زيوفه ويرجع عليه بالجيادوان كان قائما لهرده واسترداد الجياداتفاقاوانماقيدنا بالعلم بعداتلافه لانهلوعلم ثمأنفقكان رضابه فلايرد مثله بعده بالاتفاق [وانأفرخ طيرأوباض أوتكذس ظبي فيأرض رجل فهو] أي كل واحد منهما [لمن أخذه] لالربالارض هذا اذالميهي ربالارضأرضهله فانهيأهاله فجميع ذلك لربالارض وانماخص الطير

والظبي لانهاذاعسلالنحل فيأرضه فالعسل لربالارض وان لم يعدهالذلك [ومايبطل بالشرط الفاسدولا يصح تمليقه بالشرط] الفاسد [البيـم] بأنباع أمة على أن يستخدمها البائع شهر ا [والقسمة] بين الشريكين بأناقتسها على أن لاحدهما الصامت وللآخر المروض وقماشات الحانوت والديون على الناس على انه لونوى شيء من الديون ير دآخذا لصامت على شريكه نصفه كانت القسمة فاسدة كذا في الفتاوي الخانية [والإجارة] كمن استأجرأرضا للزراعة على أن يردها مكروبة [والاجازة] بأن قالأجزت البيع اذاجاء رأس الشهر [والرجمة] بأن قال ان رضيت ضرتك فقدر اجمتك [والصلح عن مال] بأن كان لرجل ألف درهم على آخر دينافقال له ان قدم فلان فقدصا لحتك عن ألغي على هذا العبد [والابراء عن الدين] بأن قال ان جاء فلان فقد برئت من دعواي هذه [وعزل الوكيل] بأن قال ان قدم فلان فقد عز لذك عن الوكالة [والاعتكاف] بإنقال انقدم فلان فلله على أن أعتكف رجبا [والمزارعة] بان شرط فيها على العامل الحصاد والدياس والتذرية يفسدالمقد في ظاهر الرواية [والمعاملة] باندفع الى رجل نخله معاملة سنين معلومة على أن يقوم عليه ويسقيه فمأأخوج الله تمالى من الثمر فهو بينهما نصفان وعلىأن لرب الارض على العامل مائة درهم [والأقرار] بانقال لفلان على ألف درهم ان أمطرت السهاء أوهبت الربح [والوقف] صورة فسادالوقف بالشهرط أنيقول وقفت دارى علىكذا انشاءاللة نعالى فلايصح الوقف وهوالمختار [والتحكم] كرجلين قالالآ خران قدم فلان فاحكم بيننا في هذه الحادثة فانه لأيصح عندأ بي يوسف وعليه الفتوي [ومالايبطل بالشرط الفاسد القرض على أن يكتب الى صديقه بكذا وكذاحتي يوفيه دينه [والهبة] كامرأة وهبت مهرهامن زوجهاعلى أن لايطلقها وقبل الزوج صحتالهبة طلقها أولم يطلقها [والصدقة] كمااذا تصدق على رجل بدر اهم على أن ير دشيئامنها فالصدقة جائزة والشرط باطل [والنكاح] بان تزوج امرأة على أن ينفق عليها في كل شهر مائة دينار وقال أبو حنيفة النكاح جائز ولها نفقة مثلها [والطلاق] بان قال طلمةتك على أن لاتتزوجي بآخر بعد العدة وقبات طلقت تزوجت أولاو بطل الشرط [والخلع] بان اختلمت من زوجها بشرط أن لا يكون الولد الصغير لهاصح الخلع دون الشرط [والعتق] بان قال أعتقتك على أن لا يكون الولاء بينناو قبل العبدعتق و بطل الشرط [والرهن] بان رهن عندا نسان شيئًا فقال المرتهن للراهن آخذه على أنه ان ضاع بغيرشيء فقال نهم الرهن جائز والشرط باطل [والايصاء] بان قال لآخر لك مائة درهم على أن تكون وصيا الشرط بأطل والمائة وصية له وهو وصى كذافي الحيط [والوصية] بأن أوصى بثلثماله لامولده ان لم تتزوج فقبلت فانها تستحق الثلث وبطل الشرط [والشركة] بأن تفاوت المال في شركة العنان وشرط الربح والوضيعة تصفين فالوضيعة فاسدة والشركة صحيحة كذا فيالحيط [والمضاربة] بان شرط الوضيعة على المضارب صحت المضاربة وبطل الشرط وتكون الوضيعةعلى رب المال [والقضاء والامارة] وفي الصغرى قال اذا قدم فلان فأنت قاض أوأمير هذه البلدة جاز وهذامتفق عليه [والكفالة] بأن قال ان استحق المبيع فأنا كفيل عن البائع بالنمن صح الشرط والكفالة كذا في المحيط [والحوالة] بانأحال رجل رجلاعلى غريمه بالف درهم فقال الغريم للمحيل قبلت الحوالة على أن تقرضني أَلْفَا أَخْرَى صِحْتَالِحُوالَةُ وَفِي بِالشَّرَطَأُولَا [والوكالة] بانقال ان هبت الربح فانت وكيلي في كذا يصير وكيلا في الحال [والاقالة] بان اشترى رجلامن آخرعبدا بالفدرهمو تقابضا ثم قال للبائع أقلني حتى أؤخرلك الثمن سنة فقال أقلت جازت الاقالة دون التأخير [والكمتابة] بان كاتب بشرط أن لايخرج من الكوفة

الاباذنه فالكتابة جائزة والشرط باطل وله أن يحرج [واذن العبد في التجارة] بان قال لاهل سوق أذنت لهذا العبد في التجارة بشرط أن يعلم في صحافر اره [ودعوة الولد] بان قال ان قدم فلان فقد صالحتك عن دم فهو منه مطلقا سواء كانت حاملاً أولا [والصلح عن دم العمد] بان قال ان قدم فلان فقد صالحتك عن دم مورثى على كذا صحالصلح [و] عن [الجراحة] التي فيها القصاص كالموضحة بان قال ان قدم فلان فقد صالحتك عن الموضحة على كذا حالاً أومؤ جلاصح الصلح [وعقد الذمة] بان صالح الامام على مال معلوم على أن يأخذذ لك من الرؤس أومن الاراضى خاصة لا يصح الشرط [وتعليق الرد بالعيب أو بخيار الشرط] وفي الحلاصة اذا قال ان لم أرده ذا الثوب المعيب اليوم عليك فقدرضيت فالشرط بالرد بالعيب باطل وله الرد به واذا اشترى وشرط الحيار لنفسه ثلاثه أيم فقال ان لم أرد البيع اليوم عليك فقدرضيت فهو باطل ويبقى خيار الشرط [وعزل القاضي] بأن كتب الحليفة الى القاضي اذا وصل كتابي اليك فأنت معزول فوصل يصير معزولا وقال ظهير الدين المرغيناني نحن لانفتي بصحة تعليق العزل وهكذا كان فتوى عمى وغيره معزولا وقال ظهير الدين المرغيناني نحن لانفتي بصحة تعليق العزل وهكذا كان فتوى عمى وغيره المسرف يهد

البييع بالنظر الىالمبيع أربعةأنواع بيع العين بالعين والعين بالدين والدين بالعين والدين بالدين فلما بين الثلاثة الاول شرع في بيان الرابعة وانماأ خرها لان بيع الدين بالدين أضعف البياعات حتى شرط قبض العوضين في المجلس والمناسبة الخاصة بينهو بينالسلم انرأس المال اذا كان دراهم أو دنانيريكون بيع دين بدين والصرف بيع دين بدين فتناسباوا تماسمي به لحاجة النقل في بدليه من يدالي يد والصرف هوالنقل والردلغة وفي الشرع [هو بيع بعض الاثمان ببعض] بان باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر [فلو نجانسا] كالذهب بالذهب [شرطالنمائل] في القدر [والتقابض] في مجلس العقد [وان اختلفاجودة وصياغةوالا] أى وان لم يتجانسا بأن باع ذهبا بفضة [شرط التقابض] دون التماثل [فلو باع الذهب بالفضة مجاز فة صح] البيع [ان تقابضا] البدلين [في المجلس] ولانهني به موضع جلوسهما بل المعتبر وجو دالقبض قبل أن يفتر قابالا بدان حتى لوقاما ومشيا فرسخا أونامافي المجلس أوأغمى عليهما ثم تقابضا قبل الافتراق صحالعقد وكذا المعتبر ماذكرنا في قبض وأسمال السلم بخلاف خيار الخيرة حيث يبطل بمجر دقيامهما [ولا يصح التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه] أى قبل قبض عن الصرف [فلو باعدينار ابدر اهم] ولم يقبضها [واشترى بها ثوبا] في هذا الحجلس [فسد بيع الثوب] فقط وعن زفر أنه يجوز [ولوباع أمة معطوق] ذهب أوفضة في عنقها [قيمة كل ألف] أي قيمة كل واحد ألف [بالفين ونقدمن الثمن ألفا] في المجلس [فهو] أي الالف المقبوضــة [ثمن الطوق وان اشتراها] أي هــذه الامة [بألفين ألف نقد وألف نسيئة فالنقد ثمن الطوق] انمـا قال بألف نقد وألف نسيئة لانه لو اشــتراها بالفين نسيئة فسد البيـع فيالـكل عند أبي حنيفة وعندهما في الطوق خاصة [وان باع سيفا] محلي [حليته خسون] درهما [بمائة] درهم [ونقد] من الثمن [خمسين فهو] أي المقبوض [حصتهاوان لم يبين] المشترى عند نقد الالف أو الخمسين انه حصة الطوق أوالحلية [أوقال] أي وانقال المشترىءندنقد الالف أوالخمسين انه [من ثمنها] أي من ثمن الطوق والامة أوالحلية والسيف [ولوافترقا بلاقبض] الثمن [صح] البيع [فيالسيف دونهاان تخلص] الحلية عنَّ السيف [بلاضرر والا] أيوان لم يتخلص عن السيف الابضرر [بطلا] أي عقدهما وهذا اذا كانتالفضة المفرزةأزيدممافيه بأنكانت فضةالحلية خمسين درهماوالفضةالمفرزة ستين درهماوانكانت فضة

المفزؤة بماثلة لفضة الحلية في القدر أو أقل بان كانت أربعين درهما بطل العقد فيهما وكذا اذالم يعلم قدر الحلية خلافًا لزفر [ولو باعاناءفضة] بفضة أوذهب [وقبض] البائع [بمض ثمنه وافترقاً بالابدان [صح] البيع [فيماقبض] وبطل فيمالم يقبض [والاناء مشترك بينهما واناستحق بعض الاناء] والمسئلة بحالها فهو بالخيار ان شاء [أخذ المشترى ما تي] من الآناء [بقسطه] من الثمن وان قل [أورد] مااشترا. [ولو باع قطعة نقرة] فضة وقبض بعض تمنهاوا فترقاصح العقدفيماقبض والقطعة مشتركة بينهما [فان استحق بعضها أخذ] المشترى مابقي من النقرة [بقسطه بلاخيار] وطرح بعض الصورة استغناء بماذكر قبله ولولمتجمل هذه المسئلة مثل المسئلة الاولى يصح فتكون حينئذمسئلة ابتدائية [وصح بيع درهمين و دينار بدرهم و دينارين و] بينع [كربروشعير بضعفهما] استحسانا وقال زفر والشافعي لايصح قياسا [و] صحبيع [أحدعشر درهما بعشرة دراهم ودينار] بانجعلت العشرة بمثلها والدينار بدرهم [و] صحيع [درهم صحيح ودره مين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة] الغلة ما يأخذة التجار ويرده بيت المال [و] صحبيع [دينار بعشرة دراهم عليه] أي على البائع [أو بعشرةمطلقة ودفع الدينار] في الصورتين [وتقاصا العشرة بالعشرة] فسقط حق المطالبة وصحت المقاصة في الثانية استحسانا وقال زفر لا يصح وهو القياس [وغالب الفضة والذهب فضة وذهب حتى لا يصح بيه ع الفضة [الخالصة بها] أي بغالب الفضة [و] لا يصح [بيه بمضها ببعضها] أي بالخالصة أى بيع بعض الدراهم التي غلب عليها الفضة ببعض الدواهم التي غلب عليها الفضة [الامتساويا وزنا ولايصح الاستقراض بها] أي بالدراهم والدنانير التي غلب عليماالفضة والذهب [الا وزنا وغالب الغش] من الذهب والفضة [ليس في حكم الدراهم والدنانير فصح بيمها] أي بيع الدراهم والدنانير التي غلب علمها الغش [بجنسها متفاضلا] ويصرف الجنس الي خلاف الجنس واكمن يشترط التقابض [و] صح [التبايع والاستقراض بمايروج] من الدراهم التي غلب عليها الغش[وزناأ وعددا] أوبهما [ولاتتمين] الدراهم والدنانير التي غلب عليها الغش مادامت تروج [بالتعين لكونها أنمانا وتتعين بالتعين انكانت لاتروج والمتساوى كغالب الفضة في التبايع ] حتى لا يُصح بيعم بالخالصة الامتساوياوز نا [و] في [الاستقراض] حتى لا يصح الاستقر اض بها الأوزنا [وفي الصرف كغالب الغش] فيصح بيمها بجنسها متفاضلا ويشترط التقابض فيالحجلس [ولواشترى به] أي بغالب الغش [أو بفلوس نافقة] أي رائجة [شيأ وكسد] وترك الناس المعاملة بهاقبل دفعها الى البائع [بطل البيع] عنده فير دالمبيع انكان قائما والاير دقيمته وعندأ ي يوسف عليه قيمته غالب الغش بوم البيع وقال محمدعليه قيمته آخر ماتمامل الناس به [وصح البيع بالفلوس النافقة] الرائجة [وان لم تعين وبالـكاسدة لا] يصح [حتى يعينهاولو كسدت] أي لواستقرض فلوسا فـكسدت [أفلس القرض يجب ردمثلها] أيمثل أفلس القرض عندأ بي حنيفة وعندهما تجب قيمتها واكن عند أبي يوسف تعتبر قيمتها يوم القبض وعند محمد يوم الكساد [ولو اشترى شيئا بنصف در هم فلوس] أوبدا نق فلوس [صح] وعليه من الفلوس مايباع بنصف درهم ونحوه وقال زفر لا يصحفي الـكل وقال محمد يصح فهادون الدرهم لافي الدرهم [ولو أعطى] رجل [صيرفيا] أي صرافا [درهماوقال اعطني به] أي بذلك الدرهم [نصف درهم] حالكون النصف [فلوساو نصفاالاحبة صح] الصرف و ﴿ كتاب ال\_كفالة ﴾

المناسبة بينااكتابين أنالبيع يوجب دينافي الذمة والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا ولهامناسبة

)6. (45)

خاصة بالصرف لانهضم ذمةالى ذمة في الواجب بالسبب والكفالة ضم ذمة آلى ذمة في المطالبة وهي في اللغة الضم وفي الشرع [هي ضم ذمة] الكفيل [الى ذمة] الاصيل [في المطالبة] دون الدين فيكون الدين باقيافي ذمة الاصيلكما كان وقال مالك يبرأ الاصيل وقيل في الدين وهو قول الشافعي فيصير الدين الواحد دينين [وتصح بالنفس وان تمددت] الكفالة حتى لوأ خذمن رجل كفيلا ثم أخذمنه كفيلا آخر بنفسه فهما كفيلان ويطالب صاحب الحق أيهماشاء أوالكل به ثم المضمون بها احضار المكفول به وهو مذهب الشافعي وعنه أنه لا يصح [و] تصح بالنفس [ بكفلت بنفسه و بماعبر به عن البدن] حقيقة كالجسدو النفس أوعر فا كالروح والوجه والرأس [وبجزءشائع] كالنصف والثلث [وبضمنته وبملى والى وانازعيم به وقبيل به لا] أي لا يصح بقوله [أناضامن لمعرفته] ولا بأناضامن لك لانه لم يبين المضمون هو نفس أومال بخلاف مالو قال ٣ آشنائي فلان برمنست أوقال ٣ فلان آشنايست يكون كفيلا فكانهم فرقو ابين العربية والفارسية كذا في الاصل [فانشرط] في الكفالة [تسليمه] أي المكفول عنه [في وقت بعينه أحضره فيه ان طلبه ] المكفول له باحضاره [فان أحضره] فيه فيها [والا] اي وان لم يحضره [حبسه] أي الكفيل [الحاكم فازغاب] المكفول عنه وعلم مكانه [أمهله] الحاكم [مدة ذها به وايابه فان مضت] المدة التي أمهله [ولم يحضره حبسه] الحاكم [وان غاب ولم بعلم] الكفيل [مكانه لايطالب به] ولا يحبس [فان أحضره وسلمه بحيث يقدرالمكفول له أن يخاصمه كمصر برئ ] مطلقاسواءكان المصرالذي كفل فيه أومصرا آخر وعندهما انسلمه في المصر الذي كمفله فيه بري والا لاوان سلمه في برية أوسو ادلايبر أ [ولوشرط تسليمه في مجاس القاضي يسلمه ثمة] في زماننا وفي المقدم لوسلم في السوق برئ [وتبطل] الكفالة بالنفس [بموت المطلوب] وهو المكفول عنه [والكفيل لا] بموت [الطالب] أي المكفول له بخلاف الكفالة بالمال فأنها لاتبطل بالموت [وبرئ] الـكفيل [بدفعه اليه وان لم يقل] الـكفيل للمكفول له [اذا دفعته اليك فالمابري ] ولايشترط قبول الطالب التسليم يعنى برئ بمجر دالتخلية بينه وبين المـكيفول عنه [و] برئ [بتسليم المطلوب نفسه من كفالته] بأن قال سلمت نفسي اليك عن الكفيل ولو لم يقل عن الكفيل لا يبرأ كذا في الفتاوي الخانية [و] برئ [بتسليم وكيل الكفيل ورسوله فان قال] رجل ان لي مائة درهم على آخر فقالله رجل [ان لمأواف به غدا] أي ان لمآت بالمكفول عنه ذلك اليوم [فهو] أي الكفيل [ضامن لماعليه فلو لم يواف به أومات المطلوب] أي المسكفول عنه قبل مضى الفد [ضمن] المسكفيل [المال] فتصح الكفالتان خلافا للشافمي[ومن ادعى على آخر مائة دينار فقال] له [رجل ان لم أو اف به غدا فعليه المائة فان لم يواف به غدافه ليه المائة مطلقا سواء بين صفتها على وجه يصح الدعوى اولم يبين ذلك وقال محمدان ادعاها ولمبيئها حتى كفل له بمائة دينار شمادعي بعد ذلك لا يصح [ولا يجبر على الـكفالة بالنفس في حدوقو د] أي لايجبر على اعطاءالكفيل عندأ بي حنيفة مطلقا سواءكان الحدحد قذف أولا وعندهما يجبر في حدالقذف والقصاص وانماقيد بالحدلان فيالته زير بجوز للقاضي أن يطلب منه كفيلا كذافي الخانية ولو أعطى البكفيل فيهما يجوز اتفاقا [ولايحبس فيهماحتي يشهدشاهدان مستوران أو] شاهد [عدل] يمر فهالقاضي بالعدالة وعنهما في الحبس في الحدود والقصاص روايتان في رواية يحبس ولايكفل وفي رواية عكسه [و] تصح الكفالة [بالمال ولو] كان المال [مجهولااذا كان دينا محيحا] وهوكل دين لا يسقط الابالاداء أو الابراء ففيه احتراز عن بدلاالـكتابة [بكـفلتعنه بألف أوبمالكعليهأوبمايدركك فيهذا البيعأومابايعت فلانا

فعلى وماذاب] أي وجب [لك عليه فعلى وماغصبك فلان فعلى وطالب الكفيل أو المديون] أوطالهما أي اذا صحت الكفالة فالمكفول له بالخيار انشاء طالب الكفيل به وانشاء طالب المديون وقال مالك يبرأ المديون [الا] أي فهو مخير الا[اذا شرط البراءة] عن المديون [فحينئذ تـكون حوالة] فيبرأ المديون [كمان الحوالة بشرطأن لا يبرأ بهاالمحيل كفالة] فينتذ يخيرأ يضا [ولوطااب أحدهما] ولم يأخذ المال [له أن يطااب الآخر] وله أن يطالبهما [ويصح تعلميق الـكمفالة بشرط ملائم] لها [ كشرط وجوب الحقكان استحق المبيع] فأنا ضامن لثمنهأولنفسه [أولامكان الاستيفاء] أيلامكان تسليمالم\_كمفول عنه عطف على قوله وجوب الحق واللام مقدرة لان الاضافة بمعنى اللامأى كشرط لوجوب الحق [كان قدم زيدوهو] أي زيد [مكفول عنه أولتعذره] أى لتعذر الاستيفاء [كان غاب عن المصر] فأناضامن [ولا] يصح تعليق الكفالة [بنحوان هبتالريح] فأناضامن [و] لكن [لوجملأ جلاتصحالكفالة ويجبالمالحالا]ولوقال ويجب عليه ما تكفل به ليتناول النفس والمال الكان أولى [فانكفل بماله عليه] بان قال تكفلت بمالك عليه [فبرهن] المكفولله [علىألف لزمهوالا] أي وان لم يبرهن المكفولله [صدق الكفيل بماأقر بحلفه] يعنى القول قول الكفيل في قدر ماأ قرمه ع بمينه على نفى العلم [ولاينفذ قول المطلوب على الكفيل] أى ان قال المكفول عنهاةعلىألف وقدأقرالكفيل بخمسمائة ولابينةللمكفولاله لايجبلهعلىالكفيلألفوانما يجب ماأقر به بخلاف مااذا قال ماذا بالك على فلان فعلى فقال المطلوب لك على ألف درهم وقال الطالب لابل أَلْفَانَ وَلَا بِينَةً لَهُ وَقَالَ الْكِنْفَيْلُ مَالِكُ عَلِيهُ شَيُّ فَهِمْ اللَّهُ وَلَا وَلِ المطلوبُ لانهُ ثَمَّةً قَدْتَكُفُلُ عَاسِيجِبُ عَلَيْهُ فِي المستقبل لانالذوب يستعمل فيهعرفا كذافي الاصل [وتصحالكفالة بأمرالمكفول عنه وبغيرأمره فان كفل بأمره رجع] الكفيل بمدماأدي [بماأدي عليه] أي اذا أدى ماضمنه و ان أدى خلافه رجع بما ضمن لابماأدى حتى لوكفل عن رجل بدراهم جياد وأعطى الطالب زيوفا رجع بمثل ماضمن على الاصيل [وان كفل بغيرأمره لم يرجع] الكفيل عليه بشئ خلافالمالك [ولايطالب] الكفيل [الاصيل بالمال قبل أن يؤدي عنه] أي عن ذمة الاصيل وهو المكفول عنه [فان لوزم] الكفيل بالمال [لازمه] حتى يخلصه فانحبس الكفيل حبس المكفول عنهأيضا [وبرى] الكفيل [باداءالاصيل ولوأبوأ] رب المال [الاصيل] عن الدين [أو أخر] الطالب المطالبة [عنه] عن الاصيل [برى الكفيل وتؤخر] المطالبة [عنه] أي عن الـكفيل أيضافيه لف و نشر الاو ّل بالاو ّل والثاني بالثاني [ولاينعكس] أي لوأ برأ الكفيل برئ هولاالاصيل وكذالوأخر عنااكفيللميكن تأخيرا عن الاصيل فيطالب الاصيل في الصورتين وهذا اذا كانالتأخير بعدما كفل حالا أمالوكفل بالمال مؤجلاالى شهر فانه يتأجل عن الاصيل أيضا [ولوصالحأحدهما] مطلقاسواءكان كفيلاأوأصيلا [ربالمالءن ألفعلي نصفه بري عاعن الخسمائة الاخرى فلايرجع الكفيل الابنصف الالفءلى الاصيل فيماصالح بخلاف مااذاصالح الكفيل وبالمال على حنس آخر حيث يرجع بكل الالف [وان قال الطالب للمكفيل برئت] حال كو نك مؤ ديا [الي من المال] الذي كفلت به عن فلان [رجع] الـكفيل [على المطلوب] اذا كفل بأمر. والا لا لانه اقرار بالايفاء [وفي برئت أوأ برأتك لا] يرجع وعند أبي يوسف يرجع في برئت [وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط] بان قال الطالب للكفيل اذاقدمزيد فأنت برىءمن الكفالة وقيل يصح [و] بطل [الكفالة بحدوقود] معناه بنفس الحدوالقودلا بنفس منعليه الحد والقصاص [ومبيع] أى بطل الكفالة بنفس

الح

فة

مبيع في البيع الصحيح [ومرهون وأمانة] كالوديمةوالمستعار ومال المضاربة والشركةوالمستأجر وعندُّ أى يوسف ومحمدالمين في يدالاجير المشترك مضمون فتصح الكفالة به عندهما ولوكفل بتسلم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر الى المستأجر يصح [وصح] الـكفالة [لو] كانالمكفول به [ثمنا] بانكفل عن المشترى بثمنه [ومغصوبا ومقبوضا على سومااشراء ومبيما] حالكون البيع [فاسدا] مطلقا سواء كان المفصوب ثمنا أوعينا وقال الشافعي لاتصح الكفالة بالاعيان المضمونة [وحمل دابة] أي لا تصحال كفالة بحمل دابة [معينة مستأجرة وخدمة عبد] معين [استؤجر للخدمة] وأنكانت بغيرعينها صحتالكفالة [و] بطلت الـكفالة بالنفس أوالمال [بلاقبول|اطالب في مجلس العقد] عندهما خلافا لابي يوسف فيهما [الا] أي لا تصبح الكيفالة بلاقبول المكفول له الا [أن يكفل وارتالمريض عنه] صورتهأن يقول المريض لوارثه تكفل عنى بماعلى من الدين لغرمائى فتكفل بهمع غيبة الفرماءجازا ستحساناوان كانالقياس على قولهماا نهلا يجوزوها االكفيل انما يصحاذا كانالمريض مال وانماقيدبالوارث لأنه لوقال لاجنبي تكفل فكفل لاجنبي دينه قيل يجوز وقيل لايجوز [وعن ميت مفلس] أى اذامات المديون مفلسافتكفل رجل عنه للغرماء يصح عندهما وعندأبي حنيفة لايصح والوارث وغيره سواء فيه [و] بطلت الكفالة [بالثمن للموكل أورب المال] أي اذاباع رجل لرجل ثوبا بأمره ثم ضمن الثمن عن المشتري للامر أوباع المضارب مال المضاربة ثم ضمن الثمن لرب المال لا يصح [ولاشريك] أي بطل الكفالة بالثمن للشريك [اذابيع عبد صفقة] أى اذا باعاعبدا من رجل صفقة واحدة فضمن أحدهما اصاحبه حصته من الثمن بطل الضمان وانماقيد بقوله صفقة لأنه لو باع كل منه ماحصته بعقد شمضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان [و] بطل الكفالة [بالعهدة] أي ان اشترى عبدا فضمن له رجل بالمهدة فالضمان باطل لانهااسم مشترك [والخلاص] أي بطل الكفالة لوضمن تخليص المبيع عند أبي حنيفة خِلافالهما [ومال الكتابة] اى اذاقال رجل للمولى أنا كفيل عن هذا المكاتب بمال كتابته لا يصح ﴿ فَصَلَّ \* وَلُوا عَطَى المَطلُوبِ الكَفْيِلِ ] ماضمن بما لا يتعين كالدراهم أو مما يتعين كالبر [قبل أن يعطي الكفيل الطالب لا يسترد المطلوب [منه] أي من الكفيل مطلقاسو اعكان الدفع على وجه الاقتضاء أو على وجه الرسالة فان أداه بنفسه قبل أداءال كمفيل يستردمن الكفيل ماأخذ [وماريج الكفيل] في ذلك [له وندب رده] أى رمج المال [على المطلوب لوكان] الربح [شيأيتمين] ولايجبرعليه في الحسكم هذاعنداً بي حنيفه في رواية الجامع الصغير وقالا لايرده على الذي قضاه وهورو اية عنهوعنها نه لايتصدق به هذا اذادفع المال على وحبه القضاء بأن قال له انى لا آمن أن يأخذ الطالب منكحقه فأنا قبضك المال قبل أن تؤديه بخلاف مااذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال المطلوب للكفيل خذهذا المال وادفعه الى الطالب فانه لايطيب له الربح سواءكانالمدفوع ممايتمين اوممالايتمين عندهما خلافالابي يوسف [ولوأم] المكفول عنه [كفيلهان ينمين عليه] أي أن يشتري ببيع المينة [حريرا] وهو مكروه والعينة مشتقة من العين سمي بها لانه أعرض ربالمال عن القرض الى بيع العين قيل إياك والعينة فانها لعينة وهي مخترعة لحل الربا والمراد بالعينة أن يأتى الممتاج الى رحل يستقرض منه عشرة دراهم فلايقرضه قرضا حسناطمعا في اصابة الفضل الذي يناله بالقرض فيقولله أبيمك هذا الثوب وقيمته عشرة بائني عشرالي أجل ليبيه فيالسوق بمشرة فيحصل له ربح درهمين نفمل واشترى حريراً وباع بأقل ممااشترى [فالشراءالكفيل والربح عليه ومن كفل عن رجل بماذاب له

€ xin - Yo €

عليه] أى بماو جب للمكفول له على المكفول عنه [أوبماقض له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدعى على الكفيلأنله] أى للطالب [على المطلوب ألفالم تقبل] بينته على الكفيل حتى يحضر المكفول عنه فيقضى عليه ولوقال الطالب انى قدمت المطلوب بمدالك غالة الى فلان القاضي وأقمت البينة عليه بألف درهم وقضي لى بذلك عليه فصرت كفيلا بذلك محت الدعوى حتى أزكر الكفيل فأقام الطالب البينة عليه بذلك قضى القاضي على الكفيل والغائب بألف [ولوبرهن] رجل على [اناه على زيد] الغائب [كذاو] برهن [ان هذا كفيل عنه بأمر ،قضى له به عليهماولو] ادعى الكفالة [بلاأمرقضي علىالكفيل] فقط دون الاصيل ولايرجع علىالمطلوب [وكفالتهبالدرك تسليم] أىاذاباعدارافكفلررجلللمشترىعن البائع بماأدركه فيه من درك فكفالته بالدرك تسليم [لبيع] حق لوادعي الكفيل على المشترى ان الدار ملكه لاتسمع دعواه بمد ذلك [وشهادته وختمه لا] أى لوكتب شهادته على صك الشراء وختم على ذلك الصك شما دعي الشاهد بمدذلك انالدارله تصع دعواه فلاتكون الشهادة والختم تسلماوا قرارا بأن الملك للبائع أمالوشهد بالمبيع عند القاضى وقضى بشهادته أولم يقض فادغى بمدذلك فلاتصح دعواه واعلمأن الجواب المذكورفي الكتاب محمول على مااذا كتبشهد فلانالبيع والشراءأوكتب جرى البيع بمشهدمني أوكتب اقربالبيع والشراء عندىأمااذا كتبفيالشهادةمايوجب صحةالبيع ونفاذمان كانفيصك البيعباع فلان كذاوهو يملكه أوباع بيعاباتانافذا وهوكتبشهد بذلك فلاتصحدعو امأمااذا كان فيالصكباع فلان كذاوأقرانه باعملكه تصحدعواه بمدذلك كذا فيشروح المبسوط والجامع الصغير قوله وختمه اشارة الىعرف زمانهم فان الرجل اذا كتبشهادته فيصكااشراءختم في آخره حتى يكون ذلك علامةالكتابة ولميبق ذلك في المرففيزماننا [ومنضمنءن آخرخراجه أورهنبه] أىبالخراج [أوضمن نوائبه أوقسمتهصح] في - المغربالنائبة النازلة التي تصيب الانسان بحق ككرى نهر مشترك بينه وبين غيره وأمافي النوائب التي يطالب الانسان بغيرحقكالجبايات في زماننا فلاتصح الكفالةبها وقال بعضهم تصح وقيل في القسمة هي النائبة فيكون العطفلاتفسير وقيلهمىالنائبة الموظفة وهىالمقاطعاتالديوانية فيكلشهرأوثملاثةأشهر فيكون عطف الخاص على العام [ومنقال لا خرضمنت لك عن فلانمائة] حال كونها مؤجلة [الى شهر فقال] الطالب [هي حالة فالقول للضامن] في ظاهر الرواية [ومن اشترى أمةوكفل له رجل بالدرك فاستحقت] الامة [لميأخُذالمشترى الكفيل] بضمان الدرك [حتى يقضىله] أى للمشترى [بالثمن على البائع] وعن ابى يوسف أنالعقدينفسخ بالقضاء بالاستحقاق فعلىهذه الروايةللمشترى أن يأخذالكفيل بالثمن اذا معلى باب كفالة الرجلين والعبدين السح قضى عليه بالاستحقاق

[دين عليهما] على السوية [وكل] واحدمن المديونين [كفل عن صاحبه] بامره [فاأداه أحدهما] من الدين [لم يرجع على شريكه] وان عين عن صاحبه فيكون محتسبا عن نصيبه من الدين [فان زاد] المؤدى [على النصف] فينئذ [رجع] المؤدى [بالزيادة] على شريكه ولوكان ماعلية محلاوما على الآخر مؤجلات تعيينه [وان كفلاعن رجل] بالف [وكفل كل] واحدمنهما بهذا الالف [عن صاحبه فما اداه] أحدهما ورجع] المؤدى [بنصف المؤدى [على شريكه] مطلقا سواء كان قليلا أوكثيرا [أو] رجع [بالكل على الاصيل وان أبرأ الطالب] عن المطالبة [أحدهما أخذ] الطالب الكفيل [الآخر بكله ولا افترق] وفسيخ الشركة [المفاوضان أخذ الفريم] أي الدائن [أياشاء] من المفاوضين [بكل الدين ولا

رجم] المؤدى على شريكه [حق يؤدى أكثر من النصف] وفي الدستو والغريم من له الدين ومن عليه الدين [وان كاتب عبديه كتابة واحدة] بأن قال كاتبتكما على ألف الى سنة [وكفل كل] واحدمن العبدين المكاتبين [عن صاحبه فاأدى أحدهمارجع] المؤدى [بنصفه] وهذا المقد يجوز استحسانا [ولوحرو] المولى [أياشا بمحصة من لم يعتقه فان أخذ] المولى [المعتق المولى أياشا بمحصة من لم يعتقه فان أخذا المولى المعتق بشيء على المعتق بشيء على الدى لم يعتقه [وان أخذا الأخر] أى الذى لم يعتقه [لا يرجع على المعتق بشيء] وانماقيد المسئلة بكتابة واحدة لان كل واحدمهما لوكان مكاتبا على حدة فكفل كل واحد منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا يصحقيا الموالي المتعتق الكالم المعتقة فهو حال وان لم يسمه عن واحد منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا يصحقيا الموالي المناسنة بعدا العبد بعدعتقه بأن أقر العبد باسم لاك مال وكذبه سيده أو أقرضه المسان أوباعه وهو محجو و و لم يسم الضامن العبد فبرحع و و لم يحبد و المعتمد و المناسنة و المعتمد و المناسنة و المعتمد و المناسنة و المنالة و المناسنة و المناسة و المناسنة و المناسنة

مع كتاب الحوالة الله

المناسبة بينهما انفي كلواحدمنهماالتزام ماعلى الاصيل الاأنالحوالة تتضمن براءةالاصيل دونااكمفالة فلهذاأخر الحوالة عنهائم الحوالة اسم بممنى الاحالة يقال أحلت زيدا بماله على رجل فاحتال زيد به على ذلك الرجل فان المديون محيل وزيدمحال ومحتال والمال محتال به والرجل محتال عليه وتقدير المحتال فيالفاعل محتول بالكسروفي المفعول بالفتح وقولهم للمحتال المحتال المحتال لهانعو لانه لاحاجة الى هذه الصلة كذافي المغرب [هي نقل الدين من ذمة] المحيل [الى ذمة] المحتال عليه [وتصح في الدين لافي العين برضا المحتال] أي الدائن [والحجال عليه] أى الذي يقبل الحوالة وأمار ضاالحيل أى المديون فليس بشرط فلهذا لم يتعرض له [وبرى المحيل بالقبول من الدين ] أي برئ من الدين بقبول المحتال الحوالة هذا عنداً بي يوسف وعند محمد برئ من المطالبة وعند زفر لايبراً المحيل منهما [ولم يرجع] بالدين [المحتال على المحيل] أي المديون[الا بالتوي] أى الأأن يتوى حقه فاذا توى على المحتال عليه عادالدين الى ذمة المحيل وقال الشافعي لا يعود الى ذمته وان توى [وهو] عندأ بي حنيفة أحدالامرين اما [أن يجحد] المحتال عليه [الحو الةو يحلف] على ذلك [ولابينة له عليه] أي للطالب على ذلك [أويموت] المحتال عليه [مفلسا] ولم يترك كفيلا وان ترك كفيلا كفل عنه بأمره أوبغيرأمره لايعودالى ذمةالحيل وقالاهذان ووجه الث وهوأن يحكم القاضي بافلاسه حالحياته [فانطالب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدين لى عليك ضمن المحيل مثل الدين]ولا يقبل قوله بلالقول قول المحتال عليه [وان قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي] وكنت وكيلي في قبض مالي على فلان ولاشيُّ لك على [فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل ولو أحال] رجل [بماله عندزيد وديمة صحت] الحوالة [فان هأكت] الوديمة قبل أن يردها الى المحتال [برئ] المودع [وكره السفانج] وهي

قرض استفادبه المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع استفيد بالقرض السفائج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء وهو تعريب سفتنة وهو شيء محكم أو مجو ف سمى هذا القرض بهالانه لاحكام أمره أولانه تشبيه له بوضع الدراهم في السفائج أى في الاشياء المجوفة كاتجعل العصامجوفة ويخبأ في الله وانما أورده في الحوالة لانه في معنى الحوالة لانه أحال الحمار المتوقع على المستقرض المناسبة على المستقرض المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة

هي كتاب القضاء ع

وهو عبارة عنالاحكاملغةوعن الالزامشريعة وفيالنهايةمعناه شرعا فصل الخصومات وقطع المنازعات [أهله] أىالقضاء من هو [أهل الشهادةوالفاسق أهل للقضاءكماهوأهل للشهادة] وقال الشافعي لايجوز قضاؤه كما لأنجوزشهادته وعنءامائناالثلاثة فيالنوادرانهلابجوزقضاءالفاسق وقال بعضهم اذاقلدالفاسق ابتداء يصحولوقلد وهوعدل ففسق ينعزل بالفسق [الاأنهلاينبغيأن يقلد] كالاينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق وان قبل صح [ولوكانالقاضي عدلاففسق بأخذ الرشوة] بالحركات الثلاث [لاينعزل] بذلك خلافالبعض علمائنا [و] لـكن [يستحق العزل] وهذاظاهر المذهب وقال القاضي فحر الدين أجمعوا أنهاذا ارتشى لاينفذقضاؤه فبماارتشي [واذا أخذ] أحد [القضاءبالرشوةلايصيرقاضيا] فلوقضي لاينفذ قضاؤه [والفاسق يصلح] أن يكون [مفتياو قيل لاولاينبغي أن يكون القاضي فظا] جافياسي الخلق[غليظا] قاسي القلب [جبارا] من جبره على الامر بمه في أجبره أي لا يجبر غيره على مايريده [عنيدا] أي معاندا مجانبا للحق معاديالاهله [وينبغي أن يكون مو نوقابه في عفافه] أي كيفه عن الحرام [وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار] أي بماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلاو سكوتا عندآمريعاينه [ووجوه الفقه] أي علمه بطريق الفقه وهو عند عامة المله اء اسم لملم خاص في الدين لا لكل علم وهو العلم بالمعانى التي تعلقت بها الاحكامهن كتاب الله تغالى وسنن الرسول عليه السلاموا جماع الامة ومقتضياتها واشاراتها [والاجتهاد شرطالاولوية] لاشرط الجواز حتى يجوزتقليدالجاهل فيالصحيح يعمل بفتوىغيره وقال الشافعي لايجوز تقليد الجاهل والاولى له المجتهد ثملولم يكن مجتهدا فالحافظ لاقاويل الائمة أولى ولولم يكن حافظالها فالعدلكاهل الشهادة أولى [والمفق ينبغي أن يكون هكـذا] أي مو نوقابه في العفاف الى آخر. [ويكر والتقليد لمن خاف الحيف] فيهوهوالحبوروالظلم من حاف عليه يحيف اذاجار [وان أمنهلا] يكره تقلدالقضاء ويكره الدخولفيه لمين خاف العجزعنه ولايأمن على نفسه الحيف فيهوقيل يكر والدخول فيه مختارا وازأمن على نفسه الحيف ألاترىانهامتنع كثير منالعلماءكالشعبي وأبى حنيفة وقدروىان أباحنيفةدعيالى القضاء الائمرات فأبى حى حبس و جلدكل مرة الاابين سوطا حتى قال أبويوسف لو تقلدت لنفعت الناس فنظر اليه شبه المغضب فقال له لو أمرت أن أقطع البحر سباحة لكـنت أقدر عليه وكاني بك قاضيا [ولا] ينبغي أن [يسأله] ولايطلبه [ويجوز تقلدالقضاء منالسلطان العادل والجائر] أىالظالم مطلقا سواءكان كافرا أو مسلما كذا في الاصل [ومن أهل البغي فان تقلديسأل ديوان قاض قبله] الديوان أخذ من قولهم دو"ن الكتب اذاجمها واعلمان كلمةان تنبيه على أن تقلدالقضاء نادرغيركائن لايتقلده الامغرور بحديث النفس [وهو] أي الديوان [الحرائط التي فيهاالسجلات والمحاضروغيرهما] من نصبالاوصياء والقيم في أموال الوقف وتقدير النفقات والصكوك هذامجاز اذ الديوان هوالجريدة وانماسمي الخرائط ديوا نالانها محال الجرائد [ونظرفيحال المحبوسين فمن اقر] منهم [بحق أو] قامت عليه بينة بأناً نـكرالحق و [قامت عليه بينة

ألزمه] أي ذلك الحجبوس الحبس [والا] أي وان لم يقر المحبوس بحق أو لم تقم عليه بينة [نادي] مطلقا [عليه] أى أمر منادياينادي كل يوم اذا جلس من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحق فليحضر حتى يجمع بينه وبينه فانحضر فهاوان لم يحضر نادى في ذلك أياماعلى حسب مايرى القاضي فان لم بحضر أخذمنه كفيلا بنفسه وأطلقه [وعمل فيالودائع وغلاتالوقف ببينةأواقرارولم يعمل] المقلد [بقولالمعزول] في هذه المسائل [الاأن يقرذواليدأنه] أى المعزول [سلمهااليه] أى الىذى اليد [فيقبل] المقلد [قوله] أى قول المعزول [فيهاويقضي فيالمسجد أوداره] أي يجلس في المسجدالقضاء مطلقاو المسجدالجامع أولى وقال الشافعي يكره الجلوس فيالمسجد وقال مالك انمايكره اذا تعمد الجلوس فيه لفصل الخصومات وأمالوكان في المسجد فقدم اليه الخصان لابأس بفصل الحصومةفيه [ويردهديةالا] أن تكون الهدية [من قريبه اوممن جرت عادته بذلك] قبلاالقضاء ولوكان للقريب خصومة لايقبل هديته أيضا وكذا لوزادالمهدى على المعتاديرد الزيادة وكذا لووقمت له خصومة لايقبل أيضا [و] يرد [دعوة خاصة] أي لا يحضرها الأأن يكون المضيف قريباله فينتذيجييه هكذاذ كرالخصاف بلاخلاف وذكرالطحاوىأن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لايجيبالدعوة الخاصةللقريب وقال محمديجيب وأنمايجيبالدعوة العامة والصحيحان المصنف لوعلمان القاضي لايحضرهالا يتخذهافهي خاصةوان كان يتخذهافهي عامة [ويشهدالجنازة ويعودالمريض] هذا اذا كان المريض من غير المتخاصمين وأمااذًا كان من المتخاصمين لا يعوده [ويسوى] القاضي [بينهما] اي بين المدعى والمدعى عليه اذاحضر [جلوساواقبالا] أى فهما أومن جهتهما يريدبه تسويةالنظر من الجانبين [وليتق عن مسارة أحدهماوا شارته وتلقين حجته وضيافته] والضحك في وجهه [والمزاح]معه اومع غيره [وتلقين الشاهد]الشهادة مطلقاو معناءأن يقول أتشهد بكذاو كذاو استحسنه أبويوسف في غيرموضع التهمة ﴿ فَصَلَ ﴾ في الحبس [واذا ثبت الحق للمدعى] على المدعى عليه عندالقاضي [أمر وبدفع ماعليه] ولا يحبسه على الفور هذا اذائبت بالاقرار فان ثبت بالبينة حبسه كماثبت [فان أبي] عن الدفع [حبسه في الثمن والقرض والمهرالممحل وماالتزمه بالكفالة لافي غيره] أيلايحبسه فيغير ذلك كضمان الغصب وارش الجنايات [ان ادعى] المدعى عليه [الفقر] عند الامر بالدفع [الا أن يثبت غريمه غناه] بدليل شرعى [فيحبسه بمارأي] من المصلحة وعن أبي حنيفة أنه مقدر بشهروعنه بستة أشهروعنه بأربمة أشهر والصحيح أن التقدير مفوض الى رأى القاضي [ثم يسأل عنه] أي يسأل القاضي الناس عن حاله [فان لم يظهر له مال خلاه] بعد مضى المدة [ولم يحل] القاضي بعد ماأخرجه منه [بينهو بين غرمائه ورد البينة] لوقامت البينة [على افلاسه قبل حبسه] عندالجههو روقيل تقبل [وبينة اليسار احق] اى لواقام المحبوس بينة على عسرته واقام ربالمال بينةعلى يساره فيينةاليسار اولى وكيفيةالشهادةعلىالافلاس محكىعن أبىالقاسم أنهقال ينبغى ان يةول الشهودنشهد بأنهمفلس معدم لانعلملة مالا سوىكسوته التيعليه وثياب ليله وقداختبرنا أمره في السروالملانية كذا فيشرحالسيد للهداية [وابدحبسالموسر] الى ان يدفع المال الى المدعى [ويحبس الرجل لنفقة زوجته لافي دين ولدهالااذاابي] الاب [من الانفاق عليه] اي على الولد فحينئذ يحبس هذا اذاكان الولدصغيرا لامالله وانماقيدبدين الولدلان الرجل يحبس في دين والده فيه اشتباء لأنه يناقض قوله فيما تقدم لافيغيرهواوقال فيالاولى حبسه في القرض وماالتزمه بالعقدكالمهر والكفالة لكان أولى لان نفقة الزوجة والولد من قسل مايلزمه بالعقد

معلى باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره الهم

أى غيركتاب القاضيأور دهذا الباب بمدفصل الحبس لانه يتم بةاض واحدوكتاب القاضي الى القاضي لايتم الابقاضيين والواحد قبل المتعددلامحالةوفيالسراجية كتاب القاضيالىالقاضي فيمادون مسيرةالسفرلا يجوزفي ظاهرالرواية وعنأبى يوسف انهلوكان بحال لوغدا الى باب القاضي لا يمكنه الرجوع الى منزله في يومه ذلك يقبل وعليه الفتوى [ويكتب القاضي الىالقاضي في] الحقوق كلها [غيرحد وقود] ولايقبل في الاعيان المنقولة كالثياب والعبيد والاماءوعن أبى يوسف انه يقبل في العميددون الاماءوعنه انه يقبل فيهما وعن محمدانه يقبل فيجميع ماينقل وعليه المتأخرون وقال القاضي الاسبيجابي وعليهاافتوى ثم الكتاب الى القاضي نوعان أحدهماالسجل والثاني يسمى بالكتاب الحكمي [فان شهدوا على خصم] أي على خصم حاضر وهو المدعى عليه [حكم بالشهادة وكتب بحكمه] ليرجع على بائمه [وهو المدعو سجلاوالا] أي وانشهدوا بغير خصم [لمبحكم وكتب الشهادة ليحكم المكتوب اليه بهاوهو الكتاب ألحكمي وهو] أي هذا الكتاب [نقل الشهادة في الحقيقة] والفرق بينه وبين السجل انالسجل لايكون الابعد الحكم والكتاب الحكمي لايكون الاقبل الحكم وحكم القاضى في السجل اذا وقع في مسئلة مختلف فيماليس للمكتوب اليه ولاية الردبل عليه تنفيذه لاتصال الحكم به بخلاف الكتاب الحكمي فانه جاز للمكتوب اليه رده و قدذ كر كيفيته هكذا يكتبقاضي بخارىالىقاضي سمرقند أن فلاناو فلاناشهداعندى ان عبدفلان المسمى بمبارك الذىحليته كذاوكذا أبق من مالكه فلان ووقع بسمرقند في يدفلان الى آخر الكتاب ويختمه فاذا وصل الى قاضى سمر قند بحضر الخصم مع العبدو يفتحه بشرائطه التي تأتى في المتن فان لم تـ كمن حليته كما كتب يتركهوان كان فالخصم ان ذهب الى بخارى فبهاو الايسلم العبدالي المدعى لاعلى وجه القضاءو يأخذمنه كفيلا بنفس المبد ويجعل فيعتقه شيأ ويختمه حتى لايتعرض له أحدفي الطريق انهسرق ويكتب الى قاضي بخارى جواب كتابه وانهأر سل اليه العبد فاذاو صل اليه الكتاب يحضر الشهو دالذين شهدوا في غيبة العبدليشهدوا في حضرته ويشيروا اليهانهملك المدعى لـكن لايحكم ثم يكتب هوالىقاضي سمر قندان الشهود شهدوا بحضوره وأرسلهمع العبداليه ليحكم القاضي بسمر قندعلي الخصم ويبرأ الكفيل عن كفالته كذافي الاصل ثم يشترط أن يكون الكتاب من معلوم الى معلوم في معلوم لمعلوم على معلوم و اعلام هؤلاء بذكر اسمهم و نسبهم الى أبيهم وجدهماً وقبيلتهم فان لم يذكر اسم الاب ولا الجدلايحصل التعريف بالاتفاق واذاذكر اسمأ بيه ولم يذ كراسم جده أوقبيلته لايحصل التعريف أيضا الااذا كان مشهو راباسمهالملم [وقرأ] أي يجب أن يقرأ الكتاب [علمهم] أويملهم بمافيه ان لم يقرأ [وختم عندهم] مطلقاهذا عندهما وعنداً بي يوسف لايشترط شئ من ذلك وقيل اذا كان الكتاب في يد المدعى يفق بان الختم شرط وان كان في يدالشهو د يفتي بأنه ليس و بشرط كذافي الاصل [وسلماليهم] وعمل القضاة اليوم انهم يسلمون الى المدعى وعن أبي حنيفة انه يسلمه الى الشهود [فانوصل الى القاضي المكتوب اليه نظر الى ختمه ولم يقبله بلاختم وشهو دفان شهدوا آنه كتاب فلان القاضي سلمهالينافي مجلس حكمه وقرأ عليناو ختمه فتحالقاضي المسكنتوب اليه [وقرأ وعلى الخصم والزمه مافيه] هذاعندهماوعند أبى يوسف اذاشهدوا انه كتابهوختمه قبله ولميشترط في الـكتاب ظهور الهدالة للفتح حيث قال فانشهدواانه كتاب فلان القاضي الى أن فتحولم يز دوعدلو افعلم بهذا انه لايشترط المدالة للفتخ والصحيح أنه يفتحه بعدثبوتعدالةالشهودكذاذ كرمالخصاف ثمحضورالشهودعندالفتحغير لازمال

هواحتياط كذا ذكر مفيأدب القاضي للخصاف [ويبطل الكتاب بموت] القاضي [الكاتب وعزله] وبعدم أهليتهوعن أبى يوسف انه يقبل بعدموته أيضا [وبموت المكتوب اليه] وعزله [الا] اي بطل بموت المكتوب اليهالا [اذا كتب بعداسمه] أي اسم المكتوب اليه [والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين] فينئذ لايبطل بموت المكتوب اليه فيقبله من يصل اليه من القضاة وينفذه بخلاف مااذا كتب القاضي ابتداء كتبت الى كلمن يصل اليه فانه لا يجوز عندهما خلافا لا ي يوسف [لا بموت الخصم] أي لا يبطل الكتاب بموت الخصم ولما فرغ من بيان كتاب القاضي شرع في غيره فقال [وتقضى المرأة في غير حدو قود] كشهادتها [ولا يستخلف قاض] على القضاء [الااذافوض] الامام [اليه ذلك] أىالاستخلاف فحينئذ يجوزله أن يستخلف [بخلاف المأمور بالجمعة] حيث يجوزله استخلاف غيره وان لم يأذن الامام لامام الجمعة بالاستخلاف فاذا أذن بالاستخلاف فاستخلف صار المستخلف قاضيامن جهة الامام لامن جهة القاضي حتى لا يملك القاضي الاول عزل الثانى الا أن يقول له الخليفة ول من شئت واستبدل من شئت فيملك عزل الثاني [واذار فع اليه حكم قاض آخر أمضاءان لمبخالف] حكم ذلك القاضي [الكمتاب والسنة المشهورة و الاجماع] بأن كان قولا لادليل له [وينفذالقضاءبشهادةالزورفيالعقود] بأنادعيرجلعلي امرأة نكاحاوهي تجحدوأقامعليها شاهدى زوروقضى القاضي بالنكاح بينهما [والفسوخ ظاهرا] فتسلم المرأة الى الزوج ويقول سلمي نفسك اليهفانه زوجك [وباطنا] فيحل لهوطؤهاو يحل لهاالتمكين فيما بينهاو بين الله تعالى وعندهما لاينفذ باطناوهو قول الشافعي [لافي الاملاك المرسلة] أي المطلقة التي تثبت بدون أسبابها يعني لوقضي بشهادة زور في الاملاك المرسلة أىالمطلقة ينفذظاهرا لاباطناوفيالهبة والصدقةروايتانءن أبى حنيفة [ولايقضي] القاضي [على غائب] مطلقاوقال أبويوسف ازأ نكرثم غاب يقضي وقال الشافمي يجوزالقضاء على الغائب بالبينة [الاأن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل] عن الغائب [والوصى] عنه [أويكون ما يدعى على الغائب سببيا لما يدعى على الحاضر] فانتصب الحاضر خصماعنه [ كمن ادعى عينافي يدغيره انه اشتراها من فلان الغائب] وأقام البينة على ذى اليد وقضى به ثم حضر الغائب وأنكر ذلك لا يلتفت المي انكار. [ويقرض القاضي مال البتيم] ومال الغائب [ويكـتب الصك] أي يكـتبـقدر القرضواسم المستقرض وخلده فيديوانه [لا الوصي] أي لايقرض الوصى مال اليتيم [و] لا [الاب] مال ولدمحتى اذا أقرض ضمن الابوعن أبي حنيفة ان الأب معلم باب التحكيم الله

يقال حكم أى فوس الحكم اليه المحكم أدنى من تبة من القاضى فلذبك ميزه وأخره عنه بباب على حدة [حكما وجلاليحكم بينهما فحكم] ذلك الرجل [بينة أو اقرار أو نكول] عن اليمين [في غير حدوقود ودية على العاقلة] بينهما ورضيا [صح] ذلك الحكم [لوصلح المحكم قاضيا] فلا يجوز حكم العبدو الصبى والمجنون والحكافر والمحدود في القذف ونحو هاو انماقيد بقوله على العاقلة لانه لوقضى بالدية على القاتل فيها أقر بالقتل خطأ يجوز حكمه بالدية عليه [ولحكل من المحكمين أن يرجع قبل حكمه] عليهما [فان حكم لزمهماو] اذار فع حكمه الى القاضى [أمضى القاضى حكمه ان وافق مذهبه والاأ بطله و بطل حكمه] أى حكم المحكم [لا بويه وولده وزوجته كحكم القاضى] لحؤلاء المذكورين [بخلاف حكمه] أى حكم المحكم [عليهم \* مسائل شق] من كتاب القضاء اذا كان العلو لرجل والسفل لآخر [لا يتدكنوسفل فيه ولا ينقب كو "ة بلارضا صاحب العلو] مطلقاعند أبي حنيفة سواء كانامضرين أولا وعندهما يضع ذوالسفل مالا يضر بالعلو وعلى هذا

الخلاف اذا أرادصاحب العلوأن يبنى على علوه مالم يكن قبله وتخصيص الوتدو النقب اشارة الى انه لايهدم بالطريق الاولى عنده [زائعة] أى سكة من زاغت الشمس مالت سميت بالزائعة لميلها من طرف الى طرف [مستطيلة يتشعب عنها مثلها] في الاستطالة [غيرنافذ] منشق [لايفتح أهل] الزائعة [الاولى] من حائط دارهم [فيه] أى في الزائعة المتشعبة [بابا] قيل المنع من المرور لامن فتح الباب والصحيح انه يمنع من الفتح شم هذا اذا فتح باباللمرور أما اذا فتح للاستضاءة أو الربح لا يمنع صورته هكذا



واثماقيد بقوله غيرنافذلان المتشعبة لوكانت نافذة لايمنع أهل الزائفة الاولى [بخلاف المستديرة] أي ان كانت الزائغةالثانية مستديرةقداتصل طرفاها بالمستطيلة يجوز أنيفتح بابافي أىموضع شاءهذا اذا كانت مثل نصف دائرة أوأقل حق لوكانت أكبر من ذلك لايفتح فيها فلتصور صورتين في الاولى يكون له فتح الباب دون الثانية [ادعى دارافي يدرجلأنه] أيذا اليد [وهبهاله] وسلمها اليه [فيوقت] ممين كرمضان وقبضها لنفسه [فسأل البينة] يمني طلب القاضي البينة من المدعى على دعو أهده [فقال] المدعى لم يكن لى بينة في حق الهبة والكن لى بينة على الشراءمنه وذلك لاني طالبت المدعى عليه هذا بان أتصرف في هذه الدار لانها ملكي بطريق الهبة والتسليم منه فحينئذ [جحدنيها] المدعى عليه فاضطررت الى شراءالدار هذهمنه [فاشتريتها] من الواهب [وبرهن على الشراءقبل الوقت الذي يدعى فيه الهبة] كشعبان [لايقبل] البرهان ولا يقضى له [وبعده] كشوال [يقبل] ويقضى له [ومن قاللا خر اشتريت مني هذه الامة] بألف درهم [فانكر] الآخر وقال مااشتريت [للبائع ان يطأهاان ترك] البائع [الخصومة ومن أقر بقبض عشرة] من فلان [ثم ادعى انهازيوف] أو نهرجة [صدق] مع يمينه وانماقيد به لانهلوقال انهاستو قة لا يصدقولو أقر بقبض الحياد أو بقبض حقه أو بالاستيفاء ثم ادعى انهازيوف أو نهرجة لا يصدق [ومن قال لآخر لك على أَلْفُ فُرِدُهُ ۚ بِانْقَالَ الْمُقْرِلُهُ لَاشَى لِي عَلَيْكَ [شمصدقه فلاشي عليه] أي على المقرما لم يشبت بالبينة أو بالاقرار بمدالرد [ومن ادعى على آخر مالافقال] المدعى عليه [ما كان لك على شي قط فبرهن المدعى على ألف وهو] أي المدعى عليه [برهن على القضاء] بالالف [أوالابراءقبل] برهانه وعندز فر لايقبل [ولوزاد] المدعى عليه على قوله ما كانلك على شئ قط [ولاأعر فك لا] يقبل وذكر القدوري عن أصحا بنافي هذه المسئلة انبينته على القضاء تقبل أيضاو قيل تقبل البينة على الابراء في هذا الفصل باتفاق الروايات [ومن ادعى على آخراًنه باعداً منه المدعى عليه [فقال] الآخر [لم أبعهامنك قط فبرهن] المدعى [على الشراء فوحد] المشترى [بهاعيبا] كالاصبع الزائدة وأرادردها [فبرهن البائع انه] أى المشترى [برئ اليه] أي الى البائم [من كل عيب لم تقبل] بينة البائع عندهما وعند أبي يوسف تقبل [ويبطل الصك بانشاء الله] وأبطلا آخره لاالجملة حتى اذا كمتب صك الشراء وكتب في أسفله وماأ درك فلان من درك فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه أنشاء الله يبطل الذكركله حق يفسدالشراءوالخلاص عنده وعندهماالشراء جائن

وقوله انشاءاللة ينصرفالى قوله فعلى فلان الخلاص استحسانا [وانمات ذمى فقالت زوجته أسلمت بعد موته] ولى الميراث [وقالت الورثة أسلمت قبل موته] ولاميراث لك [فالقول لهم] ولاترث الزوجة وعند زفر القول لها [وانقال المودع] لرجل [هذا ابن مودعي ولاوارث له غير مدفع المال اليه] أي يأمر. القاضي بدفعه اليه [وان قال لآخرهذا ابنه أيضاوكذبه] الابن [الاول] وقال ليس لوالدي ابن آخر [قضى للاول] لاالله خر [ميراثقسم بين الغرماء] وبين الورثة [لايكيفل منهم ولامن وارث] وهوشيء احتاطه بعض القضاة وهوظلم عند أبى حنيفة وقال يأخذالكفيل من الغريم والوارث والمسئلة فيمااذا ثبت الدين للغرماء وقضي القاضي بديونهم واحتمل ان يكون على الميت دين غيره اوثبت الارث بالشهادة ولم تقل الشهودلا نعلمهوارثاغيره حتىلوثبت الدين والارث بالاقراريؤ خذالكفيل بالاتفاق ولوقالو الانعلم لهوارثا غيره لايؤخذ منهم كفيل بالانفاق سواء كانوار ثابججب بحال أولا [ولوادعي دارا ارثالنفسه ولاخفائب وبرهن عليه] أيعلى انهمات أبوءوترك الدارميرا ثابينهو بين أخيه فلان الغائب ولاوارث له غيرهما [أخذ نصف المدعى فقط ] وترك النصف الا خرفي يدالذي هي في يده ولا يستو تق من صاحب اليد بكفيل مطلقا عندأبي حنيفة وعندهماان كان ذواليدمنكر الذلك أخرج نصيب الغائب من بده ووضع في يدعدل حتى يقدم الفائب والاترك النصف في يده حتى يقدم الآخر و إنما الخلاف في أخذالنصف الباقي للاخ الغائب وتركه في يد صاحب اليد قبل الاختلاف فيجو ازالقضاء بنصفهاللغائب فعندهما يقضي به لهوعنده لا يقضي به للغائب وقيل لاخلاف في انه يقضى للغائب لكن الخلاف في النزع من يده والنرك فيها كذا في الاصل و اذاحضر الغائب لايحتاج الى اقامة البينة في الصحيح فيسلم النصف اليه بذلك القضاء وانما قيد بالدار لانه لو كانت الدعوى في منقول فقيل يؤخذالكفيل منها تفاقاو فيل المنقول على الخلاف أيضا [ومن قال مانى أوما أملك في المساكين صدقة فهو] يقع [علىمال|لزكاة]كالنقودوالسوائم ومال|لتجارةمطلقاسواءبلغ|لنصابأولاوالقياسأن ياز مهالتصدق بالمكل وهو قول زفر وفي رواية لوقال ماأملك صدقة في المساكين يتناول كل المال والصحييج أنهما أى مالى وماأملك [سواء] وقال مالك يدخل فهما ثلث المال ويدخل فيه أى في كل واحدمهما أرض العشر عندأى يوسف خلافالمحمدولاتدخل أرض الخراج بالاجماع ثماذالم يكن لهمال سوى مادخل يحت الابجاب يمسك من ذلك قو ته وقوت من تجب عليه نفقته ثم اذا أصاب شيأ بعد ذلك تصدق منه بمثل ماأمسك ولمهبين فيالمبسوط مايمسك لقوته والمتأخرون قدروا وقالوا المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يوم وصلحب الفسلة وهو آجرالدار ونحوها يمسك قوت شهروصاحب الضيعة يمسك قوت سنةوصاحب التجارة يمسك مقدارما يرجع اليه ماله [ولوأوصى له بثلث ماله فهو] يقع [على كل شئ ومن أوصى اليه] أى جمل وصيا [ولم يملم بالوصية فهووصي وعند أبى يوسف لايكون وصياحتى يملم [بخلاف الوكيل] حتى لووكل رجل ببيــع شَى ُ وهو لا يملم به فباع ذلك الشيء قبل العلم لا يجوز بالا تفاق [ومن اعلم] من الناس [بالوكالة صح تصر فه ولا يثبت عزله الأبعدل أو مستورين] عندأبي حنيفة وعندهما هذا والاول سواء [ كالاخبار للسيد بجناية عبده وللشفييع والبكر والمسلم الذي لميهاجر] أي اذا أخبر بجناية عبده فباعه أو أعتقه لا يصير مختار اللفداء عنده الااذا أخبره عدل أومستوران خلافالهماواذا أخبره واحدغير عدل وسكت لاتبطل شفعته عنده خلافالهما واذا أخبره واحدغيرعدل بالشرائع لاتلزمهعنده خلافالهما [ولوباعالقاضي أوأمينه عبدا للغرماءوأخذ المال] أى الثمن [فضاع] المال في يده قبل قضاءالدين [واستحق العبد] من يد المشترى [لم يضمن] كل

واحد منهما [ورجم المشترى] بالثمن [على الفرماء وان أمرالقاضى الوصى ببيعه لهم فاستحق] العبد [أو مات قبل القبض] أى قبض المشترى [فضاع المال رجع المشترى على الوصى وهو] أى الوصى رجع [على الفرماء ولو قال قاض عدل عالم قضيت على هذا بالرجم] في الزنا [أو بالقطع] في السرقة [أو بالضرب] في الحد [فافعله وسعك فعله] وقال محمد آخر الايقبل قوله حق يماين الحيجة وكثير من مشايخنا أخذوابر واية محمد في هذا وقالو اما احسن هذا في زماننا وان كان عدلا جاهلا يستفسر فان أحسن تفسيره وجب تصديقه و الالاوان كان جاهلا فاسقا أو عالما فاسقالا يقبل قوله الأأن يماين سبب الحمم وهو الشهود [وان قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفاو دفعتها الى زيد] حال كونى قد [قضيت له به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضى بغير يمين وذكر في الذخيرة لايقبل قول المعزول ويضمن المقضى به [وكذالو قال قضيت بقطع بدك في حق] وقال فعلته ظلما فالقاضى مصدق بكل حال [اذا كان المقطوع يده والمأخوذ منه المال مقرا انه] أى القاضى أولوزعم المقطوع يده والمأخوذ منه المال مقرا انها أى التقليد أو أمله وهو قاض] ولوزعم المقطوع يده والمأخوذ منه ماله انه لم يكن قاضيا يومتذوا نمافه لذلك قبل التقليد أو بعد الهزل فالقول قول القاضى أيضا في الصحيح

معلى كتاب الشهادات الله لفر الحضور لون بردوم

الشهادة انماتقبل فيمجلس القاضى ولاتكونملزمةبدون القضاء فلذلك عقبه بكتاب الشهادات [هي اخبارهاءن مشاهدةوعيان لاعن تخمين] أى ظن [وحسبان] ولهذا قيل انهاماً خودةمن المشاهدة المنبئة عن المعاينة وقيل من الشهو دبمعني الحضور لان الشاهد يحضر الحادثة ثم مجلس القضاء لاداءالشهادة فسمي الحاضرشاهداوأداؤهشهادة[ويلزم] أداءالشهادة [بطلبالمدعى] وهذا يشيرالىانهلوامتنعالشاهدعن أداءالشهادة بعدالطلب يأثموذ كرفيالذخيرةانما يأنماذا كانفيامتناعه تضييع حق المدعى أوكانت شهادته آسرع قبولاوالامتناع كانبغير عذرظاهر [وسترهافي الحدودأحب] وأفضل [ويقول في السرقة أخذ] المال [لاسرق] أىلايقول سرق رعاية لجانب الستر [وشرّط للزنا] أىلاثبات الزنا [أربعة رجال ولبقية الحدود] كحد الشرب والقذف والسرقة [والقصاص] أي للقصاص [رجلان] فلايقيل في الحدود والقصاص شهادة النساء [و] شرط [للولادةوالبكارةوعيوبالنساء] والاماء [فمالايطلع عليهرجل امرأة] واحدة وعندالشافعي أربع وقال مالك يشترط امرأتان [و] يشترط [لغيرها] أي لغير الاشياء المذكورة [رجلان أو رجل وامرأتان] مطلقاسواء كان الحق مالا أوغيره كالطلاق والعتاق والنكاح والوكالة والوصية وقالـالشافمي لاتقبلـشهادةالنساءمع الرجالـالافيـالاموالـوتوابعها كالاجل وشرط الخيار والكفالة [و] شرط [للـكل] أى لجميع ماتقدم [لفظالشهادة] حق لوقال أعلم أو أتيقن لاتقبل وعن شمس الائمة الحلواني ان القابلة لوقالت أقول انهاولدت أو أخبرت أنهاولدت كمني [و] شرط للـكل [العدالة] مطلقا في الحدودوغيرهاوعن أبي يوسف ان الفاسق إذا كان وجها في الناس ذامر وءة تقمل شهادته والاصح الاول العدالةهي الاستقامة في الدين والعدل من كان مجتنباعن البكبائر غير مصر على الصغائر والعدالة شرط الممل بالشهادة لأشرط الاهلية [ويسأل] القاضي [عن] حال [الشهودسراوعلنا في سائر الحقوق] أى في جميعها عندهما وعليه الفتوى وعندأ بى حنيفة انه يقتصر الحاكم على ظاهر المدالة في المسلم ولا يسأل عنهما ولا يتفحص أنهماعدل أوغيرعدل الااذاطعن الخصم أوكانت الشهادة في الحدودو القصاص مطلقا فانه يسأل في السر ويزكى في العلانية فيهما بالاجماع ثم التزكية في السر أن يبعث البياض الذى فيه أسهاء الشهود و نسبتهم

191

وحليتهم ومساجدهم التي يصلون فيهاالى المعدل حتى يعرف المزكى فمنءر فهبالعدالة يكتب اسمه في البياض انه عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق لايكتب ذلك تحت اسمه بل يسكت ومن لم يعرفه بالمدالة ولا بالفسق يكتب اناعدل وينبغي أن يكون المزكي عدلا غيرطماع وفقير وانما كانذلك في السراذلوظهر ربما يخدع المزكى بالمال أويقصر فيالتمديل للمخالفة وفيالعلانية لابدأن يجمع القاضى بين المعدل والشاهدفي مجلس القضاء فيسأل المزكي عن الشهو دبحضرة الشهود أهؤ لاءعدول مقبولو الشهادة ويشترط فيمزكي العلانية مايشترطفيالشاهد منالعدالةوالبلوغ والحريةوالعقلوالبصر وأنلايكون محدودافيالقذف سوىلفظة الشهادة وفي تزكية السريشترط عدالة المزكي فقط وانكان محدودا في القذف كذا في الذخيرة [وتعديل الخصم لايصح] حتى لوقال المدعى عليه الشهو دعدول لايقضى بشهادتهما مطلقا حتى يسأل من غير المشهود عليه وعن أبي يوسف ومحمدانه يجوز تزكيته انكان عدلا [والواحديك في للتزكية والرسالة] من القاضي الى المزكى [والترجمة] بفتح الجيم اذا كانالقاضي لايفهم لغةالشاهد والاثنان أحوط هذا عندهما وعندمحمد لايكم في الااثنان وقدقالوا يشترطالار بعةفي تزكية شهو دالزنا عندمحمدو اعلمأن مايحمله الشاهد على نوعين نوع يثبت بنفسه بلااشهادكالبيع ونحوه فاذاسمع الشاهدالبيع والاقرار وحكمالحاكمأورأى الغصب والقتل وسعهأن يشهد وان لم يشهدعليه واليهأشار بقوله [ولهأنَّ يشهدبماسمع أورأىكالبيع والاقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وان لم يشهدعليه] فيه لف و نشر ولوسمع من وراءا لحجاب لم يجزله أن يشهد ولوشهدبه وفسر للقاضي لايقبل الااذادخل البيت وعلمانه ليس فيه غيره ثم خرج وقعد على الباب وليس للبيت مدخل غيره فسمع اقرارمن في البيت ولا براه فينئذ حلله أن يشهد على افراره و لهذا قالوا اذا سمع الرجل صوت امرأة منوراءالحجابوشهدعنده اثنانانهافلانة بنتفلان لايجوزأن يشهدعليها كذافي الذخيرة ونوع لايثبت حكمه بنفسه كالشهادة على الشهادة فاذاسمع شاهد يشهد بشي لميجز للسامع أن يشهد على شهادته الا ان يشهده واليه أشار بقوله [ولايشهد على شهادة غيره مالم يشهدعليه ولايعمل شاهد وقاض وراو بالخط ان لم يتذكروا] فلا يجوز للشاهداذار أى خطه أن يشهدالا أن يتذكر الحادثة وكذا القاضي اذاوجد في ديوانه اقرار رجل لرجل بحق من الحقوق وهولايتذكر الحادثة لايحكم بذلك وكذا اذاوجد شهادة رجل يشهدلرجل آخرعلى رجل بحقمن الحقوق وهولايتذكر ذلك لايحكم بذلك ولاينفذه حتى يتذكر وكذا الراوى اذا لم يتذكر رواية الحديث لايحل له الرواية قيل هذا قول أبي حنيفة وقالاله أن يشهدويقضي ويروى اذاعلم أنه خطه على الحقيقة [ولايشهد بمالم يماينه الاالنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بهااذا أخبره بها] أى الشاهد [من يثق به] استحسانا والقياس أن لاتجوز الشهادة بالتسامع فيشئ ويشترطفيها أنيخبره وجلان عدلان أورجل وامرأ تان وقيل يكتفي في الموت باخبار واحد وواحدة وأما الوقف فالصحييح أنه تقبل الشهادة بالتسامع فيأصلهدون شرائطه وكان الامام ظهيرالدين المرغيناني يقول لابدمن بيانالجهة بأن يشهدوا بأن هذاوقف على المسجدأو على المقبرة أونحو ذلك حتى لولم يتذكروا ذلك في الشهادة لاتقبل شهادتهم فالمراد بأصل الوقف ان هذه الضيعة وقف على كذا فبيان المصرف داخل فيه أما الشروط فلاكذا فيالذخيرة ومعنىقولهدون شرائطه أن بعد ماذكروا ان هذاوقف علىكذا لاينبغي لهمآن يشهدواانه يبدأمن غلته فيصرف الى كذاحق لوقالو اذلك في شهادتهم لاتقبل شهادتهم ثم قصر الإستثناء على هذه الاشياء الستة اشارة الى انه لا بجوز أن يشهدو ابالتسامع في غيرها كالولاء وعن أبي يوسف

انه يجوز [ومن في يده شي سوى الرقيق الك أن تشهد أنه له] أى لذى اليد قالوا انما يحل له أن يشهد بالملك لذى اليداذا وقع في قلبه انه ملك غيره لا يحل له أن يشهد بالملك وقال الشافهى دليل الملك اليدم التصرف بعقال به عن مشايخنا و أما العبدو الامة ان كان يعرف انهما وقيقان فكذلك يحل لا الوى الشهادة وان كان لا يعرف انهما وقيقان فكذلك يحل لا الانهما صغير ان لا يعبر ان عن انفسهما فكذلك يحل وان كانا كبيرين أو صغيرين يعبر ان عن أنفسهما فذلك مصرف الاستثناء وعن ابى حتيفة وابى بوسف انه يحل له ان يشهد فيهما ايضا ثم المسئلة على اربعة اوجه ان عاين المالك و الملك بان عرف المالك باسمه و نسبه ووجهه وعرف الملك عاين الملك دون المالك بان عاين ملكا بحدوده و بنسب الى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعرف بسبه ثم جاء عاين الملك دون المالك بان عاين ملكا بحدوده على شخص حل له ان يشهد استحسانا و ان لم يعاين الملك و المنالك و لكن سمع من الناس قالو الفلان بن فلان في قرية كذا ضيمة حدودها كذا وهو لم يعرف تلك المنيمة و لم يعان يعرب و في صورة الموت و الوقف الويمانية اليدلاتة بل وهو الصحيح وفي صورة الموت و الوقف الويمانية اليدلاتة بل وهو الصحيح وفي صورة الموت و الوقف الوفسر للقاضى انه يشهد لوفسر للقاضى انه يشهد الوفسر للقاضى انه يشهد الوفسر للقاضى اله ومن لا تقبل اذا اسنده الى من يق به [ومن شهدانه حضر دفن فلان اوصلى على جنازته فهو معاينة حق لوفسر للقاضى قبل إلى الموسر تقبل المالك ومن لا تقبل الهودة ومن لا تقبل الموسرة قبل المالك ومن لا تقبل المهادة ومن لا تقبل المالك ومن لا تقبل المهادة و من لا تقبل المهادة ومن لا تقبل المهادة و

[ولاتقبل شهادةالاعمى] مطلقاسواءكان بصيراوقت التحمل اولاوسواءكانت فمايجرى فيه التسامع اولا وقالزفروهورواية عن ابي حنيفة تقبل فهابجرى فيهالتسامع وقال ابويوسف والشافعي اذابحمل الشهادة وهو بصيرتم اداهاوهواعمي تقبل وقال مالك تقبل شهادته مطلقاو لوعمي بعدالاداء قبل القضاء يمتنع القضاء عندهما وعندا بي يوسف لايمتنع بل يقضى بها [و] لاتقبل شهادة [المملوك] مطلقا سواءكان قنااومكاتبا اومدبرا [والصبي] خلافالمالك فهما [الاان يتجملا فيالرق والصغر واديا بقدالحرية والملوغ و] لاتقدل شهادة [المحدود فيقذفوان تابالاان يحدالكافر في قذف ثماسلم] فينتذ تقبل شهادته وقال الشافعي تقبل شهادته اذاتابوفي المحدودني غيرالقذف تقبل شهادته انتاب وانمافيد بالكافر لانه لوحدالمبدالمسلم في قذف ثم عتق ترد شهادته [و] لاتقبل شهادة [الولدلابويهوجديه وعكسهواحدالزوجين|الا خر والسيدلمبده] مطلقا سواءكان عليهدين اولا [اومكاتبه] ومالك يخالفنافي الولدوالوالد فهو يجوزشهادة كلواحدمهما لصاحبه والشافعي يخالفنافي احدالز وجين فهو يجو زشهادة احدهمالصاحبه [و] لاتقبل شهادة [الشريك لشريكه فياهو من شركتهما] ولوشهد بماليس من شركتهما تقبل وهذاظاهر في شريكي العنان اماشهادة احد المفاوضين فلا مجوزلصاحبه فيغيرالحدود والقصاص والنكاحكذافيالذخيرة [و] لاتقبل شهادة [المخنث والنائحةوالمغنية] ولافرق بينان تغني للناس اولنفسهاهذا اذا كان تخنثه باختياره بان يتشيه بالنساء فيالقول والفعل اويجعل نفسه محلاللوطءواماالخخنث الذي فيكلامه لين وفياعضائه اي آلته تكسر خلقة ولم يشتغل بفعل الردىء فهومقبولالشهادةوالمراد بالنائحةالتي تنوح فيمصدةغيرها ولافرق ببن انتكون النواحةبالمال أوبدونه كذا فيالاصل [و] لاتقبل شهادة [المدوانكانت] المداوة [عداوة دنيوية] وان كانتءداوة دينيةلأتمنع قبول الشهادةوفي القنية هذا اذا كان غيرعدلوان كان عدلاتقيل في الصحيح وفي

الخزانة المدومن يفرح لحزنه ويحزن بفرحه وقيل يعرف بالعرف [و] لاتقبل شهادة [مدمن الشرب على الايو] اطلق الشرب ليتناول الاشربة المحرمة وغيرها لايسقط العدالة مالم يسكر بل ادمان السكريسقط وقد ذكروا انالادمان فيالنية وهوان يشرب وفي عزمه ان يشربكل ماوجدكذا فيالاصل [ولا] تقبل [شهادة من بلعب بالطيور]وفي بعض النسخ بالطنبوروهو الانسب امااذا كان يمسك الحمامة في بيته للاستئناس ولا يطيرها فهوعدل [اويغني للناس] وانماقال للناس لأنءن بغني لدفع الوحشة عن نفسه لاتسقط عدالته [اوير تـكبمايوجب الحداويدخل الحمام بلاازار او بأكل الربا] اىلاتقبل شهادة آكل الربامطلقاسواءكان مشهورا أولاواشترط فيالاصل ان يكون مشهورا به [اويقامر بالنزدوالشطرنجاو تفوته الصلاة بسبهما] وانماقيدبه لانجر داللعب بالشطرنج ليس بفسق مانع من الشهادة وان كان مكر وهاعند ناو من لعب بالنرد فهو مردودالشهادة بكل حال فلوقال اويقامر بالشطرنج ويلعب بالنردا كمان اولى [اويبول اوياً كل على الطريق] متملق بهما [اويظهر سب السلف] اى الصحابة والعلماء والمجتهدين [وتقبل] الشهادة [لاخيه وعمه وابويه رضاعا وامامرآته وبنتها] اى بنت امرآته [وزوج بنته وامرأة ابنه و] امرأة [ا بيه و] تقبل شهادة [اهل الاهواء الاالخطابية] اى الذينيتبهونالهوى ولايتبهون مذهب اهلاالسنة كالخوارجوالمشبهة لاوالمعطلة والقدريةوالجبريةوالروافضوشهادة مقبولة عندنااذا كانهولايكفربه صاحبه ولايكون ماجنا كذافي الذخيرة وقال الشافعي لاتقبل شهادة اهل الهوى والبدع والخطابية وهم صنف من الروافض ينسبون الىابى الخطاب يعتقدونان الشهادة لكلمن حلف عنده انه تحق يقولون المؤمن لايكذب ولابحلف كاذبا وقيل يرون الشهادة الشيعتهم ويدينون بشهادة الزورلمو افقيهم وعلى مخالفيهم [و] تقبل شهادة [الذمي على منله] لاعلى المسلم مطلقاسواء كانت ملتهما واحدة ام لاوقال ابن ابى ليلى يشترط امحاد الملة وقال مالك والشافعي لاتقبل شهادته على أحد [و] تقبل شهادة [الحربي على مثله لاعلى الذمي و] تقبل شهادة [من الم بصغيرة] اي اذنب بممصية صغيرة مشتق من اللمم وهو الصغيرة [اناجتنب الكبيرة] وكانت حسناته اغلب من سيآته هذا هوالصحيح فيالمدالة الممتبرةوقيل من ارتكب كبيرة اواصر على صغيرة سقطت عدالته الكبيرة عند اهل الحديث سبعةالاشراك بالله والفرارمن الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق ونهب مال المؤمن والزنا وشرب الخر وقيل اكل الرباوا كلمال اليتامي وقيل الكبيرة ما تسمى فاحشة في الشرع كالاواطةوالزناأو لمتسمفاحشة ولكن شرع عليها عقوبة بنص قاطع فيالدنيابالحد أوالوعيدفي العقبي كالسرقة وا كلمال اليتيم ومالم يسم فاحشة في الشرع ولا شرع عليها عقوبة في احدالدارين كالغمزة أوالقبلة فهو صغيرة وقيل ما كانحراما لعينه فهوكبيرة وما كانحرامالغيره فهوصغيرة والاصحانما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمةاللة تعالى والدين فهو كبيرة والافهو صغيرة [و] تقبل شهادة [الأقلف] أى الذي لم يختن وعن ابن عباس انه لاتقبل شهادته وانما تقبل عندنا اذاتركه بمذرالكبرأ وخوف الهلاك وانتركه على وجه الاعراض عن الفرض أوالسنة على ماقالوا أوالاستخفاف بالدين فلاتقبل شهادته ثم لا بدمن معرفة وقته فأبو حنيفة لم يقدره بشيء وغيره قال من سبع سنين الى عشر سنين [و] تقبل شهادة [الحصي وولدالزنا والحنثي] الاان المشكل لايشهد معرجل ولامع امر أة ولوشهدمع رجل وامر أة تقبل كذافي الخزانة وانحاتقبل شهادة ولد الزنا مطلقاسواء شهدفيالزنا أولاوقال مالك تقبل في جميع الحقوق الافيالزنا وفي بعض الحواشي المذكور في المتن ظاهر الرواية وقيل لاتقبل مطلقا [و] تقبل شهادة [العُمَّال] والمرادبهم عمال السلطان

الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهورقالواهذا كان في عصرهم فامافي زماننا فلا تقبل شهادتهم لغلبةظلمهم فالحاصل انهم انكانوا عدولاتقبلوالالاوذ كرشمس الائمةالسرخسي ان المامل اذاكان وجيهافي الناس ذامروءة لايجازف في كلامه تقبل شهادته وأمااذاكان ساقط المنزلة عند الناساومجازفافي كلامهلاتقبل شهادته[و]تقبل شهادة [معتق لمعتق] والاول مبنى للمفعول والثانى مبنى للفاعل [ولوشهدا أن أباهماأوصىاليه والوصى يَدَّعِي جازت] الشهادة استحسانا والقياس أن لاتقبل [وان أنكر] الوصى [لا] تقبل [كالوشهدا] أي كالأنجو زالشهادة لوشهدا [ان أباهما] الغائب [وكله بقبض ديونه وادعى الوكيلأو أنكرولايسمع القاضيالشهادة على جُرح مجرد] ولايحكم بذلك أي لايسمع الشهادة علىمايتضمن نفسيق الشهو دمن غيرأن يتضمن ايجاب حَقّ من حقوق الشرع أوالعبدنحو أن يشهدوا أنالشهودفسقةأوزناةأوأكلة ربا أوشربة الخرأوعلىاقرارهم أنهم شهدوا بالزورأوعلى اقرارهم أنهم أجرواعلى أداءالشهادة أوعلى اقرارهم ان المدعى مبطل في هذه الدعوى أوعلى اقرارهم أنهم لاشهادة لهم فيحذمالحادثة الااذاشهدواعلىاقرارالمدعى أنهم فسقةأوشهدوابالزورأونحومآوأقام المدعىعليهالبينةأن المدعى استأجر الشهود بمشرة دراهم لاداءالشهادة وأعطاهم المشرقمن مالى الذي كان في بده أوأقام المدعى عليهالبينة بأنهمزنواووصفوا الزناأوشربوا الخراوسرقوا منى كذاولميتقادمالعهدأوانهم عبيدأواحدهم عبدأو محدودون فيالقذف أوأقر المدعى انهاستأجرهم على هذه الشهادة فحينئذ تقبل [ومن شهد ولم ببرح] اى لم يفارق مجلس القضاء [حتى قال اوهمت بعد شهادتى] اى اخطأت بذكر زيادة كانت باطلة أو أخطأت بنسيانما كان يجبعلى ذكره [يقبل] قوله [لوكان] الشاهد [عدلا] والالاوانما قيد بقوله ولم يبرح لانه لوقام عن الجلس شمعادوقال أوهمت بعض شهادتى لم يقبل ذلك منهوعن ابى حنيفة وابى يوسف آنه يقبل قوله فيغير الحجلس اذاكان عدلائم قيل يقضى بجميع ماشهدبه وقيل يقضى بمابقي حتى لوقال شهدت بآلف ثمقال غلطت في خسمائة يقضى مخمسهائة واليهمال شمس الأعةالسر خسى

معليٌّ باب الاختلاف فيالشهادة ﴿

[الشهادة ان وافقت الدعوى] أى لفظا ومعنى عن ابى حنيفة ومعنى عندهما [قبلت والالا] تقبل [فان ادعى بدارا ارثا اوشراء فشهدا بملك مطلق لغت] الشهادة [وبعكسه] أى لوادعى دارا ملكا مطلقا فشهدا بملك مقيد بالارث أونحوه [لا] تلغو فتقبل [ويعتبرا تفاق الشاهدين لفظا ومعنى] عنداً بى حنيفة وعندهما يعتبر معنى لالفظا والمراد بالاتفاق لفظا تطابق لفظهما على افادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن كدلالة الالفين على الالف [فان شهدا حدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل] عنده مطلقا وعندهما تقبل على الف اذا كان المدعى يدعى ألفين وعلى هذا الخلاف المائة والمائة تقبل الشهادة [على الالف وقو شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها] أى المدعى عليه المدعى من الالف [خسمائة تقبل] الشهادة [بألف] وعن أبى وسف أنه يقضى بخمسمائة [ولم يسمع أنه قضاه الاان يشهدمه المى معالذى شهد بأنه قضاه شاهد [آخر] فينشذ يسمع [وينبغى ان لايشهد] ينم عليه المدعى عليه المدعى عاقبض ولوشهدا] على رجل [بقرض الالف] درهم في الذي علم باداء خمسمائة ان يمتنع [حتى بقر المدعى عليه قضاه] وقال المدعى غيقضها [جازت الشهادة على القرض] وذكر وشهدا حدهما أنه إلى المدعى عليه [قضاه] وقال المدعى غيقضها [جازت الشهادة على القرض] وذكر

حملان

160 }

الطحاوي عن اصحابنااله لايقضي بالقرض وهو قول زفر [ولوشهدا بأنه قتل زيدا يوم النحر بمكةو] شهد شاهدان [آخران انه قتله يومالنحر بمصرر دتا] اى الشهادتان وهذا اذا اجتمعوا عند الحاكموشهدوا [فان] سبقت احداهما في الاداءو [قضي] القاضي [باحداهما اولا] ثم جاءت الاخرى [بطلت] شهادة [الاخرى ولو شهدا على سرقة بقرةواختلفافي لونهاقطع] يدالسارق مطلقاً اي في جميع الالوان عنداً بي حنيفة وهوالصحيح خلافالهما هذا اذا ادعى سرقة بقرة فقط امااذا ادعى سرقة بقرة سوداءاوبيضاء はかかり لاتقبل بالاجاع قيل الاختلاف في لو نين يتشابهان كالسوادو الحمرة اوكالصفرة والحمرة لافي السوادو البياض 1501 فأنهما لايتشابهان فلاتقبل الشهادة كـذافي الاصلوانماقيدبقوله فيلونهالانه لواختلفا في القيمةلاتقبل بالاتفاق [بخلاف الذكورة والانوثة] اي اذا اختلف الشاهدان فيذكورة المشهوديه وأنوثته لاتقبل شهادتهما بالاتفاق فلايقطع [والغصب] أى بخلاف اختلاف الشاهدين في لون البقرة الغصب حيث لاتقبل بالاتفاق [ومنشهدلرجلانهاشترىعبدفلان بألفوشهدآخر] انهاشترى عبدفلان [بألف وخمسمائة بطلت الشهادة] مطلقاسواءادعي المدعى اقل المالين اوآكثرهماهذا اذا اختلف البائع والمشترى قبل تسلم العبدلان الدعوي حينئذ دعوى العقداما بعدالتسليم فتكون الدعوى في الدين فينئذ تقبل وفي الفوائد الظهيرية إنهاذا أتحدجنس ألثمن واختلفاني قدره كمافي هذه المسئلة تقبل الشهادة بخلاف مااذا اختلف الحنس بأن شهدا حدهما بالشراء بألف درهم وشهد الآخر بمائة دينارلا تقبل [وكذا الكتابة] ايهي كالبيع [و] كذا [الخلع] والاعتاق على مال والصلح عن دمالعمداذا كان المدعى هو المرأة او العبداو القاتل اما اذا كانت الدعوىمن جانب الزوج اوالمولى اوولى المقتول فهو بمنزلة دعوى الدين [فأما النكاح فيصح بألف] وهواقل المشهودبه عندأ بي حنيفة وقالالا يقضى بالنكاح ايضا وهذا مطلق اى سواء كان الدعوى من الزوج اومن المرأة وسواءادعي الاقل اوالاكثروقيل الاختلاف فيمااذا كانت المرأةهي المدعية فانكان المدعى هوالزوج لايقبل اجماعاو الاصحان الحلاف في الفصلين [ملك المورث] متى ثبت [لم يقض لوارثه بلا ﴿جَرَ] بأن يقول الشاهدانه كان لا بيه مات وتركه ميرا ثاله [الاان يشتطاعا ـكه] أي بملك المورث [أويده أو يدمودعه أو] يد [مستميرهوقتالموت] متعلق بالـكل بيانهاذاماتوجل فأقاموارثه بينةعلىدارانها كانت لابيه اعارها أو أجرهاأوأو دعهاالذي هي في يده فانه يأخذها ولا يكلف البينة على انهمات وتركها ميرا الله هذا بالاجماع [ولوشهدا بيدحيمذشهرردت] الشهادة وعند أبي يوسف لاترد وانماقيد بقوله بيدحي لانهملو شهدوا انها كانت في يدفلان فمات تقبل بالاتفاق كذا في الاصل قوله مذشهرٌ وجوده كعدمه والخلاف ثابت أيضابدونذ كره فانهذ كرالتمرتاشي فيالجامع الصفيرشهدوالحي انالمين كانت في يده لمتقبل [ولوا قر المدعى عليه بذلك] أي بان المين كانت في يدالمدعى [أوشهد شاهدان أنه] أي المدعى عليه [اقرأنه] اي المين [ كان في يد المدعى دفع الى المدعى]

الشهادة على الشهادة على الشهادة المحمد المسادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة المحمد المسادة المحمد المح

(KN) [تقبل فيما لايسقط بالشهمة] بخلاف الحدوالقود وجوازها استحسان والقياس يأبىجوازها [ان شهد رجلان على شهادة شاهدين] بأن شهدا على شهادة واحدمن الاصل ثم شهدا على شهادة الآخر من الاصل وقال الشافعي لايجوز الأأربع عن كل أصل اثنان [ولاتقبل شهادة واحد] من الفرع [على شهادة واحد] من الاصل وعند مالك تقبل [والاشهادأن يقول] الاصل للفرع [اشهدعلى شهادتي أني أشهدأن فلاناأقر

عندى بكذا] أويقول اشهدأنت على شهادتي بكذا أويقول اشهد أبي سمعت فلإنايقر لفلان بكذافاشهد أنت علىشهادتى بذلك اويقول اشهدعلى شهادتى أنى أشهدأن فلان بن فلان أقرعندى بكذا وأشهدني على نفسه أى المقر [وأداء] شهادة [الفرعأن يقول اشهدان فلاناأشهد ني على شهادته أن فلاناأفر عنده بكذا وقال] الاصل [لي اشهدعلي شهادتي بذلك] أي بأن فلاناأ قرعندي بكذاو لهالفظ أطول من هذاو أقصر منه لكن ذكر الوسط الى العدل أقرب وخير الامور أوساطها أما الاطول فهو أن يقول الاصل اشهد بكذا وأناأشهدك على شهادتى فاشهدعلى شهادتى وفيه خمس شينات ويقول الفرع اشهدأن فلاناشهد عندى بكذا وأشهدنى على شهادته بذلك وأمرني أن أشهدعلى شهادته وأناأ شهدعلى شهادته بذلك وفيه ثمان شينات والاقصر أن يقولاالفرع أشهدعلى شهادة فلان بكذاوفيه شينان والاطول اختيار بعض المشايخ والاقصر اختيارا بى جعفر وأبى الليث وشمس الأئمة السرخسي وماذ كرفي المتن اختيار شمس الائمة الحلواني [ولاشهادة للفرع بلاموتأصله أومرضهأوسفره] اى لاتقبلشهادة شهو دالفرع الا أن يموت شهو دالاصل كلهمأو بعضهم أويمرضون مرضالا يستطيغو نحضو رمجلس القضاءأو يغيبو نمسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداوعن أبى يوسف انه لم يجعل السفر شرطاو لكنه قال ان كان غائباعن المصرفي مسافة لوغدا الى القاضي لاداء الشهادة لم يستطع إن يبيت بأهله صح الاشهاد [فان عدلهم] اي الاصول [الفروع صح] التعديل [والا] اي وان تركوا تزكيتهم [عدلوا] وهذاعندأى يوسف وعندمحمدلا تقبل شهادة الفروع اذالم يعلموا عدالة الاصول [وتبطل شهادةالفرع بأنكار] شاهد [الاصلاالشهادة] ومعنى المسئلة انهم قالو امالنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا اوغابوا ثم جاءالفروع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة أمامع حضرتهم فلايلتفت الي شهادة الفروع وان لم ينكروا كذا في الكافي [ولوشهدا] أي شاهدا الفرع [على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف] درهم [وقالا]أي شاهدا الفرع [خبرانا] أي شاهداالاصل [انهمايمرفانها فجاء] أي المدعى [بامرأة وقالا] أى شاهداالفرع[لمندرأهي هذه أملا قيل للمدعي] قد ثبت الحق على فلانة بنت فلان الفلانية بشهادة هذين الشاهدين ثم [هات شاهدين] آخرين [انها] أي هذه المرأة [فلانة] بنت فلان الفلانية [وكذا كتابالقاضي الى القاضي] أى اذاور دكتاب القاضي الى القاضي وفيه شهد بين يدى فلان بن فلان ان لفلان بن فلان على فلان كذامن المال وأنكر ذلك الرجل أن يكون هو فلان بن فلان فلا يكون كتاب القاضي الى القاضي حجة عليه مالم يشهد آخران أنه فلان بن فلان [ولوقالا] أي الفرعان [فهما] أي في الشهادة على الشهادة وكتاب القاض الى القاضي فلانة بنت فلان [التميمية لمتجز] هذه الشهادة [حتى ينسباها الى فخذها] وهو القبيلة الخاصة بالنسبة الىمافوقهامن الشعب ونحوهاقيل هذافي المرب أمافي المعجم فلايشترط ذكر الفخذ وقيل في بلادناالنسبة الى فرغانة نسبة عامة والى الاوزجند نسبة خاصة وقال الامام البردوي النسبة الى سمر قندو بخارى لاتصلح للتمريف وقيل النسبة الى السكة الصغيرة خاصة والى المحلة الكبيرة عامة كذافي الاصل [ولوأقر] الشاهد [أنهشهدزورا يشهرولايمزر] مطلقاواعلمأنشاهدالزور يعزراجماعا اتصل القضاء بشهادته أولم يتصل فقال أبوحنيفة تعزيره تشهيره ولايغرب ولايسودوجهه فيبعثه الىسوقه انكان سوقيا والى قومهان كانغيرسوقى بمدالمصرفي أجمعما كانوا ويقولانا وجدناهذا شاهدزورفاحذروه وحذروا الناس منه وقالا يضربويحبس وهوقولالشافعيوذ كرشمس الائمةالسرخسي يشهرعندهما أيضا والتعزير والحبس على قدرماير اءالقاضي عندهما قال الحاكم الامامأ بومحمدالكاتب انرجع على سبيل

التوبة والندامة لايمزر بلاخلاف وان رجع عنى سبيل الاضرار يمزر بالضرب بلاخلاف وانكان لايملم فعلى هذا الاختلاف ولو تاب بمدماشهد بزور تقبل شهادته في الاصح كذا في الجامع الصغير للمحبوبي قيل انما وضع المسئلة في الاقرار لا نه لا طريق الى بيان معرفة ذلك بالبينة وذكر في المفنى قال صاحب الاقضية وشاهد الزور عند ناالمقر على نفسه بذلك أو يشهد بموت رجل أو بقتله في جيء المشهو دبقتله أو بموته حيا فملم من هذا أن شهادة الزور قد تعلم بدون الاقرار بالكذب لكن ينبغي أن يختص التعزير بالاقرار بذلك متعمدا أما بدونه فلا كاشار اليه في الهداية

تناسب الكتنابين ظاهراذالرجوع غنها يقتضى سبقها ولهامنا سبة خاصة بشهادة الزوراذالرجوع عنها من أسباب شهآدة الزور وكان ينبغي أن يقول باب الرجوع الاأن الرجوع عنها كان مباينا لها فلقبه بالكتاب تنسها لاولى الالباب ثمله ركن وهو قول الشاهد شهدت بزور وشرط وهو أن يكون عند القاضي وحكم وهو وجوب التمزير والضمان معه بعدالقضاء وكان المشهو دبه مالاوقد أزاله بغير عوض يعدله [لايصح الرجوع عنم االا عند قاض] تنكيره يشير الى أنه يشتر طمجاس القضاء أى قاض كان ولايشتر طالر جوع عندالذي شهدعنده [فان رجما] عن شهادتهما [قبل حكمه لم يقض] القاضي [وبعده] أي وان رجما بعده [لم ينقض] حكمه [وضمنا ماأتلفاه] من المال [للمشهودعليه اذاقبض المدعى المال] مطلقًا سواء كان [دينا أوعينا] وقال الشافعي لايضمنان وفي مبسوط شيخ الاسلام والذخيرة ان كان المشهو دبه عينا فله أن يضمنهما بعدالح كم قبض المدعى المين أولا [فان رجع أحدهماضمن النصف والعبرة لمن بقي] من الشهود [لالمن رجم] هذا هوالاصل في الباب [فانشهد ثلاثة ورجع وأحدلم يضمن] الراجع شيأ [وان رجع آخر] من هذه الشهود [ضمنا] أي الراجمان [النصف وان شهدرجل وامراتان فرجمت امرأة ضمنت الربع] من المال [فان رجمتا ضمنتاالنصف وانشهدرجل وعشر نسوة فرجعت ثمان انسوة [لميضمن] أي الراجعات [فان رجعت أخرى] والمسئلة بحالها [ضمن] أي الراجعات التسع [ربعه فان رجعوا] أيالرحل والنساء [فالغرم بالاسداس] على الرجل السدس وعلى النسوة خمسة الاسداس لان كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد وقالا على الرجل النصف وعلى النسوة النصف [وأن شهد رجلان عليه أوعليما بنكاح بقدر مهر مثلها ورجما لم يضمناوان زادعليه] أي على مهر المثل [ضمناها] أي الزيادة للزوج فيما اذا ادعت المرآة النكاح والرجل جاحد [ولم يضمنا في البيع الامانقص من قيمة المبيع] فينتذ يضمنان هذا اذا كان المدعى مشتريا أمااذا كان بائمافلا يضمنان أيضاولا فرق بين أن يكون البيع باناأو فيه خيار البائع [وفي الطلاق] أي ان شهدا على رجل انه طلق امر أنه [قبل الوطء] ثم رجما [ضمنا نصف المهر ولم يضمنا] لو كانت الشهادة بالطلاق [بعد الوطُّءوفيالعتق] أي لوشهدا على رجل انه أعتق عبده ثمرجها [ضمناالقيمة وفي القصاص] أي ان شهدا بقصاص ثمرجما بمدالقتل ضمنا [الدية ولم يقتصا] وقال الشافعي يقتصان [وان رجع شهو دا لفرع ضمنوا لاشهود الاصل بلم نشهدالفر وع على شهادتنا] أي لا يضمن شهو دالاصل ان رجعوا بعد القضاء فقالو الم نشهد الفروع على شهادتنا [أو أشهدناهم وغلطنا] وعند محمد في الثانية يضمن الاصول [ولورجع الاصول والفروع ضمن الفروع فقط ] دون الاصول عندهما وعند المشهو دعليه بالخيار ان شاء ضمن الاصول وانشاء ضمن الفروع [ولا يلتفت الى قول الفروع] مطلقاسواء قالالفروع [كذبالاصول أوغلطوا] في شهادتهم [وضمن المزكي بالرجوع] عن النزكية عنداً بي حنيفة وعندهمالايضمن [و] ضمن [شهو دالزنا

وشهود اليمين لاشهودالاحصان والشرط] أى اذا شهد شاهدان باليمين أى قالاانه قال العبده ان دخلت الدار فانت حر وشاهدان بوجود الشرط ثمر جموا فالضمان على شهوداليمين وقال زفر على الفريقين ولورجع شهودالشرط وحدهم اختلف المشامخ وخالفناز فرفي الاحصان

والعادم المراها مع كتاب الوكالة يهدو وعي الده له المرى

المناسبة بين الشهادة والوكالة ان كلامنهما من باب الولاية على الغير على سبيل الاعانة في المما ملات ثم هي بفتح الواو وكسرهااسم للتوكيل وهو الحفظ ومنه الوكيل في اسهائه تمالى؟ منى الحافظ ولهذا قالوا اذا قال وكلتك عالى انه يملك الحفظ فقط فيكون فعيلا بمعنى فاعل وقيل التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض ومنه التوكل يقال على اللة توكلنا أى فوضناأ مورنااليه فالتوكيل تفويض التصرف الى الغيروسمي الوكيل به لانهمو كل اليه الامرأى مفوض اليهاعتماداعليه والوكيل القائم بمافوض اليه فيكون فعيلابمعنى مفعول لانهيوكل اليه الامر [صح التوكيل وهو اقامةالغيرمقام نفسه فيالتصرف بمن يملكه] فلا يصح توكيل الصبي الذي لا يعقل والمجنون [اذا كانالوكيل] ممن [يمقلاالعقدولوصبيا أوعبدامحجورا] أىصح التوكيل [بكل مايعقده بنفسه] كالبيع والشراء والاجارة والنكاح والطلاق والخلع والصلح والاستمارة والهبة قيل هذاعلي قولهما وأماعلى قول أبى حنيفة فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما يملكه فأما كون الموكل مالكاللتصرف فليس بشرط حتى يجوزعنده توكيل المسلم الذمي بشراءالخر والخنزبر وتوكيل المحرمالحلال ببيع الصيد وقيل المرادبهأن يكون ماليكاللتصرف نظرا الى أصل التصرف وانامتنع بمارض وبيع الخمر يجو زللمسلم في الاصل وانما يمتنع بعارضالنهـى [و] صحالتوكيل [بالخصومة] أىالدعوىوالجواب [في الحِقوق برضاالخصم الاأن يكون الموكل مريضاً بحيث لا يستطيع أن يمشى على قدميه الى مجلس القضاء ولو أمكن ركوب الدابة والحمل على أيدى الناس يلزم منه التوكيل بلارضاهوان كان لايزيده الركوب مرضافي الاصح هذا عندابي حنيفة وعندهما يصح بغير رضاالخصم وهوقول الشافمي ثمقيل الحلاف في الصحة و الصحيح أن الحلاف في اللزوموفيالنهايةالصحيح قولهماوالشريف وغيره سواءفعلى القاضي الالزام بغيررضاه [أوغائبامدةالسفر أومريدا للسفر] ولوقال أنه يحتال ولايريدالسفر قيل يحلفه القاضي وهواختيار الخصاف وقيل لايحلفه بل ينظر الى حاله فانكان عليه عدة السفرياز مه التوكيل والالا [أومخدرة] أى صح له التوكيل بلارضا الخصم مطلقا وهي التي لايراها غيرالحارمهن الرحال ولمتجرعادتهابالبروزوحضور مجلس الحكم فاذاتوجه اليمين عليها أوعلى المريض بعث القاضي أمينا يمرض عليها يمينا فاذاعرض فأبت أنتحلف ألح عليها الى أن تحلف أو تنكل فاذا نكلت أمرها أيضاأن توكل وكيلا يحضرمع خصمها الىالقاضي ويحضر شاهدان يشهدان على بكولها عند القاضي ثم يحكم القاضي بالنكول ويلزمهاماو جبعلمهاو المنأخرون اختاروا للفنوى ان القاضي إذاعلم من الخصم التعنت في اباء التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل من الموكل بغير رضاه وان علم من الموكل القصدالي الاضراراصاحبه في التوكيل لايقبل منه التوكيل الابرضاصاحبه وهواختيار شمس الائمة السرخسي [و] صح التوكيل [بايفائها] أي باداء الحقوق [واستيفائها] أي بقبض الحقوق [الافي حد وقود] أي صحالتوكيل باستيفائها الافيحدوقود [انغاب الموكل] وقال الشافعي يستوفي القصاص في حال غيبة الموكل [والحقوق] الكائنة [فيايضيفه الوكيلالىنفسهكالبيع والاجارة والصلح عن اقرار تتملق بالوكيل انلميكن محجورا] لابالموكل وقال الشافعي تنملق بالموكل قوله والحقوق مبتدأ خبره تتملق

[كتسليم المبيع] فيما ذاباع هذا بيان للحقوق [وقبضه] فيما ذا اشترى [وقبض الثمن] فيما باع [والرجوع عند الاستحقاق والحصومة في العيب والملك يثبت للموكل ابتداء] لاللوكيل [حق لا يعتق قريب الوكيل بشرائه] وقال أبوالحسن الكرخي الملك يثبت للوكيل بالشراء أولا ثم ينتقل الى الموكل [و] الحقوق أفيما يضيفه الى الموكل كالذكاح والحلع والصاح عن دم عمداو] الصاح [عن انكار تتملق بالموكل فلا يطالب وكيه بالميم مطالب وكيله بالميم ولا يدفعه اليه ولا يطالبه أي المشترى الوكيل المشترى الوكيلة بالبيع والشراء الميم الميم ولا يطالبه أي المسترى الوكيلة بالبيع والشراء الميم بالميم ب

انماقدمالتوكيل بالشراءعلى التوكيل بالبيع لان الشراء حالب للملك والبيع سالب له والحالب اقوى من السالب فقال [أمره بشراء ثوب مروى أو فرس أو بغل صح سمى ثمناأولا] وأخر ، في المنوان لان البيغ مقدم عليَّهُ ثم اذا اشترى بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس فيه ففذعلي الموكل وان اشتراه بغبن فاحش نفذ على الوكيل [و] أمره [بشراءعبد أودارصحان سمي تمناوالا] أيوان لم يسم [لا] أي لا يصح [و] لوأمره [بشراء ثوب أودابة لا] يصح الامر [وانسمى تمناو] أمر [بشراء طعام بقع على البرودقيقه] مطلقا والقياس أن يقع على كلمطموم وقيل ان كثرت الدراهم فعلى البر وانقلت فعلى الخبزوان كانت بين الامرين فعلى الدقيق والقلة مثل الدرهم الى ثلاثة والوسط مثل أربعة الى خمسة أوسبعة كذافي شرحالسيد وان لمبدفع اليه شيأ وقال اشترلى حنطة لم بحز على الآمر[وللوكيل الردبالهيب مادام المبيع في يده فلوسلمه] الوكيل [الى الآمر لابِر ده الابأمره و] للوكيل [حبس المبيع لثمن دفعه من ماله فلوهلك] المبيع [في يده قبل حبسه] أي الوكيل [هلك من مال الموكل ولم يسقط النمن] عن الموكل فيرجع الوكيل عليه [وان هلك] المسع في يده [بمدحبسه] لاستيفاءالثمن [فهوكالبيع] عندهما أي يكون مضمو نابالثمن مطلقاقلت قيمته أوكثرت وعند أبى يوسف كهلاك الرهن حق لوكان فيه وفاءبالثمن يسقط والابرجع بالفضل على الموكل وعند زفر كهلاك المغصوب فعليه ضمان مثلة [وتعتبر مفارقة الوكيل في الصرف والسلم دون الموكل] حتى لو فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل المقدهذا اذاكان الموكل غائبا عن المجلس وأمااذا كان حاضر افي مجلس المقد يصيركأ ن الموكل صارف بنفسه فلاتعتبر مفارقة الوكيل كذافي النهاية نقلا عن خواهر زاده ولوفارق الموكل لايبطل والمرادبالسلم الاسلام وهوأن يوكل رجلا ليسلم دراهم معدودة في كرمعلوم أمالو وكل المسلم اليه رجلا بقبول الثمن فانه لا يجوز توكيله [ولووكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلابدرهم ممايباع] أي من لحميباع [مثله عشرة] أرطال [بدرهم لزمالموكل منه عشرة بنصف درهم] عنداً بي حنيفه وعندهما يلزمهالعشرون وقول محمدمع أبى حنيفة في بعض النسخ قوله بمايباع الى آخره أى اذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم تساوى قيمته درهماوانماقيدبه لانهاذا كانتءشرة أرطال منهلاتساوى درهمانفذالكل على الوكيل بالاجماع [ولووكله بشراءشي إمينه] امابالاشارة أوباسمه العلم أوبالاضافة الى مالكه [لايشتريه لنفسه] أى ليس للوكيل أن يشتريه لنفسه ولو اشترى لنفسه فهو للا مر [فلو اشتراه بغير النقود] وأمر ه بالنقود [لمو بخلاف ماسمي له من الثمن] بأن وكله بشرائه بمائة درهم فاشتراه بعشرة دنا نيراً وبمائة وعشرين درهما [وقع] الشراء [للوكيل وان كان بغير عينه فالشراء للوكيل الأأن ينوى] الوكيل [للموكل أويشتريه بماله] أي ان أضاف العقد الي مال الموكل سو اء نقد الثمن من ماله أو من مال غير ه و انماقيد به لانه لو أضاف العقد الي در اهم

نفسه فهوله وانأضاف الى دراهم مطلقة فان نواهاالآمر فهوكما نوى وان نواها لنفسه فهوله وان تكاذبافي النية يحكم النقدا جماعافان نقدالثمن من ماله فهوله وان نقدمن مال الموكل فهوله وان تصادقا على انه لمتحضر هالنية فعند أبي يوسف يحكم النقد وعند محمد فهو للوكيل [وان قال اشتريت للآمر وقال الآمر] اشتريت [لنفسك] ولم يدفع الثمن الى المأمور [فالقول الآمر وانكان] الموكل [دفع اليه الثمن فللمأمور] أي القول له وهذه المسئلة على ثمانية أوجه لانه اما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين لانه اما أن يكون الثمن منقودا أولا وكل وجه على وجهين لانه اما أن يكون العبد حيا حبن أخبرالوكيل بالشراءأوميتافان كانمأمورا بشراءعبد بعينهفانأ خبرعن شرائهوالعبدقائم حيىفالقول للمأمورا جماعامنقودا كانالثمن أوغيرمنقودوان كانميتاحين اخبرفقال هلكءندي بعدالشراءوأ نـكر. الموكل فان كان الثمن غير منقو د فالقول اللا مر وان كان الثمن منقو دا فالقول للمأمو ومع يمينه وان كان العبد بغيرعينه فانكان حيافقال المأمور اشتريتهلك وقالالآمرلابلهو عبدك فانكان النمن منقودافالقول اللمأموروان لم يكن منقو دافالقول الآم عندأ بي حنيفة وعندهماالقول للمأموروان كان العبدميتا وهي مسئلة الـكـتاب فان لم يكن منقو دا فالقول للآمر وان كان النمن منقودا فالقول للمأمور [وان قال] رجل لا خر [بعني هذا] العبد [لفلان فباعه ثم أنكر الأمر] أي أم فلان فجاء فلان وقال أناأم ته [أخذه فكان الأأن يقول] فلان [لمآمره به] أي بالشراء فحينئذ لم بكن لفلان ان بأخذ. [الاان يسلمه المشترى اليه] فان سلمه اليه وأخذه الذي اشترى له صار بيماللذي أخذه من المشتري و تسكون العهدة على المشتري [وان أمر. بشراء عبدين معينين ولميسم ثمنافا شترىله] أي للموكل [أحدهما صحو] ان أمر. [بشرائهما بألف وقيمتهماسواءفاشتري أحدهما بنصفه او أقل صح] ويقع للرَّ من [و] ان اشترى أحدهما [بالا كثرلا] يصع مطلقا [الاان يشتري] العبد [الباقي بما بقي] من الثمن [قبل الخصومة] فحينئذ يصحوقال أبويوسف ومحمد اناشتري أحدهما بأكثرمن خمسمائة بمايتغابن الناس فيهوقد بقي من الالف مايشتري بمثله العبد الباقي فهو جائز [و] أن أمره [بشراءهذا] العبد [بدين له عليه] أي بدين للآمر على المأمور [فاشتري] هذا العبد [صحولو] كان العبد [غيرعين] يعنى لوأمره بشراءعبدغيرعين فاشترى المأمورعبدا [نفذعلي المأمور] حتى لومات العبدعند المأمو رمات من مال المأمور والدين عليه فان قبضه الآم فهو له وهذا عنداً بي حنيفة وقالا هولازم للآمر فيالوجهين [و] انأمره [بشراءأمة بألف دفعاليه] أي المأمور [فاشتري] الامة [فقال] الآمر [اشتريت بخمسمائة وقال المأمور] اشتريت [بألف فالقول للمأمور] هذا اذا كانت الامة تساوى الفا وان كانت تساوى خسمائة فالقول الآمر [وان لم يدفع] الإلف اليه والمسئلة بحالها [فللآمر] أى القولله وتازمالامة المأمور [و] انأمره [بشراءهذا] العبد [ولم بسم ثمنا] فاشتراه [فقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع وقال الآمر] اشتريته [بنصفه تحالفا] أىالبائع والمشترى وهو اختيار أبي منصور وقيل لأتحالف وهواختيار الفقيهأبى جمفر والاصحالاول وانتحالفا يلزم المأمور ولايعتبر تصديق البائم فيحق الآمروقد نص محمد في الجامع الصغير ان القول للمأمورمع يمينه [و] ان أمر. [بشراء نفس الأمرمن سيده بألف ودفع] العبدالآمرالالف الى الوكيل [فقال] الوكيل [لسيده اشتريته لنفسه] اى لنفس ذلك العبد [فباعه] سيده [على هذا] اي على ان يشتر به لنفسه [عتق] العبد [وولاؤه لسيدهوان قال] المأمور [اشتريته] ولم يزد قوله لنفسه [فالمبدلامشتري والالف اسيده وعلى المشتري الف مثله] تمنا

10

للعبداى مثل الف دفع العبداليه ان كان دراهم فدراهم وان كان دنا نير فدنا نير ولقائل ان يقول قدذ كر فيما تقدم ان الوكيل بشراء شئ بعينه لا يملك شراء ولنفسه فلا يجوز أن يكون العبد للمشترى و يمكن ان يجاب عنه بان توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الاعتاق حقيقة فشراء الوكيل لنفسه يكون اتيانا بجنس تصرف آخر [وان قال] رجل لعبدر جل آخر [اشتر لى نفسك من مولاك] بألف درهم [فقال] العبد [للمولى بعني نفسي لفلان] بألف درهم [ففعل] و باعمولاه [فهوللا مروان لم يقل] العبد [لفلان] بأن قال بعني نفسي ولم يؤد عليه شيأ [عتق] و المرهد المالية المراكية المروان لم يقل المولية المولي

﴿ فَصَلَ \* الوَّكِيلُ بِالْبِيعِ وَالشَّرِ اء لا يُعْمَدُ أَنَّ حَنِيفَةٌ مَطْلَقًا .. واء كان بمثل القيمة أوأ نقص [مع من تردشهادته له] الا اذازادعلي ثمن المثل في البيع و نقص عن ثمن المثل في الشراء وهو الابوان والاجداد والجدات وانءلواوالاولادوان سفلواوالزوجات والسيدلم لوكه والمكاتب والشريك للشريك وقالا يجوز بيعه منهم عثمل القيمة و بما يتغابن فيه الامن عبده و مكانبه [وصح بيعه] في الامر ببيع مطلق [بماقل] من النمن [أوكثر وبالمروض والنسيئة] عند أبي حنيفة وقالالايجوز بيعه بنقصان لايتغابن الناس في مثله ولا يجوز الابالدراهم أوالدنانير وهوقول الشافعي والنسيئة تجوزعندناخلافا للشافعي [وتقيدشراؤه] أي الوكيل بالشراء المطلق بجوزشراؤه [بمثلالقيمة وزيادة يتغابن] الناس [فيها وهومايدخل تحت تقويم المقومين] فلوقومه عدل بمشرةوعدل آخر بثمانية وآخر بسبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين أماالزائدفي الشراء والناقص في البيع فلاوقيل في العروض ٢ ده نيموفي الحيوانات دهياز دهوفي المقار دهدوازده [ولو وكله ببيع عبد] له [فباع نصفه] أوعشره [صح] عنده وعندهمالا يصح [وفي الشراء يتوقف مالم بشترالباقي] فان اشَترى بافيه لزم الموكل وارتفع التوقف [ولوردالمشترى المبيع على الوكيل] بالبيع [بالعيب] مطلقاً سواء كان يحدث مثله في هذه المدة أولا كالاصبع الزائدوالسن الزائد [ببينة أو نكول رده] الوكيل [على الآمر وكذا بافراره] أي رده الوكيل على الآمر لو أقر الوكيل ان الميب حصل في يدالموكل [فيمالابحدث] أى رده فيمالابحدث مثله في هذه المدة وانماقيدبه لأنه اذا كان مما يحدث وردباقرار الزمالوكيل دون الموكل [وانباع] الوكيل بالبيع [بنسيئة نقال] الموكل [أمرتك بنقد وقال المأمور أطلقت] الامرولم تقيد بشئ [فالقول اللا مروفي المضارب عنى لواختلف المضارب ورب المال فقال رب المال أمرتك بالبيع بالنقدوقال المضارب أمرتني بالبيع ولم تزدعليه فالقول للمضارب [ولو] أمرر جلا ببيع عبد فياعه و [أخذ الوكيل بالثمن رهنافضاع] الرهن في بده [أو] أخذ بالثمن [كفيلا فتوى المال عليه] أي على السكفيل بان رفع الامر الى قاض برى براءة الاصيل بنفس السكفالة كماهو مذهب مالك فيحكم ببراءة الاصيل فتوى المال على الدكمفيل [لميضمن] الوكيل في الصورتين وقيل المرادمن المكفالة هناالحوالةلانالتوي لايتحقق فيالمكفالة وقيل بل الكفالة على حقيقتهافان التوي يتحقق فيهابان مات الكفيل والمكفول عندمفلسين وذكرفي الجامع الصغير المنهاجي التوى على الكفيل بان يموت مفلسا كذا فيالنهاية [ولايتصرفأحدالوكيلين وحده الافي الخصومة] فانه لايشترط حضرة صاحبه عند الجمهور وقيل يشترطوهو قولزفر والشافعي واعلمأن هذاالحكم الذي ذكره فهااذاوكامهما بكلاموا حدفي دفعة بان قال وكانسكما ببيع عبدى هذا أو بخلع امرأتي أمااذا وكلهما بكلامين كان لسكل واحدمهما أن ينفردفي

٧ [دونيم] العشرة لصف [دويازده] العشرة أحدعشر [دودوازده] العشرة اثناعشر

التصرف كذا في النهاية [و] في [طلاق وعتاق بلابدل] متعلق بهماوا نماقيد به لانه شرطه ببدل لا بجوز أن يتصرف أحدهما وحده والمراد بالطلاق والعتاق أن يكونا منجزين بان قال طلقاها أواً عنقاها أمالوقال طلقاها ان شئها أوقال أمرها بأيد يكما لا ينفر د أحدهما بالطلاق أو العتاق [و] في [وديعة] قيد به لانهاذا وكل رجلين بقبض الوديعة ليس لمسكل واحدمنه ماان ينفر د بالقبض واذا قبض بدون الآخر صارضامنا كذا في النهاية [وقضاء دين ولايوكل وكيل] فيا وكل به [الاباذن أوباعمل برأيك] فينئذ يجوز [فان وكل] في النهاية [وقضاء دين ولايوكل وكيل] فيا وكل به [الاباذن أوباعمل برأيك] فينئذ يجوز إفان وكل] الوكيل إبلااذن الموكل أمعقد] الوكيل الثاني [بحضرته] أي بحضرة الوكيل الاول [أوباع أجنبي فأجاز] الوكيل [صح] وقال زفر لا يصح وهو القياس وانماقيد بحضرته لانه لوعقد حال غيمته لم يجزا الأأن يبلغه فيحيز الوكيل والذمي والمرتداذامات على الردة الموذباللة تمالي مسلمة أوباع لها أو اشترى لم يجزا والسكافر يتناول الذمي والحربي والمرتداذامات على الردة الموذباللة تمالي مسلمة أوباع لها أو اشترى لم يجزا والسكافر يتناول الذمي والحربي والمرتداذامات على الردة الموذباللة تمالي مسلمة أوباع لها أو اشترى لم يجزا والديكافر يتناول الذمي والحربي والمرتداذامات على الردة الموذباللة تمالي مسلمة أوباع لها أو اشترى لم يجزا والديكافر يتناول الذمي والحربي والمرتداذامات على الردة الموذباللة تمالي مسلمة أوباع لها أو الشربية المولود والمياني المولود والمولود والمول

معير باب الوكالة بالخصومة والقبض يجسو لي في والمحادث

لما كانت الخصومة مهجورة شرعا أخرباب الوكالة بالخصومة [الوكيل بالخصومة] أي باثبات الدين ونحوه [والتقاضي لايملك القبض] وهوقول زفر وعليهالفتوى وعندعلمائنا النلانة بملك القبض[و] الوكيل [بقبض الدين علك الخصومة] عند أبي حنيفة حتى لوأقام المدعى عليه البينة أن رب الدين استوفى منه أوأبرأه تقبل بينته وقالالا يكون خصما وهو روايةعن أبى حنيفة [و] الوكيل [بقبضالعين٧] بملك الخصومة قلوبر هن ذواليدعلى الوكيل بالقبض ان الموكل باعه] من ذي اليد [وقف الامرحتي يحضر الغائب] استحسالا اى اذا وكلرجل رجلا بقبض عبدله وغاب فأقام ذواليد بينة انه اشتر اهمن الذى وكله بالقبض لم تقبل بينته في اثبات الشراء وتسمع هذه البينة لدفع الخصومة فيتوقف حتى يحضر الموكل [وكذا الطلاق والعتاق] يدي لوكان التوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد الي بلد فأقامت المرأة بينة على الطلاق او المملوك على العتاق لاتقبل على اثبات الطلاق أو العتاق وتقبل في قصر يدالو كيل حق يحضر الغائب [ولوأقر الوكيل بالخصومة] أى ان وكلو كيلابالخصومة فأقر الوكيل على موكله بالخصومة [عندالقاضي صح] اقر ار معليه [والا] أي وان أقر في غير مجلس القضاء [لا] يصح اقر اوه عليه عند هما استحسانا الاانه يخرج من الوكالة وقال أبويوسف يصح اقراره عليه وانأقرفي غبرمجلس القاضي وقال زفر والشافعي لايصح في الوجهبن وهو قول أبي يوسف اولا وهو القياس [وبطل توكيل الـكفيل بمال] أي لوكان لرجل على رجل مال فـكفل به رجل فوكل الطالب الـكمفيل بقبض المال من المطلوب لا يكون وكيلافي ذلك أبدا [ومن ادعى انهوكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم] أي المديون [أمر بدفه اليه فان حضر الغائب فصدقه] أي صدق الغائب الوكيل في دعوى الوكالة منه فلاشي على الغريم [والا] أي وان لم يصدقه في ذلك [دفع اليه] أي الى رب المال [الغريم] الدين [نانياورجع] الغريم [بهعلى الوكيل لو] كان المدفوع [باقيا] في يده [وان ضاع لا] يرجع [الااذا ضمنه عندالدفع أولم يصدقه] اى المديون الوكيل [على الوكالة] بان سكت أو كذب [ودفعه] الغريم [اليه على ادعائه] ولفظ ضمنه مروى بالتشديد والتخفيف فمنى التشديدهوان بجعل المديون الوكيل ضامنا فالمستكن في ضمنه مسند الى المديون والبارزراج. م الى الوكيل ومعنى التخفيف هو ان يقول الوكيل للمديون اورجع عليك ربالدين نانيا بذلك المال فأناضامن به فالمستكن مسندالي الوكيل والبار زالى المديون [ولوقال] رجل [أنى وكيل بقبض الوديمة فصدقه] اى الوكيل [المودع] فيمادعاه [لم يؤمر بالدفع اليه وكذا] لم يؤمر المودع

بالدفع [لوادعي الشراء] أي لوادعي أنه اشترى الوديعة من صاحبها [وصدقه] المودع فيمادعي [ولو ادعي] رجل [ان المودع مات وتركهاميرا ثاله] ولاوارث له غيره [وصدقه] المودع [دفع] الوديعة الله فان وكله بقبض ماله فادعي الغريم ان رب المال أخذه دفع] الغريم [المال] الى الوكيل [واتبع] المديون [رب المال واستحلفه] أي المديون رب المال على أخذه واستيفائه [وان وكله بعيب في أمة] أي وان وكله بر دجارية بسبب عيب فيها [فادعي البائع رضا المشترى لم ترد] الامة [عليه] اي على البائع [حتى مجلف المشترى] انه لم يرض بالعيب وعند أبي يوسف و محمد يتحد الجواب في الفصلين أي فصل الرد بالعيب وفصل الدين ولا يؤخر القضاء بردالجارية وقيل الاصح عند أبي يوسف أنه يؤخر في الفصلين [ومن دفع الى رجل عشرة لينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة] والقياس ان يكون متبرعا فيجب

عليه ودماقبض الرواد المانعلم المالوكيل [به] أى بالمغزل فان لم يباغه لا ينعزل وقال الشافعي ينعزل [وبموت احدهما وجنونه] أى جنون احدهما جنونا [مطبقا] أى مستوعبا من قو لهم أطبق الغيم السماء أى استوعبها وحدالجنون المطبق شهر عند أبي يوسف وعنه اكثر من يوم وليلة وعند محد حول كامل وهو الصحيح ولحوقه على كونه [مرتداوا فتراق الشريكين] أى و تبطل الوكالة بفسخهما الشركة مطلقا سواء كانت الشركة مفاوضة أوعنا ناوسواء وكل كلاهما ثالثا أو أحدهما [وعجز موكله] عن بدل الكتابة [لو] كان الموكل [مكاتبا وحجره لوما ذو ناو تصرفه بنفسه] أى اذا وكل وجلابشي ثم تصرف بنفسه فيا وكل به

بطلت الوكالة من الناكا ما صور على كتاب الدعوى إلى المالال كالأمار و [هي اضافة الشيُّ الى نفسه حالة المنازعة] وشرط جوازها مجلس القضاءو حكمها وجوب الجواب على المدعى عليه [والمدعى من اذاترك ترك] أى لايجبر على الخصومة اذاتركها [والمدعى عليه بخلافه] أى يجبر على الخصومة اذاتركهاهذا حد محيح [ولا نصح الدعوى حتى يذكر] المدعى [شيأعلم جنسه] بأن قال حنطة مثلاً [وقدره] بأن قال عشرة أقفزةمثلاً [فان كان] المدعى [عينا] وهو المال والمدعى به خطأ [في يد المدعى عليه كلف] المدعى عليه [احضارها ليشيرالمدعىالهابالدعوى وكذافيالشهادةوالاستحلاف] أى يكلف المدعى عليه باحضار المدعى ليشير الشهو دباداءالشهادة والقاضي عند الاستحلاف والمدعى عليه عندالحلف هذا اذا أمكن احضارااهين في مجلس القضاء كالثياب والعبيدوان كان ممايتمسر نقلها كالرحى والخشبةالثقيلة ونحوهماحضر عندهماالحا كمأوبعث أميناليسمعشهادةالشهودعند حضرةالرحي فاذا سمع يخبر القاضي بذلك فيقضي القاضي باخبار أمينه وحده كذافي القنية ومثله في الخانية [فان تعذر] احضارها بان لم تدكن حاضرة [ذكر قيمتها] وقال الفقيه أبوالليث يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والانوثة وقال القاضي فخر الدين وصاحب الذخيرةفيهاوان كانالميس غائبا وادعى انهفي يد المدعى علمه فانكره ان بين المدعى قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته وانلم بيبن القيمة وقال غصبت منى عين كذاولا أدوى انه هالك أوقائم ولاأدرى انه كمكانت قيمته ذكر في عامة الروايات انه تسمع دعواء [وان ادعى عقار اذكر حدوده] الاربمة مطلقا سواءكان مشهورا أولاواليهمال أبوحنيفة وهو ظاهرالرواية وقيل أن كان مشهورا كدارالوليدبالكوفةودارالفضل ببخارى يكتني بذكرهادون الحدودوهوقو لهما [وكفت ثلاثة] أى لوذكر ثلاثة من الحدوديكتني بها خلافالز فر بخلاف مااذا غلط في الوابعة لا تصح الدعوى [و] ذكر

[أسماء أصحابها] وأنسابهم [ولا بد من ذكر الجد] أي ذكر جد صاحب الحد [ان لم يكن] صاحبه [مشهورا] وان كانمشهورا يكتني بذكره [و] ذكر [انه] أىالعقار [في يده] أي في يدالمدعى عليه ولا يحتاج الى هذا القيد في المنقول لانه مشاهدفي اليد [ولاتثبت اليد في العقار بتصادقهما] بان كر المدعى ان العقار المدعى في يد المدعى عليه وصدق المدعى عليه في ذلك [بل] تثبت اليد [ببينة أو علم قاض] في الصحيح قال بمضالمشابخ بكرفي التصديق [بخلاف المنقول] فانه تثبت فيه اليدبتصادقهما [و] ذكر [انه يطالبه] بهايجب على القاضي أعانته وقيل لاز المطالبة حقهو فيه اشتباه وظني أنه لدفع احتمال التأجيل واعلم أنالديناذا كان وزنيالابدأن يبينالقدر والجنسكامر فيالكيلواذا كانمضروبا لابدأن يبين نوعه نحو بخارى الضرب وأن كان في البلدة نقو د مختلفة لابدان يبين نوعه و صفته بأنه جيداً و ردىء كذا في النهاية [به] أى ذكرالمدعى أنه يطالب المدعى عليه بالمقار أي بتسليمه اليه لانه يحتمل أن يكون مرهو نافي يده أو محبوسا بوجه شرعى في يدهوانما يزول هذا الاحتمال بالمطالبة ولهذا قالوا في المنقول يجب أن يقول في يده بغير حق كذا في الكافي فعلم منه ان هذا القيدُيرُ اد في المنقول أيضا [وانكان] المدعى [دينا] في الذمة [ذكر] المدعى [وصفه وانه يطالبه به] ولوادعي الحنطة بالامناء وبين أوصافها فقدقيل لايصح وقيل يصح كـذا في النهاية [فان صحتالدعوى سئل] القاضي [المدعى عليه عنها] أي عن الدعوى [فانأفر] المدعى عليه [أوأنـكر فبرهن المدعى قضىعليه] لكن في الاولى بالاداءفقط و في الثانية بالاداء واللزوم فحينئذ لا يكون قضاء بل تجازاني الاولىحقيقة فيالثانية [والا] أىوازلم يبرهن بان عجز عن البينة [حلف] القاضي المدعى عليه [بطلبه] أي بطاب المدعى الحلف وان لم يطابه لاحلف عليه [ولاتر ديمين على مدع مطلقا] وقال الشافمي اذا لمريكن للمدعى بينة أصلا وحلف القاضى المدعى عليه فنكل تر داليمين على المدعى فانحلف قضىله والالاوكذا اذا أقام المدعى شاهداواحداو عجزعن اقامة شاهدآخرفانه ترداليمين عليه فانحلف قضيله بماادعي وان نكل لايقضيله بشي ولابينة لذي اليد في الملك المطلق] أي لاته تبر [وبينة الحارج أحق] وأولى يعنى لوادعي خارج داراأومنقولامكامطلقا وذواليدادعاه كذلكوبرهنا ولميؤرخاأوأرخاناريخا واحدا لاتقبل بينة ذى اليدويقضي للخارج الاأن يكون تاريخذي اليد أسبق فحينئذ يقضي لذى اليدوقو لهوبينة الحارج بيان لقوله ولابينة لذى اليدالمرا دبالمطلق أزيدعي ان هذاملكي وسكت عن السبب أمااذا ادعى ذوالبدالنتاج أوادعياتاتي الملك من واحدو أحده اقابض أوادعياااشراءو أرخاناريخا وتاريخ ذى اليدأسبق فان في هذه الفصول تقبل بينة ذي اليد بالاجماع كـذافي المبسوط لشيخ الاسلام وقال الشافعي يقضي ببينة ذي اليدمطلقا [وقضي] بالمال للمدعي [ان نكل] المدعى عليه [مرة] صريحا [بلااحلف] أي بان قال لااحلف وهو النكول الحقيقي [أوسكت] وهو النكول الحبكمي اذاعلمانه لم يكن من خرس أوصمم أو طرش في الصحيح وعندالشافعي لايقضي به بلتر داليمين على المدعى فان حلف المدعى أخذالمال وان أبي انقطعت المنازعة بينهما [وعرض] القاضي [اليمين] على المدعى عليه [ثلاثاندبا] وهولازم في المروى عن أبي يوسف ومحمد والجمهور على انه اللاحتياط حق لوقضي بالنكول مرة نفذةضاؤه في الصحيح [ولا يستحاف في نكاح] بان ادعى رجل على امرأة أوهى عليه نكاحاً والآخر ينكر [و] في [رجمة] بان ادعت عليه أوهو عايمًا بعد العدة انه راجعها في العدة وانكر الآخر [و] في [فيء] بان ادعى المولى عليماأوهي عليه بمدالمدة أنه فاءفي المدة وأنكر الآخر [و] في [استيلاد] بأن ادعت أمة على سيدها إنهاولدت منه هذا

الولدأوولداقدماتوأنكرالآخر [و] في [رق] بأنادعي على مجهول النسب اله عبده أوادعي المجهول عليه انه عبده وانكرالآخر [و] في [نسب] بأنادعي على مجهول النسب انهابنه ا﴿ وَيُدْعِي عَلَيْهِ والآخر ينكر [و] في [ولاء] بأنادعي على معروف النسب أنه معتقه ومولاه اوادعي المعروف ذلك عليه أوكانذلك في ولاءالمو الآمو الآخرينكرهذه المسائل كالهاعندأ بى حنيفة وعندهما يستحلف وبهيفتي فيها [ولا] يستحلف في [حدولمان] صورةاللمان انامرأة ادعتعلىزوجهاانه قذفها بالزنا وعليك اللمان وهومنكر وصورةالحد ادعى علىآخرانك قذفتنى بالزناوعليك الحد وهوينكر فغيالصورتين لايستحلف أجماعاالا أذاتضمن حقابان علق عتق عبده بالزناوقال انزنيت فانتحر فادعى العبدانه قدزنا ولابينةله عليه استحلف المولي حتى اذا نكل يثبت العتق دون الزنا كذا في أدب القاضي للصدر الشهيد [قال] القاضي الامام فخر الدين [قاضيخان رحمه الله الفتوى على أنه يستحلف المنكر في الاشياء الستة] فان قيل كيف تكون المسائل ستة وهي سبعة قلمناأ مومية الولد تابعة لثبوت النسب [ ويستحلف السارق] فهااذا ادعى رجل على آخرانه سرق منه كذا [فان نكل] عن اليمين [ضمن] المسروق [ولم تقطع] يده [و] يستحلف [الزوج اذا ادعت المرأةطلاقا قبلاالوطء فان نكل ضمن نصف المهر] والتقييد بقبل الوطء اتفاقى لأن الاستحلاف يجرى في الطلاق مطلقا [و] يستحلف [جاحدالقود فان نكل في] قتل [النفس] فلاقصاص ولادية ولكن [حبسحتي يقرأو يحلفوان] نكل [فيادونه] أي فيمادون النفس [يقتص]منه هذاعنداً بي حنيفة وعندهما يلزمه الدية فهما ولا يقضي بالقصاص[و او قال المدعى لي بينة حاضرة في المصر [وطلب اليمين لم يستحلف] خلافا لابي يوسف ومحمد في رواية [و] لكن [قيل لخصمه أعظه كفيلابنفسك ثلاثةأيام] وهذا استحسان وبه أخذأبوحنيفةوقالالهاستحلافه ويجبأن يكون الكفيل ثقة معروفالدار والكفالة بالنفس جائز عندناخلافاللشاقعي والتقدير بثلاثة أياممروى عن أبي حنيفةوهو الصحيح كذافيالكافي وفيالنهاية وعنأبى يوسف إنه يأخذ كفيلاالى حلوس القاضي مجلسا آخروهو حسن وذكر فيالفتاوى الخانية هوالصحيح وذكر شمس الائمة الحلوانى انه يفوض الى رأى القاضى ولا فرق فيالظاهر بينالحامل والوجيه والحقيرمن المال والخطيروعن محمد أنااخصهاذا كانممر وفاأوالمال حقيرا والظاهرمن حالهانهلايخفي نفسه بذلك القدرمن المال لايجبرعلى أعطاءالكفيل وأنماقيد بقوله لي بينة حاضرة لانهاوقال لابينة لى أوشهو دىغيب يستحلف اتفاقا وانماز دناقو لنافي المصر لانهاذا أحضر البينة في المجلس لا يجوز الحكم باليمين حينة ذبالاتفاق [فان أبي] المدعى على اعطاء الكفيل بنفسه [لازمه] المدعى [أي دارمعه حيث سار] المدعى عليه حق لا يغيب [واو] كان المدعى عليه [غريبا] مسافرا [لازمه قدر] أي مقدار [مجلس القاض] وكذا لأيكفل الا الى آخر المجلس [واليمين] المعتبر أن يحلف [بالله تمالي لا] أن يحلف [بطلاق وعتاق الااذا ألح الخصم] فحيننذ يحلف بهماومع ذلك اذا ذكل لا يقضي القاضي بالنكول واذاقضي لاينفذ قضاؤ. [وتغلظ] أى تؤكداليمين [بذكرأوصافه] مطلقا أى بذكرأوصاف اللة تعالى بثيرحرف العطف نحوقوله قلوالله الذى لاإله الاهوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحم الذي يعلم من السهر مايط من العلانية مالفلان هذا عليك ولاقبلك هذا المال الذي ادعاه وهوكذاوكذاولاشي منه وله أن يزيد في التغليظ على هذا وله أن ينقص منه الا أنه يحتاط وقيل لا يغلظ على الرجل المعروف بالصلاح و يغلظ على غيره وقيل يغلظ في الخطير من المال دون الحقير [لا بزمان] أى لا يغلظ اليمين على المسلم بزمان [ومكان] مطلقا

وقال الشافعي ان كان اليمين في قسامة أولمان أو في مال عظم يبلغ عشرين مثقالا يختص بالمكان كما بين الركن والمقام فيمكة وعندمنبر النبي صلى اللةعليه وسلم في المدينة ومسجدا لجامع في غيرهما والمسجد ان لم يكن جامعا [ويستحلفاليهودىباللهالذيأنزلالتوراة علىموسى] عليهالسلام [والنصرانىباللهالذي أنزل الانجيل على عيسي] عليه السلام [والمجوسي بالله الذي خلق النار والوثني بالله] ويغلظ على كل واحد بما يعتقد تغليظ اليمينبه وعنأبى حنيفةانه لايحلف أحدالاباللة خالصاوذ كرالخصاف انه لايحلف غيرالهودى والنصراني الا باللهوهو اختيار بعض مشايخنا [ولايحلفون في بيوتءباداتهم] أي ممابدهم [ويحلف] المدعى عليه [على الحاصل\اعلىالسبب أىبالله مابينكما بيعقائم ونكاح قائم ومايجبعليكرده وماهى بائن منكالآن وقوله الآن يتعلق بالجميع [فيدعوىالبيع والنكاح والغصب والطلاق] أي يحلف على الحاصل في هذه الصورمطلقا ثم في هذا الكلام لف ونشر على الترتيب والاصل أن الدعوى اذاوقعت في سبب يرتفع بعد وقوعه كالصو والمذكورة فيالمتن فاناليمين فيهايكون على الحاصل لاعلى السبب عندهما وعندأبي يوسف يحلف في الجميع على السبب الااذا قال المدعى عليه اذاعرض عليه القاضى اليمين أيها القاضى قديبيع الانسان شيأثم يقابله فحينتذ يحلفه القاضي على الحاصل وعنه أنه ينظر القاضي الى انكار المدعى عليه أنه ان أنكر السبب كالبيع ونحوه يحلف عن السبب فانأ نكر الحكم يحلف على الحاصلوعليه أكثر القضاة وقال فخر الاسلام يفوض كىرأىالقاضىوانكانسببا لايرتفع برافع فالتحليف علىالسبب احماعا كالعبدالمسلم اذا ادعي العتقءلي مولاه و حبحدالمولى بحلف على السبب [وان ادعى شفعة بالحبوارأو نفقة المبتوتة وقدكان المشترى أوالزوج لابراها] أي لايمتقد هذه الدعوى بأن كان المشترى شافعي المذهب أوالزوج كذلك فحينئذ [يحلف على السبب] اتفاقاوانماقيد بالجوارلان الشفعة عندالشافعي تستحق بشركةالبقعةو بالمبتو تةلان المطلقة الرجعية تستحق النفقة عندالشافعي [و] يحلف [على العلم لوورث عبداً] مثلًا [فادعاه آخر] بأن العبدله ولابينة للمدعى [وعلى البتات لووهب له أو اشتراه] أي يحلف المنكر على القطع لاعلى العلم لو ملك العبد بالهبة والشراء [ولو افتدى المنكريمينه أوصالحه منهاعلي شيء] اي لوادعي عليه آخر مالافانكر فاستحلف فافتدى بيمينه بمالأوصالحه عن يمينه على شيُّ [صح] الافتداء والصلح [ولم بحلف بعده] ثم الافتداءقديكون بمال مثل اللدعىبه وقديكون بأقلمنه وأماالصلح عنه فانمايكون على مال هوأقل من المدعى به غالبا كذافي النهاية 🤘 مع بابالنحالف الم

بعين أوعن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهماشاءوصفة التحالف أن يحلف المشترى باللهمااشتراه بألفين ويحلف البائع باللهما باعه بألف كذاذ كر ه في الاصل وفي الزيادات ويحلف البائع بالله ما باعه بألف ولقد باعه بالفين ويحلف المشترى بالله مااشترى بألفين ولقداشتراه بألف [و] اذا تحالفا [فسخ القاضي] البيع [بطلب أحدهما] وهو الصحيح وقيل ينفسخ بنفس التحالف [ومن نكل منهما] عن اليمين [لزمه دعوى الآخر واناختلفا فيالاجل] أى في أجل الثمن [لم بحالفا] وقال زفر والشافعي يتحالفان في احتلاف الاجل [أوفي شرطالخيار أوفي قبض بعضالثمن] أوفي أصلالثمن أوفي مكان دفع المسلم فيه [أو] اختلفا في قدرالثمن [بعدهلاك المبيع] لمبخالفاو القول للمنكرمع يمينه عندهما وعندمحمدوالشافعي يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك [أوبعضه] أي ان اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهما ثم مات أحدهما واختلفافي قدر الثمن فقال المشتري اشتريتهما بألف وقال البائع اشتريتهما بألفين لميحالفا عندأبى حنيفة الأأن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وفي الجامع الصغير القول قول المشترى مع بمينه عنداً بي حنيفة الأأن يشاء البائع ان يأخذ الحي ولاشي له وقال أبويوسف يتحالفان في الحي ويفسخ المقدفي الحي والقول للمشترى في حصة الهالك من الثمن مع يمينه وقال محمد يتحالفان عليهما وردا لحي وقيمة الهالك قيمة يوم القبض[أوفي بدل الكتابة] أى لواختلف المولى والمكاتب في قدر بدل الكتابة لم بتحالفا والقول قول المبدمع يمينه عنداً بي حنيفة وعندهما وعندالشافعي يحالفان وتفسخالكـتابة [أو] اناختلف ربالسلموالمسلم فيه [في] قدر [رأسالمال بمداقالة السلم] فقال رب السلم رأسالمالءشرةوقالالسلماليه خمسة [لميتحالفا والقول للمنكر معيمينه] قوله لم يتحالفاً الى آخره جواب الشرط ومتعلق بالجميع [ولو] اشترىأمة بألف درهموقبضها ثم تقايلاالبيع حال قيام الامة ثم [اختلفا فيمقدارالثمن بمدالاقالة] قبل أن يقبض البائع الامة بحكم الاقالة [تحالفا] ويعو دالبيع الاولولو قبضالبائع الأول الامةبحكم الاقالة يجب أن لايتحالفاو يكون القول للمذكر خلافا لمحمد [ولواختلفا في المهر قضى لمن برهن وان برهنا فللمرأة] اى قضى لها [وان عجزا]عن اقامة البينة [محالفا] عندا بي حنيفة [ولكن كم نفسنج الذكاح] بعده [بل يحكم مهرالمثل فيقضى بقوله لوكان] مهر المثل [كاقال] الزوج [او أقل] منه [و] قضى [بقولها لوكان] مهرالمثل [كماقالت] المرأة [أوأكثر] منه [و] قضى [به] أي بمهرالمثل [لو] كان [بينهما] أي بين قولهما بأنكاناً كثر مماقالهوأقل مماقالته فقدذ كرالتحالف أولا شمالتحكيم لوهوقول الكرخي وعند الرازى يحكم مهرالمثل ثم يتحالفان وقال شمس الائمة السرخسي الاصح قول الكرخي [ولو اختلفا في الاجارة قبل الاستيفاء] أي استيفاء المنفعة [تحالفا] وتفاسخاالعقد مطلقا سواء اختلفا فيالبدلأى الاجرة أوالمبدل أى المنفعة أوفهما بأن قال المؤجر أجرت سنة بمائتين وقال المستأجر بمائة أوادعي المؤجر اجارته سنة بمائة وقال المستأجر سنتين بمائة تحالفا وتر ادافان وقع الاختلاف في الأجرة بدئ بيمين المستأجر وانوقع فيالمنفعة بدئ بيمين المؤجر وأيهما نكل لزمهدعوى صاحبه وأيهماأقام البينة تقبل بينتهولوأقاماهافبينة المؤجرأولىإن كانالاختلاف فيالاجرةوان كانفيالمنافع فبينةالمستأجرأولىوان اختلفا فيهمامعا كمااذا قال المؤجر أجرت سنة بمائتين وقال المستأجر لابل أحبرت سنتين بمائتين وأقاما البينة يْبَتْ فِيسْنَتِينَ بِمَائِنَيْنِ [و] ان اختلفا [بعده] أي بعد استيفاءالمنفعة [لا] بتحالفان [والقول للمستأجر] معيمينه [والبعض معتبر بالكل] يعنى اذا اختلفا بعداستيفاء بعض المنفعة تحالفاً وفسخاا لعقد فيما بقي والقول للمستأجر فيهمضي مع اليمين [وان اختلف الزوجان في متاع البيت] مطلقا سواء كان حال قيام النكاح أو بعد

ورو

فسنخ النكاح وكلواحدمنهما يدعى انهله [فالقول لكل منهما فيماصلح] له فما صلح للرجل كالعمامة والقباء والقلنسوةوالطيلسانوالسلاح والمنطقةوالكتبفهوله معيمينهوما يصلحلنساء كالخماروالدرعوالسوار والملحفة والملاءة ونحوها فهو لهامع يمينها الشهادة الظاهر الااذاكان الزوج يبيع هذه الاشياء فلايكون القول لها لتعارض الظاهرين وكذا اذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول له في ذلك [وله] أي القول قول الرجل مع بمينه [فيما صلح لهما] كالفرش والاوآنيوالامتعة والرقيق والمنزل والعقار والمواشي والنقود هذا اذا كانا حيين [فانماتأحدهما] واختلف ورثتهمعالآخر فالجواب في غيرالمشكل على ما مروا ما فيايصاح لهما [فللحي] منهما أيهما كان وهذا الذي ذكر ناقول أبي حنيفة وعند أبي يوسف يدفع الى المرآة من المشكل ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه أولور تته وقال محمد ما يصلح له فله أولور تته و ماصلح لهافائهاأولورثتها وماصلح لهما فله أولورثتهوقال مالكوالشافعي وزفرهو بينهما وقال ابنأبي ليلي المكل للرجل ولهائياب بدنها وقال الحسن البصرى الكل لها وله ثياب بدنه هذا اذا كاناحرين [و] أما [لو] كان [احدهما مملوكا فللحر في الحياة] مطلقا سواء كان المملوك محجورا أومأذونا اومكاتبا وقالا المأذون والمكاتب كالحر [ولايحي في الموت] اي فيها ذامات احدهما المتاع له مطلقاو في رواية مجمد والزعفر اني للحر فهما ﴿ فَصَلَ ﴾ فيمن يكون خصمًا وفيمن لايكون \* لو [قال المدعى عليه] في جواب من ادعي عينا في يده [هذا الشيُّ اودعنيه أوأجر نيه أوأعارنيه فلانالغائب] عندي [اورهنه] اوغصبتهمنه [وبرهن عليه دفعت خصومةالمدعى] مطلقا واقامذواليدبينةأنالمدعى اقرانهلفلانا ندفعت الخصومة عنهوقيد بقوله وبرهن لانه مالم يقم البينة لاتندفع الخصومة خلافالابن ابي ليني فان عنده تندفع الخصومة بمجر دقوله بغير بينة وقال ابن شبرمة لايخرج من خصومته وانبرهن وقال ابوبوسف اذا كان ذواليدصالحا تندفع عنه الخصومة أذابرهن واذا كانممروفا بالحيل لاتندفع الخصومة بالبينة رجعاليه حينا بتلي بالقضاءوعرف احوال الناس هذا الذي ذكرنا اذاعرفشهود صاحباليد المودع باسمه ونسبهووجهه فأمااذاقال شهودي ذى اليداودعه رجل لانمر فه اصلافالقاضي لايقبل شهادتهم ولاتندفع خصومة المدعى عن صاحب اليد بالاجماع وان قال الشهود نمرف المودع بوجهه ولانمر فهباسمه ونسبه لاتندفع الخصومة عندمحمد وعند ابى حنيفة تندفع الخصومة عنه وتسمى هذه المسئلة مخمسة كتاب الدعوى امالانها خمس صور اولان فها خمسة اقوال كما بينا [وان قال] المدعى عليه [ابتعته] اى اشتريته [من الغائب اوقال المدعى سرق مني] او قال غصبته مني أوسرقته [وقال ذواليداودعنيه فلانوبرهن] ذواليد [عليه] أي على ماقاله وهووديمة [لا] تندفع الخصومة وقال محمد تندفع في قوله سرق منى و لوقال غصب منى تندفع و ان قال المدعى ابتعتهمن فلان وقال ذواليدأ ودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغيربينة الركولات السال المراس

الب مايد عيه الرجلان المسلم في المسلم عمل

اذا ادعى اثنانعينا في بدآخروكل يزعم انهاله و [برهناعلى مافي يد] رجل [آخرة ضي] به [لهما] على سبيل التنصيف وفي أحد قولى الشافعي تهاترت البينتان وفي قول يقرع بينهما ويقضى لمن خرجت قرعته [و] لو برهنا [على نكاح امرأة سقطا] أى البرها نانهذا اذا كانت الدعوى حال حياتها وان كانت الدعوى بعدموتها تقبل البينتان لان الارث يقبل الاشتراك [وهي] أى المرأة [لمن صدقت] له [أوسبقت بينته] أى لوادعى على امرأة نكاحا فج حدت فأقام البينة فقضى بهاله ثم ادعى آخر عليها وأقام البينة على انها امرأته لا يحكم

بهاالاأن يؤقت الشهو دوقتاسابقا وكمذا إذا كانت المرآة في يدالزوجو نكاحه ظاهر لاتقبل بينة الحارج الأ على وجهالسبق عبد في بدرجل ادعى رجلان كل واحد [و] برهنا [على الشراءمنه] أى من ذى اليد ونقد اللَّمْن ولم تؤقت واحدة من البينتين وقتافيكون [لكل] واحدمن المدعيين [نصفه ببدله ان شاء] ورجمع كل مَنْهِ العلى البائع بنصف الثمن وانشاءتركه وأخذ كل الثمن [وباباءأ حدهما] عن أخذ نصف المدعي [بعد القضاء] بينهما [لم يأخذالآخركله] أي لايجوز الابالعقدالجديد في النصف الثاني الباقي قوله بمدالقضاء اشارة الى أنه يجوزله أن يأخذ كله قبل القضاء هذا اذا لم يؤرخاأوأرخا تاريخاوا حدا [وان أرخا] وتاريخ أحدهماسابق فللسابق وكذااذاأرخ أحدهماولم بؤرخالآ خر فللمؤرخ عندأبي يوسف وان ادعياالشراء من واحد وأحدهماقابض وأرخانار يخا [فللسابقوالا] أي وان لم يؤرخا أوارخانار يخا واحدا أواّرخ واحدمنهما [فلذىالقبضمنهما والشراءأحقمن الهبة] حتى اذا ادعى أحدهما شراءوالآخرهبة وقبضا وتعما من واحدواقاما البينة ولاناريخ معهما فالشراءاً ولى ولوادعيا من اثنين ذلك فأنه يقضى به بينهما نصفين [والشراءوالمهرسواء] حتى لوادعي أحدهما شراءالعبد من ذي اليدوادعت امرأة أن ذا اليد تزوجها عليه استويا فيقضي لكل واحدمنهما بالنصف هذاعند أي يوسف وعندمحمدالشراء أولى [والرهن أحق من المبة] حتى لوادعي أحدهمارهناو قبضاوالآخرهبةو قبضاو برهنافالرهن أولى استحسانا وفي القياس الهبة أولى [ولو برهن الحارجان على الملك] المطلق [و] على [التاريخ] وهومختلف [أو برهن] الحارجان [على الشراء من واحد فالاسبق أحق] قوله من واحد أي من غيرصاحب اليداذ دعواهما بالشراء من صاحباليدقدمن فيصدرالباب فالتقييد بغيراليدلدفع التكرارلا لاخراج صاحب اليد لان حكمهما واحد [و] لو برهن الخارجان [على الشراء من رجل آخر وذ كراتار يخا] واحدا [استويا] فيكون بينهما ثم بخيركل واحدمنهما كماذكرمن قبل [ولوبرهن الحارج على ملك] مطلق [مؤرخ وتاربخ ذى اليدأسبق] فذواليدأحقمنهوعن محمدانه لاتقبل بينة ذي اليد [أوبرهن] أي الحارج وذواليد [على النتاج] فذو اليد أحقمنه وقال عيسى بن أبان تهاتر البينةان وتترك الهين في يدذي اليد لاعلى طريق القضاء [أو] برهنا على [سبب ملك لايتكرر] كنسج الثياب القطنية والغزل وحلب اللبن [أو] برهن [الخارج على الملك] المطلق [و] برهن [ذواليد على الشراءمنه] أي من الخارج [فذو اليد أحقمنه] هذا جواب جميع المسائل الاربعة وانماقيد بقوله سبب ملك لايتكرر لانهكان سببا يتكررلايكون أذى اليد بل للخارج [ولو برهن كل] منهما [على الشراء من الآخر] يعني إذا ادعى الخارج على ذي اليدأنه اشترى منه هذه الدار بكذا وادعى ذواليد انهاشتراهامن الخارج وأقاماالبينة [ولاتاريخ] معهما [سقطا] أىالبرهانان مطلقا سواء شهدوابالقبض أولم يشهدوا [وتترك الدار في يدذى اليد] بغير قضاء وهذا عندهما وعندمحمد يقضى بالبينتين فيقضى بهالذى اليد ان ذكروا القبض وان لم يذكروا القبض يقضى بها للخارج [ولاترجح بزيادة عدد الشهود] وعدالتهم حتى لوأقام أحدالمدعيين شاهدين والآخرأر بعة فهماسواء وعند الاوزاعي يقضي لا كثرهما عدداوعن مالك يقضي لاعدل البينتين [دارفي بد] رجل [آخر] أي خالدمثلا [ادعي رجل آخر] أي زيدمثلا [نصفهاو] ادعى رجل [آخر] أي بشرمثلا [كلهاو برهنا] على ذلك تقسم الدار بينهما أرباعا [فللاول] وهومدعي النصف [ربعهاوالباقي للآخر] أي مدعى الكل وقالاتقسم الداربينهما اللاَلْمَالِهُ المدعى الكلوثلها لمدعى النصف [ولوكانت في أيديهما] أي في أيدى مدعى النصف ومدعى

الكل [فهى للثاني] اى الداركام المدعى الكل نصفها على وجه القضاءو نصفها لاعلى وجه القضاء [ولوبرهنا على نتاجدابة وأرخا] ناريخا [قضى لمنوافق سنها تاريخه] أى تاريخ البينة [وان أشكـل ذلك] أى لايملم سنها [فلهما] هذا اذا ادعى خارجان أمااذا ادعىالخارج وذواليدالنتاج وأقاما بينةوذكرا تاريخا فان وافق سن الدابة وقت الخارج قضي له وان وافق وقت ذي اليدأ وأشكل قضي لذي اليد وان خالف سن الدابة ﴿ الوقتين أى لايوافق اريخ هذا ولاناريخ ذلك بطلت البينتان هدَذاذ كرالحا كم في مختصره وفي المبسوط (الدابة بينهمافيالفصلين [واوبرهن أحدالخارجين علىالغصبوالآخر علىالوديمةاستويا] أياذا كان ﴾ العبدفي يدرجلواقامرجلان عليه البينة أحدهما بفصب والآخر بوديمة فهوبينهما نصفان [والراك واللابس أحق من آخذاللجام والكم] أي اذاتنازعا في دابةً أوقميص واحدهمارا كماأولابسه والآخر متملق باللجاماوالكم فالرا كبواللابس اولى [وصاحب الحمل والجذوع والانصال احق من الغبر] اي اذاتنازعا في دابة ولاحدهماعليه حمل فصاحب الحمل احق اوتنازعا في حائط ولاحدهماعليه جذوع فصاحب الجذوع اولى واذا كانلرجل حائط متصل ببنائه فصاحب الاتصال احق والمرادبالا تصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذافي جداره وان كان الحائط من الخشب فالاتصال بأن تكون ساجة احدهما مركة في الآخرى [ثوب] طرفه [في يده وطرفه] الآخر [في يد] شخص [آخر نصف] الثوب بينهما [صي] في يدرجل [يمبر عن نفسه] اي يمقل فحوى ما يجري على لسانه [فقال] الصبي [اناحر] وانكر صاحب اليد [فالقول له] اي الصبي [وان قال الصبي الماقل اناعبد لفلان] والذي هو في يده بدعي انه عبده فهو عبدللذي هو في بده [او] صبي [لايمبرعن نفسه فهو عبد لمن في بده] في المسئلة بين [عشرة ابيات من دار في يده وبيت في يدً] رجل [ آخر] تنازعافي الساحة [فالسَّاحة نصفان] بينهما [ادعىكل] واحد من المدعيين [ارضاانها في يده] ولابينة لهما [و] لكن [لبن احدهما فيهااو بني] احدهمافيها [اوحفر فهـي في يده كما لو برهن أنهافي يده

[ولدت] امة [مبيعة لاقل مدة الحمل] اى من ستة اشهر [مذبيعت فادعاه البائع فهوا بنه وهي أم ولده ويفسخ البيع وبردالثمن] الى المشترى مطلقا والقياس أن لايثبت النسب من البائع اذالم يصدقه المشترى و به أخذ وفر والشافعي [وان ادعاه المشترى معملا وبعده] وانما قيد بهما لا نه لو ادعاه المشترى او لانم ادعاه البائع لا يثبت النسب من البائع بل من المشترى [وكذا ان ما تت الام] فادعاه البائع وقد ولدت لا قل من ستة اشهر ثبت نسب الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله عندا بي حنيفة وعندهما يرد حصة الولد فقط [بخلاف موت الولد] أى ان مات ثم ادعاه البائع والمسئلة بحاله الم بثبت نسبه منه [وعقهما كوتهما] أى عتق الولد والمبيعة موت الولد] أى ان مات ثم ادعاه البائع فهو ابنه يحكم بحريته ويردعليه بحصته من الثمن عندهما وعند محدير دبكل وأعتق الولد فادعاه البائع فهوا بنه يحكم بحريته ويردعليه بحصته من الثمن عندهما وعند محدير دبكل الثمن ولواعتق الولد فادعاه البائع فدعوته لا تصح لا في حق الولد ولا في حق الام [وان ولدت لا كثر من ستة أشهر] من وقت البيع ولا قل من سنتين أوعلى تمام السنتين [ردت دعوة البائع الأن يصدقه المشترى] في ينشب النسب منه و يبطل بيم الامة و الولد حروالامة أم ولده [ومن ادعي نسب أحدالتو أمين ثبت نسبه مامنه والتو أمان ولدان بين ولادتهما أفل من ستة أشهر [وان] ولدت تو أمين ثم إباع أحدهما و أعقه المشترى] وثبت نسبهما منه هذا اذا كان أصل العلوق في ملك البائع نسب الا خر [بطل عتق المشترى] وثبت نسبهما منه هذا اذا كان أصل العلوق في ملك البائع نسب الا خر [بطل عتق المشترى] وثبت نسبهما منه هذا اذا كان أصل العلوق في ملك البائع

والله يكن في ملكه والمسئلة بحالها يثبت نسب الولدين منه ولا يبطل عتق المشرى في الذي عنده ولا ينقض بيمه لان هذا دعوة تحرير لادعوة استيلاد [صبي عندرجل فقال] الذي هوفي يده [هوابن] عبدي [فلان] الفائب [ثم قال] ذواليد [هوا بني لم يكن ابنه] أبدا [وان جحد] فلان [ان يكون] الصبي [ابنه] ولحكن يعتق عليه وان لمشبب نسبهمنه كذافي المبسوط وهذاعندأبي حنيفةوعندهمااذا جحدالعبد أن يكون ابنه فهو ابن للمولي وعلى هذا الخلاف اذاقال هو ابن فلان ولدعلى فراشه ثم ادعاه لنفسه [ولوكان] الصلى [في يد مسلمو] في يد [نصراني فقال النصراني] هو [ابني وقال المسلم] هو [عبدي فهو حرابن النصراني] هذا اذا ادغياه معاكذافي الظهيرية وفيه اشارة الى أنه لوسبق دعوة المسلم يكون عبداله [وانكان صبي في يدزوجين سَنْوَرْعُمَ] اىقالىالزوج [أنها بنه من غيرها وزعمت] المرآة [أنها بنهامن غيره فهوا بنهما] جميعا وان لم تشهد قابلة على الولادة ومن اشترى جارية فوطئهاتم [ولدت] الجارية المشتراة ولدا [فاستحقت] الامة بالبينة [غرمالاب] أي ضمن المشتري [قيمة الولد] يومااتخاصم لا يومالقضاءولا يومالولادة وقال الطحاوي يغرم قيمة الولديوم القضاء [وهو] أي الولد [حروان مات الولد] ثم استحقت [لم يضمن الأب قيمته وان ترك] والولد [مالا] فيكونالمال ميراثاللاب [وان قتل] الاب [الولدغر مالاب قيمته] وكذا ان قتله غير مفأخذ دينه يغرم [ويرجع] المشترى [بالثمن] ايثمن الامة [وقيمته] أي قيمة الولد [على بائمه لابالمقر] وقال الشافعي يرجع بالعقرأ يضاعلي البائع وفيه اشارة الى أنه لو استحقت أخذ العقر من المشترى الارم هذا الما هم عزعا ور سي كتاب الاقرار ي عاسة للها ي

قرالشيُّ اذا ثبت والاقرار الاثبات لما كان متزلزلا وفي الشرع [هواخبار عن ثبوت حق للغير على ﴿ لَمْسَهُ اذَا أَقُرَحُرُ مَكُلُفُ بِحَقَ صَحُولُو] كَانَ الْحِقَ [مجهولا كَشَيُّوحَقَّ] أَيْ بَأَنْقَالُ لفلانَ عَلَى شَيُّأُو محق وكذا العبد المأذونفانه يصح اقراره [ويجبر] المقر [على بيانه ويبين ماله قيمة] ولوقال له على حقوقال عنيتبه حق الاسلام نظران قالمفصولاعن قوله لهعلى حق لايصدق وأنكان موصولابه يصدق كذافي الحيط [والقول للمقر مع يمينـهان ادعى المقرلها كثر منه] أي ممابين [وفي مال] أي فيها ذا قال أدعلي مال [لم يصدق] المقر [في أقل من درهم ومال عظيم نصاب] أى لوقال لفلان على مال عظيم فان بين أنه من الفضة لم يصدق في أقل من مائتي درهم مطلقا هذا قولهما وهو رواية عن أبي أبى حنيفة وعنهانه يصدق في عشرة دراهموذ كرشمس الائمة السرخسي الصحيح عنده ان المقرلوكان فقيرا يصدق في عشرة وان كان غنيا فعليه مائتا درهم ومن الذهب يصدق في أقل من عشر بن مثقالا وفي كل جنس من اجناس مال الزكاة لا بصدق في أقل من قدر النصاب حتى لا يصدق في الأبل في أقل من خس وعشرين وفي غير مال الزكاة لا يصدق في أقل من قدر النصاب قيمة [و] لوقال له على [أمو العظام] لزمه [ثلاثة نصب] من جنس ماسها. [و] لو قال له على [دراهم كثيرة] لزمه [عشرة] من الدراهم عنداً بي حنيفة وعندهما بجب مائتان وعلل البعض مذهب الامام بأن جمع الكثرة أقله عشرة وفيه اشتباه [و] لوقال له على [دراهم] لزمه [ثلاثة و] لوقال [كذا درهما] لزمه [درهم] وذكر في القنية وفتاوى قاضى فخر الدين ولو قال كذا ويناراعليه ديناران [و] لوقال له على [كذاكذا] بغيرالواو [لزمه أحدعشرو] لوقال [كذاوكذا] بواوواحدلزمه [أحد وعشرون ولوثلث] لفظة كذا [بالواو] فيكون واوان [يزاد مائة] فيجبمائة ر وأحدوعشرون [ولوربع] لفظة كذابالواوفيكون ثلاث واوات [زيداًلف] فيجباًلف ومائةوأحد

وعشرون [و] لوقال له [على أو قبلي] ولم يزدعلى ذلك فهو [اقرار بدين] وفي نسخ مختصر القدوري في قوله قبلي انهاقر اربالامانة [و] لوقال له [عندي] أو [مهي] او [في بيتي] أو [صندوقيي] أو [كيسي] فهو [امانة قال] له رجل [لى عليك ألف فقال] الآخر [انزنهأوا نتقده أوأجلني بهأو قضيتكه أوأحلتك به] على الغير [فهواقرارو بلا كناية] أى لوقال بلاضمير [لا] يكون اقرارا [وان أفر] رجل [بدين مؤجل] بأن قال لك على مائة درهم مؤجل الى شهر [وادعى المقرله انه حال لزمه] حال كونه [حالاو حلف المقرله على الاجل] بأنه لم يكن واوقال له [على مائة و درهم فهى دراهم] فيلز مهمائة و درهم و لوقال له على [مائة وثوب يَفْسَرَالْمَائَةَ] أَى لزمه ثوب ويرجع اليه في تفسيرالمائة والقياس فيمائة ودرهم كذلك وهو قول الشافعي [وكذا لوقال] له على [مائة وثوبان] لزمه ثوبان ويرجع اليه في تفسير المائة [بخلاف] له على [مائة وثلاثة أثواب حيث يلزمه المكل ثيابا أقر بتمر] بأن قال غصبت تمرا [في قوصرة لزماه] وهي بالتخفيف والتشديدوعاءالتمر يتخذمن القصب ويسمى بهامادامالتمر فهاوالافهبي تسمى بالزندل كذافي المغرب وبداية في اصطبل لزمته الدابة فقط] عندهماوعلى قياس قول محمد لزماه [وبخاتم] أى أو أقر بخاتم بأن قال له علي خاتم لزمهو [له] أي للمقرله [الحلقةوالفص وبسيف] لزمهو [لهالنصل] أي الحديدة [والجفن] أي والحمائل] جمع حمالة بكسر الحاءوهي عَلاَفة السيف [وبحجلة] لزمهو [لهالعيدان والـكسوة] والحجلة بالتحريك بيت يزين بالثياب والسرروقيل بيت يتخذمن خشب وثياب اسمه بش خانه وقيل خركانه والعيدان جمع عودوهوا لخشب كديدان جم دود [وبثوب في منديل أو] بثوب [في ثوب لزماه] أي في الأولى تُوبِومنديل وفي الثانية تُوبان [وبثوب في عشرة] أي أنواب لزمهو [له ثوب] عندهما وعندمجد أحدعشر ثوبا [وبخمسة في خسة وعني] به [الضرب] لزمه وله [خسة] وقال الحسن بن زياديلزمه خسة وعشرون وهو قولزفر [و] لزمهوله [عشرة] اتفاقا [ان عني مع] بقوله في خمسة مع خمسة [و] لوقال [له على من درهم الى عشرة أو] قال له على [مابين درهم الى عشرة] لزمه و [له] في الصورتين [تسعة] Silo عنداً بي حنيفة وعندهما يلزمه العشرة وقال زفريلزمه ثمانية [و] لوقال [لهمن داري مابين هذا الحائط الى - lo هذاالحائط الزمه و[لهما بينهما فقط] فلاندخل الغايثان [وصح الاقر اربالحمل] أى لوقال حمل أمق أوحمل شاتى لفلان صحاقر ار دولزمه [وللحمل] اى صحلوقال لحمل فلان على ألف درهم [ان بين سببا صالحا] بأنقال أوصىله فلانأومات أبوه فورثه فاستهلكته فهذا الاقر ارصحيح ولزمه المالثم ان جاءت به حياني مدة يملمانه كانقائماوقت الاقرارازمه بأنوضعته لاقلمن ستة أشهر مذمات المورث والموصى فانوضعته لا كثر من ستة أشهر لم يستحق شيأ الأأن تكون المر أة معتدة فحينئذ اذاولدت لاقل من سنتين لز مه أيضافان ولدته ميتافالمال مردودعلي ورثة الموصى والمورث واوولدت ولدين حيين فالمال بينهماوان كان أحدهماذكرا والآخرأنثي ففي الوصية يقسم بنهما نصفين وفي الميراث للذكر مثل حظ الانثيين [والا] أي وان لم يين سببا صالحا [لا] يصحمطلقاسواءكان سببامستحيلااوأبهم في الافراروعند محمدان أبهم في الاقرار يصح وانكان السبب مستحيلا لابأن قال أقرضني أوباع منى شيأ بألف درهم فهذا الاقرار باطل ولايلزمه شئ [وانأقر] رجل بدين على أنه [بشرط الحيار] ثلاثة أيام [لزمه المال وبطل الشرط] و بـ لوكر إ المما وريام تناء المستثناء المستثناء

19

4)

هو التَّكُلُم بَالْبَاقَى بِمِدَالثَنْيَا [ومافيمهناه صح استثناء بعض ماأقربه] حال كونه [متصلا] بالاقرار[وازمه

الباقي] أي بعدالثنيامطلقاسواء كانالاستثناءاً قل مما بقي أواً كثر وعن أبي يوسف وهو قول مالك والفراء لايصح الاستثناء الا اذا كانالباقي أكثر [لااستثناءالـكل] أي.لايصح استثناءالـكل بأن قالـله على ألف درهم الأألف درهم فان الالف درهم لازم عليه وكذا اذا كان مفصولا بطل الاستثناء والمراد من قوله متصلااتصال بحسبالتلفظ وهو ان لايسكت بين المستثنى والمستثنى منه لاالاستثناءالمتصل [وصح استثناء البكيلي والوزنىمن الدراهم] بأن قال له على ألف درهم الادينارا أوالاقفيز حنطة وهولا يساوى ألفالزمه الفدرهم الاقيمةالدينار أوالقفيزوهذاعندهماوهوالاستحسانوقال محمدوزفر لايصحوهوالقياس [لا غيرهما ] أي لا يصح استثناءغيرالـكيلي والوزني من الدراهم بأن قال له على ألف درهم الاشاة أوثو باوقال الشافعي يصح فيطرح عنه قدر قيمة المستثنى [ولووصل باقراره] لفظ [انشاء الله] أي بأن قال له على ألف درهمانشاءالله [بطل|قراره] فلايلزمهشيُّ [ولواستثني البناءمن الدار] بأنقال هذهالدار لفلان|لا بناءها فانه لي [فهماللمقرله و ان قال بناؤها لي والمرصةلك] وهي البقعة الخالية عن الشيُّ [فكماقال ولو قال له على الف من ثمن عبد] اشتريته منه [ولمأقبضه فان عين] المقر [العبدوسلمه] اى المقرله [اليه لزمه الالف والاً] اىوان، يسلمهاليه [لاً] شيُّ له على المقر وهذه المسئلة على وجوه احدها هذا والثاني أن يقول المقرله العبدعبدك مابعتكه وانمابعتك غيره وقدقبضته ولى عليك الفدرهم ثمنه وفيه المال لازم على المقر والثالث أن يقول العبدعبدى مابعتكمه وفيه لايلزمشئ على المقروالرابع أن يقول العبدعبدى مابعتك هوانما بعتك غيره وحكمهأن يتحالفا واذاكحالفاا نتني دعوي كلواحدمنهماعن صاحبه فلايقضي عليه بشيءمن المال والعدسالم لن في يده هذااذا عين العبد [وان لم يعين] العبد [لزمه الالف] مطلقا ولا يصدق في قوله ما قيضت عنداً بي حنيفة وعندهما انوصل صدق ولايلزمهشئ وانفصل لم يصدق اذا أنكر المقرله ان يكون ذلك من عن المبدوان أقرانه من ثمن العبدفالقول قول المقر انى لمأقبضه [كقوله من ثمن خمر أو خنزير] هذامتصل بقوله لزمه الالفءاي يلزمه هناك كمايلزمه هنام طلقافها اذاقال لفلان على الف درهم من ثمن خواو خنزير عنداً بي حنيفة وعندهما ان وصل صدق و لا يلز مهشي [ واو قال] له على ألف درهم [من ثمن متاع] باعهمني [أو] قال [اقرضني] ألف درهم [و] قال [هيزيوفأو نبهرجة] وقال المقرله جياد [ازمه الجياد] مطلقا عندأ بي حنيفة وعندهماان وصل صدق وان فصل لاوقال زفريبطل اقرار هاذا قال المقرله هي جيادوعن أبي حنيفة أنه يصدق في القرض في الزيوف اذاوصل و انماقيد بثمن مناع وبالقرض لأنه لو لميذ كر البيع والقرض بإن قال لفلان على درهم زبوف فقط قيل يصدق اجماعاو قيل هو على الخلاف أيضاً [بخلاف الغصب والوديعة] اي اذا قال غصبت منه ألفاا واو دعني ألفاثم قال هي زيوف او نهر جة صدق في الغصب مطلقاً وعن أبي يوسف انه إذا قال غصبت ثمقال هي زيوف لم يصدق اذا فصل [ولوقال] في البيه والغصب والقرض والوديعة ان له على الفا [الا أنه ينقص كذا] حال كونه [متصلا] بقوله [صدق] المقر [والا] أيوان لم يقل متصلا بل منفصلا [لا] يصدق وأعلم أنهلووقع الفصل بين الاستثناءوبين صدره ضرورة أنقطاعالكلام بانقطاع النفس أوباخذ السمال فهووصل [ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق] المقق [وان قال أخذت منك ألفاو ديمة وهلكت وقال] المقرله لا بل [أخذتهاغصبافهوضامن] فالقول قول المقرله مع بمينه و أن نكل عن يمينه لا يضمن المقر [ولوقال أعطيتنهماوديمة] فهلكت [وقال] المقرله [غصبتهالا] يضمن المقروكانالقول قول المقرمع الىمين فان نكل عن اليمين يلزمه الالف [وان قال] زيد لعمرو [هذا] الشيُّ [كان و ديمة لي عندك فأخذته] منك

[فقال] كذبت [وهولى أخذه] عمرو [وان قال أجرت بعيرى وثوبي هذا فلانا فركبه أولبسه فرده ] على وقال كذبت بل الثوب والدابة لى [فالقول للمقر] عنداً بي حنيفة وقالا القول للذي أخذالثو ب منه والدابة وهو القياس [ولوقال هذا الالف وديعة لفلان لا بلوديعة لفلان فالالف للاول وعلى المقر مثله للثاني] أي للمقرله الثاني مثل ذلك الالف وعندابي بوسف ليس عليه شئ

معير باب اقرار المريض الم

17

4/1

[دين الصحة ومالزمه في مرضه بسبب معروف قدم على ماأقربه في مرضه وأخر الارث عنه] أي اذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته و ديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة من القرض والشراء والتزوج وعاين الشهود هذه الاسباب فدين الصحة والديون المعروفة الاسباب تقدم على ماأقربه في مرضه والارث مؤخرعن دين أقربه فيمرضه وقال الشافعي دين المرض ودين الصحة يستويان [وان أقر المريض لوارثه] مطلقاسواء أقربدين أوعين [بطل] الاقرار [الأأن يصدقهالبقية] أى الا أن يصدقه بقية ورثة المريض في الاقراروقال الشافعي يصح [وان أقر] المريض بدين أوعين [لاجنبي صحوان أحاط بماله] يعني مُ وَانَ أَوْرِ بَجِمِيعُ مَالُهُ وَالْقِياسُ أَنْ لَا يُصْحَاقُرُ ارْهُ الْآفِي الثَّلْثُ [وَانَأَقَرَ] المريض [لاجنبي] مجهول النسب [ثم أقر ببنوته ثبت نسبه] من المريض [وبطل إقرارهوان أقر] المريض[لاجنبية ثم نـكـحها صح] الاقرار وعند زفر بطل [بخلاف الهبةوالوصية] أىلووهب المريض أوأوصى لاجنبيةثم نزوجها تبطل الهبة والوصية [وانأقر لمن طلقها ثلاثافيه] أي في المرض [فلها الاقل] حال كونه [من الارث والدين وان أقر بغلام مجهول] النسب [يولد] مثله [لمثله الله انه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه] أي من المقر [ولو] كان المقر [مريضا ويشارك] الغلام [الورثة] وإنما قيد بقوله مجهوللانهلو كانله نسب معروف لايثبت نسبه منه وبقوله يولد لمثله لانه لولم يكن كذلك لايثبت نسبه منه وانما شرط تصديق الفلام لان المسئلة في غلام يعبر عن نفسه فلأبدمن تصديقه لأنه في يدنفسه أمااذا كان صغير الايمبرعن نفسه فلايمتبر تصديقه قوله والومريضافي باب اقرارالمريض لايحسن [وصح اقراره بالولد] بأن قال رجل هذاولدي [والوالدين] بأن قال هذاأ بي وأمى [والزوجة] اذا كانت المرأة خالية عن نكاح الغيروعدته وأن لا يكون تحت المقرأخهم اولاأربع نسوة سواها [والموليو] صح [اقرارها] اى المرأة [بالوالدين والزوج والمولى وبالولدان شهدت قابلة أوصدقها زوجها] أي صدق المرأة زوجها في الاقرار [ولابدمن تصديق هؤلاء] أي انما يصح الاقر اراذاصدق المقر له المقرفي الاقرار في المسائل كلها [وصحالتصديق] أي تصديق المقرله [بعدموت المقر لا تصديق الزوج وارك بمدموتها ] أي ان أقرت بنكاح لر جل ومات فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة وعندهما يصح فعليهمهرها ولهالميراثمنها [وان أقر بنسب بحوالاخ والعملميثيت] نسهمامن الابوالجد [فان لم يكن له وَارْثُ غَيْرٍه قَرِيبًا كَالِمُمْ [أُوبِعَيْدًا كَمُولَى المُولاة [ورثه] المقرله [والآبأن كان] للمقروارث قريباًو بعيد [لا] يرثالمقرله حتى لو أقرباخ وله عم أومولى المولاة فالارثلام أومولى المولاة [ومن مات أبوء فأفر بأخشاركه في الارثو] لـكن [لم يثبت نسبه] منه [وان ترك ابنين وله] أي للميت [على] رجل [ آخر مائة فأقرأ حدهما بقبض أبيه خمسين منها] وكذبه الآخر [فلاشي للمقروللا خرخمسون] بمد مايحلف بالله ما نعلم ان أباك قبض منه مائة العرب المسلح كاب الصلح الصلحاسم بمعنىالمصالحةوهوخلاف المخاصمة وفي الشرع [هوعقدير فع النزاع] وركنه الايجاب والقبول

وشرطه ان يكونالبدل أى المصالح عليه مالامعلو ماان احتيج الى قبضه والالاتشترط معلوميته [وهو] أي الصلح [جائز باقرار] المدعى عليه الصلح على ثلاثة أضرب صلح مع أقرار [و] صلح مع [سكوت] وهوان لايقر المدعى عليه بماادعاه المدعى ولاينكره [و] صلحمع [انكار] ذلك وقال الشافعي لا يجوز الصلحمع انكاراوسكوت [فانوقع] الصلح [عن مال بمال باقرار اعتبر بيما] يعنى تجرى فيه أحكام البيع [فتثبت فيه] أى في المصالح عنه [الشفمة] ا ذا كان عقارًا [والر دبالعيب و خيار الرؤية] أى ير د بخيار الرؤية [و] خيار [الشرطوتفسده جهالةالبدل] اذا كان محتاج الى قبضه [لاجهالة المصالح عنه] وهو المدعى [وان استحق بهض المصالح عنه أو كله رجع المدعى عليه] على المدعى [بحصة ذلك] أى بحصة ما استحق من المصالح عنه حال كون الحصة [من العوض أو] رجع [ بكله ولو استحق المصالح عليه] أي بدل الصلح [ كله أو بعضه رجع] المدعى على المدعى عليه [ بكل المصالح عنه أو ببعضه وان وقع] الصلح [عن مال بمنفعة اعتبرا جارة] يهني تجرى فيه أحكام الاجارة [فيشترطالتوقيت] أي توقيت استيفاء تلك المنفعة حتى لوصالح على سكني بيت أبدا أوحق بموت المدعى لابجوز كذافي المحيط [ويبطل] الصلح [بموت أحدهما مطلقا] أى اذاهلك المدعى أوالمدعى عليهوكذا اذاهلك محل المنفعةقبل الاستيفاء بطل الصلحقياساوهوقول محمد فيعود المدعى على وأسالدعوى ولو كان بمداستيفاء بمضها بطل بقدرما بقى ويرجع في دعواه بقدره وقال أبو يوسفان مات المدعى عليه لايبطل الصلح والمدعى يستوفي المنافع على حالهاو ان مات المدعى فكذلك في خدمة العبدوسكني الدار والوارث يقوم مقامه ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب ولوقال ويبطل بملاك كل واحدليتناول المحل لكانأ ولمى ولمافرغ من مسائل الصلح مع اقرار شرع في مسائل الصلح مع سكوت وانسكار فقال [والصلح عن سكوت أوا نكار فداء لليمين] وعوض عنه [في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعى فلا شفعةً اللجار على المدعى عليه [انصالحه عن داربهما] أي بسكوت وانكار [ونجب] الشفعة للجارعلي المدعى [لوصالح على داربهما ولواستحق المتنازع فيه] كله بعد الصلح [رجـع المدعى] على المستحق [بالخصومة ورد] المدعى [البدل] على المدعى عليه [ولو] استحق [بعضه فبقدره ولواستحق المصالح عليه] كلهأو بعضه [رجع] المدعى [الى الدعوى في كلهأو بعضه و هلاك بدل الصلح] بعد التَّعيين [قبل التسلم] الى المدعى [ كاستحقاقه] أي استحقاق بدل الصلح في الحكم [في الفصلين] أي في الصلح عن اقراروالصلح عن انكار وسكوت وقدم حكمها آنفاواللة أعلم

185°

مال الاأنه لاولاءلهلانكارالمدعى عليهالاأن يقيم المدعى بينة فتقبل بينته على اثبات الولاء دون اثبات الملك [وانقتلاالمبدالمأذونرجلا عمدالم يجزصلحه عن نفسه] مطلقا [وانقتل عبدله] أي عبد للمبدالمأذون [رجلا عمدا فصالحه عنه] أي صالح العبد المأذون عن عبده [جاز] مطلقاسواء كان المأذون مديو ناأولا [ولوصالح عن المغصوب المتلف بماز إدعلى قيمته أو] صالح [على عرض] قيمته أكثرمن قيمة المغصوب المتلف [صح] عنداً بى حنيفة وعندهما يبطل الفضل على قيمته بمالايتغابن الناس ويلزم ردالزيادة [ولو أعتق موسر عبدامشتركا] بينهو بين آخر [فصالحه] أىالمعتق [الشريك على أكثر من نصف قيمتهلا يصح] الصلح في حق الزيادة من نصف قيمته وانصالحه على عرض قيمته أكثر منه جاز و انماقيد بقو له موسر لا به اذا كان معسر أنجب سعاية النصف على العبد [ومن وكل رجلابالصلح عنه] أي عن الموكل [فصالح] الوكيل [لميلزم الوكيل ماصالح عليه] أي بدل الصلح [مالم يضمنه] الوكيل [بل يلزم الموكل] ماصالح عليه و هذا اذا كانالصلح عن دم العمداو عن بعض ما يدعيه من الدين امااذا كان وكله بالصلح عن مال بمال فهو كم بمنزلة البيع فيكون المطالب بالمال الوكيل دون الموكل [وان صالح] رجل [عنه] أي عن رجلا [بلاام] من ذلك الرجل [صحان ضمن] الفضولي [المال أو أضاف الى ماله] أي مال نفسه بان قال صالحتك على الفي هذا أوعبدى هذاولو قال صالحتك على هذا الالف أو على هذا العبدولم ينسبه الى نفسه تم الصلح بقبوله [أو ر قال] صالحتك [على الالفوسلم] الالف اليه [والا] أىوان لم يضمن او لم يضف الى ماله أو لم يسلم الالف الى المدعى [توقف] الصلح وفي الذخيرة أنه يتوقف عندالبعض وعندالبعض بنفذعلي المصالح [فان أجازه المدعى عليه جاز] ولزمه الالف [والا] أي وان لم يجز [بطل الصلح] من أب الملح في الدين في الدين المرحمة المرحمة المركمة

[الصلح عمااستحق] أى وجب وثبت [بعقد المداينة] هي البيع بالدين ثمذ كرعقد المداينة مع ان الحسكم في الفصب كذلك حملالا مم المسلم على الصلاح [اخذلبعض حقه واسقاط للباقي لامعاوضة] لان مبادلة الاكثر بالاقل لا يجوز [فلو صالح عن الف] حال [على نصفه أو على ألف مؤجل جاز] الصلح [و] لو صالح عن الف [دنانيرمؤجلة] الى شهر [او] صالح [عن الف مؤجل] اوسود على نصف حال [أوبيض لا يجوز] فيه لف و نشر فالاول بالاول والثاني بالثاني [ومن اله على آخر ألف فقال] الدائن للمديون [أدغدا نصفه على انك برئ] أى في الحال [من الفضل ففعل برئ] من النصف الاخر الدائن للمديون [أدغدا نصفه على انك برئ] أى في الحال [من الفضل وعاد الالف عليه عندهما وعند أبي بوسف الحال والايا أى وان لم يؤد اليه خسائة في الفد [لا] يبرأ من الفضل وعاد الالف عليه عندهما وعند أبي بوسف لا يعوس المال [ففمل صح عليه] أى لزمه وليس للدائن ان يطالب المديون في الحال و بما حطهذا اذا قاله سراحتي لوقال علانية بحضور عليه أى لزمه وليس للدائن ان يطالب المديون في الحال و بما حطهذا اذا قاله سراحتي لوقال علانية بحضور عليه في الدين المشرك في وهو ما حصل بسبب متحد كالوباعه عبدا مشتركا صفقة واحدة او استهلكه المناذ المكان الدين المشتركا صفقة واحدة او استهلكه المناذ المكان الدين المشترك وهو ما حصل بسبب متحد كالوباعه عبدا مشتركا صفقة واحدة او استهلكه المناذ المكان الدين المشترك المناز على المناز المناز المكان الدين المشتركا صفقة واحدة او استهلكه المناذ المكان الدين المشتركا سالم المكان الدين المشتركات المناز المكان الدين المشتركات المناز المكان الدين المشتركات المناز المكان المناز المكان المناز المكان ا

﴿ فَصَلَ فِي الدِينَ المُشْرَكَ ﴾ وهوماحصل بسبب متحد كالوباعه عبدامشتركا صفقة وأحدة اواستهلكه انسان اوكان الدين المشتركا و هوماحصل بسبب متحد كالوباعه عبدامشتركا صفقة وأحدة اوا نكار [عن نسان اوكان الدين ميرانا ببن الورثة فان كان [دين بنهماثم صالح احدهما] بافرار اوسكوت اوا نكار [عن نصيبه على ثوب لشريكه] الآخر [ان يتبع] و يطالب [المديون بنصفه او يأخذ نصف الثوب من شركه] الشريك الاان يضمن ربع الدين] فينذ لا يأخذ نصفه [ولو قبض] أحد الشريكين [نصيبه شركه] الشريك الآخر [فيه ورجما بالباقي على الغريم] فلوار ادا حدهما ان يأخذ حصته ولا يكون لشريكه حصة فيما قبض

قال في النوازل يبيع من المطلوب كفامن زبيب بقدر حصته من الدين ويسلم الزبيب اليه ثم يبرئ الغريم عن حصة دينه ويطالبه بممن الزبيب ويأخذه فلاحق لشريكه في ذلك [ولواشترى] احدهما [بنصيبه شيأضمنه ربع الدين وبطل صلح احدربي السلممن نصيبه على مادفع] أى وجلان اسلما الى رجل في طعام ثم صالح احدهما من نصيبه على رأس المال لم بجز عندهما وعندأبي يوسف يجوز فالحاصل انه يتوقف هذاالصلح عندهماعلى اجازة صاحبه فانرده بطل اصلاويكون الطعام المسلم فيه بينهما وان أجاز نفذ عليهما فكانهما صالحاه فيكون نصف رأس المال بينهماو نصف الطعام المسلم فيه أيضا بينهماو عنده الصلح جائز على من باشر موله نصف رأسالمال وشريكهانشاء شاركه فيماقبض ثم يتبعان المطلوب بنصف الطعام المسلم فيهوان شاءسلم لهماقبض ويتبع المسلم اليه بنصف المسلم فيه الااذاتوى ماعلى المسلم اليه فيرجع على الشريك المصالح ثم المصالح بالخياران شاء دفع اليه نصف ماقبض وأن شاء دفع اليه ربيع المسلم فيه [وان أخرجت الورثة أحدهم عن] تركة [عرض أوعقار بمال أوعن ذهب بفضة أوبالمكس صح] الصلح [قل] المصالح عليه [أوكثر] فلايعتبر التساوى في القدرويمتبر القبض في المجلس [وعن نقدين وغيرهماباحدالنقدين] أى باعطاءاً حدهما [لا] أى لايجوز مطلقا [مالم يكن المعطى أكثر من حظه منه] أي من جنس المعطى ليكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه في بقية التركة واوكان ماأعطوه أقل أومساو يالنصيبه أولايعلم قدر نصيبه من الدراهم فسدالصلح ولابدمن التقابض فهايقابل نصيبهمن الذهب والفضةقال الحاكمانما يبطل الصلح على مثل نصيبه أوأقل من مال الربا في حال التصادق وأمافي حال المناكرة فالصلح جائز وقيل انهاطل فيالوجهين [ولوفي التركة دين على الناس فاخرجوه ] أي ان كان في الذكة دين على الناس فصالحوه على أن يخرجو اللصالح عن الدين [ليكون الدين لهم بطل الصلح مطلقاأى في الدين والعين قيل هذا قول أبى حنيفة وعندهما يبقي العقد صحيحا فيماوراءالدين وقيل هوالـكُل [وان شرطوا] أي الورثة في هذه المسئلة [أن يبرأ الغرماءمنه] أي من نصيب المصالح سن الدين [صح] الصلح [ولو على الميت دين محيط] أي مستغرق جميع التركة بأن لا يبقي شي بعدادائه [بسني الصلحوالقسمة] وان لم يكن مستغر قالاينبغي أن يصالحواما لم يعطوا دينه ولو فعلوا قالوا يجوز الصلحوذ كر الكرخي في القسمة أنها لأبجوز استحساناو تجوز قياساو الله أعلم لها محرك كريا

قان وكرناك الحالية المالفارية

هى كالمضالحة من حيث انها تقتضى و جو دالبدل من جانب واحد ثم هى مفاعلة من ضرب في الارض اذاسار فيها و في الشرع [هى شركة بمال من جانب] برب المال [وعمل من جانب] المضارب والمراد الشركة في الربح [والمضارب أمين] بعد القبض قبل التصرف [وبالتصرف] فيه [وكيل وبالربح] أى اذا ربح فهو [شريك] له في الربح [وبالفساد أجير] حتى يستوجب أجر المثل [وبالحلاف] أى اذا خالف المضارب وب المال فيم فوضه اليه [فهو غاصب] ضامن وان أجاز بعد ذلك حتى ان اشترى مانه بي عنه ثم باعه و تصرف ثم أجاز رب المال من فائه لاأثر لاجاز ته خلافا لمالك ولو أراد رب المال أن يجمله مضمو ناعلى المضارب فالحيلة أن يقرض المال من المضارب و يشهد عليه شهو دا ثم يأخذ منه مضار بة بالثلث ثم يدفع الى المستقرض ليستمين به في العمل حتى لو هلك في يده هلك كالقرض عليه واذار بح و لم يهلك فالربح بينه ما على ما شرطا كذا في الاصل [وباشتراط كل الربح في يده هلك كالمنارب [مستقرض وباشتراطه] أى كل الربح [لرب المال مستبضع وانما تصح المضارب [مستقرض وباشتراطه] أى كل الربح المال مستبضع وانما تصح المضارب [مستقرض وباشتراطه] أى كل الربح المال مستبضع وانما تصح المضارب ومستقرض وباشتراطه] أى كل الربح المال مستبضع وانما تصح المضارب ومستقرض والدنا فيرعند محمد بهما وبالفلوس الرائح قولو دفع اليه عرضا وقال له بعه به الشركة] من الدراهم والدنا فيرعندهما وعند محمد بهما وبالفلوس الرائح قولو دفع اليه عرضا وقال له بعه به الشركة] من الدراهم والدنا في عندهما وعند محمد بهما وبالفلوس الرائح قولو دفع اليه عرضا وقال له بعه به الشركة المنالية ولود فع اليه عرضا وقال له بعه المنالية ولود فع اليه عرضا وقال له بعه المنالية ولود فع المنالية ولود فع المنالية ولمنالية ولمنالية ولود فع المنالية ولمنالية ول

واعمل مضاربة فيثمنه فباع بدراهم أوبدنا نيرفتصرف صح [ويكون الربح بينهمامشاعا فان شرط لاحدهما زيادة عشرة] من الربح على ماشرطا تفسدالمضاربة [فلهأجر مثلهو] الـكن [لايجاوز] الاجرعن القدر [المشروط] عندأ بي يوسف وهوالختاروعند محمد يجاوز ويبلغ بالغاما بلغ ويجب الاجر في المضاربة الفاسدة وان لم يربح في رواية الاصل وعن أبي يوسف رحمه الله انه اذالم يربح فلاأ جرله [وكل شرط يوجب الجبمالة في الربح يفسده] أي عقد المضاربة وذلك نحو أن يشتر طرب المال على المضارب ان يسكن رجم إلى داره أو أرضه سنة لانهجمل نصف الرج عوضاعن عمله وأجرة الدار فصارت حصة العمل مجهولة فلم يصح وكذلك لورددفي الربح أيضايفسدعقد المضاربة [والا] أى وان لم يوجب الشرطجه الة الرمح [لا] يفسد المقد [و] لكن [يبطل الشرط كشرط الوضيعة] أى الخسران [على المضارب] أوعليهما [ويدفع المال الى المضارب ويبيع] المضارب [بنقدونسيئةويشترى] المضارب [ويوكل] المضارب أحداللبيع والشراء [ويسافر] المضارب مطلقا وعن أبى يوسف انه ليس له ان يسافر بلااذنه وعنه عن أبى حنيفة رحمه الله ان دفع المال اليه في مصروهو من أهل ذلك المصر فليس له أن يسافر به وان دفع المال اليه في غير مصر ه فله ان يسافر الى بلده [ويبضع] أي يعطى المال بضاعة للتجارة [ويودعولا يزوج] المضارب من مال المضاربة [عبداولاأمة] وعن أبي بوسف رحمه الله ان يزوج الامة [ولايضارب] المضارب [الاباذن] من رب المال [أوباعمل] اى الأأن يقول ربالمال اعمل برأيك [ولم يتعد] أي لم بجاوز المضارب [عماعينه من بلد] وكذاليس لهان يدفعه بضاعة الىمن بخرجهامن تلك البلدة فانخرج المضارب الى غير ذلك البلد فاشترى ضمن وكان ذلك له وله ربحهوعليه وضيعته وان لم يشترحتي رده الى البلد الذي عينه برى من الضمان وأغاقيد بالبلد لأنه لوقال له عَلَى أَنْ تَشْتَرَى فِي السوق لا يصح التقييد بهوله ان يعمل به في غير السوق في المصر استحسانا [و] لم يتعدعما عينه [من سلمة] بأن قال خذهذا المالمضاربة على أن تشترى بهاالطمام [ووقت] بأن وقت للمضاربة وقتا بمينه [ومعامل كافي الشركة] أي لم يتجاوز عماعينه من هذه الاشياء كمالا يتعدى أحد الشريكين في الشركة المقيدة مع شيَّ فيهاوالمراد بالمعامل معامل معين لانه لوقال على أن تشتري من أهل الـكوفة أوقال على ان تعمل في الصرف وتشترى في الصيار فة وتبيع منهم فباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة أومن غير الصيار فة جاز [ولم يشتر] المضارب [من يعتق] بقرأ بة أويمين [على المالك أوعليه] أي على المضارب [ان ظهر ريح] متملق بقوله [وضمن]. في الصورتين [ان فعل] ويعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال عنده ويعتق عندهما [فان لم يظهر ربح]في المال [صح] ان يشترى من يعتق عليه [فان] زادت قيمته بعدالشراء حتى [ظهر الربح عتق حظه منه و لم يضمن ] المضارب [لرب المال] شيأ [وسعى] العبد [المعتق في قيمة نصيب رب المال معه] أىمعالمضارب [ألف] أخذهامضاربة [بالنصففاشترى بهاأمة قيمتها ألف] فوطئهاالمضارب [فولدت] الامة [ولدايساوي] الولد[ألفافادعاه] المضارب حالكونه [موسر افبلغت] بعدالدعوة[قيمته ألفاو خمسمائة سعى] الولد[لربالمال في ألف وربعه]وهو مائنان و خمسون[أوأعتقه]ربالمال فيكمون لرب المال الحيار [فان قبض] رب المال[الالف] من الغلام بالاستسعاء وهو رأس المال [ضمن المدعي]أي مدعى البنوة [نصف قيمتها] واعلم أن قوله موسر اليس بقيد لازمذكر ، لانه لمالم يضمن في الولد مع أنه موسر فلان لايضمن اذاكان معسر أأولى منتج باب المضارب يضارب يهسم

وهوحال من المضارب أوصفة له لان المضارب بمنزلة النكرة وأعلم ان المضارب لا يملك ان يضارب الاباذن رب

المال [فانضارب المضارب بلااذن] ربالمال[لم يضمن] بمجرد الدفع [مالم يعمل] المضارب [الثاني] مطلقاسواءربج أولمير بحوهذا عندهماوهوظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله وقال زفريضمن بالدفع عمل أولم يممل وهورواية عن أبي يوسف وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يضمن بالدفع حتى يربح حتى لوهلك المال قبل ظهورالربح لايضمن كلاهما فاذار بجضمن الاوللربالمال هذا اذأ كانت المضاربة صحيحة فانكات فاسدة لا يضمن الاولوان ممل الثاني [فان دفع] الاول الى الثاني [باذن] رب المال المال [بالثلث] أي دفع وبشهرطالثلث [و] الحال أنه [قيل له] أى للمضارب الأول [مارزق الله بيننا نصفان] وقد تصرف الثاني وربح [فللمالك النصف] من الربح [وللاو"ل السدس وللثائي الثلث ولوقيل له] أي للمضارب الاول [مارزقك الله بيننا نصفان] والمسئلة بحالها [فللثانى ثلثه والباقى بين المالك والمضارب الاول نصفان] فيكون الربح اثلاثا [ولو قَيْلِ له] أي للمضارب الاول [مار بحت بيننا اصفان و دفع] الاول الى الثاني[بالنصف فللثاني النصف و استويا] أى رب المال والاول [فيها بقي من النصف] فيكون الربع لرب المال والربع للاول [ولوقيل له] أى للاول [مارزقالله فلي نصفه أو] قيل [ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع] المضارب الأول [بالنصف فللمالك النصف وللثاني النصف ولاشئ للاو "لولوشرط] المضارب الاول [للثاني ثلثيه] والمسئلة بحالها فلرب المال النصف وللمضارب الثاني النصف [ضمن] المضارب [الاول] من ماله [للثاني السدس] من الربح [وان شرط] المضارب [لامالك ثلثه ولعبده] أي عبد رب المال [ثلثه على أن يعمل] عبد المالك [معهو] شرط [لنفسه ثلثه صح] وتصرف ورمح فكان ثلث الربح للمضارب وثلثاه لرب المال ان لم يكن على العبددين و ان كان عليه دين فهو للفرماء هذا اذا كان الماقدهو المولى ولوعقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح ان لم يكن عليه دين و ان كان على العبددين صح عنداً بي حنيفة [وتبطل] المضاربة [بموت أحدهماو بلحوق المالك] أي الحكم بلحوق المالك دار الحرب حال كونه [مرتدا] قيد باللحوق لان قبل لحوقه يتوقف تصرفمضاربه عندابى حنيفةان أسلم نفذوان مات أوقتل على الارتداد بطلوقيد بالمالك لانه اوار تدالمضارب ولحق فالمضاربة على حالها عندهم ولولحق المالك مرتدائم عادمسلما جازما فعله مضاربة من البيع والشراء وتبقى المضاربة على ماشرط كذافي المبسوط [وينعزل] المضارب [بعزلهان علم] المضارب المزل قيد به لانه لولم يعلم به حتى اشترى وباع فتصر فه جائز [وان علم] المضارب بعزله [والمال عروض باعها] ولم يمنعه العزل عن ذلك [ثم لا يتصرف] المضارب [في تمنها ولو أفترقاً] يعني فسيخا المضاربة [و] الحال أنه [في المال ديون وربح أجبره] أي الحاكم المضارب [على اقتضاء الديون] اقتضيت منه حتى أخذته [والا] أى وان لم يكن في المال رجح [لايلزمه الاقتضاء ويوكل المالك عليه] أي على اقتضاء الديون من الغرماء [والسمسار]بالكسر الدلال فارسي معرب [يجبر على التقاضي] أي على أخذتمن المبيع [وماهلك من مال المضاربة فن الرج] أي ملك دون رأس المال [فان زاد الهالك على الرج لم يضمن المضارب وان قسم الرج] قبل استيفاء رأس المال [وبقيت المضاربة ثم هلك المال كله أو بمضه ترادا] أي المالك والمضارب [الرج ليأخذ المالك رأس ماله ومافضل] من رأس ماله [فهو بينهما وان نقص] من رأس ماله بأن كان الهالك أكثر من الريح [لم (يضمن المضارب وان قسم الربح وفسخت] المضاربة [ثم عقداها] أى رب المال والمضارب المضاربة ثانيا [فهلك المال] في المقد الثاني [لم يترادا الربح الأول] السياري عالمه و المعروبا الربح ﴿ فَصَلَّ وَلَا تَفْسَدُ الْمُضَارِبَةُ بِدَفَعَ الْمَالَ الْيَ الْمَالِكَ بِضَاعَةً ] فَالرَّبِحُ بِينَهُمَا وَقَالَ زَفْرَ تَفْسَدُ الْمُضَارِبَةُ وَلُودُفِّعَ

فالرقل إلى الما ( لاهل المركم الركارة والمالي إلى

المال الى رب المال مضاربة لا تصبح المضاربة الثانية ولا تفسد المضاربة الاولى عندناويكون الربح بينهماعلى ماشرطاوعندزفر تنفسخ المضاربة الاولى [فانسافر] المضارب [فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه] مطلقا سواءكان كراءأوشراءوغسل ثياب يلبسهاوأجرة أجير يخدمهوعلف دابة يركهاوالدهن فيموضع يحتاجاليه كالحجاز وأجرة الحجام والحلاق [فيمال المضاربة] مطلقا استحسانا وقال الشافعي ينفق المضارب من مال نفسه مطلقا وقال مالك ان كثر المال ينفق من مال المضاربة ولوقل فمن مال نفسه [وان عمل] المضارب [في المصر] أوفي قريته [فنفقته في ماله] أي مال نفسه لافي مال المضارب [كالدواء] وعن أبي حنيفة أن الدواء في مال المضار بةولوكان خروجهدون خروج السفر فان كان بحيث يغدو ثميروح فيبيت باهله فهو بمنزلة السوقي في المصروان كان بحيث لايبيت في أهله فنفقته من مال المضاربة [فان رجح] المضارب [أخذ المالك ماأنفق] المضارب [من رأسُ المال ومابقي يكون بينهما] على ماشرطافتكون النفقة مصروفة الى الربح ولا تكون مصروفة الى رأس المال [فان باع المتاع مرابحة حسب] وأضاف الى الثمن [ماأنفق على المتاع] من الحمل ونحوه كأجرة السمسار والقصاروالصباغ [لا] يحسب ماأنفق [علىنفسه] ويقول قام على بكـذا [ولو] كان مع المضارب ألف فاشترى به متاعاو [قصره أو حمله بماله و] الحالمانه [قيل له] أي للمضارب [اعمل برأيك فهو] أى المضارب [متطوع] متبرع[فيمأنفق وان صبغه] المضارب صبغا [أحرفهو] أى المضارب [شريك بمازادالصبغ فيه ولايضمن] المتاع قوله فيه أي قيمة الثوب الابيض حق لوكان قيمته غير مضبوغ ألفا وم ومصبوغا ألفاومائتين كانالالف للمضاربة ومائتادرهم للمضارببدل ماله وآنماخص الحمرة لانالسواد إ يوجب النقصان وهوخلاف سائرالالوان عندأبى حنيفة وأماسائرالالوان فمثل الحمرة كـذاذكره فخر ﴿ الْاسْلَامُ فِي الْجِامُعِ الصَّغِيرِ [معهُ الفَّ بالنَّصْفَ فاشترى] أي المضاربِ [به بزا] البزقيل متاع البيت وقيل ثياب الكتان والقطن [وباعه بالفين واشتري] المضارب [بهما عبدا [ولمينقد] الثمن [فضاعا] أي الالفان لم [في يده] أى فييد المضارب [غرما] أى ربالمال والمضارب [ألفاو] غرم [المالك ألفا] أيضا وحده [وربع العبدللمضارب] وباقيه على المضاربة [ورأس المال ألفان وخمسمائة] لان رب المال دفع مرة ألفاالي المضاربُ ومرة ألفاو خسمائة [ويراج على ألفين] أى لايبيع المضارب العبد مراجحة الاعلى الالفين فانباع العبدبأربعة آلاف صار ربع الثمن للمضارب لانه بدل ماله وثلاثة أرباعه وهي ثلاثة آلاف للمضاربة يدفع وأس المال وذلك ألفان وخمسمائة ويبقى خمسمائة بينهما على مااشترطا [وان اشترى] المضارب [من المالك بألف عبداً] صغيرًا صفته [اشتراء] المالك [بنصفه رابح] أي يبيع المضارب ذلك العبد مرابحة [بنصفه] فيقول اشتريت بخمسمائة [معه الف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته الفان فقتل العبد رجلا خطأ] أمر بالدفع أوالفداءفان اختارا الدفع يدفع وتنتهى المضاربةوان اختاراالفداء [فثلاثة أرباع الفداءعلى المالك وربعه 🌿 على المضارب] وانتهت المضاربة ثم العبدلهما لاعلى المضاربة [والعبديخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما] وانما قيدبقوله قيمته ألفان لانهاذا كانألفالاشئ علىالمضارب [معهألف فاشترى بهعبدا وهلك الثمن قبل النقددونع المالك] الى المضارب [ألفا آخر] حتى ينقد المضارب ثمن العبد [ثموثم] أي ويرجع على رب المال الى أن ينقد ثمن العبدولوعشر مرات [ورأس المال جميع مادفع] المالك اليه [معه ألفان فقال] المضارب [دفعت الى ألفاور بحت أناألفا قال المالك دفعت اليك ألفين مضاربة فالقول للمضارب] وكان أبوحنيفة يقول أولاالقول لربالمالوهوقولزفرثم رجيع وقالىالقول للمضارب وهوقولهما واذا اختلف ربالمال

والمضارب في رأس المال والربح فقال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب رأس المال الف وشرطت لى النصف فالقول لاحضارب في قدر رأس المال كامر في الاحتلاف والقول لرب المال في اشرط له من الربح وأيهما أقام البينة على ماادعى من الفضل قبلت بينته ولوادعى المضارب العموم في كل ما كان وادعى رب المال الخصوص أوادعى رب المال المضارب وقال زفر لرب المال [معه ألف فقال] المضارب [هو مضاربة بالنصف] أوقرض [و] الحال أن المضارب وقال زفر لرب المال [معه ألف فقال] المضارب [هو مضاربة بالنصف] أوقرض [و] الحال أن المضارب وقال زفر لرب المالك] هو [بضاعة] أووديعة [فالقول للمالك] والبينة بيئة المضارب فان قلت ماوجه الفرق بين هذا وبين مااذا انعكس صورة المسئلة بأن ادعى رب المال القرض والمضارب المضارب قلت وجه الفرق انعكاس العلة لانهماقد اتفقاعلى النالاخذكان باذن المالك ورب المال والقول للمضارب قلت وجه الفرق انعكاس العلة لانهماقد اتفقاعلى ان الاخذكان باذن المالك ورب المال يدعى ضمانا وهو يشكر كذا في الايضاح

معلى كتاب الوديمة كليم

39

هي أمانة تركت للحفظ والمضار بةللاسترباح فكانتأ كثروجودامن الوديمة فلهذا أخرهاعنها ثم الوديمة والايداع فياللغة تسليط الغيرعلى الحفظ أيشئ كان مالأأوغيره يقال أودعت زيدا مالاواستو دعته اياه اذا دفعتهاليه للحفظ فأنامودع ومستودع بالكسر فبهماوز يدمودع ومستودع بالفتح فبهما والمال مودعو وديمة وركنهاالايجاب والقبول وشرطها كون المال قابلالاتباتاليد ليتمكن من حفظه حتى لوأودعه الآبق أوالمال الساقط فيالبحر لايصح وكون المودع مكانها شرط لوجوب الحفظ عليهوحكمها وجوب الحفظ وصيرورة المال أمانة عنده وفيالشرع [الايداع تسليط الغيرعلى حفظ ماله والوديمة ماتبرك عندالامين وهي أمانة] الا أنالفرق بينهماان الوديعة خاصة والامانة عامة [فلا يضمن] المودع [بالهلاك] مطلقا وقال مالك انسرقت الوديعة عندالمودع ولم يسرق معهامال آخر للمودع يضمن [وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمياله] من زوجته أوولده أووالديه أو أجيره والعبرة في هذا الباب للمساكنة لاللنفقة حتى لودفعت وديعتها الى زوجها لالضمنوان لميكن الزوج في نفقتها والابن الكبيراذا كان يسكن مع المودع ولميكن في نفقته فخرج وترك المنزل علىالابن لايضمن الوديعة والتلميذ الخاص والاجير الذى استأجره مشاهرة أومسانهة دون المياومةفهوممن فيعياله أماالاجير بعمل منالاعمالِ فكسائر الاجاب يضمن بالدفع [فان حفظها بغيرهم] وأودعها عندغيرهم [ضمن الاأن يخاف الحرق أوالغرق فيسلمها الى جاره أوفلك آخر] أى يضمن الاأنيقع في داره حريق غالب فخاف على الوديعة فسلمها الى جاره أو يكون في فلك يخاف الغرق فألقاها في سفينةأخرى فحينئذلايضمن مطلقاقيل هذا اذا أحاطالحريق بمنزل المودع وان لميحط بمنزله يضمن ولا يصدق على المذر حق يقيم البينة ذكرشمس الأئمة الحلوانى لودفعها الي جاره مع امكان الدفع الى بمض مافي عياله يضمن والافلاالغرق بفتحتين مصدر غرق في الماء من باب لبس فهو غريق والحرق بالسكون من النار وبالتحريك من القصار كذا في المغرب [فان] أودع ثم [طلبهار بها فحبسها] المودع حال كونه [قادرا على تسليمهاأ وخلطها] المودع [بماله حتى لاتتميز] بأن خلطها بجنسها كاللبن باللبن والحنطة بالحنطة [ضمنها] في المسئلتين وانماقيد في الاول بقوله قادرا لانه لوكانت ببعد من المودع لايقدر على دفعها الضيق الوقت أوغيره فلاضمان عليه ويكون القول قوله كذافي الخانية واعلم بان الخلط على أربمة أوجه خلط بطريق المجاورة مع تيسر التميين كخلط الدراهم البيض بالسود والدراهم بالدنا نيروا لجوز باللوز وذلك لايقطع حق

المالك بالاجماع وخلط بطريق الحجاورة مع تمسر التمييز كيخلط الحنطة بالشمير وذلك يقطع حق المالك ويوجبالضمانوقيل لاينقطع حق المالك عن المخلوط بالاجماع هناويكون له الخيار وقيل القياس أن يصير المخلوط ملكا للخالط عندأبى حنيفة وفي الاستحسان لايصيرو خلطالجنس بخلافه ممازجة كخلطالحل بالشيرج وهودهن السمسمأو الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه وذلك يوجب انقطاع حق المالك الى الضمان بالاجماع وخلط الجنس بالجنس بمازجة أومجاورة كخلط دهن اللوزبدهن اللوز ممازجة أودهن الجوز بدهن الحبوز أواللبن باللبن أوالحنطة بالحنطة أوالشعير بالشعير أوالدراهمالبيض بالدراهماليض أوالسود بالسود فعندابى حنيفة هواستهلاك مطلقا لاسبيل لصاحبه الانضمين المودع مثله أوقيمته وصار المخلوط ملكاللخالط وعندهمالاينقطع ملك المالك عن المخلوط بلله الخيار انشاء ضمن الخالط مثله وانشاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمه [وان اختلط] الوديمة بماله [بلافعله] كمااذا انشق الكيس فيصندوقه فاختلط بدراهمه [اشتركا] أى المو دعو المو دع في المخلوط حق لوهلك بمضها هلك من ماليهما دراهم ويقسم الباقي بينهما على قدرما كان لكل و احدمنهما [و] لبكن [لوأنفق] المودع [بعضها فرد] المودع [مثله] أى مثل ما أنفق [وخلطه بالباقي] من الوديعة [ضمن الكل وان تعدى] المودع [فها] بأن كانت الوديعة دابة فركهاأوثوبافلبسهأوعبدافاستخدمهأوأودعهاغيره [ثم أزالالتعدى] وردالي بده علىما كان [زال الضَّمانَ الواحِب بالتَّمدي وقال الشافعي لا يبرأ عن الضَّمان [بخلاف المستَّعير والمستأَّحِر] يعني اذا تعدي في المستمار والمستأجر بأن استعار ثوباليلبسه يومافلبسه يومين ونزعه للتسليم أواستأجر الدابة ليركبها أيامامعدودة أوليحمل عليها أمناءمعلومة فركبهاأو حملها أكثرمنها ثمردها كماكانت لميبرأ خلافالزفر وجمهالله فبهما [و] بخلاف [اقراره بعد جحوده] أي يضمن المودعباقرارهبالوديمة بعدماجحدها ولوجيحدها عند غيرصاحبها بأنقالأجنبي للمودع أعندك وديمة لفلان فقاللا لايضمن وعندزفر يضمن [ولهأن يسافر بها] مطلقا سواءكان لهاحمل ومؤنة أولا [عندعدماانهـي والخوف] واننهـيعنالسفربها فسافرضمن بالاتفاق وقيد بقوله عندعدم الخوف لانهلوكان الطريق مخوفا وله بدمن السفرضمن بالاتفاق هذا عندأبي حنيفة وعندهماليس لهالسفر بهااذا كان لهاحمل ومؤنة وقال الشافعي ليس له في ذلك الوجهين واعلم ان أطلاق قولهله أن يسافريدل على انه لافرق بين السفر الطويل والقصيروذ كرفي الجامع الصغير الخاني والذخيرة قال أبوحنيفة لهأن يسافر مطلقا وقال محمدر حمهالله لايسافر مطلقا وقال أبويوسف لهأن يسافر بهاسفرا قصيرا لاسفراطويلا وهذا الخلاف فبمااذا أمكنه الحفظ فيالمصر بأنكان بعض عياله ثمة ولميحتج الى نقلهم أمالولم يمكنه بأن لميكن بمضعياله ثمةأوكان ولكن احتاجالى نقلهم لا يضمن بالاجماع [ولو أودعا شيأ] وديمة عند وجل فحضر أحدهما وطلب نصيبه [لم يدفع] المودع [الى أحدهما حظه حق يحضر الآخر] عند أبي حنيفة ولوفعل ضمن نصفه وعندهما يدفع اليه نصيبه ولايضمن والخلاف فيالمكيل والموزون وفي الذخيرة ذكر الحلاف فيالثياب والدوابأيضا وكذا فيالكافي والصحيحان الخلاف فباهو من ذوات الامثال كالمكيلات والموزونات وفياعداهما من الثياب والدوابوالمبيدفليس للحاضر أن يأخذنصيبه بالاجماع [وان أودع رجل عند رجلين شيأممايقسم] كالمكيلات والموزو نات والثياب وكذا كلمالا يتعيب بالتقسيم [اقتسماه وحفظ كل] واحد منهما [نصفه ولودفع أحدهما كله ] أي كل مافي يده [الى الآخر] فضاع عند. [ضمن] الدافع لاالقابض عندأ بي حنيفة رحمه الله وقالالا يضمنان به [بخلاف مالا يقسم] أي ان كانت

الوديعة ممالاً يقسم كالعبدوالتوب الواحد وكل ما يتميب بالتقسيم جازاً ن يحفظ باذن الآخر فلودفع الى آخر من المودع أله لا تدفع الوديعة [الى عيالك أو] قال [احفظ في هذا البيت فدفه الله من لا بدله منه أوحفظها في بيت آخر من الدار] التي كلااليتين في تلك الدار [إبيضمن] الدافع وانكان له منه] أى من الدفع إبدأو حفظها في داراً خرى ضمن ومودع الفاصب ضامن على وعقس وحل شيافا ودعه عندر جل فتهلك عنده ضمن والمالك مخيران شاء ضمن المودع وان شاء ضمن المالود وذكر أبواليسر رحمه الله ان الميه ان المودع المودع عاصب برجمع عليه بعد التضمين وان عهدر جلى وديعة فأودعها اليه السرخسي رحمه الله [لامودع المودع] أى لا يضمن مودع المودع بأن أودع عندر جلى وديعة فأودعها المهدود عند شخص آخر من غير عياله فهلك ضمن الاول دون الثاني عند أبي حنيفة وعندهماله أن يضمن المودع عند منها وان في منها إنه الماله أودعه اياه فأنكر وليس لهما بينة شمور ضاليمين عليه [فنكل] عنه [لهما فالالف] فلاشي فان ضمن الاول و نكل للانك و المها وعليه أى على المداني فالالف المول و منكل المناني فالالف للاول و حاف للثاني فالالف للاول و حاف للثاني فالالف للاول و عند للاول و منكل للاول و حاف للثاني فالالف المنه و الله المنه و المنه و

مع كتاب المارية الها-

المناسبة بينالكمتا بين ظاهرة لان الاول أمانة تركت للحفظ والثانى أمانة دفعت للحفظ والانتفاع العارية فعليةمنسوبة الىالعارةاسممن الاعارة كالغارةاسم من الاغارةوأخذهامن العارالعيبأ والعرى خطأ يقال استعرت منهالشئ فأعارنيه واستمرته اياءعلى حذف الجاركذافي المغرب وفي المبسوط هي مشتقة من التعاور وهو التناوب فكانه يجمل للغيرنوبة في الانتفاع بملكه على أن تمو دالنو بةاليه بالاستردادمتي شاء [هي تمليك المنفعة بلاعوض] القيدالاول احتراز عن الهبة لانها بمليك العبن والثانى احتراز عن الاجارة فانها تمليك المنفعة بعوضوقال الشافعي والكرخي الاعارة اباحة الانتفاع لاتمليك المنفعة وثمرة الخلاف تظهرفي أعارة المستعير عندهما لايمير لانه اباحة وعندنايمير لانه تمليك [وتصح] الاعارة [بأعرتك وأطمعتك إرضي] أي جملتك طاعمالها [ومنحتك] أي أعطيتك [ثوبي] هذا أوجاريتي هذه [وحملتك على دا بتي] اذا اړ ادبه العارية ولم ير د به الهبة [وأخدمتك عبدى ودارى لك سكـنى ودارى لك عمرى سكـنى] والعمرى اسم من الأعمار معناه جعلت سكناه الكمدة عمرك فعمرى مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعمرتهاالك عمرى وسكني تمييز [ويرجمع المعير مق شاءو] العارية أمانة حتى [لوهلكت بلاتعد لم يضمن] مطلقا سواء هلكت من استعماله أولا وقال الشافعي وحمه الله ان هلكت من استعماله الممتادلم يضمن وان هلكت لافي حال الانتفاع يضمن وان تمدي ضمن بالاجماع نحو أن محمل عليها ما يعلم ان مثابه الا بحمله [ولا تؤجر] العارية [ولا ترهن كالوديمة] أي كما ان الوديمة لا تؤجر ولا ترهن [فان أجر] المستعبر [فعطب] أي هلك [ضمن] المستمير حين سلمه الى المستأجر وانشاء الممير ضمن المستأجر فانضمن المستمير لايرجع على المستأجر وان ضمن المستأجر يرجع على المؤجر اذالم يعلمانه كانعارية في بدهوان علم بها لم يرجع عليه [ويمير] المستمير [مالا بختلف باختلاف المستممل] كالحمل والاستخدام والزراعة والسكني [فلوقيده]

الممير [بوقت] كيومأوشهر [أومنفعة] كما ذاقال أركب هذه الدابة [أو] قيد [بهمالايجاوز عماسماه وان أطلق] في الاعارة [لهأن ينتفع بأي نوع في أي وقت شاء وعارية الثمنين] أي الدراهم والدنانير [والمكيل] كالحنطة والشمير [والموزون] كالذهب والفضة والعسل [والمعدود] كالجوز والبيض [قرض] قالوا هذااذا أطلق العارية أمااذاعين الجهة بأن استعار صيرفي دراهمأودنا نيرليزين بها دكانه أوليعاير بهاميزانه فانه لايكون قرضا [وانأعارأرضاللبناء أوللغرس صح] الاعارة [ولهأن يرجيع ويكلف] الممير المستمير [قلعهما ولايضمن] المعير [مانقص] من البناء والغرس بسبب القلع [ان لم بوقت فان وقت] المعير [ورجيع قبلهضمن مانقص] منهما [بالقلع] وذكرالحا كمالشهيد رحمهاللهانه يضمن ربالارض للمستعير قيمة غرسه وبنائه ويكونان لهالاأن يرفعهما ولايضمنه قيمتهما فيكون له ذلك وهذااذا لميكن القلع مضرا بالارض قانكان مضرا بهافالخيارلرب الارض [وانأعارها] أى الارض [ليزرعها] المستمير [لاتؤخذ] الارض [حتى يحصد] الزرع [وقت أولا] يوقت استحسانا حصد الزرع جزه حصداو حصادا من بابي طلب وضرب كذا فيالمغرب[ومؤنة الرد علىالمستعيرو] مؤنةرد الوديعة عَلى [المودع] بكسرالدال [و] مؤنةرد ال المستأجرعلي [المؤخرو] مؤنة رد الغصب على [الغاصبو] مؤنة ردالمر هون على [المرتهن وان] استعار دابة ثم [ردالمستمير الدابة الي اصطبل مالكها] ولم يسلم [أو] استمار [العبد] ثم رده [الى دار المالك برى ] من الضمان استحساناوالقياس أنه يضمن [بخلاف المفصوب والوديمة] حتى لورد المفصوب والوديمة الىدارالمالك ولم يسلم اليه فضاعا ضمن [وانرد المستعيرالدابة مع عبده أوأجيرة مشاهرة] أومسانهة لامياومة [أو] ردها [مع عبد ربالدابة أوأجيره] مشاهرة أومسانهة [بريء] المستمير في الصورتين والمسئلة الثانية مطلقةأى سواءكان عبدايقوم على الدوابأ وغير هذا في العبدالذي يقوم على الدواب والاول هو الصحيح [بخلاف الاجني] أي انردها مع أجني فها كمت ضمن ودات هذه المسئلة على ان المستعير لايملك الايداع من أحنى وقال مشابخ العراق انه يملك الايداع وعليه الفتوى وأولوا هذه المسئلة بأن وضع المسئلةفيها اذا كانت العارية مؤقتة وقدا نتهت العارية بانقضاء مدتها فحينئذ يصير المستعير مودعا والمودع لايملك الايداع بالاتفاق [و] من أعار أرضا بيضاء ليزرعها وأرادكتا بة الصك [يكتب المستعار انكأط متنى أرضك ] عنداً بي حنيفة وعندهما يكتب انك أعرتني وانما قال أرضك اشارة الى انه في اعارة الارض يكتب اطعمتني وفي غيرها يكتب انكأعرتني اجماعا

المبة المبة المبة المحمد و وركا و المراح والمراح والمر

المناسبة بين الكتابين ان كلامنهما تمليك بغير عوض ثم هي في اللغة ايصال النفع الى الغير مالا كان أوغير مال وفي الشرع [هي تمليك الهين بلاعوض] قوله تمليك الهين احتراز عن الاعارة و بلاعوض احتراز عن تمليك بعوض اذهي في المهنى بيع [وتصح] الهبة [بايجاب] من الواهب [كوهبت ونحلت] أى أعطيت واطمعتك هذا الطمعة هذا الطمعة في المهنى وجعلته لك] عمرى [واعمر تك هذا الشئ و] تصح بقوله [حملتك على هذه الدابة] حال كونه [ناويابه الهبة] مطلقا سواء كان السلطان أوغيره قيد به لانه لوقال حملتك على هذه الدابة ولم يفون عارية وقيل هو من السلطان هبة مطلقا [و] بقوله [كسوتك هذا الثوب و] بقوله [دارى لك هبة أيضا [لا] بقوله دارى لك [هبة سكني أو] دارى لك [سكني هبة وقبول] أى تصح بايجاب وقبول همية أيضا [لا] بقوله دارى لك [هبة سكني أو] دارى لك [سكني هبة وقبول] أى تصح بايجاب وقبول

من جانب الموهوبله [وقبض] منه [في المجلس بلااذنه وبعده به] أي تصح الهبة ان قبض بلااذنه اذا كان في الحجلس استحسانا وانقبض بمدالافتراق لاتصح الاباذنه وقال مالك يثبت الملك فيه قبل القبض ثم يصح بايجابوقبولويثبت الملك [في] شئ [محوز مقسومو] فيشئ [مشاعلايقسملافيايقسم] وقال الشافعي تصح ونعنى بالمحوز أنيكون مفرغا عن املاك الواهب وحقوقه وبمالايقسم مالايحتمل القسمة أىلايبتي منتفعابه بعدالقسمة اصلا كعبدو احدودا بةواحدة أولايبقي منتفعابه بعدالقسمة من جنس الانتفاع الذي كانقبل القسمة كالبيت الصغيروالحمام الصغير والثوب الصغيرو نعنى بالمقسوم أن يبقى منتفعا بغفي الحالبن قبل القسمة وبمدهافان وهبشقصامشاعافسدت الهبة [فان قسمه وسلمه] الى الموهوبله [صحوان وهبدقيقا في برلاً] يصح [وان طحن وسلم] اليه [وكذا الدهن فيالسمسم والسمن فياللبن وملك] الموهوب [بلاقبض جديداو] كان الموهوب [في يدالموهوبله وهبة الاب لطفله تتم بالمقد] أي بقوله وهبت هذا الشيُّ لابني فلان ولافرق بين أن يكون هذا الشيُّ في يده اوفي يدمودعه وانما قيد بقوله لطفله لانه لووهب شيألا بنهالكبير يشترط قبضه وانكان فيءياله ولايكتني بقبض ابيه عندنا وكذا اذاوهبت للطفل المه شيأ وهوفي عيالها وابومميت ولاوصىله جازت الهبة [وان وهبله أجنبي تثم بقبضوليه] وهوالاب اوالجد ابوالاب عندعدمالاب اووصيهما [و] بقبض [المهواجنبي لو] كان الطفل [في حجرهما] قيد به لانه لولمبكن فيحجرهما لايتم بقبضهما بخلاف الولى حيث لايشترط كونه في حجره [و] تتم [بقبضه انعقل] وبجوزقبض زوج الصغيرة ماوهب لهابمدالزفاف [وانوهب اثنان دارا] مشتركا بينهما [لواحد صحلاعكسه] أى لا يصحلو وهب واحددار امن اثنين عندابي حنيفة وعندهما يصح [وصح تصدق عشرة] من الدراهم [وهبتها لفقيرين لالغنيين] ايلا يصح تصدقها وهبتها لغنيين وقال أبويوسف ومحمد يجوز كلهوا نماخص المشرة بالذكرا تباعالمحمدفانه وضع المسئلة في الحجامع الصغير هكذا

والموال المساح المراب الرجوع في الهبة ﴾

اذاوهبه به الاجنبي [صح الرجوع فيها] اى في الهبة اما بالقضاء او بالرضا والمراد بالاجنبي ههنامن ليس بذى رحم محرم ولازوج وقال الشافعي لارجوع فيها [ومنع الرحوع] في الهبة سبعة اشياء جمعها المصنف في حروف [دمع خزقة فالدال الزيادة المنصلة كالغرس] بالكسر [والبناء والسمن] وغيرها ممايوجب زيادة قيمة الموهوب أما اذا لم تزيلة توجب نقصائه كالدن الشاخصة فانه اليست بزيادة حقيقة بل هي نقصائه معنى فلا تمنع الرجوع ولوكانت الزيادة منفصلة بان كانت الهبة أمة فولدت عند الموهوب لهمن زوج أو فجور الزنافللواهب ان يرجع فيهادون الولدوان كانت الزيادة في السعر فله ان يرجع واذاوهب عبدافه المه القرآن أو الحرفة لا يرجع عند أبي يوسف وفي قول زفر يرجع ولوادعي الموهوب له انه سمن عندي وكذبه الواهب فالقول لا يرجع عند أبي يوسف وفي قول زفر يرجع ولوادعي الموهوب المائه الموهوب له الواهب الموهوب المائل الموهوب الموهوب الموهوب الموهوب المواهوب الموهوب المواهوب أخذه عنه الرجوع من الواهب اومن ورثة الواهب [والمين العوض فان قال] الموهوب له للواهب [خذه عوض هبتك او بدلها او بقابلتها فقبضه الواهب الواهب عوضا عن هبتك او بدلها وبيت من تلك الدراهم او بيت من تلك الدراهم او بيت من تلك الدراهم او بيت من تلك الدراهم الوبيت من تلك الدراهم الوبيت من تلك الدراهم الوبيت من تلك الدراهم الوبيت من الدالهم و بيت من تلك الدراهم الوبيت من تلك الدول الوبيت من تلك الدولة الوبيت من تلك الوبيت من تلك الدولة الوبيت من تلك الدولة الوبيت من تلك الموبيت الوبيت من تلك الدولة الوبيت من تلك الدولة الوبيت من تلك الموبيت الوبيت من تلك الموبيت الوبيت من تلك الموبيت الوبيت من تلك الموبية الوبيت من ا

من اجني] اي ان عوضه اجني عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب الموض بطل حق الرجوع ثم المتبرع لايرجع على الموهوبله بماعوضه واناص بهمالم يضمن له الموهوب لهصريحا [واناستحق نصف الها وجم الموهوب له على الواهب [بنصف العوض وبمكسه] اي استحق نصف الموض [لا] يرجم الواهب فيالهبة بشيَّ [حتى برد] الواهب [مابقي] من العوض فحينتذير جمع فيها وقال زفراذا استحلَّ نصف الموض له ان يرجع في نصف الهبة و ان كان لا يقبل القسمة [فلوعوض عن النصف رجع] الواهب [بمالم يموض] الموهوب له [والخاء خروج الهبة منملك الموهوبله] بان باع الهبة او وهب لآخرا [وببيع نصفهارجع في النصف] اي ان وهب دارا وقبضها الموهوب له ثماع نصفها فللواهب ان يرجم في النصف [كمدم بيع شئ ] اي ان لم يبع شيأ منهاله ان يرجيع في نصفها [والزاي الزوجية] الزاي حقها أن تكتب بالياء للفرق وبين الراءالمهملة والعبرة بوقت الهية لابوقت الرجوع [فلو وهب رجل] لاجنبينا [ثم نكح رجع وبالعكس٧] أيانوهب لزوجته ثمأ بإنها لايرجع [والقافالقرابة] المحرمية بالرحم لابالمصاهرة [فلووهب لذي رحم محرم منه لاير جمع فيها] قيدبه لانه لووهب لذي رحم غير محرم كابن الممله الرجوع فيهافلووهب لقن اخيه اولاخيه القن يرجع عنده وقال ابوبوسف ومحمد لايرجيع في الاول [والها. إ الهلاك] أي هلاك الموهوب[فلو ادعاء] أي الموهوب له هلاك الهبة عند الرجوع [صدق] بلاحلف [وانما يصحالرجوع بتراضيهماأوبحكم الحاكم] بالرجوع فلوكانت الهبة عبدا فباعه الموهوب له أوأعتقه قبل أن يقضى بهالقاضي للواهب نفذماصنع الموهو بالهولومنعه بعدالرجوع قبل القضاء فهلك لم يضمن وكذا اذا هلك في يده بعدالقضاء لم يضمن الاأن يمنعه بعدالقضاء وقدطلب منهالواهب واذار جع بالقضاء أو بالرما يكون فسخًا من الاصل فيمو دله الملك القديم حتى لايشترط قبض الواهب [فان تلفت] العين [الموهوبة ﴿ أواستحقهامستحق وضمن] المستحق [الموهوبله لم يرجيع على الواهب بماضمن والهبة بشرط العوض] و بَأْن يهبعبده لرجل على أن يهب الموهو بله عبده له [هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين] في المجلس إ أوبعده باذنه[وتبطلبالشيوع] وانوهبشقصا مشاعابشرط العوض لأيجوز [بيـعانتهاء] حتىلوتقابضا لله صح العقدوصار في حكم البيع [فتر دبالعيب و خيار الرؤية و تؤ خذبالشفعة] لوكان عقارا وقال زفر والشافهي من ينعقد بيعاا بتداءوا تتهاءحتى يثبت الملك بمجر دالعقدو لايبطله الشيوع وذكر الامام المحبوبي في الجامع الصغير للم هذا اذاذ كره بكلمة على فامااذاذ كره بالباء بأن قال وهبت منك هذا العبد بثو بك هذا أو بألف درهم م فهوبيع ابتداءوانهاء كذافي النهاية عالم اع المحالي المحالية المحالية المحالية

وفصل في الاستثناء والتعليق وغيرهما [ومن وهب أمة الاحملها أو] وهب أمة [على] شرط [أن قد يردها] الموهوب له [عليه] بعد حين [أو] على شرط أن [بعتقها أويستولدها أو] وهب [داراعلى] المن شرط [أن يرد] الموهوبله [عليه شيأ منها] أي يعطى بعض الدار الموهوبة عوضاءن ان كل الدار [صحت الهبة] في الصوركلها [وبطل الاستثناء] في الاول [و] بطل [الشرط] في سائر الصور على الدار وصت المديونه اذا جاء غدفهولك أوانت منه برىء أوان أديت الى نصفه فلك نصفه أوانت برىءمن من النصف الباقى فهو أي كل واحد من هذه الاقاويل [باطل وصح العمرى للمعمر] بلفظ المفعول [حال المن حياته ولورثته بعده وهي] أى العمرى [أن يجعل] المعمر [داره له] أى للمعمر [عره] أى مدة عمره الله والمناهم المعمر عندهما خيزا الأبي يوسف المن إفاذا مات] المعمر [ترد عليه لاالرقبي] أى ان مت قبلك فهو لك أى لا يصح عندهما خيزا الأبي يوسف المن

ع فالهاعنده كالعمرى [والصدقة كالهبة فحينئذ لاتصح] الصدقة [الابالقبض] من المتصدق عليه في المجلس أو به المده باذنه وعن ابر اهيم النخمى والقاضى شريح فيه روايتان في رواية تجوز بدون القبض وفي رواية لا يجوز على رواية الأصل مطلقا وعلى وبشترط القبض [ولا] تصح الصدقة [في مشاع محتمل القسمة] هذا يستقيم على رواية الاصل مطلقا وعلى في راية الجامع الصغير مقيد بالغنى واتما قيد بالقسمة لان الصدقة تصح في مشاع لا يحتمل القسمة كالهبة [ولا بروع فيما] أى في الصدقة في ملى حراية العلم العبارة المحتمل القسمة كالهبة العبارة العبارة المحتمل القسمة كالهبة العبارة المحتمل العبارة المحتمل العبارة المحتمل العبارة المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل العبارة المحتمل المحتمل

فر تاسب الكتابين من حيث ان كلو أحدمنهما يكون تمليكا بعوض لكن الأجارة تمليك المنفعة بعوض [هي 2 est الله منفعة معلومة باجر معلومو] كل [ماصلح] أن يكون [نمنا] في البيم [صح] أن يكون [أجرة] في تها لاجارة الدراهم والدنانير والمكيل والموزون وهذالا ينعكس فان الثياب والاوانى والدواب والعبيد والاماء الله وغيرهم من الاعيان لا تصح تمناو تصلح اجارة [والمنفعة تعلم بأمور] ثلاثة الاول [ببيان المدة] أى مدة م السنيجار [كالسكني والزراعة فتصبح على مدة معلومة أي مدة كانت ولم تزد] المدة [في] اجارة الاوقاف على ثلاث سنين] في الصحيح وعندالشافعي في قولاً تصحفي أكثر من سنة واحدة وفي قول والمجوز الى سنتين وفي قول تجوز أبدائم لووقتاوقتالا يعيش اليه أحدهماغالباقيل لا تصحوقيل تصحوفي الوقف رأجرأ كثر من ثلاث سنين لا تصح عندمشايخ بلخو غيرهم وقال بعضهم يرفع الى الحاكم حتى يبطله والحيلة لل برجواز الاكترأنه يرفع الى الحاكم حق يجوزه وقيل أن يمقدواعقودا متفرقة كذافي الذخيرة [أو للسمية] أى المنفعة تارة تعلم بتسمية العمل الذى تصرف اليه المنفعة وذا ببيان محله [كالاستئجار على صبغ الورد السبغ المرد السبغ وقد نص عليه في كتاب الاستصناع وذكر في ﴾ الله الكتب أنه يشترط حتى لو لم ببين قدر الصبيغ لا يجوز [أو بالاشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام الى] ا وضع [كذا والاجرة لاتملك بالعقد] ولايجب تسليمه بهعندناعينا كان أودينا [بل] تملك الاجرة س النسجيل] من طرف المستأجر من غير شرط [أو بشرطه] أى بشرط التعجيل [أوبالاستيفاء] أى باستيفاء ضا لمقود عليه [أوبالتمكن منه] أىمن استيفاءالمعقو دعليه بأن قبض الدار فعليه الاجرة و ان لم يسكنها وكذالو مى ستأجر دابة ليركبهاالىمكة فذهب بهاالى مكة ولم يركب بحبب الاجرة وقال الشافهي تملك بنفس العقدو بحبب في الميم اعند تسليم الدار والدابة الى المستأجر [فانغصب] المؤجر [منه] أى من المستأجر [سقط الاجر] هم مل ينفسخ العقد ذكرالفضلي والقاضى فخرالدين في الفتاوى انه لاتنتقص الاجارة والكن يسقط الاجر والمامت في يدالفاصب أى لاتنفسخ وذكر في الهداية أن العقد ينفسخ وان و جدالفصب في بعض المدة يسقط أَنْ فَدَرِهِ [و] من استأجر داراً أوأرضامدة معلومة فيكون [لربالدارأوالارض طلب الاجركل يومو] من ى استأجر بميرافيكون [للحمال] أن يطالبه [كل مرحلة] اذالم يبين وقت الاستحقاق فان بين بأن قال بشرط ان أعطى الاجر بمدشهرين يطالب به بمدهما [وللقصاروالخياط] أن يطالبه [بمدالفراغ من عمله وللخباز ور المداخراج الخبزمنالتنورفاذاأخرجه] منالتنور [فاحترق] منغير فعله [له] أىللخباز [الاجر ولا المان] على الخباز بالهلاك عندالكلوذ كرالقدورى في شرحه أنه على قو لهما يجب الضمان أمالواحترق أو ال منظ من يده قبل الاخراج لاأجرله [وللطباخ بمدالغرف] أىمن استأجر طباخاليطبخ لهالطعام للوليمية و الفرف عليه أى اخراج المرق من القدر الى القصاع عليه وان استؤجر ليطبيخ قدر اخاصة فالغرف ليس عليه المرف [وللبان بعدالاقامة] أى ان استأجر لبا ناليضر ب له لبنا في ملك مفلمِن يستحق الاجراذ ا أقامه عند أبي حينفة وعندهمالايستحقهحتي يشرجهوهذا اذاضرباللبن فيملك المستأجروان ضربه فيملك نفسه فلا يجب الاحر عنده الابالمدعليه بعداقامته وعندهما بالمدعليه بعدالتشريج كذافي نظم الزندوستي [ومن لعمله آثر] قائم [فيالمين كالصباغ والقصار يحبسها] الصانع [للاجر] عندنا خلافالزفروذ كر فيالذخيرةان القصاراذاقصربالنشا أوببياض البيضلهحق الحبسوانبيض الثوبفقط ليسلهحق الحبس فيالاصح [فان حبس] الصانع المين [فضاع] المين [فلا ضمان] عليه عند أبى حنيفة وعندهما يضمن ولصاحبه الخياران شاءضمنه قيمته غيرمعمول [ولاأجر] لهوانشاءضمنه قيمته معمولاوله أجر [ومن لاأثر لعمله] في المين [كالحمال والملاح لايحبس للاجر ولايستعمل] الاجير [غيره ان شرط عمل نفسه] أى ان قال له أُجِرَتُكُ لَتَخْيَطُهُ بَنْفُسُكُأُو بِيدُكُ فَلَيْسَ لَهُأَنْ يُسْتَعْمَلُ غَيْرِهُ [وان أَطْلَقَله أَنْ يستأجرو غيره] بأنقال استأجرتك لتخيط لىهذا الثوب بدرهم فهذامن قبيل اطلاق العمل عرفاوان كان المذكور خياطته لفظا فله أن يستأجر من يعمله [وان استأجر مليجيء بعياله ومات بمضهم] أي ان استأجر رجلاليذهب الى البصرة ويجيء بعياله فذهب فوجد بمضهم قدمات [فجاء بمن بقي فله أجر مبحسابه] مطلقاهذا هو ظاهر الرواية وقال الفقيه أبوج مفرا لهندواني هذااذاقلت مؤنة البعض عن مؤنة المكل أمالو استوت مؤنتهما بأن مات الكبار مثلا فله الاجركله [ولاأجر لحامل الكتاب للجواب] أي ان استأجر رجلاليذهب بكتابه الى فلان بالبصرة ويجبىء بجوابه فذهب فوجد فلاناميتافر دالكتاب على المستأجر فلاأجرله عندهمامطلقاو عندمحمدله أجر الذهاب وذكرالفقيه أبوالليث قول أبى يوسف مع محمدوغيره ذكره مع أبى حنيفة وانماقيد بتبليغ الكمتاب لانهلواستأجره لتبليغ الرسالةالىفلان بالبصرة فذهب الرجل ولم يجدالمرسل اليهأووجده الأأنه لم يبلغ الرسالةورجـعفلهالاجربالاجماعكذافيشرح الهداية [أولحامل الطعامانردهالموت] متعلق بالمسئلتين أىان استأجر اليذهب بطمامه الي فلان بالبصرة فذهب فوجد فلاناميتا أولم يجد فلانا أووجده لـكن لم يدفع اليه فرده فلااجرله وعندز فرله الاجروا نماقيد بقوله انرده لانه ان ترك المحمول في ذلك المكان وعاديستحق

أجر الذهاب حامل الكتاب وكل الاجر حامل الطعام بالاجماع المسلم بهم في مركز الذهاب حامل الكريب في مركز المايجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها المسلم

بأن خالف المستأجر في الاجارة ما اقتضاه العقد [صح اجارة الدوروا لحوانيت] المهدة للسكني وان كان [بلابيان ما يهمل فيها] والقياس أن لا يجوز مالم يبين [وله] أى للمستأجر [أن يهمل] فيها [كل شيءً عالا يضر بالبناء نحوالوضوء وغسل الثياب وكسر الحطب ووضع المتاع ونحو ذلك وله أن يسكنها في جميع الاحوال [الاانه] أى المستأجر [لا يسكن] حال كونه [حدادا أو قصارا أوطحانا] الا برضا مالكه [و] صح اجارة [الاراضي للزراعة] وللمستأجر الشرب والطريق وان لم يشتر طهما بخلاف مالواشترى ارضافان الشرب والطريق لم يشتر طهما بخلاف مالواشترى ارضافان الشرب والطريق فيها إنما قد حتى يبين ما يزرع فيها لان ما يزرع فيها يتفاوت و بهضها يضر بالارض [أو] ان [قال على ان يزرع ماشاء و] صح اجارة الاراض لان ما يزرع فيها وسلمها] حال كونها [فارغة] المبناء والغرس فان مضت المدة قلعهما] المستأجر ان لم يرض المؤجر بتركه فه [مقلوعاو] ان [بتملكه] المؤجر خلية نهند لقالة ان يغرم المؤجر قيمته المناه المناه حالة كونها والمياء المؤجر المناء والشاء والشيوم المؤجر قيمته المؤجر بتركه فيكون البناء والشياء والشيعر المناه أى للمستأجر اذا كان صاحب الغرس والبناء والشيعر المذا أى للمستأجر اذا كان صاحب الغرس والبناء والشيعر المذا أى للمستأجر اذا كان صاحب الغرس والبناء والشيعر المذا أى للمستأجر المستأجر بتركه فيكون البناء والشيعر المذا أى للمستأجر المناه والمياء والشيعر المذا أى المستأجر المناء والشيعر المذا أن المستأجر المناء والشيعر المذا أله المستأجر المرابق المناء والشيعر المذا أله المستأجر المناء والشيعر المذا أله المستأجر المرابق المستأجر المناء والشيعر المذال المستأجر المرابي المناء والمناء والشيعر المناء والشيعر المناء والمستأجر المرابق المناء والمناء والمستأجر المرابع المرابي المرابع والمناء والمستأجر المرابع والمناء والمستأجر المرابع والمناء والمستأجر المرابع والمناء والميور المرابع والمرابع والمناء والمستأجر المرابع والمرابع والمرابع والمناء والمستأجر المرابع والمناء والمستأجر المرابع والمرابع و

[والارضلهذا]أىللمؤجر [والرطبة كالشجر] في حكمالقلعوالترك على حالها [والزرع يترك بأجرالمثل الى أزيدرك] أى ان استأجر الارض للزراعة فمضت المدة ولم يدرك ترك باجر المثل الى ان يدرك [و] صح اجارة [الدابة للركوب والحمل] بشرطأن يبين من بركبها أو يحمل عليها [و] صحاجارة [الثوب للبس فان أطلق] بانقال على أن يركب أو يلبس من شاءوهو المراد بالاطلاق لا ان يستأجر الدا بة للركوب و يطلقه اطلاقا فانه لا يجوز نص عليه في الذخيرة والمغنى وشرح الطحاوي [أركبوألبس من شاء] ولسكن اذا رك بنفسه أوأركب واحداً ليس لهازيركب غيره [وانقيد براكب ولابس] بانقال على ان يركهافلان أويليسه فلان [فخالف] المستأجر ثمءطب [ضمن ومثله مايختاف بالمستعمل] كالفسطاط ونحوه حتى لواستأجر فسطاطا فدفعهالي غيرماجارةاواعارة فنصبه وسكن فيهحتي تلفضمن عندأبي يوسف وعندمجمد لايضمن [ومالا يختلف به] من الاعيان [بطل تقييده كالواشترط سكني واحدله أن يسكن غيره فان سمي نوعا] آخر [وقدرا كحكو برفله] أي للمستأجر [حمل مثله] فيالضهرر [وأخف] كالشميروالسمسم [لاأضر] أي ليس له أن يحمل ماهو أضرمن البر [كالملح] والحديد وإن استأجر دابة ليحمل عليها مقدار امن القطن فليسله أن يحمل مثل وزنه حديدا [وأن عطبت بالارداف ضمن النصف] أى ان استأجر هالير كيهافاردف معهر جلافعطيت ضمن نصف قيمتها مطلقاسواء كانأخف أوأثقل هذا اذا كانت الدابة تطيق حل اثنين فان علم انهالا تطيق ذلك يضمن كل قيمتها ولو أردف صبيالا يستمسك عليهاضمن مازاد الثقل وان كان صما يستمسك فهوكالرجل كذافي الفتاوي ثم المالك بالخيار انشاء ضمن المستأجر وانشاء ضمن ذلك الرجل فان ضمن المستأجر لايرجع هوعلى ذلك الرجل مستأجرا كانأو مستعير اوانضمن ذلك الرجل وجع هوعلى المستأجران كانذلك الرجلمستأجراوان كانمستعيرالايرجيع ويلزمتمامالاجر اذاعطبت بمدالبلوغ الى المقصد كذافي الذخيرة [و] ان عطبت [بالزيادة على الحمل المسمى مازاد] أى اذا استأجرها ليحمل عليهمامقدارامن الحنطة فحمل عليهاأ كثرمنه فعطبتضمن مازادالثقل الااذا كانحملا تطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن قيمتها فلواستأجر هاليحمل عليهاعشرة مخاتيم حنطة مخمل عليها خمسة عشر مختوما فهلكت بضمن ثلث قيمتها هذا اذا كانت زيادة الثقل من جنس المسمى أمااذا كانت من غير جنسه يضمن جميع القيمة لاقدر الزيادة فقط كذافي الاصل [و] ان عطبت [بالضربوالكبح] أي ضرب الدابة أو كرحها بلجامها أىجذبهاالى نفسهلتقف أذاأسرعت فيالسيرفه طبتضمن كل قيمتهاعندأبي حنيفة وقالالايضمن اذافعل فملامتعارفا [ونزعالسرجوالا كاف] يهني اذا اكترى حمار افنزعالسرجوأوكفه باكف لايوكف بمثله يضمن اجماعاوان أوكفه باكاف يوكف بمثله الحميرضمن كل القيمة عند أى حنيفة اذاهلك وعندهما يضمن الزيادة [أوالاسراج، عالايسرج، عثله] أى ان نزع سرجه وأسرجه بسرج لايسرج بمثله الحمير بان أسرج الحمار بسرج البرذون ضمن كلالقيمةوان كان يسرج بمثله لايضمن الااذا كانزائدا عليه في القدر فحينئذ يضمن الزيادة [وسلوك طريق غير ماعينه وتفاوتا]أى إذا استأجر رجلاليحمل لهمتاعاو عين له الطريق فاخذ في طريق آخر مما لايسلكه الناس فعطبت ضمن الكرفان كان ممايسلكمالناس فهلك فلاضمان عليهاذالم يكن بين الطريقين تفاوت أمااذا كان بين الطريقين تفاوت بان كان الطريق المسلوك أوعر أوأ بعدأوأ خوف بماعينه المالك ضمن كل قيمته [وحمله في البحر] ضمن [السكل] أي اذا استأجر رجلاً ليحمل متاعا في البر فحمله في البحر كايحمل الناس وعطب ضمن الكل قوله المكل يتعلق بالمسائل المذكورة كلهامن قوله وبالضرب [وان

بلغ] المتاع الى المقصد [فله الاجرو بزرع رطبة و] قد [أذن بالبر] أى ان استأجر أرضا لبزرعها برافزرعها وطبة ضمن [مانقص] من الارض [ولاأجر] على المستأجر [وبخياطة قباء و] قد [أمر بقميص] أى ازدفع الى خياط ثوباوا مره أن يخيط قيصا بدر هم خاطه قباء وعمل بالخلاف فلر بالثوب الخيار [انشاء ضمنه قيمة ثوبه] وترك القباء عليه [وله أخذ القباء ودفع أجر مثله] انشاء وروى الحسن عن أبي حنيفة انه لاخيار لرب الثوب والخياط ضامن قيمة ثوبه

معلى باب الاجارة الفاسدة السلام

[يفسد الاجارةالشرط] مثل أن يستأ جر رحى ماء على انه ان انقطع الماءفلا أجر عليه [وله] أى للا حجر [أجرمثله] بمدالتسليم واستيفاءالمستأجرالمنفعة حال كونه [لايجاوزبه] أيباجر المثل الاجر [المسمى] وقال زفر والشافمي يجب أجر المثل بالغاما بلغ [فانأجر دارا] على شرطانها [كل شهر بدر هم صح] العقد [في شهر] واحد [فقط] فتفسد في بقية الشهور ثم اذا أنم الشهر الأول فلكل واحدمنهما أن ينقض الأجارة بحضرة صاحبه [الاأنيسمي الكل] أي كل شهر عددا فينتذيصح [وكل شهر سكن ساعة منه صح] المقد [فيه] أي في ذلك الشهر وهذاهو القياس وقدمال اليه بعض المتأخرين وفي ظاهر الرواية لـكل واحدمنهما الخيار فيالليلةالاولىمن الشهر الداخل ويومهاوفيا لخلاصةوفيالفتاوىالصفري رجل استأجر داراللسكيني كلشهر بكذا جازولزم في الشهر الذي يلبه ولايلزمه في سائر الشهور بالاجماع [وان استأجرها] أي دارا بمشرة دراهم [سنةصح] العقد [وان لم يسمأ جركل شهروا بتداء المدةوقت العقد] ان لم يسم شيأوان سمي يمتبر بماسمي [فانكان] العقد [حينيهل] الهلالأي يومالفرة [تعتبربالاهلة] فشهور السنة كلهابالاهلة [والاً] أي وان لم يكن يوم الغرة بان كان في اثناءالشهر [فبالايام] فشهور السنة كلهابالايام ثلاثون يوماعند أبى حنيفة وهو رواية عن أبى يوسف وعن محمدوهورواية عن أبى يوسف الشهر الاول بالايام والثانى بالاهلة فيكمل الاول ثلاثين يوما بأيامالآ خروذ كرفيالذخيرةاذا استأجرفيأثناءالشهر يعتبرالكل بالايام بالاتفاق [وصح أخذأجرة الحمام والحجام لاأجرة عسيب النيس] وهو ضرابه يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبااذا قرعها كذافي المغرب [و] لاأجرة [الاذان والحبح والامامةوتملىمالقرآن والفقه] وصورة المسئلةان يقول استأجرتك بكذاعلى أنتحج عنى أوان تؤذن أمااذا أمره بالحج أوالاذان من غيرذ كرالاجارة فيجوز كذا فيالاصلثمالمذهب عندناان كلطاعة يختص بهاالمسلم فالاستئجار باطل بخلاف بناءالمساجدوالقناطر وعندالشافعي كل مالايتمين على الاجيراقامته فالاستئجارعلى ذلك صحيح بخلافالاستئجار على الصلاة والصوم وتخصيص تعليمالقرآن والفقه يشيرالى انهلواستأ جرلتعليم الخطأ والكتابة اوعلم الادبأ والشعرأو الحساب أوالطب جاز [والفتوى اليوم علىجوازالاستئجارلنمليم القرآن] وكذلك يفتى اليوم بجواز الاجارة على تعلم القرآن والفقه قال مشايخنا يجبرالاب على دفع الاجرالي الاستاذ وكذايجبرعلي الحلوة المرسومة وقالالاماماً بومحمدا لخبزا خزى بجوزفي زمانناللاماموالمؤذن والممرأ خذالا جرة كذافي الذخيرة والروضة وذ كرفي الخانية وأجمعوا على ان الاستئجار على أملىم الفقه باطل [ولانجوز] الاجارة [على الفناء والنوح والملاهى كالمزمار والطبل [وفسداجارةالمشاع] مطلقا فيماينقسم وفيمالا ينقسم عندا بى حنيفة وزفر [الامن الشريك] وعندهما يجوزوهوقول الشافعي وروى الحسن عن أبي حنيفة انه لا يصحمن الشريك أيضا والفتوىعلى قولهما كمذافي المغني والحيلة في جواز ذلك على قول السكل ان يمقدا العقدعن السكل أولا

ثم يفسخان العقد في بعضه بقدر مايتفق عليه العاقدان وهذاجائز اتفاقا كذافي الآصل [وصحاستئجار الظئرباجرةمعلومة] استحسانا [و] صح [بطعامهاوكسوتها] استحساناء:دأبي حنيفةاذا كانتالمدةمعينة وعندهما لايجوز قياساوهو قول الشافعي وفي الجامع الصغير فانسمي الطمام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلهاوذرعهاجازا جماعاومهني تسمية الطمام دراهمان تجمل الاجرة دراهم ثم يستبدل بهاطعاما يعني يسمى الدراهم المقدرة بمقابلة طعامها ثم يدفع الطعام عوضا لهاولوسمي الطعام وبين وصفه وقدره جاز أيضا وان استأجرهابالثيابأوالعرض يشترط فيه بيان شرائط السلم [ولايمنع] المستأجر [زوجهامن وطئها] فان أجرت نفسها بغيراذن الزوجفله أن يفسخ الاجارة سواءكان الزوج ممن يشينه أن تـكون امرأته ظئرا أولا وهذا اذا كانالزوج ممروفافأ مااذا كانلايمرف انهاا سأته الابقولها فليس له ان ينقض الاجارة وللمستأجر أن بمنعه من غشيانها في منزله [فان حبلت] الظئر [أو مرضت فسحنت] الاجارة [وعليه ااصلاح طعام الصبي] يريدبه المضغ [وغسل ثيابه] وطعام الصبي على أبيه وتهيئته على الظئر وماذ كر محمد ان الدهن والريحان على الظَّرُ فَهِذَا مَنْ عَادَةً أَهُلَ الْكُوفَةُ [فَانَأُرضَمَتُه] في المدة [بلبن شاة فلا أُجرُ لها ولو دفع غز لالينسجه بنصفه] اى بنصف الثوب أو ثلثه لم يجز فالثوب لرب الغزل وللحائك أجر المثل وكان شمس الائمة الحلواني بحكى عن أستاذه القاضي الامام أي على النسني انه يفتي بجو أز العقد في ديارنا بنسف ومشابخ أهل بلخ يفتون بجو ازهذه الاجارة [أواستأجر وليحمل طعامه] الى موضع كذا [بقفيزمنه] أي من الطعام الذي يحمله [أو ليخبزله كذا] أيمن الدقيق [اليومبدرهم لم يجز] متعلق بالمسائل المذ كورة وان حمله فله أجر مثله لا يجاوز بالاجر قفيزا والمسئلة الاخيرة فاسدة عندأبي حنيفة وعندهما لاتفسدهذه الاجارة وعن أبي حنيفة انه يصح اذاقال في اليوم [وان استأجر أرضاعلي] شرط [ان يكربها] أي يقلبها للحرثمن باب طلب [ويزرعها أويسقيها ويزرعها صح] المقد [فانشرط] المستأجر [ان يثنيها أويكرى أنهارهاأو يسرقنها] أي يج- ل في الارض السرقين [أويزرعهابزراعةأرضأخرى لابجوز] في المسائل الاربع خلافاللشافه ي في الاخيرة ولوكانت الارض في بلدة تحتاج الى تكرارالكراب ليخرجالر يع لايكون هذاالشرط مفسداللمقدو أمااذا اشترط عليه ان يسرقنهافا بمايفسد المقداذا بقيت منفعته بعدا نقضاء المدة أمااذالم تبق فلايفسد المقدوليس المراد بكرى الانهار الجداول في الصحيح فان اشتراط كرى الجداول صحيح وانما المراد بها الانهار العظام قوله أويزرعها الى آخره أي ان أجر أرضاللز راعة وجعل الاجر زراعة أرض أخرى لا وجريز رعما المستأجر له [كاجارة السكني بالسكني] بأن أجرداره ليسكنها بدلان يسكن المؤجردار المستأجر فانه لايجوز خلافاللشافمي [وان استأجره لحمل طعام بينهمافلاأجرله] أي إذا كان الطعام مشتركا بين وجلين فان استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه ليحمل نصيبه منه الى مكان كذا فحمل الطمام كله فلا أجر له لاالمسمى ولا أجر المثل وقال الشافعي لهالمسمى [كراهن استأجر الرهن من المرتهن] فانه لاأجرله [وان استأجر أرضاو لم يذكر آنه] أي المستأجر [يزوعهاأو] ذكرانه يزرعهاولـكن لمبذكر [أيشي ُيزرع] فالاجارة فاسدة [فزرعها فمضى الاجلفله] أي للمؤِّ حرر [المسمى] وينقلب العقدجائز الستحساناوالقياسأن بجباً حر المثل وهو قول زفر [وان استأجر حمارا] بدينار [الى مكـةولم.يسم مايحمل] عليه فالاجارة فاسدة [فحمل] عليه [مايحمل الناس] على مثله [فنفق] أي هلك في الطريق [لم يضمن وان بلغ مكة فله المسمى] استحساناو في القياس يجب أجرالمثل [وان تشاحنا] أي ان اختصما الى القاضي [قبل الزرع] في الاولى [و] قبل

[الحل] في النائية [نقضت الاجارة دفعا للفساد] ولو تعدى المستأجروضمن لايجب الاجر

هوفعيل بممنىفاعلوفيالمجمل أجرتالرجل مؤاجرةاذاجملتله علىفعله أجرةوالاجبرعلى ضربين أجير مشترك وأجيرخاص [الاجيرالمشترك من يعمل لغيروا حدولا يستحق الاجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع في يده غيرمضمون بالهلاك ] عنداً بى حنيفة وزفر والحسن بن زياد وهو القياس مطلقا سواء هلك باص يمكن التحرزعنه كالسرقةوالغصب أوبأ مرلايمكن الاحترازعنه كالحريق الغالبوالفأرةالغالبة والمكابرة وقالا انهلك بأمرلايمكن التحرزعنه فلاضمان عليه وانهلك بأمريمكن التحرزعنه فعليه الضمان استحسانا واختار المتأخرون الفتوىبالصلح على نصف القيمة كذافي الاسرار وقيل اذاشرط الضمان على الاجير المشترك يصح عندأبى حنيفةوصاركأ نالاجرفي مقابلة العمل والحفظ جميعا كذافى شرح الوقاية وهوقول الفقيه أبي بكر والفقيه أبو الليث يفتي بأنه لو شرط عليه الضمان لا يضح [وما تلف] أي المتاع الذي تلف [بعمله كتخريق الثوب من دقه ] وكفساده من قصره أو تشميسه [وزلق الحمال وانقطاع الحيل الذي يشدبه ] المكارى [الحمل وغرق السفينة من مدّه مضمون] عندنافي الجميع قولهمضمون خبرماتلف وقالزفر والشافعي لاضمانعليه [ولايضمن به] أي بغرق السفينة [نني آدم] حق لايضمن دية من يغرق في السفينة وكذا من يسقط من الدابة لايضمن وإن كان بسوقه وقوده وكذامن لايستمسك على الدابة كالرضيع [وانانكسردن في الطريق ضمن الحمال في مكان حمله ولا أجر له أو في موضع الانكسار و أجره بحسابه ] أي ان استاً جر حمالا ليحملله دناعلى ظهره أودا بته الى موضع معلوم بأجر معلوم فحمل ثم انكسر في بعض الطريق فالمالك بالخياران شاءضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه ولا آجر لهوانشاء ضمنه قيمته محمولا في الموضع الذى انكسروأعطاه أجره بحسابه وكذااذا كسره عمدافالمالك بالخيار وقالزفران انكسر لايضمن وانكسره عمدايضمن قيمته في المكان الذي كسره [ولايضمن حجاماً وبزاغ أوفصاد لم يتدد] أي لم يتجاوز الموضع الممتادفي الحجم والبزغ والفصد وفي المغرب بزغ البيطار الدابة اذا شقها بالبزغ وهومثل مشرط الحجام و الاجير [الحاص] من [يستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل كمن استؤجر شهرا] بدرهم [للخدمة أورعىالفنم] هذا اذا تمكن من العمل امااذا منعه عذر من العمل لايستحق الاجركمن استأجر أجيرا يوما لاممل في الصحراء كانخاذ الطين وتحو مفطر ذلك اليوم بمدما خرج الأجير الى الصحر اءلاا جرله كذا فيالذخيرة وقديسمي أحيروحد لانهلاءكمن انيممل فيتلمك المدة لغيره ثماعلم أنهاذا استأجر لرعى غنمه بدرهم شهرا فهواجيرمشترك الاأن يقول ولاترع غنم غيرى فحينئذ يصيرا جيروحد وان ذكرالمدة · أولا بان استأجرارعيغنمه شهرا بدرهم نهوأجير وحدالاأن يقول وترعى غنمغيرى مع غنمي [ولا يضمن الأجير الخاص [ماتلف في يدهأو] ماتلف [بعمله وصحتر ديدالاجر بترديدالعمل في الثوب نوعا وزمانا فيالاول] أىان قالللخياط انخطته فارسيا فلكدرهم وانخطته روميا فلك نصف درهم فالشرطان جائزان عندهموأىالعملين عملاستحق ماسمي اجرةله وقالزفر والشافعي الشرطان فاسدان وعلى هذاصح ترديدالاجربالترديدفي صبغ الثوب بمصفر أوزعفران وانقال للخياط انخطته اليوم فلك درهم وانخطته غدافلك نصف درهم صحالشرط الاول وفسدالثاني عندأ بي حنيفة حتى لوخاطه اليوم فله درهم وانخاطهغدا فلهأجرمثله لاتجاوزبهدرهما فيظاهرالرواية ولاينقصعن نصف درهم فيرواية

النوادر وقالا الشرطان جائزان وقالزفر والشافعي الشرطان فاسدان وهوالقياس وروى أبويوسف عن أي حنيفة انه لايزاد على نصف درهم ولاينقص عن نصف درهم فانخاطه في اليوم الثالث فالصحيح انه لاتجاوز نصف درهم عندابى حنيفة والصحبح عندهماانه ينقص عن نصف درهم ولايزاد عليه هذا اذاقال على سبيل الترديد أمااذا قال ان خطته اليوم فلك درهم كان له درهم و ان خاطه في الغدو كذا أن قال ان خطته غدا فلك نصف در هم كان له نصف در هم وان خاطه في اليوم كذا في شرح الجامع الصغير البرهاني [و] صح ترديد العمل [في الدكان والبيت] أي ان قال أجر تك هذا الدكان أو البيت على انك ان سكنته عطار افبدرهم و ان سكنته حدادا فبدرهمين فالاجارة جائزة وأى العملين عمل استحق المسمى فيه وقالا الاجارة فيه غير جائزة [و] صح ترذيد العمل [في الدابة مسافة] أيان قال أجرتك هذهالدابةالىمكة بدرهم وان جاوزتها المدينة فيدرهمين فهوجائز ذكرمحمدهذه المسئلةو لميحك فيهاخلافا فاحتمل انيكون قول الكلواحتمل أنيكون قول أبي حنيفة وقالالايجوز [و] صحرد بدالعمل في الدابة [حلا] أي ان قال أجر تك هذه الدابة الي مكة على أنه ان حمل عليها كرشمير فأجره نصف درهم وان حمل كر حنطة فأجره درهم جاز عنده وعندهما لايجوز [ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلاشرط] فانسافر به فهوضامن لمولاه ولاأجرعليه وانرده على مولاه بعدذلك [ولايأخذ المستأجر من عبد محجور أجرا اذادفعه لعمله] أستحسانا [ولا يضمن غاصب المبد ماأ كل من أجره] أي ان غصب عبدا فأجر العبد نفسه وسلم من العمل صحت الاجارة فان أخذ العبد الاجرة وأخذالغاصب الاجرمنه فأكله لايضمن عندأبي حنيفة وعندهماأنه يضمن [ولو وجده ربه أخذه وصح قبض العبد ألجره ولو أجرعبده هذين الشهرين شهر ابأربعة وشهر البخمسة صح العقد [و] الشهر [الاول] يكون [بأربعة] والثاني بخمسة [ولو اختلفا في اباق العبد ومرضه] وجرى ماء الرحى [حكم الحال] حتى لواستأجر عبداشهرا بدرهم فقبضه فيأول الشهرثم جاء فيآخر الشهر والعبد مريض أوآبق فاختلفافقال المستأجرأ بق أومرض حين أخذته وقال رب العبدلم يكن ذلك الاقبل أن يأتيني بساعة فالقول للمستأجر ولوكان صحيحا فيالحال أوغير آبق فالقول للمؤجر [والقول لرب الثوب في القميص والقباء والحمرة والصفرة] أى فيهاذا قالى رب الثوب أمرتك أن تخيطه قباء وقال الخياط بل قميصا فالقول لربالثوب وان قال ربالثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ بل أمرتني أصفر فالقول ارب الثوب [و] القول لربالثوب في [الاجروعدمه] أى انقال رب الثوب عملته لى بغير اجروقال الصباغ بأجر فالقول لربالثوب مطلقا وقال أبويوسف انكان الصانع حريفا له أى بينهما أخذ واعطاء كالحياط يخيط الثوب بأجرة ففعل ذلك مرارافلهالاجر والافلاوقال محمدان كانالصانع معروفا بهذه الصنعة بأحر فالقولله رهيم والمنتج باب فسنخ الاجارة كالهم محل والمركز المركز

WING

Ne se

, 4

[وتفسح بالعيب] بان استأجر دارا فوجد بهاعيبا يضر بالسكنى فله الفسخ [وخراب الدار وانقطاع الماء عن الضيعة و] ماء [الرحى] وقد اختلف المشابخ في هذه المسائل الثلاث فقيل تنفسخ بنفسها ولاتحتاج الى الفسخ [و] تنفسخ [بموت أحد المتعاقدين ان عقدها النفسه] وقال الشافهي لا تنتقض بموتهما [وان عقدها لغيره لا] تنفسخ بموته [كاوكيل] والاب [والوصى والمتولى في الوقف وتفسخ بخيار الشرط والرؤية وبالعذر] عندنا خلافال شافعي في الاولى والثانية [وهو عجز العاقد عن المضى في موجبه الا بتحمل ضرر زائد لم يستحق عندنا خلافال شافعي في الاولى والثانية [وهو عجز العاقد عن المضى في موجبه الا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به أثم العذر اذا تحقق تنفسخ بنفس العذر عند بعض المشايخ وعندعامة المشايخ بحتاج فيه الى الفسخ وهو

الصحيح ثم الفسخ هل يحتاج فيه الى القضاء أورضا العاقدالآخر ذكر في الزيادات انه يشترط القضاء أوالرضا وأشار في الجامع الصغيروفي الاصل انه لا يشترط القضاء أوالرضا [كمن استأجر رجلا ليقلع ضرسه فسكن الوجيع أو ليطبخ] له طعام الوليمة [فاختلمت] امرأته [منه] أومات [أوحانو تاليتجرفيه فأفلس أوأجره ولزمه دين بعيان أوببيان] من المؤجر [أوباقرار] منه والظاهر أن أحدهما مفن عن الآخروان المراد بالاقرار السابق على الاجارة والايلزم أن يكون حجة متعدية [ولامال لهسواه أواستأجر دا بة للسفر فيداله منه] أى فظهر لهمنه [رأى] يعنى ندم عنه [لاللمكارى] أى ان بدا للمكارى رأى منه فأنه ليس لمهذر على رواية الأصل وروى الكرخى انه عنه

﴿ مَسَائُلُ مَتَفُرَقَةً \* وَلُواْ حَرَقَ حَصَائِداً رَضَ مَسَتَا جَرَةَ اوْمَسْتَمَارَةَ فَاحْتَرَقَ شَيٌّ ] من الزرع ونحوه [في 🎾 أرضغيرُه لميضمن] وانما وضع المسئلة فهما دون ارض ملكه لانه لمالم يضمن هنا فعدم الضمان بالاحراق فيأرضه بالطريق الاولى والحصائدجم حصيدة أىمحصودة أرادمايبتي فيالارض منأصول القصب محصودة كذا فيالمغربقال الامام السرخسي هذا اذا كانت الربح هادنة من هدنأي ماكنة وفي نسخة هاديةبالياء منهدأ بالهمزةأىسكن حين أوقدالنارثم تغيرت فامااذا كانتمضطربة ينبغي أنيضمن ولو ستى سقيا لاتحتمله الارض فتمدى الىأرض جاره يضمن [وانأقمدخياط أوصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح] صورته خياط أوصباغ افعد في حانوته خياطاأ وصباغاعلي أن يتقبل العمل ويطرح عليه ويكون الاجر بينهما نصفين صح استحسانا [وان استأجر جملا ليحمل عليه محملا] بفتح المم الاولى وكسرالثانية اوبالمكس الهودجالكبير [وراكبينالىمكةصح ولهالحمل الممتاد] وفي القياس لايجوزوهو قول الشافعي [ورؤيته] ايرؤية الجمال المحمل [احـولمقدارزاده] عطف على قوله ليحمل لان معناه لان يحمل اى للحمل يعني استأجر جملاليحمل مقدار زاده فحمل [فأكل منه] في الطريق [رد عوضه] اي جازله ان يرد عوضماا كل [وتصحالاجارة وفسخهاوالمزارعةوالمعاملةوالمضاربة والوكالة والكفالة والايصاء والوصية والقضاء والامارة والطلاق والعتق والوقف ] اى تصح هذه الاشياء الاربعة عشر عند نا خلافاللشافعي حالكون المذكورأوكل واحد [مضافاً] المي الزمان المستقبل [لاالبيم واجازته] بان باع فضولى عبدرجل فقال المالك اذاجاء غد فقد أجزت [وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والمراجمة والصلح عن مال] قيدبه لانه لو كان عن دم العمد يصح [وابراء الدين]

الكاتب الكاتب المكاتب

اسم مفعول من كاتب عبده مكاتبة وكتاباقال المطرزى لم أجدالكتابة بمعنى المكاتبة الافي الاساس [الكتابة فحرير المملوك] سواءكان قنا أوأمولد أومدبرا [بدافي الحال ورقبة في المآل] اى عند أداء البدل قوله بدا منصوب على التمييز أو على البدل من محل المفعول بدل البعض من الكل ثم مدار تركيبه يدل على الجميع ومنه كتب الكتاب لانه جمع الحروف وضم بعضها الى بعض فسمى هذا العقد كتابة لانه لا يخلو عن كتابة الوثيقة عادة فالمكاتب كتب على نفسه أمر المولى بابفاء البدل والمولى كتب على نفسه الاعتاق بعد قبض البدل وركنها عادة فالمكاتب كتب على نفسه أمر المولى بابفاء البدل والمولى كتب على نفسه وعلى اكتسابه الايجاب والقبول و حكمها صير ورة العبدأ حق بنفسه ومنافع نفسه من سيده حق لا يبقى له عليه وعلى اكتسابه سبيل وشرط جوازها قيام الرق في المحل فلو [كاتب مملوكه ولوصفير ا يعقل] البيع والشراء [بمال حال المنجم] بان قال كاتبتك على ألف درهم الى ستة أشهر [أومنجم] بان قال كاتبتك على ألف درهم الى سنة أشهر [أومنجم] بان قال كاتبتك على ألف درهم الى سنة أشهر [أومنجم] بان قال كاتبتك على ألف درهم الى سنة أسهر [أومنجم] بان قال كاتبتك على ألف درهم الى سنة أسهر [أومنجم] بان قال كاتبتك على ألف درهم الى سنة أسهر المنابعة ال

ررة لو

للوم عد

الرب معا

16/2/

N M

W VI

14

على ان تعطيني كل شهر كذامن النجم وهو الطالع ثم سمى به الوقت ثم سمى به ما يؤدى فيه من الوظيفة ثم اشتقوامنه فقالوا أنجم الديةاذا أداها نجوما [وقبل] المملوك[صحعقدالكتابة] وقال الشافعي لأنجوز كتابة الصغيروقالا لايجوزعقدالكتابة الامؤجلامنجماوا عاقيدبقوله يعقل لأنهلو لمبعقل لايجوز بالاتفاق [وكذا انقال] لعبده [جملت عليك ألفاتؤ ديه مجو ماأول النجم كذا وآخر مكذافان أديته فانتحر والا] أي وان لم تؤد [ف]أنت [قن صح] العقد استحسانًا [فيخرج من يده] نتيجة لماسبق أي يخرج بمد الكتما بة من بد المولى حتى لا يبقى للمولى عليه وعلى كسبه سبيل فلا بمنعه من السفر و أن شرط علميه أن لا يخرج من البلد [دونملكه وغرم] المولى [انوطئ مكاتبته] فيكون لهاالعقر [أوجني] المولى [عليهاأوعلى ولدها أو أتلف مالها وان كاتبه] المسلم [على خمر أو خنزبر أو قيمته أو] على شيُّ [عينلغيره أوعلي مائة ليرد سيده] عليه [وصيفا] اى على ان بردالمولى عبدا بغير عينه [فسد] عقدالكتابة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوزفي الرابعة حتىلوملك تلك العين واداهاالى المولىءتني وانعجز عن ادائهار ده المولى الى الرق فلوأجاز صاحب العين ذلك فعن محمدانه يجوزوعن أبي حنيفةانه لايجوز وعن أبي يوسف انه يجو زأجاز ذلك أولميجز غبرانه عندالأجازة يجب تسليم عينه وعندعدمها يجب تسليم قيمته وروى أبويوسف عن ابي حنيفةانهانملك تلك المين فأدى لم يعتق الاأن يكون المولى قال لهان أديت ذلك فأنت حرفحينئذ يعتق وذكر فياختلاف زفرو يمقوبان قولزفر كذلك وهوقول الحسن بنأبى مالك عنأبي يوسف وروى أصحاب الاملاءعن أبى يوسف انه يعتق بالاداءسواءقال له المولى ذلك أو لم يقل وان كاتبه على عين في يدالم كاتب وهيي من كسبه بأن كان مأذو ناله في التجارة ففيه روايتان ولوكاتبه على دراهم فى يدالعبد من كسبه يجوز باتفاق الروايات وقال أبويوسف في المسئلة الخامسة الكتابة جائزة وتقسم المائة على قيمته وقيمة عبد وسط فببطل منها حصة المبدويكون مكاتبابما بتي [فانادى الحر] في المسئلة الاولى [عتق] مطلقا وقال زفر لا يعتق الابأداء قيمته وعندأبى يوسف أيهماأدىعتق وعن أبىحنيفة ومحمدانها تمايعتق باداءعين الحمر اذاقال ان أديتها فانت حروفي شرح الطحاوي والتمرتاش حتى لوأدي الخمره يهنالا يعتق ولوأدى القيمة يعتق [و] اذاعتق بأداء الخر [سمى في قيمته و لم ينقص عن المسمى] يمنى اذا كانت قيمة نفسه أنقص من المسمى سمى في المسمى [لا] في قيمة [نفسهوزيدعليه] يعنى اذا كانت قيمة نفسه أكثر من المسمى سعى في قيمة نفسه بالغة ما بلغت هذا وانكان مستفادا من قوله وسمى في قيمته الاأنه ذكره بيانا وتأكيد الدفع وهم نشأمن قوله ولم ينقص عن المسمى [وصح] عقد الكتابة [على حيوان غير موصوف] معناه أن يبينالجنس كالفرّس أوالعبد ولايبين النوع والصفة كالتركى والهندى والحيدوالردىء وينصرف الىالوسط ويجبرعلي قبول قيمته وقال الشافمي لايجوز وهو القياس [أوكاتب] عطف على قوله كاتب في أول الكتابة أى صح هذا المقدأ يضًا ارعلى قوله قال في قوله وكذا انقال أى وكذا صحان كاتب [كافر عبده الكافر على] مقدار [خر] مِمَاوِم [وأى أسلم] من المولى والعبد [له] أي للمولى [قيمة الحمر وعتق بقبضها] واذا أدى الحمر عتق أيضا كذا في شرح الجامع الصفير وفىشرح الطحاوى والتمر تاش لوأدى الخرلايمتق ولوأدى القيمة يمتقى ﴿ باب مايجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز ﴾

[المكاتبالبيع] واطلاقه يتناوله بثمن المثل وبالمحاباة والنقدوالنسيئة [والشراءوالسفروان شرط] المولى عليه [أن لايخرج من المصرو] للمكاتب [تزويج أمته وكيثا بة عبده] وقال زفر والشافعي لا يجوز وهو القياس

[والولاء]أى ولاء المكاتب الثاني [له] اى للمكاتب الاول [ان ادى] المكاتب الثاني [بمدعتقه] أي المكاتب الاول[وان] أدى الثاني[قيل عتق الاول فالولاء لسيده لاالتزوج] اي لا يجوزالتزوج[بلااذن] أي بلااذن من المولى [و]لا [الهبة]ولا بموض لانه تبرع ابتداء [و]لا [التصدق الابيسير] أي بصدقة يسيرة وهبة يسيرة ولايوكلبهما وذكرفيالذخيرةانه يتصدق ويهب بقدرفلس ورغيفوفضة أقلمن درهم ويأخذالضيافة اليسيرة ويهدى الطمام المهيأ للاكل بقدر دانق ولووهب أوأهدى درهما فصاعدا لايجوز [و]لا [التكفل] بنفس أومال[و]لا[الاقراضو]لا[اعتاقعبدهولو]كان[بمالوبيع نفسه]أىلايجوزبيع نفس عبدهمن عبده[وتزويجعبده]أىلايجوزمطلقاأىلافرق بينان يزوج عبده من امته اومن امةغيره وهوظاهر الرواية وعن أبي يوسف انهلوزوج أمته من عبده يجوز [والابوالوصي في] حق [رقيق الصغير] في باب التصرف [كالمكاتب] فيملكان بيعرقيق الصغيرمن غيره وكتابته لاتزويجه ولابيعه من نفسه ولااعتاقه ولوبمال ويملكان تزويج أمته [ولايملك مأذون ومضارب وشريك] مطلقاسواءكانتالشركة شركة المفاوضة والعنان [شيأمنه] أي من المذكور عندهماوعندأبي يوسف لهم تزويجالامة [ولواشتري] المكاتب [أباه أوا بنه تكاتب عليه] أى دخل في كتابته تبعاوا نما لم بقل صار مكاتبا لانه لوكان مكاتبا اصالة لبقيت كتابته بعد عجز المكاتب الاصلى وليسكذلك حتى اذا عجز المكاتب تبعه الاب [ولو اشترى اخاه ونحوه] في القر ابة وهو كل ذى رحم محرم لاولادبينهما [لا] يدخل فيكتابة المكاتب عندآبى حنيفة حتى بجوزله ان يبيعه وعندهما يدخل [ولو اشترى أمولده معه] بأن"زوج أمةرجل فولدتمنه ثماشتراها معالولد [لمبجز بيمها] ولم تدخل في كتابته حتى لاتعتق عليه بعتقه نص عليه في المبسوط ويدخل ولدها في الكتابة وانما قيدشراءالولد معهالانه لولم يكن معهاالولد يجوزالبيع خلافالهما [وانولدله] أىلمكاتب [من أمته] أىمن أمة المكاتب [ولد تـكاتب عليه وكسبه] أى كسب هذاالولد [له] أى للمكاتب [وانزو"ج] المكاتب [أمتهمن عبد. فكاتهما] المكاتب [فولدت دخل] الولد [في كتابهما وكسبه لهامكاتب أومأذون نكح باذن] مولا. [حرة] كائنةحريتها [بزعمهافولدت] منه [فاستحقتفولدهاعبد] فلاياخذَّبالقيمة وهذاعندهماوعند محمد ولدهاحر بالقيمة [وانوطئ] المكاتب أوالمأذون [أمة] ملكها [بشراء] صحيح [بغيراذنمولاه فاستحقتأو بشراء فاسدفر دت] الامة الى بائمها [فالعقر فيالكتابة] أى فيالمكسوب في الكتابة [ولو] وطئ المكاتب اوالمأذون آمة [بنكاح] بغيراذن المولى فاستحقت [أخذبه] أى بالعقر [مذعتق] هذااذا كانت الامة أيباآمالوكانت بكرافافتضها يؤخذ بالمقرفي الحال وكذا لوتز وجهاباذن مولاه يؤخذ بالمهرفي الحال ﴿ فَصَلَ ﴾ واذا [ولدت مكاتبة من سيدها مضت على كتابتها أوعجزت] نفسها [وهي أمولده] صورته كاتبأمة ثموطئها فولدت فهيي بالخيار انشاءت مضت علىكتابتها وأدت بدلها وأخذت العقر واكتسابها من مولاها وانشاءت عجزت نفسهاعن أداءبدل الكتابة وردهاالى الرق وصارت أمولده سواء صدقته في الدعوة أوكذبته فان ماتالمولى عتقت بالاستيلادوسقط غهابدلالكتابةوانماتت وتركتمالاتؤدي كتابهامنه ومابق ميراثلو لدهافان لم تنزك مالافلاسعاية على هذا الولدوان ولدت ولدا آخر فنفاه المولى أولم يدعه فان نسيه لايثبت منه لانهامكاتبة ولايحل للمولى وطؤها فلايثبت النسب مثه الابالدعوة فاذاما تتسمي هذا الولد فيها بقي علمها فلومات المولى بعد ذلك عتق الولدو بطلت عنه السماية [وان كاتب أمولده أومدبره صح] عقد الكتابة حق لوآديابدلالكتابة قبلموتالمولىءتقا بالكتابة [وعتقت مجانابموته وسمى المدبر في ثلثي قيمته

أوكلالبدل بموته] أي حال كون المولى [فقيرا] لامال له غير عبده وعند أي يوسف يسمّى في الاقل منهما وعند محمديسمي فيالافل من ثلثي قيمته وثلثي بدل الكتابة وقيد بقوله فقيرا لانه لومات وترك مالايخرج المدبر من الثلث عتق بالتدبير وسقط بدل الكتابة [وان دبر مكاتبه صحفان عجز] نفسه [بقي مدبر اوالا] أي وان لم يعجز ومضى على الكتابة ومات المولى ولامال له سواه [يسمى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته] حال كون المولي [معسرا] لامال له غيره عنداً بي حنيفة وعندهما يسعي في الاقل منهما وانماقيد بقو له معسر الانه لوكان موسرا ويخرج المدبر من ثاث المال يعتق ولا يلزمه السعاية [وان أعتق مكاتبه عتق ويسقط] عنه [البدلوانكاتبه علىألف مؤجل فصالحه على نصف حالصح] والقياس أن لايصح [مات مريض كاتب عبده على ألفين ] مؤجلا [الى سنة وقيمته ألف] درهم ولامال له غيره [ولم بحز الورثة] التأجيل [أدى] العبد [ثلثي البدل حالاو] ادى [الباقي الى أجله أوردرقيقا] هذا عندهما وعندمجمديؤدي ثلثي الالف وهوالقيمة حالاً والباقي الى أجله [وانكاتبه على ألف) مؤجلًا [الىسنةوقيمته الفان] ومات ولامال له سوا. [ولم بحيزوا] أى الورثة [أدى] العبد [ثلثي القيمة حالااور درقيقا] ويسقط عنه الباقي [حركاتب] أى اذا قبل الحرالاجنبي عقد الكتابة لمولى العبدنائيا [عن عبد بألف وأدى] الحر عنه [عتق فان قبل العبد] حين سمع كلامه قبل أدائه [فهو مكاتب] وان قال لاأ قبله ثم أدى القابل الالف لم يعتق لانه ارتدبر ده كذافياانهاية صورتها حرقال لمولى عبدكاتب عبدك فلاناعلى ألف درهم على أنى انأديت اليك ألفا فهوحر فكاتبه المولى على هذا الشرطوقبل الرجل ثم أدى ألفافانه يمتق بحكم الشرط ولولم يقل على انى ان أديت اليك ألفافهو حرفأدى لايعتق قياسا وفي الاستحسان يعتق ولوأدى القابل البدل لايرجع على العبد وهل يرجع على المولى ويستردمنه ماأدي ازاداه بضمان يسترده وازاداه بغيرضمان لا [وان كاتب] العبد [الحاضر والغائب ممني المسئلة أريقول الممد كاتبني على ألفء على نفسي وعلى فلان الغائب وكاتهما على هذا [وقيل الحاضرصح] العقد علمهمااستحساناوالقياس أن تصحالكتابة على الحاضر بحصته من البدل ويتوقف في حق الغائب على اجازته [وأيهماأ دى عتقا] ويجبر المولى على القبول [و] أيهماأ دى بدل الكتابة [لايرجم على صاحبه] بشئ وان وهب المولى الكتابة للحاضر عتقاوان وهماللغائب لم يمتقا وان حرر العبدالغائب عتق وانحر والحاضرعتق وبطل عنه حصته من الكتابة ويؤدى الفائب حصته حالا والارد في الرق أولا يؤخذًا العبد [الغائب بشيءً] من البدل [وقبوله لغو] يعنى قبل العبدالغائب أولم يقبل فليس ذلك منه بشيَّ حتى لا يجب عليه شيءمن البدل والكتابة لازمة للشاهد [وانكاتب الامة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لهاصح] العقد [واى ادى] بدل الكتابة [لم يرجع] على صاحبه بشي و يجبر المولى على القبول ويعتقون من ياب كتابة العبد المشترك و

[عبد لهما اذن احدهما صاحبه ان يكاتب حظه] اى حظ المأذون [بألف و] ان [يقبض] الشريك المأدون [بدل الكتابة فكاتب] نصيبه بألف [وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض] وان ادى ألفاعتق حظه ولا يضمن الشريكه ولكن يسمى العبد في نصيب الساكت هذا عنده وعندهما الكتابة لا تتجز أفيكون الاذن بكتابة نصيبه اذنابكتا بة الكل فيكون بدل الكتابة بينهما فاذا قبض المكاتب شيأ يكون بينهما قبل العجز وبعده وانحاقيد بقوله اذن أحدهما لانه لولم يأذن له حق الفسخ عند الكل وان لم يفسخ حتى أدى بدل الكتابة وبعده وانحاقيد بقوله اذن أحدهما لانه لولم يأذن له حق الفسخ عند الكل وان لم يفسخ حتى أدى بدل الكتابة

عتق خظه عنداً بي حنيفة وللساكت أن يأخذ من الذي كاتب نصف ماأخذمن البدل [أمه بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت] ولدا [فادعاه] الواطئ صحت دعوته ويثبت النسب [ثم وطئ] تلك الامة الشريك [الآخر فولدت] ولدا [فادعاه] الآخر صحت دعوته وثبت النسب [فمجزت] عن الاداء [فهيي أمولد للاول وضمن] المستولد[لشريكه نصف قيمتها] ونصف عقرها [و] ضمن [شريكه] الآخر [عقرها وقيمة الولد وهوابنه واي] من المستولدين [دفع العقرالي المكاتبة صح] فلايطالبه ثانيايهني قبلالمجزواذاعجزت تردهالىالمولىوهذا عندأبي حنيفةوعندهماهي أمولدللاول وهي مكاتبة كلهاله وعليه نصف قيمتها لشريكه عندآبي يوسف وعند محمدعليه الاقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة ولايثبت النسب للولد الاخير من الآخر ولا يكون الولد حرا بالقيمة ويغرم العقر لها [وان دبر] الامةااشريك[الثاني ولم يطأها فعجزت بطل التدبير]عندهم[وهي أمو لدللاول وضمن]المستولدالاول [الشريكه] وهوالذي دبرها [نصف قيمتهاو نصف عقرها والولدللاول] وان دبرها الاول صحفي حظه عند أبي حنيفة وعندهماصح في الكل ويضمن نصيب الشهريكموسرا اومفسرا [وانكاتباها فحررها أحدهما] حالكونالممتق [موسرافمجزتضمن] المعتق [لشريكه نصف قيمتهاور جعبه] أى بماادى [عليها] عند أبي خنيفة وعندهما لايرجع [عبدلهمادبره أحدهما ثم حرره الآخر] حال كون المحرر [موسرا للمدبرأن يضمن المعتق نصف قيمته] مدبراوان شاءأعتق وان شاءاستسمي [وانحرره أحدهما ثم دبره الآخر لايضمن] المدبر [المعتق] ولكنهانشاء أعتق وانشاء استسمى وهذاعند ألىحنيفة وعندهماان دبرأحدهما أولاصاركاهمدبراوملك نصيبصاحبه فبطل بحريرالا خرفيضمن نصفقيمته قنا موسرا كانأومعسرا وعندهما انأعتق أحدهما نصيبهأولا عتقكله وبطل تدبير الآخر ويضمن لصف قيمته ان كان موسر اويسقى العبد في ذلك ان كان معسر ا

ورطيف معي بابموت المكاتب وعجزه وموت المولي اللهم

[مكاتب عجز عن نجم] أى قسط ووظيفة من وظائف بدل الكتابة [و] قدكان [لهمال سيصل] أى يرجى وصوله اليه بأن كان دينا يقبضه أو مالا يقدم عليه [لم يعجز والحاكم الى ثلاثة أيام والا] أى وان لم يكن له مال سيصل اليه وطلب المولى تعجيزه [عجزه] الحاكم [وفسخها] أى فسنج الحاكم الدكتابة [أو] فسخها سيصل اليه وطلب المولى تعجيزه [عجزه] الحاكم الرق وما في يده لسيده والمالم يقل عاد في الرق لانه في حال المكتابة مى قوق أيضا هذا عند هما وعند أبى يوسف لا يفسخ ولا يعجزه ولا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان الكتابة وتؤدى كتابته ] أى بدل الكتابة [من ماله وحكم بعتقه في آخر] جزء من أجزاء [حياته] وما بق فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده الدكتابة [من ماله وحكم بعتقه في حال الكتابة وهو قول على وابن فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده الذين ولدوا من أمته أو اشتراهم في حال الكتابة وهو قول على وابن الشافعي [وان مات] المكاتب [وترك ولداولد في كتابته ولاوفاء] عطف على قوله ولدأى لم يترك ما لا يفي الولد [وترك ولداولد في كتابته على نجو مه فاذا أدى حكم بعتقه ] أى بعتق الولد [وعتق أبيد قبل مو تعول المكتابة [سعى] الولد [كابيه في كتابته على نجو مه فاذا أدى حكم بعتقه ] أى بعتق الولد [وعتق أبيد قبل مو تعول المشترى ] فقط [عجل] الولد [البدل حالا أبيد قبل مو تعول الولد [رقيقا] عند أبي حنيفة وعندهما يؤديه على نجوم أبيه [فان اشترى] المكاتب [ابنه فات] أودد] الولد [رقيقا] عند أبي حنيفة وعندهما يؤديه على نجوم أبيه [فان اشترى] المكاتب [ابنه فات]

أى المكاتب [و"رَك وفاء ورثها بنه] أى ورثما بتي من بدل الكتابة [وكذا] يرث ابنة منه [لوكان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ولو] مات المكاتب و [ترك ولدا] كائنا [من حرة و] ترك [دينا] على الناس [فيهوفاءبمكاتبته فجني الولدفقضي به] أي بأرش الجناية [على عاقلة الام لميكن ذلك] القضاء [قضاءيمجز المكاتب] وفسخها قيدبالدين لانه لوترك عينالايتأتى القضاء بالالحاق بالام اذيمكن الوفاء في الحال كذافي شرح السيد [وان اختصم موالي الامو] موالى [الاب في ولائه] أي ولاء ولد المكاتب [فقضي به] أي بالولاء [لموالى الامفهو] اىالقضاءبالولاء لموالى الام [قضاء بالمجز] والفسخ [وما ادى المكاتب] الى مولا. [من الصدقات] والمولى بمن لأنحل له الصدقة [وعجز] العبد [طاب لسيد.] هذا اذاعجز بعداداته أني المولى فلوعجز قبل الاداءالى المولى فكذلك يطيب لهوان كان غنيا عندمحمد وكذافي الصحيخ من مذهب الى بوسف [وانجني عبد في كاتبه سيده] حال كون السيد [جاهلابها] أىبالجناية [فمجز دفع اوفدي] أي دفع المولى نفس العبدأو قيمته آلى ولى الجناية وانماقيد بقوله جاهلا لانهلوكان عالمابها عندالكتابة يصير مختارا للفداء [وكذا] دفع أوفدي [انجني مكاتب ولم يقضبه] أي بأرش الجناية على المكاتب [فعجز] عن الاداء [فان قضي به] أي بارش الجناية [عليه في] حال [كتابته فمجز] المكاتب عن الاداء [فهو] أي قدر قيمته [دين] على المكاتب اذا كان ارش الجناية أكثروان كان أقل فارش الجناية دين [بيـم] المكاتب [فيه] أي في حق قدر قيمته الأأن يقضى المولى عنه هذا عندهماوهو قول أبي يوسف الآخر وفي قوله الاول وهوقول زفر اذاعجز قبلالقضاءبيع أيضا [وانماتالسيدلم تفسخ الكتابة ويؤدى] المكاتب [المال الى ورثته على نجومهوان حرروه عتق مجاناً] والقياس أن لايمتق [وان حررالبعض لم ينفذعتقه] وقال الشافعي ﴿ كتاب الولاء ﴾ عيقه المحيح

هومن آنارالمتق فيتلوه مهمومأخو دمن الولى بمنى القرب يقال بينهما ولاء أى قرابة حكمية حاصلة من العتق أومن الموالاة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب أى وصلة كوصلة النسب وقيل الولاء والولاية النقتج النصرة وحصول الثانى بمدالاول بغير فصل واستحقاق الارث والنصرة يثبت بعدالهتق هنا فسمى باسم الولاء نما علمان الولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسبب هذا الولاء الاعتاق عند الجمهور والاصح ان سببه العتق على ملكه وولاء الموالاة وسببه المقد الذي يجرى بين اتنبن [الولاء لمن أعتق ولو] كان العتق [بتدبير وكتابة واستيلاد وملك قريب] بأن ملك ذار حم محرم منه عتق عليه مطلقا سواء كان بمال أو بغير مال هذا اذا لم يكن المهتق حربيا أمااذا أعتق حربي عبدا حربيا في دار الحرب وخلاأى خرج من داره الى المسلمين ثم خرج مسلمين فلاولاء له عندهما وعندأ بي وسف الولاء له ثم المعتق لايرث من المنتق والولاء المنتق والمرب أولاء بينهما فالشهر [فان ولدت بعدعتها لمن أعتق أحد [تزوج معتقة] سواء كانت للعرب أولاء جم وسواء كانت عربية أو عجمية [فولاء ولاء الموالاة] بأن والى رجلاعندهما وعند أبي وهذا الولاء والمناق أبي والماليوان كان له] أي للعجمي [ولاء الموالاة] بأن والى رجلاعندهما وعند أبي بوسف حكمه حكم أبيه حق لوترك هذا الولدعمة أو خالة ومعتق أمه فيرا أبه لوارثه عنده لالمعتق أمه فيرا شها فوارثه عنده لالمعتق أمه فيرا شهرائه فوارثه عنده لالمعتق أمه فيرا شه فيرا أبه لوارثه عنده لالمعتق أمه فيرا شهوا معتق أمه فيرا شهرائه لوارثه عنده لالمعتق أمه فيرا شهوا معتم أبيه حق لوترك هذا الولدعمة أوخالة ومعتق أمه فيرا ثبان والى رجلاعندهما وعند أبي الموارد عمة أو خالة ومعتق أمه فيرا ثبان ولي وعده لالمعتق أمه فيرا أبه لوارثه عنده لالمعتق أمه فيرا شولور المعتم أبيه عدول المعتم أبيه حقى لوترك هذا الولدعمة أوخالة ومعتق أمه فيرا ثبولور فيد المعتم أبيه عنده لالمعتق أمه فيرا أبولور عمية الموارد المعتم أبيه حقي الموارد المعتم أبيا المعتم أبيا المعتم أبيا المعتم أبيا المعتم المعتم أبيا المعتم المعتم أبيا المعتم المعتم أبيا المعتم أبيا المعتم المعتم أبيا المعتم المعتم أبيا المعتم المعتم المعتم أبيا المعتم الم

وعندهما للمعتق اذالم يترك عصبة بطريق الولاء وانماقيد بالمجمى لانهلو كان الاب عربيا كان الولدمنسوبا الى قوماً بيه والتقييد بالحر اشارة الى أملوكان الاب عبدا يكون منسو باالى مو الى الامبالا تفاق [والمنتق مقدم] فيالارث [علىذوى الارحام] حتى او اعتق رجل عبد. ثممات المعتق وترك المعتق وخالته أوعمته أو نحوهمايرث الممتق دون الحالة والعمة ونحوهما [و] المعتق [مؤخر عن العصبة النسبية] حتى او اعتق وجل عبده فمات المعتق وترك ابناأوأخاأوعصبة غيرهماوترك المعتق يرث الابن والاخ دون المعتق وأنء يكن لهعصبة من النسب فان كان هناك صاحب فرض فله الباقى بعد فرضه و ان لم يكن صاحب فرض فميرا ثه للممتق قوله عن العصبة النسبية احتراز عن العصبة السبية وهومولي الموالاة فان المعتق مقدم عليه [فانمات المولى] بعد الاعتاق [ثم] مات [الممتق] ولم يترك صاحب فرض ولاعصبة [فميرا له لافرب عصبة المولى] اىبان مات الولى وترك ابناو أبايكون ميرا ثه للآبن دون الاب عندهماو عنداً بي يوسف للاب السدس والباقي اللابن [وليس للنساء من الولاء الا] ولاء [مااعتقن] بان اعتقت امرأة عبدانم مات ولم يترك صاحب فوض وعصبة نسبية [اواعتق من اعتقن] بان عتقت امرأه عبد انم أعتق معتق اعبد افهات العبد المعتق تم مات العبد المعتق وتركها فحسب فانهاترث من معتق معتقها [أو] ولاء [من كاتبن اوكاتب من كاتبن او دبر ن أو دبر من ديرن] أو جر ولاء ممتقهن لا روجت عب مساعة تورود كالرارات

﴿ فَصَلَ فِي وَلا عَالَمُو الآمَ ﴾ وهو يخالف ولا عالمتاقة بأشياء منها ان في ولا عالمو الاقيتو ارثان من الحانبين اذا اتفقاعلي توريثكل واحدمن صاحبه بخلاف ولاءالعتاقة ومنهاان ولاءالموالاة يحتمل الفسخ قبل أن يعقل عنه وولاء العتاقة لايحتمله ومنها انهمتأ خرعن ذوى الارحام وولاء العتاقة مقدم عليهم فلذلك مبزه بفصل على حدة اذا [أسلم رجل على بدرجل ووالادعلى أن يرثه] اى الذي أسلم بازقال واليتك على أنى ان مت فمير أي لك [و] على أن [يعقل عنه] اى قال ان جنيت فعقلى عليك و قبل الا تخرمنه [او] أسلم [على يدغيره و والاه] اى الرجل على ما بينا [صح] المقد [وعقله على مولاه] اى ديته على الاعلى [وارثه له ان لم يكن له] اى للاسفل [وارث] نكرة في موضع النفي فيمم جنس الورثة من أصحاب الفرائض والعصبات النسبية وذوى الأرحام [وهو] اى مولى الموالاة [ آخر ذوى الارحام] في استحقاق الميراث وان مات الاعلى فميرا ثه لا قرب عصبات الاعلى كمافيولاءالعتاقة كذافي الذخيرةوقال الشافعي الموالاة ليس بشيء شرعاحتي لايورث ولايعقل عنه [وله] اي للاسفل [أن ينتفل عنه] اي عن المولي الاعلى [الي غيره بمحضر من الآخر] وهو الاعلى [مالم يمقل] الاعلى [عنه] ايعن الاسفل وكذا للاعلى أن يبرأعن ولائه وانماقيد بقوله مالم يعقل لانهاذاعقل الاعلى عن الاسفل وتحمل جنايته عنه أو عن ولده لم يكن للاسفل أن يتحول بولائه الى غيره [وليس للمعتق] على لفظ اسم المفعول [أن يوالى أحداولو والت ام أة فولدت تبعها] الولد [فيه] وقالالا يتبعما

المراجعة المراجعة المراجعة كتاب الاكراه الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمر والمكره بالفتحاسممنه وفي الشرع [هو فعل يفعله الانسان بغيره فيزول به الرضا] ثم بفسد به اختياره ان كان ملجأ والالايفسدولايزول بهأهليةالمكره ولايسقط عنه الخطاب [وشرطه قدرة المكره على تحقيق ماهدد به] وخوفه [سلطانا كان اولصا] والذي قاله أبوجنيفة ان الاكر املا يتحقق الامن السلطان فقد قالو اهذا اختلاف عصر وزمان لااختلاف حجة وبرهان [و] شرطه [خوف المـكره] على لفظ اسم المفعول

[وقوع ماهدُدبه] وذابأن يغلب على ظنه أن يفعله ليصييبه محمولًا على مادعي اليه من الفعل وحكمه وهو الرخصة اوالا باحة اوغير هماعلي ماسيأتي مفصلا انشاء الله تعالى يثبت عندوجود شرطه [فلوأ كرمعلى بيع] ماله [اوشراء] السلمة [اوافرار] بأناً كره على أن يقول لزيد على ألف درهم [اواجارة] بإن أكره على أن يؤجر داره [بقتل] مثعلق باكره [اوضرب شديداوحبس مديد] ففعل [خيربين أن يمضى البيع] اوالشراءاوالاقراراوالاجارة [اويفسخه] بخلافمااذا أكره بحبس يوماوقيديوماوضوب سوطلا يكون اكراهاالا أذا كان المكره صاحب عزومر تبة يعلم أنه يستضربه لفوات الرضاقال في المبسوط والحدفي الحبس الذي هواكراه مايجبيء الاغتمام البين به وبالضرب الذي هواكراه ما يحدث منه الالم الشديد وليس فيه حدلا يزادعليه ولاينقص عنه ولكن على قدرما يرى الحاكماذار فع ذلك اليه [ويثبت به] اى بكل واحدمن البيع والشراءو بحوهما [الملك] مطلقاسواءكان ملك عين اوملك منفعة [عند القبض للفساد] اي يثبت عندالقبض وان كان مكرها عنده لاجل فسادتمكن في العقد بسبب فقدان شرطه وهو التراضي وعندز فر لايثبت بلااجازة وتراض [وقبض الثمن طوعااجازة كالتسليم] حال كونه [طائما وان هلك المبيع في يد المشترى وهوغير مكره ] على القبض [والبائع مكره ] على التسليم [ضمن] المشترى [قيمته للبائع وللمكره] اىللبائع المكره [أن يضمن المكره] انشاء ثم يرجع الممكره على المشترى بالقيمة وأعاقيد بقوله وهو غيرمكره لانه لو كانمكر هاو هلك المبيع في يدهمن غير تعدلا يضمن ويهلك أمانة كذا في الصفرى [و] لوأ كره [على أكل لحم خنزيرو] لحم [ميتة ودم وشرب خر] والواو بمعنىاو [بحبساوضرباوقيد لميحل] له ذلك [وحل] الاقدام اناً كره [بقتل وقطع] والواوبمعنى اواوضرب يخاف منه التلف على نفسه أوعضومن أعضائه [وأثم بصبره] اي لا يسعه ان يصبر على ما توعد به فان صبر حتى تلف به يكون آ تماوعن أبي يوسف انه لايأثم وكذافيااذا اصابته مخمصةفلم يتناول من الميتة حتى مات في ظاهر الرواية يكون آ ثماخلافالا بي يوسف وفي الذخيرة فان هدد بضرب سوط أوسوطين فهوغير معتبر الأأن يقول لاضر بنك على العين اوعلى المذاكير فالحاصل انهلاتقدير فيالضرب بالرأى لاختلاف أحوال الناس فيتحمل المشاق فالمرجع فيهالى غالب رأى المكره فانوقع في غالب رأيه اله لايتلف شي منه لا يصير ملجاً والايصير ملجاً فتثبت به الاباحة كذافي الاصل [و] لوأكره [على الكفر] بالله اوسب النبي عليه السلام لعو ذبالله منه [وا تلاف مال مسلم بقتل وقطع لا بغيرهما] كالضرب والحبس [برخص] له اظهار كامة الـكفر واتلاف ماله فان اظهر ذلك و قلبه مطمئن بالإيمان فلا يأتم والتقييد بمال مسلم بفيدلو جعل احترازاعن مال الحربي فانه مباح ليكن الاكراه على الاتيان بالمباح لا يكون اكراهاوأماالذمي فكالمسلم [و] لكن [يثاب] المكره على الكفرواتلاف النفس [بالصبر] بان قتله ولم يظهر منه شيُّ [و] إمااذا لم يصبروأ تلف المال [للمالك أن يضمن المسكره] على لفظ اسم الفاعل [و] لوا كره [على قتل غيره بقتل لا يرخص] الافدام [فان قتله أثم] فيمااذا أكره هذا اذا كان محقون الدموان كان مباح الدمفا كرهه على قتله لا يكون اكر اهاو بالترك يكون آثما كذافي تجنيس الناصري وأنماقال على قتل لانه لوقال السلطان لرجل اقطع يدفلان والافتلنك وسعه أن يقطع يده [ويقتص من المكر ] على لفظ اسم الفاعل [فقط] اى دون المسكره عندهما وعند أبي يوسف لايجب القصاص على واحد منهما وقال زفر يجب على المكره دون المكره وقال الشافعي يجب عليهما [و] لو أكره [على اعتاق] عبده [وطلاق] امرأته [ففعلوقع] العتق والطلاقءندناقال الشافعي لايقعانولوا كرمعلى الاقراربالطلاقفاقر لايصحاقراره

والفرق انمافات بالا كراههو الرضاو انه ليس شرطا لصحة الطلاق دل عليه الهازل والفائت بالا كراههو الرضا باعتبار الاقرار لان الاقرار خبر والخبرانما يقبل ويعتبراذا ترجح صدقه على كذبه ولارجحان عند سلب الرضابه يؤيد هذا الفرق ان المكرهة على الارضاع اذا أرضعت ثبت حكمه والمكرهة على الاقرار بالرضاع اذا أقرت لا يصح اقرارها كذا في القاعدى [و] لمكن [رجع] على المكره [بقيمته] مطلقاسواء كان موسرا اومهسر اولاسعاية على العبد فلا يرجع الممكره على العبد بالضمان [و نصف مهرها] اى رجع النوج على المكره [ان إيطأها] والمهرمسمي وان لم يكن مسمى يرجع بالمتعة وان وطئم الايرجع عليه بشي او إلواً كره [على الردة] والهياذ باللة تعالى فأظهره المكره [لم تبن زوجته]

سه أبهرج المناسبة بينالكتابينان كلامتهمامنالعوارضالتي تزيل سبب الولايةوالرضائم الحيجرفي اللغة المنع مطلقا ومنه سمى الحطيم حجر الانهمنع من الكعبة وسمى العقل حجر الانه يمنع عن القبائح ويقال فلان فيحجر و الرَّصْغيره أيَّر بيته الما نمة للتمر ض وفي الشرع [هو منع عن التصرف قو لالافعلا لصغر ورق و جنون فلا يصح تصرف صبي ] يمقل البيع والشراء لان تصرف صبي غير عاقل لا يجوز أصلا [وعبد بلااذن ولي وسيد] فيه لف ونشر الاول بالاول والثانى بالثانى [ولاتصرف المجنون المغلوب بحال] قوله بحال يجوزان يتعلق بقوله المغلوب فينتذمعني الكلام لايصح تصرف المجنون المغلوب بحال دون حال اذا تصرف في حالة الجنون سواء أذنله الولى اولم يأذن ويجوزأن يتملق بقوله لايصح فينئذمهني الكلام لايصح بحال سواء أذن له الولى اولم يأذناذا تصرف فيهذه الحالة وعلى التقديرين المرادبالمجنون المغلوب الذي يجن ويفيق وهو المعتوه لاالذي لايفيق أصلاكما قالواليكونمر جعالضميرفيقوله ومن عقدمنهموهويعقله مذكورا أولان الذىلايفيق أصلاهومسلوبالعقل لاالمغلوباو نقول المجنون على نوعين مجنون مغلوب وهوالذى اختلط عقله بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال على نهج العقل الانادر او تصرفه لا يصح بحال وغير مغلوب وهو الذي يختلط كلامه فيشبهمرة كلامالمقلاءومرةلاوهوالممتوه وكلاهماداخل تحتقوله ومجنون فيكون مرجع الضميرمذكورا ضمنا [ومن عقدمهم وهويعقله يجيزه الولى اويفسخه] اىمن باعمن هؤلاءشياً او اشترى وهويعقل البيع والشراء ويقصده فالولى والمولى بالخيار ان شاءأ جازه اذاكان فيه مصلحة وان شاء فسخ والمراد بقوله منهم الصبي والعبد والمجنون الذي يختلط كلامه اوالصي والعبد بطريق اطلاق الجمع وارادة التثنية كاقيل لدفع الاشتباء والمراد بقوله عقدعقددائر ببن المنفعةوالمضرةوالتصرفات ثلاثة أنواعضارمحض كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة فلايملكهوان أذن لهالولى ونافع محض كقبول الهدية والصدقة فيملكه بغير اذنه ودائر بين النفع والضركالبيع والشراء والاجارة والنكاح فيملكه بالاذن قوله وهويعقله احترازعن الصغير والمجنون اللذين لايعقلان والمرادبقو لنايقصدهانه يقصدانبات حكمهو فيهاحترازعن الهازل فانهلا يقصدحكمه وفان أتلفوا شيئًا من نفس اومال [ضمنوا] هذا تفريع على قوله لافعلا [ولاينفذا قرارااصي والمجنون] مطلقااي لا بمال ولابحدمن الحدود ولابالطلاق والعتاق [وينفذاقر اراامبدفي حقهلافي حق سيده فلو أقر] العبد [بمال] على نفسه [لزمه بعد الحرية ولو أقر بحدا وقو دلزمه في الحال لابسفه] اى الحجر منع عن التصرف بصغر لا بسفه قال آبويوسف ومحمدوهو أحدقولى الشافعي يحجر بالسفه والسفه الخفة والسفيه الذي فيءقله خفة وقيل السفه هوالمقل بخلاف موجب الشرع اتباعاللموى وتركمايدل عليه الحيجي ومن عادته التبذير والاسراف في النفقة

1621

وان يتصرف تصرفات لالفرض أو لغرض لا يمده العقلاء من أهل الديانة غرضامثل دفع المال الى المغنى والمغنيات وشراءالحمامةالطيارة بثمن غال والغبن فيالذجارة من غير محمدة [فان بلغ] الصبي[غير رشيد]ومعنى الرشدان ينفق المال فيمايحل وبمسك عمايحرم ولأيتصرف فيه بالتبذير والاسراف [لم يدفع اليه ماله حتى يبلغ] غيرالرشيد [خمساوعشرينسنة] وتخرجالز كاةمن مال السفيه وينفق منه على ولده وزوجته ومن مجبعليه نفقته من ذوى الارحام الاأن القاضي يدفع قدر الزكاة اليه ليصرفها الى المساكين ولكن يبعث معه أمينا ليدفع الى المساكين بمحضر من أمينه ليصر فهاالى مستحقها ولوأرادال حجة الاسلام لم بمنع منها والكن يسلم القاضي النفقة الى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحجولوأ رادعمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا [ونفذ تصرفه قبله] اي تصرف غيرالر شيدقبل الاجل المذكور هذاعندأبى حنيفة وعندهما لايدفع اليه أبداحتي يؤنس اى يعلممنه رشده ويجوز تصرفه فيه [ويدفع اليه ماله ان بلغ المدة] اى خمساو عشرين سنة حال كونه [مفسدا] عنده خلافالهماوانماقيد بقوله غيررشيد لانهلو بلغ رشيدائم صارسفيها لم يمنع عنه المال عند أبى حنيفة [وفسق] عطف على قوله لا بسفه اى لا يمنع بفسق مطلقاسواء كان مصلحالماله او مفسد اله وعنداً بي يوسف و محمد اذا كان مفسدالماله يحجرعليه ثم الفسق الأصلي والطارئ سواءفالاصلى أن يبلغ فاسقا والطارئ أن يبلغ عدلاتم يفسق وقال الشافمي يحجر عليه [وغفلة] اى لا يحجر بغفلة وهو أن لا يكون مفسدا ولـكنه سليم القلب لايهتدي الي التصرفات الرابحةويغبن في التجارات وعندهما وهوقول الشافعي يحجرعليه [ودين وأن طلب غرماؤه] اي غرماء المديون حبسه [وحبس ليبيع] المديون [ماله في دينه فلو] كان [ماله ودينه دراهم قضي] القاضي بأخذه [بلاأمره] اجماعا [ولو] كان [دينهدراهمولهدنانيراوبالعكس بيع] الدنانيرفيالاول والدراهم في الثاني [في دينه] استحسانا عند أبى حنيفة [ولم يبع] القاضي [عرضه وعقاره] في قضاء دينه ولكن يحبس أبداحق يقضى دينه وقالا يبدأ القاضى البيع في الدين بالنقو دثم بالعروض ثم بالعقار وقيل يبدأ القاضى ببيع مايخشي عليهالتوى من عروضه ويترك دستامن ثياب بدنه ويباع الباقى وعلى هذا المسكن وقيل دستان لثلايقمد فيخلال بيتهملوما محسورا اذاغسل ثيابه ثماذاباع القاضي ماله اوأ مرامينه بهكان المهدة على المديون لاعلى القاضي وأمينه حتى لواستحق المبيع برجع بالثمن على المطلوب كذافي شرح الطحاوي [وافلاس] اى ولايحجر بافلاس عندأ بي حنيفة خلافا لهما [فاذا أفلس مبتاع] اى مشترى [عين] اى ان صارفافلس أودخل في الافلاس وعنكمتاع لرجل بعينه ابتاع المفلس ذلك المتاع من الرجل المعين [فبائعه اسوة] اي مساو [الغرماء] حتى يباع ويقسم ثمنه بينهم بالحصصوعند الشافعي يكون للبائع حق الفسخ هذا اذا أخذ أربابالديونأوالقاضيمنهوقسم بينهم بلااختيارهأماالمديونلوآ ثربعضالغرماء بقضاءالدين باختياره فلك فله ذلك كذافي فتاوى النسفي

﴿ فَصَلَ ﴾ في حدالبلوغ ﴾ [بلوغ الفلام بالاحتلام والاحبال والانزال] اذا وطي والآي اى وان لم بوجه فلك فبلوغه موقوف [حتى يتم ثمانى عشرة سنة] عند أبى حنيفة [و] بلوغ [الجارية بالجيض والاحتلام والحبل والا] أى وان لم يوجد ذلك [فتى يتم] لها [سبع عشرة سنة] وفي بعض النسخ ثمانية عشر سنة على تأويل الحول او العام و لم يذكر الانزال في علامات بلوغ هالان انزالها قلما يعلم بخلاف الصبى [ويفتى بالبلوغ فيهما] أى في الفلام والحبارية [مخمسة عشر سنة] هذا قولهما وهو رواية عن أبى حنيفة وهو قول الشافمي [وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة وفي حقها تسع سنبن فان راهة المناور بالحلم وأشكل أمر هما في البلوغ [وقالا]

قد [بلغناصدقا وأحكامهما أحكامالبالغين] فلوأقر الغلاموهوا بناتنتي عشرةسنةاوأقرت إلجارية به بمذ أنتم لهاتسع سنبن يقبل قولهما بالاجماع أماقبل ذلك فلاوهمنا دقيقة أخرى وهي أن يشترط بعد بلوغه اثنتي عشرة سنة أنلايكون بحال لايحتلم مثله ذكر هذه الدقيقة في فتاوى الفضلي

حر كتاب المأذون الله

His May with المناسبة بين الكتابين ظاهرة اذالاذن يقتضي سابقية الحجر فيترتب الاذن عليه [الاذن] الأعلام لفة وفي الشرع [فك الحجر] الثابت بالرق [واسقاط الحق] عندناو عندالشافهي وزفر عبارة عن انابة وتوكيل ثم أرادأن يظهر ثمرة الخلاف ففرع وقال [فلايتوقت] الاذن بالاما كن والازمان حتى لوأذن لعبدة يوما اوشهرا اومكاناكان مأذوناأبداالى أن يحجر عليه عندناو عندزفر يتوقت [ولايتخصص] بنوع دون نوع حتى لو آذنله فينوع فهومأذون في جميع الانواع وعندز فروالشافعي لايكون مأذوناالافيذلك النوع ولماكان الاذن يثبت بالدلالة أيضاأشار بقوله [ويثبت بالسكوت انرأىءبده ببيه ع ويشترى] فانه يصيرمأذو ناعند نافي غير ذلك التصرفالذىرآممولاه فيه وفي ذلك لاينفذ ولورآه يشترى شيأ بمال المولى فلم ينهه المولى فهو اذن مينه وينفذذلك الشراء كذافيالذخيرة ولافرق بينان يبيع عينا مملوكاللمولى اوللاجنبي باذنه اوبغيراذنه صحيحا كانأوفاسدا وقالزفر والشافمي لا يكوناذنا [فانأذن] المولىاذنا [عاما] لعبده بأنقال له أذنت لك في الشجارة [لابشراءشيُّ بعينه يبيع ويشترى] اتفاقا وكبذلك اذاقال أذنت لك في جميع أنواع النجارة قوله لا بشراء شئ بعينه لنفى الخلاف بينناو بينزفر والشافعي صريحاوتأ كيداللعمومثم لنأذن عاما يبيدم ويشترى مابدالهمن أنواع الاعيان بغبن يسير وكذابالغبن الفاحش عندأى حنيفة خلافا لهماسواء كان عليهدين اولا [ويوكل] المأذون[بهما ويرهن] شيألانفسه [ويسترهن ويستأجر ويضارب] ويشارك شركة عنان [ويؤجر نفسه] خلافاللشافعي [ويقربدين] فلو أقربدينيلزمه فيالحال|ذا أقر لغير الولد والوالدين والزوجويبطلاقرار الهؤلاءعندأبى حنيفة خلافالهما [وغصب ووديعة ولايتزوج] المأذون [ولا يزوج مملوكه] مطلقاسواء كانعبداأوأمةوقال أبويوسف له تزويجالامة [ولايكاتب] المأذون الى ان يجيزه المولى ولادين عليه فحينئذ بجوزا المكتابة ويصيرالمأذون نائباعنه وأمالوكان عليه دين مستغرق فستمرف حكمه فيهااذا تصرف المولى في كسب المأذون المديون [ولايمتق] ولو بمال الأأن يجبزه المولى ولم يكن عليه دين ولو كان مديوناضمن المولى قيمته الهرماءالمأذون على قولهما كذافي الاصل نقلاعن الايضاح [ولايقرض ولايهب] ولوبموض أولايتصدق ويهدى طعاما يسيرا كالرغيف ونحوه ويضيف من يطعمه ويحطمن النمن بميب مثل ما يحط به التجار ولا يملك حط الزيادة ولا يملك الحط من غير عيب [ودينه متعلق برقبته] حتى [يباع] المأذون [به] اى بسببالدين [ان لم يفده سيده] بقضاء الدين بامر القاضي فان فداه لايباع وقالزفر والشافمي لايتعلق بالرقبة وانمايتعلق بالكسب فلاتباع رقبته في دين التجارة ويباع كسبه [وقسم] بين الغرماء [ثمنه بالحصص وما بقي طواب به بعد عنقه] اي بما قي من الدين [ويحجر بحيجر ه) اي بحيجر المولى [ان علم ١٠] اي بالحجر [اكثرأهل سوقه] وقال الشافعي يصح الحجر عليه بغير علم العبدو أهل السوق هذا اذا علم بالاذن أهلاالسوقوانرجلاورجلاناوثلاثة فالحجر يكون بمحضرمن هؤلاءولايصح بمادونه بازيججر فيبيته وانثم يعلم بالاذن الاالعبدفالحجر يكون بمحضر من العبدولا يصحاذا كان الحجرفي بيته بغير محضرمنه ثمالعبرة لشيوعا لحجرواشتهاره لاللحجرفي السوق حتى لوحجرفي السوق وليس فيه الارجل أورجلان لاينحجرولو

باءو مجاز وانباعه الذي علم بحجر موان حجر في بيته بمحضر من أهل السوق ينحجر [و] ينحجر ضمنا [بموت سيده وجنونه] أي جنون المولى مطبقا [ولحوقه] أي لحوق المولى بدار الحرب حال كونه [مرتدا] وان لم يط به أماغير المطبق كالمرض فلا ينحجر به مادو ن السنة غير مطبق كذا في الذخيرة ولو أغمى عليه لا يصير محجو را [و] ينحجر [بالاباق] وقالُ الشافعي لاينحجرثم أن عاد من الاباق هل يمود قيل يمود وقيل لايمود والاستيلاد] في تنحجر الامة المأذون لها في التجارة اذا ولدت من مولاها فادعاه المولى هذا عندنا وعندز فرلا تحجر [لابالتدبير] أي لا بخجر المأذون بالتدبير [و] لكن [ضمن] المولى [بهما] أي بالاستيلادوالتدبير [قيمتهماللفرماء] لوكان علهمادين التجارة [وانأقر بمدحجره بمافي يدهصح] عنداً بي حنيفة معناه أنه يقريما في يده انه امانة لغيره أوغصبه منه أو يقربدين على نفسه فيقضى بما في يده وقالالإ يصح اقر اره و يؤخذ به بمدالعتق ومافي يده لمولاه وانماقيد بمافي يده لانه لوأقر بالجناية الموجبة للدفع أوللفداء لأ [ولا يملك سيده مافي يده لو أحاط دينه بماله ورقبته] أى اذالزمه ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك سيده ما في يده [فبطل تحريره] أى تحرير المولي [عبدامن كسبه] هذاعندأبي حنيفة وقالا يملك ما في بده من كسبه و ينفذ عققه في عبده و يغرم قيمته للغرما. [وان لمُحِط] أىوان لم يكن الدين محيطا بماله ورقبته [صح] تحرير ه عبدامن كسبه قوله وان لمُحِط معطوف على مجموع الشرط والجزاء لاعلى قوله لوأحاط [ولم يصحبيعه] اى بيع المبدالما ذون شيأ [من سيده الابمثل القمية] هذا اذا كانعليهدين أمااذالم يكن عليه دين فلايجوز بيعه من المولى ولابيع المولى منه فان باعهمن المولى بنقصان القيمة لمجز مطلقافاحشا كانالغبن اويسيرا عندأبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما جازالبيم فاحشا كان الغبن اويسير اولكر يخير المولى بين أن يزيل الغبن وبين أن ينقض البيع وهذا الذي ذكر ناعلي قول أبي حنيفة وقول بمض المشايخ وقيل الصحيح أن قوله كـ قولهما [وان باع سيده منه بمثل قيمته او أقل صح ويبطل الثمن لوسلم] المولى المبيع الى العبد المأذون المديون [قبل قبضه] اى قبل قبض الثمن بخلاف مااذا كان المن عرضا فينتذلا يبطل [وله حبس المبيع بالثمن] اى لله ولى أن يحبس المبيع ولا يسلمه الى العبد بسبب الثمن وانماقيد بقوله بمثل قيمته اوأقل لانهلو بإع المولى متاعه من عبده بأكثر من قيمته بقليل اوكثير فالزيادة لاتسلم للمولى ويكون المولى بالخيار انشاءنقض البيع وان شاءحط الفضل من القيمة كذاذ كرهشمس الأئمة السرخسي وغيره فيشرح المبسوط من غيرذ كرالحلاف ويجتمل أن يكون البيع فاسداعند أبى حنيفةوهو قول بعض المشايخ كما في الفصل الاولكذا في الكافي [وصح اعتاقه] اي اعتاق المولى العبد المأذون [و] لكن [ضمن] المولى [قيمته لفرمائه] اذا كانتمثل الديناو أقل وانكان الدين أقل من القيمة ضمن الدين لاغير [وطولب] العبد [بما بقي] من الدين [بعد عتقه فان باعه سيده] اى العبد المديون وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشــترى [وعيبه المشترى ضمن الغرماء البائع] وهو المولى [قيمته فان] وجد المشترى العبـــدبعد التضمين و [رد] العبد [عليــه] اى على البائع[بعيب رجع بقيمته] على الذي أخذه منه [و] يكون [حق الفرماء في العبد اومشتريه] عطف على البائع اي ضمن الفرماء البائع أو مشتريه [أوأجازواالبيم وأخذوا الثمن] ثمانضمنوا المشترى قيمته رجم المشترى علىالبائع بالثمن وأيهما اختار الغرماء تضمينه بقيمته برى الاخر حتى لو تلفت القيمة على الذي اختار و م لم رحموا على الآخر [وانباعه سيده] من رجل [وأعلم] المشترى [بالدين] ثم جاء الفرماء بمد ماقبض المشترى العبد [فللفرماء رداابيع] اذاباع بثمن لائق بديونهم أمااذاباع بشمن يغي بديونهم فليس لهمر دالبهم وفائدة الاعلام

€ 71 - 11K €

سقوط الخيار للمشترى في الردبعيب الدين [فانباع] عبده المأذون و سلمه الى المشترى [وغاب البائع فالمشترى ليس بخصمهم] معناهاذا أنكر المشترى الدين عندهما وعندابي يوسف فالمشترى خصمهم فيه فيسمع بينتهم عليهو يقضى بديونهم وانماقلنا معناءاذا أنكر لانهاذا أقرالمشترى بديونهم وصدقهم فيدعوى الدين كان للغرماءأن يردوا البيع بلاخلاف كذافي شرح الهداية نقلاعن الامام الحجبوبى وعلى هذا الخلاف اذا اشترى داوافباعهار جلاأووهبهاوسلمهااليهوغاب تم حضراأشفيه غالمشتري أوالموهوبله ليس بخصم لهم عندهم خلافاله وروى ابن سماعة عنهما مثل قول أي يوسف في مسئلة الشفعة [ومن قدممصرا وقال أناعبد زيد فاشترى وباعلزمه كلشي من التجارة] والمسئلة على وجهين أحدهما ان يخبرأن مولاه أذن له فيصدق استحساناعدلا كان أوغيرعدل وثانيهما أن يبيع ويشترى ولايخبربشيء وفيالاستحسان يثبت الاذن [و] اذا لزمته دبون ولايكون في كسبه وفاء [لاتباع] الرقبة [حتى يحضرسيده فان حضر وأقرباذنه بيع] في الدين [والا] أىوان لم يقر وقال انه محجور [لا] يباع والقول قوله وعلى الغرماءالبينة فان أقاموا يباع والالاويطالب بعد العتق [وان أذن للصبي] الذي يعقل [أوالمعتوه الذي يعقل البيع والشراء وليهفهو] أى كلواحد منهما [فيالشراء والبيع كالعبدالمأذون] حتى ينفذ تصرفه ولايتقيد بنوع دوننوع ويصير مأذونا بالسكوتويصحاقراره بمافي يدهمن كسبه الى غيرذلك وقال الشافعي تصرف الصي لايجوز قوله يعقل أى يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالباللرمج كذافي الهداية وذكر في الخانية معناه أنه يعرف ان البيع يزيل ألملك ويمرف الغبن الفاحش واليسيرحتي لولميمرف ذلك لايصح الاذن واعلم ان وليه أبوه ثم وصي الاب لا صيثم الجد أبو الاب ثم وصيه ثم الوالى أو القاضى أو وصيه فأ ما الام أو وصيها فلا يصح و كذا أمير البلد

معلى كتاب الفصب إلا

المناسبة بين الكتابين أن الفصب من أنواع التجارة محتى لو أقر المأذون به صح كما يصح بدين التجارة و لم يصح بدين المهر لانه ليس من التجارة و العين المفصوبة لا يملكه الفاصب كالعبد المأذون لا يملك ما اكتسبه والعبد كما كان محجورا عن التصرف في المولاه بدون اذنه في كذلك الفاصب لا يملك ذلك شرعا و هو في اللغة أخذ الشيء ظلما و قه المنه و في المنه أخذ الشيء ظلما و قو الشرع أخذ مال متقوم محترم بفير اذن المالك على وجه يزيل يده ان كان في يده و زاد في الكافي على مغذا الولا المنه و في المنه و المنه و في الم

مئه انكان قائمًا [في مكان غصبه أو] رد [مثله] ان هلك عندالفاصب مطلقا سو اءكان بفعله أو بغير فعله [وهو مثلي] أي والحال ان المغصوب مثلي كالمكيل والموزون [وان انصرم] أي انقطع [المثل] عن أيدى الناس [فقيمته يومالخصومة] أي تجب قيمةالمفصوب يومالخصومة عندأ بي حنيفة وعند أبي يوسف قيمته يوم الغصب وعندمحمدقيمته يومالانقطاع [ومالامثلله] من المفصوب كالمدديات المتفاوتة كالثياب والدواب والبطيخ والرمان [فقيمته يومغصبه] وقال مالك يضمن مثله صورة من جنس ذلك والحكم فيه غير مقصور على العدديات المتفاوتة فان كثيرا من الموزونات ايس بمثلى بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما ثمليس المراد بالوزنى مثلاما يوزن عندالبيع بل يكون مقابلته بالثمن مبنياعلى الكيل أو الوزن أوالعدد ولا يختلف بالصنعة حتىلواختلف كالقمقمة والقدر فلايكون مثليا ثممالايختلف بالصنعة اماغير مصنوع أومصنوع لايختلف كالدراهم والدنانير والفلوسوكلذلك مثلىوقدفصل الفقهاءالمثليات وذواتالقيم في كتبهم ولااحتياج الى ذلك فما يوجدله مثل في الاسواق بلاتفاوت يمتدبه فهو من ذُو اتَّ القيم ثم معنى المدديات المتفاوتة الشيءالذي يعد وتكون أفراده متفاوتة ولايرادهناما يكون مقابلته بالثمن مبنياعلى العدد كالحيوان مثلافانه يمدعندالبيع منغيرأن يقال تباع الغنمءشرة بكذا وأماالعددىالغيرالمتفاوت مثل الجوزوالبيض والفلس فهوكالمكيل وفائدة التشييه بالمكيل دون الموزون أنمن الموزونات ماليس بمثلي كالموزون الذي في تبعيضه ضرر وهو الطشت والقماقم ونحوهما من المصنوعات كذافي شرح الاصل [فان ادعي] الغاصب [هلاكه حبسه الحاكم حتى يعلم أنه لو بقي لاظهر مثم] اذا لم يظهر ه [قضى عليه ببدله] أى المثل أوالقيمة هذا اذا لم برض المالك بالقضاء بالقيمة أمااذارضي به فانه يقضي ولايتلوم ومدة التلوم موكولة الى رأى القاضي P17) [والغصب] ثابت [فيماينقل] ويحول [فانغصبعقارا] أىضيمة وقيلكلما كانلهأصل كالداركذافي المغرب [وهلك في يده] بانصار بحرا أوسبخة أونحوهما [لميضمنه] الغاصب عندأبي حنيفة وهوقول أبي يوسف الآخر وقال محمد يضمنه وهو قول أبي يوسف الاول وبهقال الشافمي [ومانقص بسكناه] وعمله بان كان عمله الحدادة أو القصارة [وزراعته ضمن النقصان كما فيالنقلي] أي يضمن النقصان في الصورتين كمايضمن النقصان فىالمغصوبالنقلي فبماذا انتقصءند الغاصب مطلقا سواءكان بفعله أوبغير فمله كالعور والشلل وذهاب السمع والبصر وأنماقال بسكناه لأنهاذا انهدمت الدار بمدماغصها وسكن فها لابسبب سكناه وعمله لاضمان عليه عندأى حنيفة وفي القول الآخر عن أى يوسف كذافي غصب المبسوط وقال نصير بنيحي فينقصان الارض أنه ينظر بكم تستأجر هذه الارض قبل استعمالها وبكم تستأجر بعد استعمالها فتفاوت مابينهما نقصانها وقال محمدبن مسلمة ينظر بكم تشترى قبل استعمالها وبكم تشترى بعده فتفاوت مابينهما نقصان الارض كذافي النهاية ثم النقصان أنواع أربعة بتراجيم السعر وبفوات جزءمن العين وبفوات وصف مرغوب فيه كالسمع والبصر واليدوالاذن فيالعبد والصياغة فيالذهب والببس فيالخنطة وبفوات الممنى المرغوب في المين فالاول لايوجب الضمان في جميع الاحوال اذار دالمين في مكان الغصب والثانى يوجبالضمان فىجميع الاحوال والثالث يوجبالضمان فيغيرأموال الربا أمافى الربايحو ان يغصب حنطة فعفنت عنده أواناءفضةفهشم في بده فصاحبه بالخياران شاء أخذذلك بعينه ولاشيءله غيره وانشاء نركه وضمنه مثلةتفادياعن الربا وقال الشافعي لهأن يضمن النقصان وآلرابيع وهوفو اتالمعنى المرغوب في المين كالمبد المحترف اذانسي الحرفة في يدالغاصب أوكان شابافشاخ في يده يوجب الضمان أيضا هذا اذا كان

زماديم

ي الراع النقصان قليلا أمااذا كان كثيرا فيخيرالمالك بين الاخذ وبين تركه مع أخذجبيع قيمته وستعرف الحد والفاصل بينهمافي مسئلة الخرق اليسير والفاحش وهذا اذار ده في مكان الغصب أمااذا كان في غير مكان الغصب فالمالك بالخياربين أخذالقيمة وبين الانتظار الي رده الى مكان الغصب [وان استغله تصدق بالغلة] أي ان بعبدا فأجره فأخذ أجرته فنقصته الآجرة ضمن النقصان وتصدق بالغلة عندهما وعندأى يوسف لايتصدق [كما لو تصرف] الفاصب [في] المال [المغصوب و] المودع في مال [الوديمة] والمستمير في المستعار [ورج] يتصدق بالرمح عندهما وانملكه وعندأبي يوسف يطيب له الربح وعندالشافهي لأيملكه [و] ان غصب [ملك بلا حل انتفاع قبل اداءالضمان] وقبل الابراء وتضمين المالك أوالحا كم القيمة وبمدوجود واحد منهايحل [بشي ] بان غصب شاة وذبحهاوشواها [وطبيخ وطحن وزرع] بان غصب حنطةوطيحنها أوزرعها [واتخاذ سيف أواناء] حال كون الآناء ملابسًا [بغير الحجرين] اى الذهب والفضة هذا كلهعندنا وعندالشافعي لاينقطع حق المالك وهورواية عن أبى يوسف ثم القياس وهوقول زفروالحسن بنزياد وروايةعن أبى حنيفةأن للغاصبأن يأكل هذا الدقيق وينتفع به قبل أن يؤدى الضمان واعاقيد بقوله بغير الحجرين لانعلو غصب ذهباأ وفضة فضربها دراهمأ ودنانيرأ وآنية لم يزل ملك مالكماعند أى حنيفة ولاشئ للغاصبوقالا يملكها الغاصب وعليه مثابها [وبناء] أىملك بلاحل انتفاع قبلأداء الضمان ببناء [على ساجة] وزال ملك مالكها ولزم الفاصب قيمتها وقال الشافعي للمالك أخذهاو نقض البناء وذكرالكرخي أنوضع المسئلة فمااذا أدخل الساجةفي بنائه بأن بنيحو لهالاعلمها وأمااذا بني على الساجة فيهدم لارد ولكن هذاضعيف كذا فيالكافي الساجة بالحبم خشبة منحوتة مهيئة للاساس عليها ونحوهابان جملها جذعا أونحوه وبني عليها [ولوذبح شاة] بغيراذن مالكها [أو خرق نُوبا] مفصوبا خرقا [فاحشا] يبطل عامة منفعته قيل بالتشديد لأنه يذي عن المبالغة يقال فتح الابوابو فتح الابواب [ضمن] المالك [القيمة ال وسلم المغصوب اليه] أي الى الغاصب [أوض من النقصان] وأخذه وكذا الدابة اذا قطع يدها أورجلها هذا رح هوالظاهر وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لايضمنه شيئا ولوكانت الدابة غيرمأ كولة اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك أن يضمن جميع قيمتها بخلاف مااذا قطع أذن الدابة أو ذنبها يضمن النقصان بخلاف قطع طرف المملوك حيث يأخذ المملوك معارش العضو المقطوع [وفي الخرق اليسير ضمن النقصان] وأخذ الثوب والصحيح ان الخرق الفاحش مايفوت به إمض المين وجنس المنفعة ويبقى بعض المين وبعض المنفعة وذلك أمثل قطع الثوبفميصا ففاتبه جنس منفعة القباء والجبةو بقى جنس منفعة القميص واليسير مالايفوت بهشئ من جنس المنفعة [ولوغرسأوبني فيارض الغيرقلماوردت] الارضالي مالكهاانطلب كذافيالمحيط والذخيرة وكان القاضيأ بوعلى النسني يحكى عن شيخه أبوالحسن الكرخي رحمه اللهانهذ كرتفصيلا فقال اذا كانت قيمة الناء أكثرمن قيمة الارض لايؤم الغاصب بقطع ذلك بليضمن قيمة الارضوان كانت أقل فكما ذكر فيالكتاب وقال مشايخنا هذاقريب من مسائل حفظت عن محمدمنهاان من كان بيده لؤلؤة فسقطت فابتلمها دجاجة السان فانه ينظرالي قيمة الدجاجة واللؤلؤة فانكانت قيمة الدجاجة أفل يخيرصاحب اللؤلؤة ببنآن بأخذالدجاجة ويضمن قيمتهاو ببنأن يترك اللؤلؤة ويأخذقيمتها [وان نقصت الارض بالقلع ضمن ] مالك الارض [له] أي للغاصب [البناء والفرس] أي قيمتها ان شاء حال كون كل واحدمتهما [مقلوعا ويكون] كلاهما [له] معناه يضمن قيمة بناء أوشجر يوم يقلقه لا قيمة بناءأو شجر ثابت في الارض de per no pledes are le

ولاقيمة بناء أوشجر مقلوع [وان] غصب ثوبا ثم [صبغه] أحمر [أو] سويقائم [لت السويق بسمن] ألى بله به وخلطه [ضمنه] المالك [قيمة ثوباً بيض ومثل السويق أو أخذهما] المالك [وغرم مازاد الصبغ والسمن والاضافة التقديرية بيانية فيازم عليه الصبغ والسمن وقال الشافعي في و مرسم الثوب لمالكه أن يمسكه ويأم الفاصب بازالة الصبغ عن ثوبه بالفسل بقدر الامكان ويضمنه نقصان الثور مرسم النائة من بذاك أن يمسكه ويأم الفاصب بازالة الصبغ عن ثوبه بالفسل بقدر الامكان ويضمنه نقصان الثور مرسم النائة من بذاك أن يمسكه ويأم الفاصب بازالة الصبغ عن ثوبه بالفسل بقدر الامكان ويضمنه نقصان الثور مرسم المنافقة التقديرية بيانية بالفسل بقدر الامكان ويضمنه نقصان الثور مرسم المنافقة التقديرية بيانية بالمنافقة التقديرية بيانية بالمنافقة التقديرية بيانية بالمنافقة التقديرية بيانية بيانية في المنافقة التقديرية بيانية بيانية في المنافقة التقديرية بيانية بيانية في المنافقة التقديرية بيانية في ومنافقة التقديرية بيانية في المنافقة التقديرية بيانية في المنافقة التقديرية بيانية في المنافقة التقديرية بيانية بيانية في المنافقة التقديرية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بين أن التقديرية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بيانية بينافية بيانية بيانية بيانية بينافية بيانية بينافية بيانية بيانية بينافية بينافية بيانية بيانية بينافية بينافية بينافية بينافية بينافية بينافية بيانية بينافية بين

ان انتقص بذلك توبه و فصل \* غيب] الغاصب [المفصوب] ولو قال أذا غاب المفصوب لكان أولى [وضمن] المالك [فيمته ملكه] الغاصب وكذاملكه باداء الضمان أوبحكم القاضي عليه بالضمان وقال الشافعي لايملكه فلوكان قريب الغاصب يعتق عليه بإداءالضمان عندنا وعندهلا يعتق [والقول فيالقيمة للغاصب مع يمينه والبينة لامالك] أي اذا أقام المالك البينة على زيادة قيمة المفصوب تقبل بينته ولايلنفت الى قول الغاصب ثم اذالم يكن للمالك بينة وجاءالغاصب ببينةان قيمته كذاوكذبه ربالثوب وطلب يمين الغاصب هل تقبل بينة الفاصب قيل لانقبل وقيل يذبغي أن تقبل بينته كذا في الاصل [فانظهر] المفصوب بعد التضمين [وقيمته أكثرًا مما أدى الفاصب [و] الحالمانه [قدضمنه بقول المالك أوبيينة] أقامها المالك [أوبنكول الغاصب] عن اليمين [فهو] أي المفصوب [للفاصب ولاخيار للمالك] في أن ير دالقيمة ويأخذالمفصوب [فانضمنه بيمين الغاصب فالمالك يمضى الضمان أوياً خذالمفصوب ويردالموض] في ظاهر الرواية وهو الاصح وقال الكرخي لاخيارله [وانباع المغصوب فضمنه المالك نفذ بيعه وانحرره ثم ضمنه لا] بمتق [وزوائد المغصوب أمانة] في يد الغاصب مطلقا متصلة كانت كالسمن والجمال والصوف أومنفصلة كولد المغصوبة واللبن والبيض وثمرةالبستان المغصوب قوله [فتضمن بالتعدى] أي من الغاصب تفريع على الامانة [أوبالمنع بمد طلب المالك] مع قدرهالتسليم وقال الشافعي زوائدالغصب مضمونة مطلقا ولوباع الغاصب الاصل حا اذا والزيادةوسلم والزيادة متصلةفان كانقائماأخذه صاحبهوان كانهالكافهو بالخيارانشاء ضمن الغاصب لإسران قيمته يوم الغصب وانشاء ضمن المشترى قيمته يوم القبض وليس له أن يضمن البائع بالبيع والتسليم فعكر مرمي قيمة زائدة عنداً بي حنيفة و قالاله أن يضمن البائع بالبيع و التسليم قيمة زائدة [وما نقصت] الجارية [بالولادة] في يدالغاَّصب [مضمون] هذا اذاحدث الحبل في يدالغاصب من غير المولى والزوج أماأذا كان الحبل من احدهمالا يجب عليه الضمان لافي النقصان ولافي الهلاك [و] لـكن [يجبر] النقصان [بولدها] ان كان في قيمةالولد وفاء به يسقط ضمانه عن الغاصب اذا أدى الولدوقال زفر والشافعي لايجبر النقصان وذكرفي الذخيرة لايسقط في ظاهر الرواية وعن محمدانه يسقط وكذا اذاقطع قوائم شِحرانسان اوجز صوف شاة غيره ثم نبت مكانها أخرى او خصى عبدغيره فازدادت قيمته بسبب الخصاء [ولو زني] الغاصب اوغيره [بمفصوبة فردت] الى صاحبها [فماتت] الحارية [بالولادة ضمن] الغاصب [قيمتها] يوم علقت عنداً بي حنيفة وعندهمالايضمن قيمة الجارية ويضمن نقصان الحبل [ولايضمن الحرة] اى دية الحرة اذا زنى بما مُحلِّتُ تَمُمَاتُ بَالُولَادَةُ [و] لا يضمن [منافع الغصب] أي المغصوب مطلقاً الآ أن يَنقَصَ باستعماله فيغرم نقصانه وقال الشافعي بضمنها حتى بجب أجر المثل ولأفرق في المذهبين فيما ذاصر فها ألى نفسه أوعطلماعلى المالك فيالحيكم وقال مالك ان صرفه الى نفسه بجب أجر المثل وان عطام الاشي عليه وفي الفتاوي السراحية اذاسكن دارا معدة للغلة من غيرا ستئجار تحب الاجرة وعليه الفتوى [و] لايضمن [خمرالمسلم أو خنزير مبالا تلاف

وضمن] المسلم بهما [لوكانالذمي] وقال الشافعي لا يضمنهماللذمي أيضا [وان غصب من مسلم خرافخلل أو جلدميتة فدبع فللمالك أخذهماور دمازا دالدباغ ] أى ردزيادة الدباغ معناه أن ينظر الى قيمته ذكياغير مدبوغ والى قبمته مدبوغافيضمن فضل مابينهما وللغاصب حبسه حتى يستوفي حقه [وان اتلفهماضمن الخل فقط] دون الجلدعندأ بى حنيفة وعندهما يضمن قيمة الجلدمد بوغاو يعطى ماز ادالدماغ فيه ولو هلك الجلدو الخل في يده لا يضمن بالاجماع قوله فخال المرادبه التخلل بالنقل من الشمس الى الظل ومن الظل الى الشمس وبالدباغة الدباغة بماله فيمة كالقرظ والعفص واندبغه بمالاقيمةله كالتراب والشمس فلصاحبه أن يأخذا لحبلد ولاشئ عليهواناستهلكهالغاصب يضمن قيمته طاهراغيرمدبوغ وانخلل الخمر بالقاءالملح فيهفمندأبي حنيفةصار ملكاللغاصبولاشئ عليهوعندهما يأخذه مالكهو يعطى الغاصب مثل وزن الملح من الخل و انخللها بصب الخلفيها فمن محمد انصارخلامن ساعته يصيرملكاللغاصب ولأضمان عليهوان لم يصرخلا الابعدزمان بان كان الحل المصبوب قليلافهو بينهماعلى مقدار ملمكمهماوقال بمض المشابيخ للمالك أن يا خذا لحل في الوجو مكلها بغيرشيُّ [ومن كسرمعزُفا أو أراق سكرًا اومنصفا] للمسلم [ضمنوصح بيع هذه الاشياء] هذاعند أبي حنيفة وعندهما لايضمن ولايصح بيعهاو المعزف آلةاللهو والسكر بفتحثين عصير الرطب اذااشتد والمنصف ماذهب نصفه بالطبيخ وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب الهو فاماطبل الغزاة والدف الذي ال كحربه فيالمرس يضمن بالاتفاق منغير خلاف وقال الفقيه أبوالليث الدف الذي يضرب فى زماننامع السنجات يثبغىأن يكون مكروهاوقيل الفتوى فيالضمان أى فيءدمه على قولهما لافي بيع ذلك وهو اختيار صدر الاسلاموهوالصحيح [ومن غصب أمولدأومدبرة فماتت] في يدالغاصب [ضمن قيمة المدبرة] بالاتفاق [لا] قيمة [امالولد] عندا بي حنيفةو عندهما يضمن قيمتها ولافرق بين المدبر والمدبرة

سال مساول رفي المال الشفعة المساقعة

تناسب السكتا بين من حيث أن كلامهما يفضى الى تملك مال الانسان بغير وضاه الآن الغصب يصلح سببا التملك كل مال والشفعة لا تجرى الافي العقار فلذلك قدم الغصب مع كو نه عدو اناوهي مشتقة من الشفع وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشترى الى ملك الشفية ع ومنه الشفع الذى هو ضدالو تر لما فيه من الضمو منه الشفاعة لا نه يضم الجانى الى غيره من الفائز بن وفي الشرع [هي تملك البقعة جبرا على المشترى بماقام عليه] أى ببدل ما قام المبيع على المشترى وهو التمن وحق الدلالة وهو ما لحقه من المؤن بسبب الشراء [وتجب] الشفعة [للخليط في حق المبيع على المسترى إبن يكون المبيع مسترك كابين وجلين فباع أحدهما من أجنبي [ثم للخليط في حق المبيع مقل المسبع] بأن يكون المبيع عبارة عن نو به الانتفاع بالماء سقيالله وارع او الدواب كذا في المشرب بالكسروهو نصيب الماء وفي الشرع عبارة عن نو به الانتفاع بالماء سقيالله والا تولى والموريق الحاص أن لا يكون نافذاو الشرب الحاص أن يكون فيه السفن واحد منهما والطريق الحاص أن لا يكون نافذاو الشرب الحاص أن يكون فيه السفن واحد منهما والطريق الحاص أن لا يكون نافذاو الشرب الحاص أن يكون فيه السفن أن يكون في والمن والمناه والمناه وقيل أدارة والمام بالمناه وقيل أدارة والمام بخلافه وين الشركاء ولا يتق اذا انهمي الى الا خر ولا المناه منفذ والعام بخلافه [نم الملاحق] وهو الذى داره على ظهر المشفو عة و بابه في سكة أخرى يكون له منفذ والعام بخلافه [نم الملاحق] وهو الذى داره على ظهر المشفو عة و بابه في سكة أخرى يكون له منفذ والعام بخلافه [نم الملاحق] وهو الذى داره على ظهر المشفو عة و بابه في سكة أخرى

وقال الشافهي لاشفهة بالجوار [وواضع الجنوع على الحائط والشريك في خشبة] كائنة [على الحائط جار] وتأويله اذا كان له حق وضع الجنوع من غير أن يملك شيأ من رقبة الحائط لا نهاذا كان هكذا فله حق الشغل لاغير فكان جار الاشريكا وكذا الشريك في خشبة موضوعة على الحائط اذا لم يكن له شيء من البقعة جار لاغير فكان جار الاشريك وكذا الشريك إعلى عدد الرؤس] أي تجب الشفعة مقسومة على عدد الرؤس دون مقادير الأملاك [بالبيع] وقال الشافهي تقسم بينهم على عدد سهامهم حتى لو كانت دار بين ثلاثة لاحدهم نصفها وللآخر ثانها واللآخر سدسها فياع صاحب السدس نصيبه أجنبيا وأخذ الشريكان المبيع بالشفعة فهند نابقسم بينهما نصفين وعنده يقسم بينهما بالاخاس ثلاثة أخماسه لصاحب النصف وخسان لصاحب الثلث ولو أسقط بينهما نصفهن على عدد رؤسهم ولو كان البوض غائبا يقضي بها بين الحضور على عددهم [وتستقر] الشفعة [بالاشهاد وتملك بالاخدوالتراضي أو بقضاء القاضي] وفائدته تنظهر فيا اذامات الشفيع بعد طلب المواتبة والتقرير أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم وتسلم المشترى لا تورث عنه في الصورة الاولى و تبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة لهدم الملك في المشفوعة المشترى لا تورث عنه في الصورة الاولى و تبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة لهدم الملك في المشفوعة المشترى لا تورث عنه في الصورة الإولى و تبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة لهدم الملك في المشفوعة المشترى لا تورث عنه في الصورة الإولى و تبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة لهدم الملك في المشفوعة المشابعة و الحصومة فيها المحدد المهابية المسابعة و المحدد المهابية و المحدد المهابية و المحدد المهابية و المحدد المحد

[فان علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه] أي مجلس علمه [على الطلب] على فورعلمه بالبيع من غير "وقف حتى لوبلغهالبيع ولميطلب بطلت شفعته سواءحضره انسان أولاوذ كرفي المبسوط اذاعلم الشفيع بالبيع وهو بمحضر من المشترى فالحواب واضحأى يطلهاو كذا اذا كان بمحضر من الشهو دينيغي أن بشهدهم على طلمه ولذلك لولم يكن بحضرته أحدحين سمع ينبغي أن يطلب الشفعة والطلب صحيح من غير اشهاد حتى اذا حلفه المشترى أمكنهأن يحلفأنه طلبها كماسمع ولوأخبر بكتاب والشفعة فيأولهأوفي وسطه فقرأ الكتابالي آخره بلاطلب بطلت شفعته لنأخيرا لطلب وعلى هذاعامة المشايخ رحمهم اللهوهورو ايةعن محمدر حمه اللهوعنه آناله مجلس العلم فعلى هذا لاتبطل بالتأخير الى آخر المجلس والروايتان في النوادروبالثانية أخذال كرخي وهي اصح الروايتين [ثم] أشهد [على البائع لو] كانالمقار [في يده أوعلىالمشترى أوعندالمقار] ولولم يكن المبيع في يدالبائع ذكر الشيخ أبوالحسن القدورى والناطني أنه لايصح الطلب عنده وذكر شبيخ الاسلام الهصحيح استحساناوهكذاذ كرشيخ الاسلام أحمدالطواوسي كندافي شرح الهداية للسيد [نملانسقط] الشفعة بمد الطلبين [بالتأخير] أي تأخير طلب الخصومة مطلقاعنداً بي حنيفة رحمه الله وهورواية عن أبي يوسف وهذاظاهر الرواية وعن محمدان تركذلك شهرا بمدالاشهاد بفير عذركالمرض والحبس ونحوهما بطلت شفمته وهو قول زفرولوغلماً له لم يكن في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتأخير اتفاقا [فان طلب] الشفيع [عند القاضي] الشفعة [سأل] القاضي [المدعى عليه فان اقر بملك مايشفع به او نكل] المدعى عليه عن الهمين [او برهن الشفيع] عن الدارالتي يطلب الشفعة بها [سأله] اي القاضي المشتري [عن الشهراءفان أقربه أو نكل اوبرهن الشفيع] علىالشراء [فضى] القاضى [بها] متعلق بجميعالصورواعلم انصورة ملك المخاصمة أنيقول الشفيع للقاضي ان فلاناأشترى داراو بين مصرها ومحلتها وحدودها وأناشفيعها بداري ويبين حدودها فمره بتسليمهاالى فبعد ذلك سأله القاضي أن المشترى هل قبض الدار أم لاوافا بين ينبغي أن يسأله بأي شئ تدعى الشفعة واذا بين يسأله القاضي متي علمت بالشراء وكيف صنعت حين علمت قال مشأليخنا وحميم الله والصحيمجأن القاخى يقول متى أخبرت بالشراءوكيف أخبرت وائما اختاروا الاخبارلان العلم لايثبت الا

بدليل مقطوع به وأنما يسأله القاضي عن وقت الاحبار أو وقت العلم حتى برى القاضي ان المدة هل تطاولت من وقت العلم الى وقت المرافعة الى القاضي فعند أبي يوسف ومحمدر حمهما الله اذا تطاولت المدة فالقاضي لا يلنفت الى دعواه وعليه الفتوى ثم اذاسأله عن طاب المواثبة فقال طلبت حين علمت او حين أخبرت من غير لبث يسأله عن طلب الاشهادهل طلبت الاشهاد بعد ذلك من غير تأخير و تقصير فان قال نعم يسأله عن الذي طلب بحضرته هل كان أقرب اليه من غيره فان قال امم تبين ان الاشهاد قدصح ثم اذا تبين ما يصح عنده الطلب فقد صح دعو اه فبعد ذلك يسأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعى فان أنكر أن يكون شفيه ابان كان المدعى ادعى الشفعة بسبب الجوار والمدعى عليهأ نكر أن تكون الدار بجنب الدار المشتراة وان تكون الدارالتي بجنب الدار المشتراة ملك المدعى فان عجزعن البينة استحاف المشترى بالله مايملم انه مالك المذىذ كره بما يشفع به هذا قول ابى يوسف رحمهالله وعندمجمد رحمهاللة يحلف علىالبتات كذافي شرحالسيدللهداية [ولايلزم الشفيع احضارالنمن وقت الدعوى بل] يلزم احضاره [بعدالقضاء] بالشفعة وهذا ظاهر رواية الاصل وعن محمد أنه لايقضى حتى يحضرالشفيع النمن وهورواية الحسنءن أبي حنيفة [وخاصم] الشفيع بطاب الشفعة [البائع لو] كان المقار [في يده] فاذا أنكر البائع كونه مالكالمذىذ كرمما يشفع به بعدا لخصومة فجاءا لمدعى بالبينة [لايسمع] القاضي [البينة حتى يحضر المشترى فيفسخ] بالرفع أى القاضي [البيع بمشهده] أى بحضور المشترى ويقضي بالشفعة على البائع [والعهدة] أي ضمان الثمن عنداستحقاق الدار [على البائع] بخلاف مااذا كانت الدارقد قبضت حيث لايشترط حضور البائع فيخاصم المشترى وقال الشافعي العهدة على المشترى بكل حال سواء أخذها من يدالبائع أومن المشترى [والوكيل بالشراء خصم] أى اذا وكل رجل رجلاليشترى له دار افاشتهي له دار افالو كيل له خصم [للشفيع مالم يسلم] الدار [الى الموكل] فان سلم اليه فالموكل هو الخصم وهذا في ظاهر الرواية وعن أي يوسف رحمه الله الشفيع لاياً خذهامن يدالوكيل لكن يقال سلمها الى الموكل ثم يأخذها الشيف من الموكل كنذافي الحواشي نقلاعن الشرح [وللشفيع خيارالرؤبةوالعيب وانشرط المشترى البراءةمنه] أيمن كلواحدمن خيارالرؤيةوالعيب [واناختلفالشفيع والمشترى في] مقدار [الثمن] فِقال الشفيع أشتريتهابمائةوقال المشترى اشتريتها بمائة وعشرين [فالقول للمشترى] مع يمينه لأنه ينمكر وجوب تسليم المبيع بالثمن الاول [وان برهنا فللشفيخ] وعنداً بي يوسف والشافعي البينة بينة المشترى [وان ادعى المشترى ثمناوادعى بائمه أقل منه ولم يقبض البائع [الثمن أخذها] أى الدار [الشفيع بماقال البائع] من الثمن مطلقاسواءكانت الدارفي يدهأوفي يدالمشترى كذافي الايضاح وانماقيد بقوله أقل لانهلوا دعى البائع الاكثر قبل قبض الثمن يتحالفان أى البائع و المشترى ويترادان وأيهما نكل ظهر أن الثمن مايدعيه الآخر فيأخذها الشفيع بذلك فانحلفافسخ القاضى البيع بينهماو يأخذالشفيع بقول البائع انشاء [وانقبض أخذها بماقال المشترى وحطالبعض يظهر فيحق الشفيع] أى اذاحط البائع عن المشترى بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع خلافاللشافعي [لاحطالـكلو] لا [الزيادة] أي اذازادالمشترى في الثمن بمدماتقر رالثمن لإيظهر زيادةالثمن فيحق الشفيع [واناشترى دارابعرضاوبمقار أخذهاالشفيع بقيمته] اى بقيمة العرض اوالمقاروقالأهلالمدينة يأخذها بقيمة الدار [و] أخذها [بمثله] اى بمثل الثمن [لو] كان الِمُن [مثليا] كالمسكيل والموزون والمددى المتقارب [وبحال لو] كان الثمن [مؤجلااويصبرحق يمضى الاجل فيأخذها] اى اذا باعدارا بثمن مؤجل فللشفيع الحيار انشاء أخذها بثمن حال وانشاء صبرحتي يمض

الاجل ثم أخذهاوليس له أن يأخذها في الحال بشمن مؤجل وقال زفر ومالك والشافعي له ذلك [و] أخذها [عثل الحمر وقيمة الحنريران كان الشفيع ذميا] وكان الثمن خمرا أو خنريرا [و] أحذ [بقيمتهمالوكان] الشفيع [مسلماو] ان اشترى عرصة أخذها الشفيع [بائمن وقيمة البناءو] قيمة [المرس] مقلوعين [لو بني المشترى أو غرس أو كلف المشترى قلمهما] وعن أبي بوسف انه لا يمكلف القلع ويخير بين أن يأخذه بالشفعة وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك وبه قال مالك والشافعي [وان فعلهما الشفيع] أي أخذها الشفيع بالشفعة فيني فبي أوغرس [فاستحقت رجع] الشفيع [بائمي] على البائع أو المشترى [فقط] أي لا يرجع بقيمة البناء والفرس وعن أبي يوسف انه يرجع [و] أخذها الشفيع [بكل الثمن ان خربت الدار] مطلق الوا بالخيمة [و] يأخذها الشفيع [بحصة المرصة] من البستان بغير فعل أحد وقال الشافعي في قول يأخذ بالحصة [و] يأخذها الشفيع [بحصة المرصة] من البناء المنقوض للمشترى [و] أخذها [بشمرها] أي بالحصة [و] يأخذها مع الثمر بكل الثمن ان ابتاء المنقوض للمشترى [و] أخذها [بشمرها] أي مع ثمرها [ان ابتاع أرضا و نحلاو ثمرا أبكل الثمن ان شاء وهذا استحسان والقياس أن لا يأخذها [واثمر في يدم] أي أخذها مع الثمر بكل الثمن ان ابتاعها وليس في النجيل ثمر فأثمر في يدالمشترى فان جده المشترى أو المناه عن الشفيع [حسته] أي حصة الثمر [من الثمن] الجد بالدال المهمة القطع ومنه جدالنخيل الي قطع ثمره جدادا فهو جاد كذا في المغرب وان جده في الفصل الثاني يأخذا لارض والنخل بكل الثمن

معيه لا اوستولسو و الله البام المجب فيه الشفعة ومالاتجب

[انما تَجِبُ الشَّفَعَةُ في عقارً] مطلقاً [ملكٌ بعوض] احتراز عن الهبة بلاعوض [هومال] احتراز عن المهر فهااذا دفع العقارمهر اوقال الشافعي رحمهاللةلاشفعة فهالايقبل القسمةوانماهي في العقاراتالتي لاينتفع باقتسامها بعدالقسمة كالحماموا لرحى والبئر والطريق وقال مالك لاشفعة في الآبار [لافي عرض] أي لاتحِب الشفعة في عرض [وفلك] وقال مالك تثبت في السفن أيضا [و] لأنجب الشفعة في [بناءو نخل بيعا بلاعركة و] لآبجب في [دارجملت مهرا] مطلقا سواءقو بل ببمضها مال اولاحتى لو تزوج امرأة على دار على ان تردهي على الزوج الف درهم فلاشفعة في شيءمها عند أبي حنيفة وعندهما تقسم الدار على مهر مثلها وألف درهم فما أصاب|الالف تجبفيه|لشفعة [اوأجرة] أى لاتجب|الشفعةفي دارجملت أجرةبان استأجر دابةوجمل أجرتهادارا [أو] جملت الدار [بدلخلع أوبدل صلح عن دمأو] جملت الدار [عوض عتق] وعند الشافعي تجب فيهاالشفعة والمراد بالدم دم العمد لانه لوصالح بهاعن دم الخطائجب فهاالشفعة [أو وهمت] أى لا تجِ الشَّفَعَة في داروهيت [ بلاءو ض مشروط ] خلافاللشافعي قيد به لا نه لو وهيت بعو ض مشروط تجب فيها الشفعة [او بيمت بخيارالبائع] أى لآنجب الشفعة في دار بيمت بخيار الشرط للبائع فان أسقط الحيار وحبت الشفعةولوكانالخيارللمشتري تحِبالشفعة في الحال [أوبيغتفاسدا] أي لأنجِبالشفعة في داربيعت بيعا فاسدا [مالم يسقط حق الفسخ بالبناء] فان بني المشترى فها ينقطع حق البائع في الأستر دادو يجب على المشترى قيمتهاويجب للشفيع الشفعةفها عندابى حنيفة وعندهما لاينقطع حقه في الاسترداد فلانجب فنها الشفعة ونخصيص سقوط حق الفسخ بالبناءا تفاقي لانهلو سقط حق البائع في الفسخ ببيع المشترى اياهامن اخرو حببت الشفعة أيضا [أوقسمت بينالشركاء] أي لأنجب الشفعة لجارهم اذا قسمت بينهم [أوسلمت شفعته] أي لانجب

الشفعة في داراشتريت وسلم الشفيع الشفعة [ثم ردت بخيار رؤية أو] بخيار [شرط أو] بخيار [عيب بقضاء] يتعلق بالميب فقط و لا فرق في هذا بين القبض وعدمه [وتجب] الشفعة [لوردت بعيب بلاقضاء أو تقايلا] خلافالز فروص ادمال دبالعيب بعدالقبض لان قبله فسخ من الاصل

البماتبطلبه الشفعة

[وتبطل بترك طلب المواثبة أوالتقرير] حقالوترك الشفيع طلب المواثبة حين علم بالبيع وهويقدر على ذلك بان لم يأخذأ حدفمه أولم يكن في الصلاة بطلت شفعته وكذلك لوطلب المواتبة ولم يشهد على أحدالمتبايمين ولاعنداامقار وهوطلبالتقرير بطلت شفعته [و] تبطل الشفعة [بالصلح عنالشفعة علىعوض وعليه ردهو] تبطل [بموت الشفيع لاالمشتري و] تبطل [ببيع مايشفع به قبل القضاء بالشفعة] مطلقا سواءعلم بالشراء أولاقوله قبل القضاء اشارة الىأنهلومات أوباعه بعدالقضاء بالشفعة لاتبطل [ولا شفعة لمن باع] مطلقاسواءكانأصيلاأو وكيلا [و] لاشفعة لمن [بيعله] وهوالموكلولهذا لوباع المضارب دارامن مال المضارب وربالمالشفيمها فلاشفعةله [أوضمن الدرك] أى لاشفعة لمنضمن الاستحقاق [عن البائع ومن ابتاع أوا بتيعله فلهالشفعة] أي تجب الشفعة للمشترى مطلقاسواء اشترى اصالة أووكالة وكذاتحب الشفمة لمن وكلآخر بالشراءفاشترى لاجلالموكل والموكل شفيع كانلهالشفعةوفائدتهانه لوكان المشترى أوالموكل بالشراء شريكاوللدار شريك آخر فلهماالشفعة ولوكان هوشريكاوللدارجار فلاشفعة للجارمع وجوده [وانقيل للشفييع انهابيعت بألف فسلم] الشفيع الشفعة [نم علم انها بيعت بأقيل] منه [أو] بيعت [ببرأوشميرقيمتهألف أوأكثرفلهالشفعة] بخلاف مااذاعلمانها بيعت بعبدقيمتهألف أوأكثر حيث يصح التسليم كما اذاعلمانها بيعت باكثر من الالف [ولو] قيل للشفيح انها بيعت بألف فسلمُثم [بان انها بيعت بدنانيرقيمتهاألفً] أوأ كنر [فلاشفعة] وإن كانآقل فهوعلىشفعته وقالزفرلهاالشفعةفيالوجهين [وان قيليله انالمشترى فلان فسلم] الشفعة [فبانآنه غيره فله الشفعة] ولوعلم ان المشترى هو زيد مع غيره فله أخذ نصيب غيره وانأخبرانها كلهابيعت فسلم ثمظهرانها بيعالبهض لاشفعةله وفيعكس هذا لاتبطل الشفعة [وان باعهاالاذراعا] أوشبراعرضاوتمامالطول [فيجانبالشفيع فلاشفعةله وانابتاع منهاسهما بثمن] الكل [الا درهما ثم ابتاع بقينها] بدرهم [فالشفعةالعجار فيالسهم الاول] بما اشتراء [فقط] أي دون السهامالباقية وفي المستصفى شرحالنا فع للعلامة النسنى تأويل المسئلة اذا بلغه بيع سهم مهافر ده أى رد الطلب أمااذا بلغهالبيعان فلهالشفعة وتعليل صاحب الهداية هذه المسئلة بقوله لان الشفيع جارفيهما الاأن المشترى في الثاني شريك فيقدم عليه يقتضي الاطلاق وعلى هذاعبارة عامة الكتب [وان ابتاعها بثمن ثم دفع] المشترى الى البائع [ثوبا] حال كونه عوضا [عنه فالشفعة بالثمن لابالثوب ولاتكر ما لحيلة لاسقاط الشفعة والزكاة] عندأبى يوسف وعندمحمد تكرءثم الحيلة في هذه الباب نوعان حيلة لاسقاطها بمدوجوب الشفعة نحوأن يقول المبتاع للشفيع أنا أبيعهامنك كمااشتريت فلافائدةلك فيالا خذفيقهول الشفيع نعم أومايدل على الرضا بطلت شفعته أوبقولاله انىوحبت منك الدار فتقبل منى فلماقال قبلت قبل شفعته ثم يمتنع عن التسليم فلاتتم الهبةوان سلماليه يرجع فيهبته فهذمالحيلة مكروهة بالانفاق والثانيةحيلة قبل وجوبالشفعة وهي ماعدها فيهذا البابوقيل بفتي في الشفعة بقول أبي يوسف وبقول محمد في الزكاة كذا في الاصل [وأخذ] الشفيع [حظ البعض بتعدداً لمشترى] مطلقا [لابتعددالبائع] أي اذا اشترى خمسةمثلا دارامن رجل فللشفيـمأن يأخذ

نصيب أحدهم ويترك الباقى انشاءوان يأخذ نصيب الكل انشاء سواءكان قبل القبض أوبعده وهو الصحيح وروى الحسن عن أبى حنيفة انه فصل فقال ان أخذ قبل القبض نصيب أحدهم ليس له ذلك و بعد القبض له ذلك ولكنانقول قبلاالقبض لايمكنه أخذنصيب أحدهم اذانقدالشفيع ماعليه مالم ينقدمن الآخر من المشترين حصته من الثمنواناشتراها رجل من خمسة أخذ الشفيعكلها أوتركها وليسله أن يأخذ البعض دون البعض وقال الشافعي لهأن يأخذ حصة أحدهم [وان اشترى نصف دارغيرمقسوم أخذ الشفيع حظ المشترى] أي النصف [بقسمته] أي البائع مطلقا أي في أي جانب كان أو شاء أو ترك وليس له نقض القسمة وهوالمروى عن ابى يوسف وعن أبى حنيفة انه إنما يأخذ اذاوقع في جانب الدارالتي يشفع بهاأ مااذاوقع في الجانب الآخر فلا وانماقال بقسمته لانهاذاقمتم المشترى يكون له نقض القسمة [وللعبد المديون] المأذون [الاخذ بالشفعة من سيده كعكسه] أى اذاباع العبد المديون فلمو لاه الشفعة بخلاف اذا لم يكن عليه دين والعبد بائع فانه لاشفعةلامولى أمالواشتراه فلمولاه الشفعة [وصحتسليمالشفعة من الاب والوصى] علىالصغير عندهما حتى لواشترى رجل داراوشفيمهاصي فسلمأ بوءأوالوصي يصح تسليمه حتى لايكون للصبي أن يأخذها أذاباغ وقال محمدوزفر لاتصححي كانلهان يأخذها بالشفعة اذا بلغ [و] صح تسليم الشفعة من [الوكيل] مطلقا أى اذاسلم الشفعة اوأقرعلى الموكل انه سلمها فعندأبي حنيفة يصحان في مجلس القاضي ولايصحان في غيره وقال أبويوسف اولالا يصحان كيفكانا ثمرجع وقال يصحان أينكانا وقال محمدلا يصح تسليمه مجال ويصح اقراره في مجلس القاضي ولا يصح في غيره لابهلملم في معني لهما القاضي ولا يصح في غيره لابهلملم معلى كتاب القسمة والمحمد

القسمة في اللغةاسم للاقتسامووجهالمناسبة أنالشفعة شرعت لدفع ضروالجار وتكميل منفعةالملك جبرا فكذا القسمة شرعت لتكميل منفعةالملك ويجرى فيها الجبرالاأن فيالشفعة كمل معنىالمبادلة فتقدم نم القسمة فيالاعيان [هي جمع نصيب شائع في] نصيب [ممين و] هي [تشتمل علىالافواز والمبادلة] لأنه مامن جزءمه بن الاوهو مشتمل عن النصيبين فكان ما يجتمع في نصيب أحدهما بمضه كان له و بمضه كان اصاحبه فصارله عوضاعمافي يدصاحبه فكان مبادلة من حيث انه أخذحق صاحبه في مقابلة حقة وافر ازامن حيث انه يقبضحقه أيضا وهو أى الافراز [الظاهر في المثلي] كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة [فيأخذ] أى أحد الشريكين [حظه حال غيبة صاحبه وهي] أى المبادلة الظاهرة [في غيره] أى في غير المثلي كالحيوانات والعروض [فلايأخذ] أحدالشريكين نصيبه عندغيبة صاحبه [ويجبر] القاضي الشريك على القسمة [في متحدالجنس عندطلب أحدالشركاء] القسمة [لافيغيره] أي لا يجبر في غير متجدالجنس [وندب] للقاض [نصبقاسمرزقهمن بيت المال ليقسم بلاأجروالا] اى وان لم ينصب آفينصب قاسم يقسم]على المتقاسمين [بأجر بعدالرؤس أى بأجر مقسوم بينهم بحسب عددالرؤس مطلقاأى على الجيع وهذا عندابي حنيفة وعندهما على قدرالانصباءوهوقولاالشافمي حتىلوكانمال بيناثنين لاحدهماثلثه وللآخر ثلثاه فالاجرعليهما نصفان عنده وعندهما يجب أثلاثاوروى الحسن عن أبى حنيفة ان الاجرة على الطالب القسمة دون المشم وقالا عليما ويقدر القاضي أجرمثله كأجر الكتاب وفي الذخيرة يجوز للقاضي أن يأخذعلي القسمة أجر أو لكن المستحسب أن لا يأخذ ولواصطلحوا ولمير فعواالامرالي القاضي واقتسموا بأنفسهم برأيهم جاز الااذاكان بينهم صغير فيحتاج الي أس القاضي ورأيه [ويجبأن يكون] القاسم [عدلاأمينا عالما بالقسمة ولايتمين قاسم واحد] ليستأجر و دون غيره

[ولايشترك القسام] أي لا يترك القاضي القسام يشتركون في القسمة فلذا كان للقاضي أن يقول الكل واحدمنهم ر استبدانت بالقسمة بلا انتظارالآخر [ولايقسمالعقار بينالورثة باقرارهم] أنهميراث لهم من فلان مات الحق يبرهنواعلى الموتوعددالورثة] عنداً بي حنيفة وعندهما يقسم بينهم [ويقسم في المنقول] بين الورثة باقرارهم [و] يقسم في [العقارالمشترى] أي لوحضر كل الشركاء عندالقاضي وفي ابديهم عقاروادعوا أنهم اشتروه يقسم بينهم باقرارهم وروى عن أبى حنيفة في غيرووا يةالاصول أن القاضي لايقسم العقار المشترى بينهم فسوى بين الشراء والارث [ودعوى الملك] أي اذا حضروا وفي أيديهم عقار وادعو االملك ولم يذكروا كيف انتقل اليهم من ارث أو بيع أوغير ه قسمه القاضي بينهم بقو لهم البينة وهذه رواية كتاب القسمة وفي الجامع الصغير أرضادعا هارجلان وأقاماا لبينة أنهافي أبديهما وأرادا لقسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة انهالهما ثمقيل وهو قول أبى حنيفة خاصة وقيل هو قول الكل وهو الاصح بخلاف المنقول حيث بحب قسمته [ولوبرهناان وَعَلَى الْمَقَارِفِي أَيْدِيهِمَالْمُ بِقَسَمَ حَتَى يَبْرِهِمَا أَنَّهُ لِهُمَا وَلُو ] حضر وارثانو [برهناعلى الموتوعددالورثة والدار في المناسب المائب أوصي قسم الدار [و] لـكن [نصبوكيل] بقبض نصيب الغائب [أووصي بِقِيض نصيبه ] أي نصيب الصي [ولوكانوا] أي الذين حضروا عندالقاضي وفي ايديهم عقار [مشترين] وأقاموا البينة على الشراء [وغاب أحدهم أوكان العقار في يدالوارث الغائب] أويد الطفل [أوحضر وارثواحد] وبرهن على الموت وعددالور ثة والدار في يده ومعه وارث غائب أوصبي [لم يقسم] في المسائل التلاث [وقسم] القاضي المال المشترك [بطلبأحدهم لوانتفع كل] أيكلواحد من الشركاء [بنصيبه] بعد القسمة [وان تضرر الكل لم يقسم] القاضي [الابرضاهموانا نتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه قسم بطلبذىالكثير فقط] أى لابطلب صاحب القليل كذاذ كره الخصاف رحمه الله وذكر الجصاص رحمه الله على عكس هذاوذ كرالحا كم رحمه الله في مختصره ان أيهما طلب القسمة يقسم القاضي وماذ كره الخصاف رحمه الله أصح [ويقسم] القاضي [العروض] حال كونها [من جنس واحد] جبرا [ولايقسم الجنسين] حبرا فيقسم كل مكيل وموزون كثيرأوقليل والمعدو دالمتقارب وتبرالذهب والفضة وتبرالحديد والنحاس والإبلوالبقر بإنفر ادهاو الغنم بانفر ادهاو لايقسم شاة وبعيراو نوراو برذوناو حمارا [و] لايقسم [الجواهر] مطلقا [والرقيق] عند أبى حنيفة رحمهالله وعندهما يقسمالرقيق وآماا لجواهر فقدقيل اذا اختلف الجنسكاللآلئ واليواقيت لايقسمه وقيللايقسم الكبارمنهاويقسم الصغار [و] لايقسم [الحمام والبئر والرحي] وكل مالاينتفع به بعدالقسمة [الابرضاهم] يتعلق بالمسائل الست [دورمشتركة اودار وضيعة أوداروحانوت قسمكل] واحد منها [علىحدة] بينهم مطلقا سواءكانتالدورمتلازقة اومتباينة في محلة أو محاتين في مصر أو مصرين وقال ان رأى القاضي قسمتها جملة بينهما هي الاصح قسمها كذلك وقالا ان كانت الدور فيمصرين لايجتمعان فيالقسمة كماهومذهبهكذا روىهلالءنهما وعن محمد انهيقسم أحدهما فيالاخرى اييقسم احدى الدورحال كون احدى الدورفي الآخرى وهي قسمة الجمع ثم بقي ههذا ثلاثة فصول الدور والبيوت والمنازل فالدورعنده لاتقسم قسمة وأحدةالابرضاهم سواءكانت متباينة أومتلازقة والبيوت تقسم قسمة واحدة سواءكانت متباينة اومتلازقة والمنازل ملحقة بالبيوت انكانت متلازقة وبالدور انكانت متباينة وقال فىالفصول كلهاينظر القاضي الىأعدل الوجوء فيمضي القسمة على ذلك [ويصور القاسم مايقسمه] في قرطاس ليحفظه أوليرفع ذلك الى القاضي ويسويه [ويمدله] على

سهامهم [ويذرعه] ليمرف قدره [ويقوم البناء] لحاجته اليه في الآخرة ويصور الذرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول فيكون كل ذراع بشكل لبنة [ويفرز] أى يقطع [كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الانصباء بالاول والثانى والثالث] من أى طرف شاء مثلااذا جمل الجانب الغربي أو لا يجمل ما يليه ثانيا ثم ما يليه ثَالثَالَى الآخر [ويكتب أسهاءهم] أي أسهاءأصحاب السهام على الرقعة [ويقرع فمن خرج اسمهأولافله السهم الاول] أي يعطي نصيبه من الجانب الغربي مثلامن العرصة أوالبناء الى أن يتم نصيبه [ومنخرج ثانيافله] السهم [الثانى] أي يعطي نصيبه متصلا بالاول إلى أن يتمسواءكانت الانصباء متساوية أومتفاوتة شممابقي نصيبالثالث وطريقهأن يقسم المقسوم بأقل الانصباء بان يجعل أثلاثاان كان الاقل ثلثا أواسداسا ان كانسدسا لتسهل القسمة كمااذا كان لاحدهم نصف وللآخر ثلث وللآخر سدس فيجعل الجميع أسداساويلقب الجزءالاول بالسهم الاول والذى يليه بالثانى والثالث فانخرج اسم صاحب الثلث فله الحجزآن من الاول وان خرج اسم صاحب النصف فله ثلاثة أجز اءمن الاول وان خرج اسم صاحب السدس أولافله الجزء الاول [ولا يدخل في القسمة الدراهم] التي ليست بمشتركة ليجبربها نقصان بعض الانصباء [الا برضاهم] كمالذا كانت دار بين جماعة فقسمهاوفي نصيبوا حدفضل بناء فارادأ حدهم أن يكون عوض البناء دراهم وأرادآخرأن يكون عوضهمن الارض لامن الدراهم فانه لايكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بازاء البناء الدراهم الااذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك [وان قسم] بينهم [ولاحدهم مسيل أوطريق في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرف] المسيل والطريق [عنه] أيءن ملك الآخر [ان أمكن والا] أىوان لم يمكن [فسخت القسمة] قوله لم يشترط صفة كلواحدمن المسيل والطريق قيدبه لأنه اذاشرط ترك الممر والمسيل على حالهما [سفل له علو وسفل مجرد] بان كان السفل مشتركا والعلولغيرهما [وعلو مجرد] بان كانالعلومشتركا والسفل لآخر [قومكل] واحدمنها [علىحدة وقسم بالقيمة] ولايعتبربغير ذلكوهوالقسمة بالذراعوهذا عندمحمدر حماللة تعالى وعليه الفتوى وعندهمايقسم بالذراعثم اختلفافي كفية القسمة قال أبوحنيفة رحمه التيحسب في القسمة ذراع من السفل بذراعين من العلو وقال أبويوسف فراع بذراع وقيل أجاب كل واحدمنهم على عادة أهل زمانه وأهل بلده وقيل هو اختلاف على الدليل [وتقبل شهادة القاسمين] مطلقا سواء كان بأجر أو بغيراً جر [ان اختلفوا] أى اذاقسمت الدار والارض بين الورثة أو المشترين فانكر بمضهم أن يكون استوفى نصيبه فشهد القاسمان اللذان توليا القسمةا نهاستوفى نصيبه تقبل شهادتهماعندهما وعندمحمد والشافسي لاتقبل وهوقول أبى يوسف أولاوذ كرالخصاف قول محدمع قولهما وقاسما القاضي وغيرهماسواء وقال بمض المشابخ اذاقسما بأجر لاتقبل بالاجماع والاصح أنها تقبل وأنماقيد بقوله القاسمين لأنه لوشهدقاسم وأحد لاتقبل بالاجماع [ولوادعي أحدهم أن من نصيبه شيًّا في يدصاحبهو] الحال/انه [قدأقر] المدعى [بالاستيفاء لم يصدق] فلرَّنفسيخ [الاببينة] وان لم تقمالبينة استحلف الشركاء فن نكل منهم جع بين نصيب الناكل والمدعى فيقسم بينهما على قدر نصيبها قالو اينبغى أنلاتقبل دعواهأ صلالانه متناقض لانهأقر بالاستيفاءوانه عبارةعن قبض حقه كاملا فاذازعم أن يماأصابه شِيَا في يدصاحبه يكون متناقضا مبطلا للدعوى والشهادة [وانقال استوفيت] أناحتي [و] لكن [أخذت] أنت مني [بعضه] وأنكر شريكه [صدق خصمه بحلفه] أيمع بمينه [وان لمبقر بالاستيفاء وادعى ان ذاحظه ولم يسلم] نصيبي [الى وكذبه شريكه] في مقدار النصيب [تحالفا وفسخت القسمة ولوظهر غبن

Torie

فاحش] بانكان مايدعي من مقدارالفلط لايدخل تحت تقويم المقومين [في القسمة تفسخ] القسمة معالمة سواء كانت القسمة بقضاء القاضي أو بالتراضي كذاذ كره قاضيخان رحمه الله وقيل اذا قسم بالتراضي لا تفسخ وانحاقيد بقوله فاحش لانه اذا كان بسيرا لا تفسخ كذافي الذخيرة [ولو استحق] بعدالقسمة [بمض شائع من حظه] بانكان نصف الدار في يده ممثلا واستحق نصف مافي يده [رجع بقسطه] أي بربعه [في حظ ضربكه ولا تفسخ القسمة] عنداً بي حنيفة وقال أبويوسف تنتقض القسمة وما يقي في أيديهما يكون بينهما نصفين وقول محمد مضطرب والاصحانه مع أبي حنيفة وان استحق بمض معين لا تفسخ القسمة اجاعاولو استحق بمض شائع في الكل تفسخ انفاقا [ولوته الآ] الهيئة الحالة الظاهرة الشئ والتهايؤ تفاعل منها وهوأن يتواضعوا على أص فيتراضوا به وحقيقته أن يتراضي الشركاء بهيئة واحدة بان ينتفع هذا بهذا النصف المفرزوذلك بدلك النصف أوهذا بكله في كذامن الزمان وذلك بقدر مدة الاول [في سكني دارأودار بن أو خدمة بدلك النصف أوهذا بكله في كذامن الزمان وذلك بقدر مدة الاول [في سكني دارأودار بن أو خدمة أو بغدين أو بغل أو بغلين أوركوب بغل أو بغلين أوركوب بفل أو بغلين أو عبدين المناقا وفي النفاقا وفي ستة يصح اتفاقا وفي المه خلاف فهذه المسائل غير الثمر واللبن نتاعشرة مسئلة في نتين لا يصح اتفاقا وفي ستة يصح اتفاقا وفي أن بعة خلاف فهذه المسائل غير الثمر واللبن نتاعشرة مسئلة في نتين لا يصح اتفاقا وفي ستة يصح اتفاقا وفي القراء ولهن والمه المها والله والمها والله والمها و

No.

المناسبة بين الكتابين أن المزارغة شرعت لتحصيل منفعة الملك وهي النماء كماان القسمة شرعت لذلك الأأن القسمة أعملانهاتجرى فيالمقاروغيره والمزارعة تختص بالاراضي فلهذا أخرها عن القسمة ثمهي مفاعلة من الزرع وهو الانبات لغة والمفاعلة نجرى بين اثنين كالمضاربة وفي الشرع [هي عقدعلي الزرع ببعض الخارج ونصح] عندهماخلافا لابىحنيفة والفتوى على قولهما [بشرط صلاحيةالارض للزراعة وأهلية الماقدين] يمني بشرط أن يكون رب الارض والمزارع عاقلابالغا [وبيان المدة] لان العقديرد على منفعة الارض انكان البذومن قبل العامل أوعلى منفعة العامل انكان البذومن قبل وب الاوض والمراد بالمدةمدة يتمكن فيهامن الزراعة حتى لوبينامدة لايتمكن من الزراعة فيها لايجوز [و] بيان [ربالبذر وجلسه] وقال الفقيه أبو بكر البلخي تجوز المزارعة بدون بيان رب البذر [و] بيان [حظ الآخرو] بشرط [التخلية بينالارضوالعامل] حق اذاشرط في المقدماتزول به التخلية وهو عمل رب الارض مع العامل لايصحالمقد [و] بشرط [الشركة في الخارج] من الارض عند حصوله [و] بشرط [أن تكون الارض والبذرلواحد والعمل والبقرلآخر أوتكونالارضلواحد والباقى لآخرأويكونالعمل لواحدوالباقي لأخرفان كانت الأرض والبقر لواحدوالبذر والعمل لآخرأوكان البذر لاحدهما والباقي لآخراوكان البذر والبقر لواحدوالباقي لآخرفسدت] فيظاهر الروايةوعنأى يوسف انه يجوزفي الاولي والثانية وأعلم ان المزارعةعلى أربعة أوجهوهذا لانماتقومبه المزارعةأربعةوهي الارضوالبذروالعمل والبقر وبالتقسم العقلي على سبعة أوجه لانه اماأن يكون الواحدمن أحدهما والثلاثة من الآخر وهذاعلى أربعة أوجه وهوأن تكون الارض أوالعمل أوالبذر أوالبقر من أخدهما والباقي من الآخر فالاولان جائزان والثالث غير جائز والرابع غير مذكور فيالكـتاب وهوغير جائز أيضا واما أنيكون اثنانمن أحدهما واثنان من الآخروه وعلى ثلاثة أضرب وذلك اماأن تكون الارض معالبذر أومع البقراومع العمل من أحدهما

والباقيان من الآخر والاول جائز دون الاخيرين ومن أراد ضبط هذه الاقسام فليحفظ هذا النظم ٣ زقسمت ألف وباوعين وقاف تمام \* بحكم نظم طبيعي جوهفت شدحاصل ألف بهيج ندار دجوعين صحت يافت \* جنانك بابالف وآن ذكر همه باطل

[أوشرطا لاحدهما قفزانامسماةأو] شرطا لاحدهما [ماعلي الماذيانات والسواقيأو] شرطا [أفيرفع رب البذر بذر ماوان يرفع الخراج والباقي بينهما فسدت] جواب لقوله فان كانت هذا اذا كان الخراج خراج توظیف بان یکون دراهم مسماة أوقفزانا مسماة أمااذا کان خراج مقاسمة وهو جزء شائعرفی الحارج كالثلث والربع فلاتفسد كمااذاشرط صاحب البذرعشر الخارجلنفسه أوللآخر والباقي بينهما حيث لاتفسد وهذا هوالحيلة فيأن يجوز اشتراط رفع صاحب البذربذره وطريقه أن ينظر الى مثل هذه الاوض كم تخرج من مثل هذا القدر فان كانت تخرج عشرة اكرار والبذركر يشترط لنفسه عشر الخارج والياقي بينهما وعلى هذا القياس والماذيانات جمعماذيان وهوأصغر منالنهر واعظم منالجدول وقيل بجمع فيه ماءالسيل ثم يسقى منه الارض والسواقي جم ساقيه وهي الانهار الصغار [فيكون الخارج لرب البذر والرّخر أجر مثل عمله أو أرضه و] لـكن [لم يزد] الاجر [على ماشرط] فلوكان البذر من رب الارض فللعامل أجرمثلهوان كانمن قبل العامل فلرب الارض أجرمثل أرضه ثم عندهما لايزادعلى ماشرط له بالمزارعة وعندمحمدفي الفصلين أجرمثله بإلغاما بلغ ولوكان البقروالارض لواخدوالبذر والعمل لآخر فعلى العامل أجرمثل الارض والبقر وهوالصحيح وقيل يغرملهمثل أجرالارض مكروبة واماالبقر فلايجوزأن يستحق بمقدالمزارعة سواءكان العقد صحيحا أوفاسدافاذا فسدت المزارعة والبذر من قبليرب الارض طابله الخارج كلهوان كان البذر من العامل طاب له قدر بذره وقدر ماغرم من أجر مثل الأرض وتصدق بالفضل [وان صحت] المزارعة [فالحارج على الشرط فان لم يخرج شيَّ فلا شيَّ للعامل] بخلاف ما اذا نسدت المزارعة ولمتخرج الارض شيأ فانه يجب أجرالمثل فيالذمة [ومن أبي] منالعاقدين بعدالعقد [عن المضي] على ماالنَّزم من العمل [أجبر] أي أجبره القاضي على العمل الا اذا كان عذر تفسخ به الأجارة [الأرب البذر] يعني اذا كان الأباء من رب البذر فحينئذ لايجبر [وتبطل] المزارعة [بموت أحدهما ]اى اذامات احد المتعاقدين بطلت المزارعة فاو دفعها الى ثلاث سنين فلما نبت الزرع في السنة الاولى ولمجمد تممات وبالاوش كتالارض في يدالمزاوع حق يستحصدالزرع ويقسم بالشرط وتنتقض المزارعة فيالسنتين الباقيتين ولومات ربالارض قبل الزراعة بمدما كربالارض وحفر الانهارا نتقضت الزارعة ولاشئ للمامل بمقابلة عمله فاذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الارض فاحتاج الى بيعها جاز بيع الارض وفسخ الاجارة ثمقيل لابدللفسخ من القضاءاً والرضاعلى رواية الزيادات وقيل لايحتاج الى ذلك وهو رواية كتاب المزارعة كذا في شرح الاصل [فان مضت المدة والزوع لم يدوك فعلي المزاوح أجر مثل أرضه حتى يدرك] ويستحصد [ونفقة الزرع علىهما بقدر حقوقهما كاجر الحصاد] بالفتح والضم لفتان [والرفاع] بالفتح والكسر لغتان وهوأن يرفع الزوع الى البيدر بمدالحصاد [والدياسة] وهو

(٣) الالفوالباءوالمين والقاف اشارة الارض والبذر والعمل والبقر والحاصل من تقسيمها سبعة أوجه السحيح منها ثلاثة (الاول) الالف من أحدهما والباقى من الآخر (الثانى) العين من أحدهما والباقى من الآخر والاوجه الاربعة الباقية فاسدة والباقى من الآخر والاوجه الاربعة الباقية فاسدة

انوطى الزرع بقوائم الدواب [والتذرية فان شرطاه على العامل فسدت] المزارعة وروى أصحاب الامالى عن أبي يوسف انه يجوزاذا شرطاه وفي الاصل انه اذا شرط في المزارعة عن أبي يوسف انه يجوزاذا شرط في المزارعة ماهو من أعمالها لاتفسد واذا شرط في المزارعة ماهو من أعمالها لاتفسد

## الساقاة الساقاة

المناسبة بين الكتابين ظاهرة ثم هي مفاعلة من الستى وهي المعاملة وفي الشرع [هي معاقدة دفع الاشجار الى من يعمل فيهاعلى أن الثمر بينهماوهي كالمزارعة] حكماو خلافاو شروطافان حكم المساقاة كحكم المزارعة فيأنالفتوى علىصحتها وفي أنهاباطلة عندآبىحنيفة خلافالهما وفيأن شروطها كشروطها فيكلشرط يوجبوجوده فيالمساقاة كاهليةالعاقدينو بيان نصيب العامل والتخلية بين الاشجار وبين العامل والشركة فيالخارج أمابيانالبذر ونحوء فلايمكن فها وقال الشافعي ومالك المعاملة جائزة ولأتجوز المزارعة الاتبعا للمعاملة وشرط التبعية عندمالكأن يكون الاصل ضعف البيم والمعاملة انماتصح عنده اذاشرط النفقات كلها على العامل [وتصح] المساقاة [في الشجر والكرم والرطاب] يريد بها جميع البقول [وأصول الباذنجان] وقال الشافعي لأنجوزالا فيالكرموالنخل [فاندفع نخلا فيه ثمرة مساقاةو] قدكانت [الثمرة تزيد بالعمل صحت وان انتهت] الثمرة [لا] تصح [كالمزارعة] أي اذا دفع الزرع وهوبقل جاز وان استحصدوأدرك لميجز [واذا فسدت] المساقاة [فللعامل أجرمثله] أي أجرمثل عمله ولم يزدعلي ماشرط لهمن الثمرة وقال محمدله أجرمثله بالغاما بلغ ولمريذ كرهذا الشرط اكتفاء بماقال فيصدر الكتاب وهي كالمزارعةوهذا الشرطفيالمزارعةمذ كور [وتبطل بالموت] فانمات ربالارض والخارج بسرفالقياس أنتنقض المعاملة ويكون البسربين العامل والورثة نصفين وفي الاستحسان لاتنتقض وللعامل أن يقوم عليه حتى تدرك الثمرةوانكره ذلك ورثةربالارض فانقال العاملأنا آخذ نصف البسر فلهذلك الأأنه لايملك الحاق الضرو بورثة ربالارض فيثبت لهمالخيار انشاؤاصرموا البسر فقسموءعلى الشرط وان شاؤا أعطوه نصف قيمةالبسر وصارالبسركله بينهم وانشاؤا أنفقواعلىالبسرحق يبلغ ويرجموا بنصف نفقتهم فيحصة العامل من الثمرة كما في المز ارعة وان مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وان كر مرب الارض فان قالت الورثة نحن نصرم بسرا فلرب الارض الخيار ات الثلاث كماس آ نفا ولوماتا فالحيار لورثة العامل لالورثة رب الأرض [وتفسخ بالمذركالمزارعة بان يكون العامل سارقا] معروفابالسرقة يخاف عليه سرقة الثمرأو الغصن [أومريضا لايقدر علىالعمل قبل|لادراك] قيدبه|ذبعد الادراك|أنهت فلايمكن|لفسخ ولوأراد العامل الترك هل يكون عذرا فيهروا يتان وتأويل احداهماأن يشترط العمل بيده فيكون عذرا منجمته مع كتاب الذبائع المسائح

المناسبة بين الكتابين ان المزارعة اتلاف موجود في الحال وهو تبذير البذر لتحصيل النفع في المآل من الحارج فكذا الذي اتلاف موجود في الحال لينتفع بالمحم في المآل الأأن الأول سبب لحصول أقوات الآناسي والبهائم وهذا سبب لحصول غذاء بعض الحيوانات وكذا المساقاة لتحصيل الثمر ان كان الذبائح لتحصيل اللحم [هي جم ذبيحة وهي اسم لما يذبح] كالذبح بالكسر [والذبح] أي الذكاة الحتياري واضطراري والاول هو قطع الاوداج] وهي عروق الحلق في المذبح والثاني قطع أي موضع كان من البدن [وحل ذبيحة مسلم وكتابي] مطلقا سواءكان حربيا أوذميا أوعربيا أو تغلبيا وعندالشافعي لا يجل لوكان تغلبيا ثم حل ذبيحة

الكتابى فيمااذا لم يذكر وقت الذبح مع اسم الله تعالى عزير اأو اسم المسيح أمااذاذكر ذلك فلايحل كمالانحل ذبيحة المسلم اذاذكر وقت الذبح غيراسم الله تعالى [و] حل ذبيحة [صي وامرأة وأخرس وأقلف] هذا اذاكان الذامج عاقلاضا بطافالعاقل هوأن يمقل التسمية وقيل أن يعقل أن الذبيحة انماتحل بالتسمية وقيل أن يعقل أنهاتحل بقطع الحلقوموالاوداجوأماالضابط فانيضبط شرائط الذبح منقطع الاوداج ويحسن القيامبه أماأذا لم يكن بهذه الصفة لا كل ذبحته وانكان مسلما بالغا [لا مجوسي ووثني ومرتدو محرم] أي لا بحل ماذبحه الحرم من الصيد مطلقاسواءكان ذبحه في الحل أو في الحرم وكذالا يحل ماذبح في الحرم من الصيدسواءكان الذابح حلالا أوحراما [وتارك التسمية] أي لاتحل ذبيحة تارك التسمية حالكونه [عمدا وحل لو] كان الترك [ناسيا]وقال الشافمي يحل فىالوجهين وقال مالك لايحل فهماوالمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الحلاف اذاترك التسمية عندارسال البازى أوالكلب وعندالرمي واذا أضجع شاةوسمي ثمتر كهاوذبح شاةوسمي ثمتركها وذبحشاةأخرى وترك التسميةعلىهالايحل ولورمي سهماالى صيدوسمي فاصابصيدا آخرا وأخذسكينا وسمى ثم تركه وأخذ سكينا آخر أوأرسل كليه الى صيد وسمى فترك الكلب ذلك الصيد وأخذ غيره حل ولوذبح تلك الشاة نم ذبح آخري بعدها فظن أن تلك التسمية تكفيه لايحل ولوسمي على سهم شمرمي بغيره صيداً لايؤكل [وكره أن يذكر مع اسماللة تمالي غيره] نحوأن يقول باسماللة محمدرسول الله [وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان وانقال] هذا القول [قبلالتسمية والاضجاع جاز] بلاكراهة ويجوز ان يكون قوله وأن يقول بدلا أوعطف بيان لقوله أن يذ كرالىآخره يدل عليه قوله في الكافي ويكرهأن يذكرمع اسماللة تعالى شيأغيره كقوله عندالذبح اللهم تقبل من فلان واعلمان هذاعلى ثلاثة أوجه أخدها ان يذكر موصولا لامفطوفا فبكره ولانحرمالذبيحةنحوأن يقول باسمالله محمدرسول الله ان قال بالرفع بحل وانقال بالجرلاهكذاذكر فيالنوازل وقال بمضهم هذا اذاكان يعرف النحو وقال بعضهم على قياس ماروى عن محمد انهلايرى الخطأفي النحوممتبرا في الصلاة ونحوها لآبحر مالذبيحة كذافي الذخيرة وذكر الامام التمرتاشي انذكرغيراسم اللة تعالى موصولا بغيرعطف يحلسواءكان بالنصب أوبالرفع أوبالجر وثانيها آنيذكر موصولا على سبيل العطف فانكان بالحبر لايحلوانكان بالرفع يحلوانكان بالنصب اختلفوافيه كذافي شرحالسيد للهدايةوثالثهاأن يقول مفصولا عنهصورة ومعنى بان يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الذبيحة أو بعده وهذا لا بأس به [والذبح] يكون [بين الحلق واللبة] وهو المنحر من الصدر وهورواية المبسوط وفيالجامع الصغير لابأس بالذبح فيالحلق كلهوسطه وأعلاه وأسفله وفي ذبائح الذخيرة فانالذبح اذاوقع أعلى من الحلقوماواسفل منه لايحل وفي فتاوى اهل سمر قندقصاب ذبحشاة في ليلة مظامة فقطع اعلى من الحلقوم اواسفل منه يحرما كلهاوذ كرفي فوائد الامام الرستغفني رحمه اللهسئل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم ممايلي الصدر فكان يجب ان يبقي ممايلي الرأس أنؤكل اولاقال هذا قول المؤاممن الناس وليس هذا بمعتبر ويجوزأ كاماسواء بقيت المقدة نمايلي الرأس أونمايلي الصدر لان المعتبر عند ناقطع آكثر الاو داج وقدو جدكذا في شرح السيد للهداية [والمذبح المرىء] وهو مجرى الطعام والماء وقيل مجرى النفس [والحلقوم]وهومجرى النفس وقيل مجرىالعلف [والودجان] وهمامجرىالدم وقال الشافمي أن قطع الحلقوموالمرىء يحل وان لم يقطع الودجين [و] لكن [قطع الثلاث] منها [كاف] مطلقا عنداً بي حنيفة وهوقول ابى يوسف اولاوعنه انه يشترط قطع الحلقوم والمرىء واحدالو دجين وعن محمد انه لابدمن قطع

آكثر كل واحد من هذه الاربعة وهورواية عن ابي حنيفة وقال مالك يشترط قطع الكل [ولو بظفر] اى قطع النلاث كاف ولو بظفر [وقرن وعظم وسن منزوع] ولكنه يكره هذا الذبح وقال الشافعي المذبوجها ميتة قوله منزوع متملق بكل واحد [وليطة] وهي قشر القصب [ومروة] وهي حجر رقبق أبيض كالسكين يذبحها [وما أنهر] أي أسال [الدم الاسنا وظفرا قائمين] غير منزوعين [ونذب حد الشفرة] وكره أن يضجوها ثم يحدالشفرة [وكره النخع] وهو أن يبلغ بالسكين النخاع و ثؤكل ذبحته وقبل أن يمد وأسمحتي يظهر مذبحه وقبل ان يكسرعنقه قبل أن يمد وأسمحتي يظهر مذبحه وقبل ان يكسرعنقه قبل أن يسكن من الاضطراب والنخاع عرق أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد المي الصلب [و] كره [قطع الرأس والذبح من القفا] هذا اذا بقيت حيث مقطع أكثر العروق والمائل والمقتر [وجرح نعم توحش أو تردى] أي سقط [في بئر] ووقع العجزعين ذكاة الاضطرار وهو الجرح لايحل بذكاة الاضطرار وهي الوجه بين [وسن نحر الابل وذبح البقر والغنم وكره عكسه] أي ذبح الابل وخير الغنم والبقر [و] لكن [حل] خلافا لمائك النحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والذبح وغر الغنم والبقر [و] لكن [حل] خلافا لمائك النحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والذبح وضور الغنم والبقر [و] لكن [حل] خلافا لمائك النحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والذبح وضور الغنم والبقر إوا لكن [حل] خلافا لمائك عند أبي حنيفة وزفر والحسن ابن زياد أشعر أو لم يشعر والاوالشاف المن جنين من بطنها جنين ميت لم يؤكل الجنين عنداً بي حنيفة وزفر والحسن ابن زياد أشعر أولم يشعر والاوالشاف المن خلقه أكل والافلا

﴿ فَصَلَ فَيَا يُحَلِّي وَمَالَا يُحِلُّ لَا يَوْ كُلُّ دُونَا بِوَنَحْلَبِ مِنْ سَبِّيعُ وَطَيِّرٍ ﴾ فيه لف و نشر الأول بالأول والثاني فألثانى والمرادبالناب والمخلب ماله سلاح منهمابان بصيديهما والسبيع كامختطف منتهب جارح قاتل عادة فذوالناب من السباع الاسدوالذئب والنمر والفهدوالثعلب والضبع والكلب والسنورالبرى والاهلي والفيل وسباع الهوامالضب واليربوع وابن عرس والسنجاب والفنك والسمور والدلق والهوام التي سكناهافي الارض كالفأرةوالوزغةوالقنفذوالحيات وجميع هوامالارضالاالارنبوذوالمخلب منالطيور كالصقر وآلعقاب والبازىوالشاهينوماأشبهذلك وكلمالادمله كالزنبور ونحوملايؤكل الاالسمكوالجراد [وحل غراب الزرع] وهو مالاياً كلالجيفأصلا [لاالابقع الذي يأكل الجيف] وهوالذي فيهسوا دوبياض والابقع في العايركالابلق في الدواب ولا بأس بأكل العقعق كذا في السكافي وفي شرح السيد للهداية ولا بأس بفراب الزروعوفي الذخيرة وأماالغراب الابقع والاسودفهوأنواع ثلاثة نوع يلتقط الحبولايأ كل الجيف وانهلا يكرهونوع منهلايأ كلاالحيفوانهمكروهونوع منه يختلطالجيف بالحبويأ كلالحب مرةوالحيف مرة آخرىوأنهغير مكروءعندأبىحنيفة وعندأبي يوسف يكره وهو الغدافوهو غراب أسودضخم وفي الجناحين والفاختة تؤكل وكذا الدبسي بضم الدال والانثى دبسية وبالفارسية موسجه وكذا الخطاف وأما الخفاش فقدذ كر في بعض المواضع أنه يؤكل وفي بعضهاانه لايؤكل الي هنا كلامه [و] لايؤكل [الضبيع والضب] وقال الشافعي يؤكل الضبع والضب والثعلب [و] لايؤكل [الزنبور والسلحفاة والحشرات] وهي صغار دواب الارض ولما كان السلحفاة من أخبث حشر ات الارض خصه بالذكروان كان داخلافي الحشرات [ولا تؤكل الحمر الاهلية] خلافالمالك والوحشية تؤكل [ولا] يؤكل [البغل] مطلقا عند أبي حنيفة وعندهماان نزأ الفرس علىالاتان يكرهوان نزأ الحمارعلى الرمكة قيل يكره وقيل لاكذافي الجواشي نقلا عن الشرح [و] لاتؤكل [الحيل] عندأ بي حنيفة ومالك وعندهما وعندالشافعي لا بأس بأكله وسؤره

طاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح وروى الحسن عن أبى حنيفة الكراهة في سؤره كافي لبنه وقيل لا بأس بلبنه [وحل الارنبوذبح مالايؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده الاالآدمي والخنزير] وقال الشافعي الذكاة لاتؤثر في جميع مالاً يؤكل [ولا] يؤكل [مائى الاالسمك] حال كونه [غيرطاف] والمرادبه مائى المولدو المماش دونأحدهما كبعضالطيورفانهيؤكل وقال مالك والشافعي وحماعةيؤكل جميع خيوان البحر واستثني بعضهما المكلبوالخنزير وألانسان والخلاف في البيع والاكلواحدوقالا أيضالا بأس بأكل السمك الطافي وهوالذىمات فيالماءحتف أنفه فيعلوو يظهر الطافياسم فاعلمن طفاااثئ فوقالماء يطفو طفوااذاعلا وروى هشام عن محمد أنه إذا أنحسر الماءعن بعضه فان كان رأسه في الماءفمات لايؤكلوان كان الماءا محسرعن رأسهو بقي ذنبه فيالماءفيؤكل كذافي شرح السيدوان مات بآفة وهي أن ينحسر عنه الماءاو طفاعلي وجه الارض أووجدفي بطن طيرأوسمك أوربطه أحدفي الماءأواضطر الصيادون جماعة منهاالي مضيق فتراكمت فهلمكت أولدغته حية أوأصا بته حديدة أوألقي في الماءشي فا كله فمات لريؤ كل واذا قتله خر الماءأو بر ده لا يؤ كل عندأ بي حنيفة كالطافيوعند محمديؤ كلوهذا أرفق بالناسكذافي الحلاصة [وحل] السمك [بلاذكاة كالحراد] وقال مالك لايحل الجر ادالاً أن يقطع الآخذر أسهو يشويه [ولوذبح شاة فتحركت أو خرج الدم] بمد الذبح [حلوالا] أيوان لم يتحرك او لم يخرج الدم [لايحل ان لم يدري] الذابح [حياته] عندالذبح [وان علم حل وانلم يتحرك ولميخر جالدم كالمجروح أي لوذبح المنخنقة اوالموقوذة اوالمتردية أوالنطيحة أوالتي بقر ألذئب بطنها وبهاحياة حلمطلقا فيظاهرالمذهبوعن أبىحنيفةانهانمايحلاذا كانبحال يعيش يومالولاالذكاة يؤكل وعن أبي يوسف أنهاذا كان بحال يميش أكثر اليوملولاالذكاة يؤكل والالاوعن محمدانه اذا بقي حياته آكثر منحياةالمقطوع أوداجه يحل والالاكذافىالكافيوفيشرح الطحاوى خروجالدملايدل على الحياة الااذا كان يخرج كما يخرج من الحي وهذاعندأ بى حنيفة وهو ظاهر الرواية رجل ذبح شاة مريضة لا يعلم حياتها ولم يتمحرك منهاشئ الافهاقال محمد بن سلمة ان فتحت فاهالاتؤ كلوان ضمت تؤكل وكمذافي العين ان فتحتلانؤ كلوانضمت تؤكلوفي الرجل انقيضت وجلهاتؤ كلوان مدتلانؤ كلوفي الشعران نامشعرها لاتؤكل وانقام تؤكل كذافيا لخلاصة

## الأضعية المسترية

وهى مايضحى بهاأى يذبح و جمهاالاضاحى ويقال ضحية وضحايا كهدية وهدايا وأضحاة وأضحى وبه يسمى يومالاضحى المناسبة بين الكتابين ان الاضحية من جنس النبائح الاأن الاولى أعم والثانية أخص وانما أفر دهامن الاول بكتاب على حدة لانها واجبة تثبت بشرائط وأحكام خاصة [تجب] عند أبى حنيفة وعمد وزفر والحسن بن زيادو في احدى الروايتين عن أبى يوسف و عنه انها سنة وهو قول الشافهى و ذكر الطحاوى انها على قول أبى حنيفة واجبة وعلى قولهم أسنة مق كدة [على حر مسلم مقيم] في مصر أوقرية وسرعن نفسه لاعن طفله] مطلقاور وى الحسن عن أبى حنيفة انها تجب عن ولده الصغيروان كان الصغير مال يضحى عنه أبوه أو وصيه من ماله عندأ بى حنيفة وأبى يوسف ويأ كل الصغير ماأ مكنه ويبتاع عابق ما ينتفع بعينه مع بقائه كاثوب وقال محمدوز فرو الشافعي يضحى من مال نفسه لامن مال الصغير وقبل لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم [شاة] أي تجب شاة [أوسبع بدنة عجريوم النحر] وهو العاشر من ذى الحجة ألى آخر أيامه] أي أيام النحر وهي ثلاثة أيام عند نافذ غربت الشمس من اليوم الثالث لم تجز التضحية بعده المن آخر أيامه] أي أيام النحر وهي ثلاثة أيام عند نافذ غربت الشمس من اليوم الثالث لم تجز التضحية بعده

وقال الشافعي تجوزفي اليوم الرابع والبدنةفي اللغة من الابل خاصة وفي الشريمة الابل والبقر سميت بدنة لضخامة المن بدن بدانة اذاضخم والموسرهو الذي لهمائتا درهم أوعرض يساوى مائتي درهم سوى المسكن والخادم والخادم والثياب التيتلبس والمتاع الذي يحتاج اليه وهذا اذابق لهالى أن يذبح الاضحية وفي الهاروتيات انجاءيوم الاضحى اولهمائنا درهمأوأ كثرولامال لهغيره فهلك لمتجب الاضحية وكذالو نقص عن المائتين ولوجاءيوم الاضحى ولامال لهنم استفادمائتي درهم وجبت الاضحية والفقر والغني والولادة والموتانما يعتبرفيحق الاضحية آخر أيامالنحرفلو كانغنيا أولالايام فقيرافي آخرهالآنجب عليه وفي العكس بحبولوكانله عقارا يستغل اختلف المتأخرون فني أضاحي الزعفرانى تعتبرقيمته لادخله وقال أبو على الدقاق يعتبردخله كذافي الخلاصة [ولايذبح مصرى قبل الصلاة وذبيح غيره] قبلهاوقال مالك والشافعي لأتجوز بمدالصلاة قبل نحر الامام ثمالمعتبر مكان الاضحية حتى لوكانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كاانشق الفجر ولايجوزعلي العكس الأبعدالصلاة [ويضحي بالجماء] أي التي لاقرن لها [والخصي والثولاء] بسكونالواو وهي المجنونةهذا اذا كانت سمينة وتمتلف [لابالعمياء والعوراء والعجفاء] وهي المهزولة [والعرجاء] أي التي لاتمشي الى الملسك [ومقطوعاً كثرالاذن والذنب] والواويمه في أو [والمين] أىمذهوبأ كثرضوء المين [أوالالية] وفي تقديرالا كثرعنأبي حنيفةأربع روايات ففي ظاهرالرواية عنهاازائدعلىالنلثحتىلوكانالمقطوعأ كثرمنالثلثلايجزئهوانكان الثلثأوأقل يجزئه هكذاروى هشامءن محمدوفي رواية بشرعن أىحنيفة الثلثحتىلوكان الذاهب أقلمن الثلث يجوزوان كانالثاث لايجوزوفي روايةأبى شجاع عن أبى حنيفةالربع وفي رواية الزائدعلي النصف وهوقو لهما وانما يعرف ذهاب قدرالنصف اوالثلث مع العين بان تشدالهين المعيبة بعد أن لاتعلف الشاة يوماأو يومين ثم يقرب العلف اليهاقليلاقليلافاذارأنه من موضع اعلم ذلك المحكان ثم تشدا لعين الصحيحة ويقرب العلف الى الشاة قليلاقليلاحتى اذارأته من مكان اعلم ذلك ثم يقدر ما بين الرؤية الاولى و الثانية من المسافة فان كان المسافة بينهما الثلث فقدذهبالثلثوبقي الثلثانوانكان نصفا فقدذهب النصف [والاضحيةمن الابل والبقروالغنم وجازالثني من الكل والجذع من الضأن] أي الاضحية منحصرة في الاربعة ولاتتجاوز عنهاو لمجز منهاما دونالثني الاالجذع من الضأن قانه يجوزاذا كان عظيما بحيث لواختلط بالثنيات لا يمكن التمييز من بعيدالغنم اسم جنس يطلق على الذكر والانثى من الضأن والمعز والضأن خلاف المعز والجذع من الضأن الذي أني عليه أكثر الحول عندالا كثروفي مذهب الفقهاء ماتمت لهستة أشهروذ كرفي المبسوط اذاتم لهسبمة أشهر فهوجذع بعد ذلكوالثنىماتملهسنةوطعن فيالثانية وكذاثني المعزومن البقرالذى طعن في الحول الثالث عند جمهور الفقهاءويدخل فيهالجاموس ومن الابل الذي طعن في السادسة وفي الطلية ماتمت عليها أربعة أحوال والمتولد بينالوحشى والاهلىاذا كانتآمهوحشيةلايجوز وانكانت أهلية يجوزولونزاكلبعلىشاةفولدت قال عامة العلماءلايجوز وقال الامام الخبزاخزى انكانت تشبه الامتجوز والالاولونز اشاة على ظبي قال الامام الخيزاخنيي العبرة للمشابهة كذافي الحلاصة [وان اشترى سبعة بدنة] ليضحوا بها [شممات أحد السبعة] قبل النحر [وقالت الورثة] وهم كبار [اذبحوها عنه] أي نائبين عن الميت [وعنكم] فذبحوها [صح] استحسانالوجود قصدالقربةمن الكل والقياس أن لايجوزوهورواية عن أبى يوسف ولوذبحهاالباقون بغير اذن الورثة أنجزتهم ولوكان واحدمن الشركاء سبيا وضحى عنهأ بومأ وكان أم ولدوضحي عنها مولاها جاز

[وان كان شريك السنة] وفي بمض النسخ شريك السبعة ولسكل وجه يعنى أحدالسبعة [نصرانيا أو مريدا العجم] أى رجلانوى وأراد اللحم [لم بجزئ نواحد منهم ويأ كلمن لحم الاضحية ويؤكل] من باب أفعل [غنيا] أوفقيرا [ويدخر وندب أن لاينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحوجراب اوغر بال ونطع ولا بأس بأن يشترى به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه [ولا يمطى أجرا لجزار منه] أى من الاضحية [وندب أن بذبح بيده ان علم] المضحى [ذلك] أى الذبح وان كان لا يحسنه فالافضل أن يستعين بغيره ولسكن ينبغي ان يشهدها [وكره ذبح السكتابي] مهناء اذالم يأمره دل عليه قوله في السكافي ولوأم مسلم واحد منهما [أضحيته جازويكره أن يذبح ها بدون أمره ولوأم بحوسيا فذبح لم يجز [ولو غلطاوذ بحكل] واحد منهما [أضحية صاحبة صح] عنهما خلافالز فر [ولا يضمنان] استحسانا والقياس ان يضمن كل واحد هم ما وان لا يجز ثالاضحية

مع كتأب الكراهية المسرور

هى مصدركر هتاالشى أكرهه كراهة وكراهية فهو مكروه اذالم ترده ولم ترضه المناسبة بين الكتابينان الاضحية تشتمل على الواجب والسنة والكراهة و على الاصناف المختلفة وكذا الكراهية تتحقق في الانواع المختلفة المشتملة على الواجب والحظر والاباحة ولهذا لقبها في بهض النسخ بكتاب الحظر والاباحة [المكروه الى الحرام أقرب [ونص محمدان كل مكروه حرام] وانحالم يطلق عليه لفظه لانه لا تثبت حرمته بدليل قطهى كما في الحرام

﴿ فَصَلَّ فِي الْا كُلُّ وَالشَّرِبِ ﴾ وغيرهما [كره ابن الاتان] ولحمه وبول الأبل [و]كره [الاكل والشرب والإدهانوالتطيب من اناءذهب وفضة للرجل والمرأة] قيل صورة الادهان المحرم أن يأخذ آنية الفضة أو الذهبويصب الدهن على الرأس أمااذا أدخل يده فيهاو أخذالدهن ثم صبه على الرأس من اليدلايكره كذافي شرح السيدللهداية [لامن رصاص] أي لا يكره من رصاص معناه لا بأس من اناءرصاص [وزجاج و بلور وعقيق] وقال الشافعي يكره فها أيضا [وحل الشرب من اناءمفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضضً]عنداً بي حنيفة [و] لكن[يتقي موضع الفضة] أي يتقي موضع الفموقيل هذاو موضع اليد في الاخذوفي السرير والسرج موضع الجلوس وقال أبويوسف يكره ذلك وقال محمدير وى مع أبى حنيفة ويروى مع ابى يوسف فصارعنه روايتان وهذا الاختلاف فبإيخاص فاماالتمويه الذى لايخلص فلابأس بهبالاجماع [ويقبل قول الكافرفي الحل والحرمة] حقالوكانله أحير مجوسي أوخادم مجوسي فارسله ليشتري له لحما فاشترى لحما وقال اشتريته من بهودى أو نصرانى أومسلم وسعه أكله وان كان غير ذلك لم يسعه أن يأكله واعلم ان قولالكافر انما يقبل فيماذا كان قوله متضمنا لهما فامااذاصرح بهما فلايقبل لانهمامن الديانات وقول الكافر لايقبل في الديانات فلو قال يقبل قول الـكافر في اشتراء اللحم من يهودي او نصر أني لـكان أولي [و] يَّقِبل قول [المملوك والصيفي الهدية والاذن] أي في التجارة حتى لوقالت أمة لرجل بمثنى اليك مولاي هدية يسمه أن يأخذها [و] يقبل قول [الفاسق في المعاملات] مطلقا سواء كان حرا الوعبداذ كرا أو أنثي مسلما أوكافرا [لافيالديانات] المعاملاتما يكون فيما بين العبادوالديانات مايكون بين الرب والعبد فالاول مئل الوكالات والمضاربات والاذن في التجار أت والثانى كالاخبار بحل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته والشهادة بهلال رمضان واخبار النبي صلى اللةعليه وسلم حتى لوآخبر فاسق بنجاسته ووقع في قلبه كذبه جاز

التوضؤ به بخلاف قول العدل كذا في شرح القدورى [ومن دعى الى وليمة و] الحال انه [نمة لمبوغناء] بالمد [يقعد ويأكل] هذا اذا كان الغناء واللعب في ذلك المسكان لاعلى المائدة فان كان على المائدة لا ينبغى أن يقعد وهذا اذا كان الرجل خامل الذكر لا يشين الدين قمو ده وأما اذا كان مقتدى به مشارا اليه فلا ينبغى أن يقعد بل يخرج و يعرض عنهم ان لم يقدر على النهى والتغيير وهذا اذا لم يعلم ذلك حتى حضر فأما اذا علم بذلك قبل الحضور فانه لا ينبغى أن يحضر وقال مشايخنا استماع القرآن بالالحان معصية والتالى والسامع آثمان وروى الصدر الشهيد في كراهية الواقعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استماع الملاهى معصية والجلوس علمها فسق والثلاث بهامن الكفر

﴿ فَصَلَّ فِي اللَّهِ ﴾ وغيره \* [حرم للرجل] مطلقا [لاللمرأة لبسالحرير] والديباج [الاقدر أربعة أصابع] الحريرالابريسم المطبوخ ثم سمى المتخذمنه حريرا كذافي المغرب وقال بعض الناس يحل للرجال ايضا وقال بعض الفقهاءهو حرام عليهن أيضا وقال أبويوسف ومحمدلا بأس الديباج والحرير في الحرب [وحل توسده وافتراشه ] أى حل جمل الحرير وسادة وفراشاعندا بى حنيفة خلافا لهمايقال توسده أذاجمله يحت واسه وكذا الخلاف في ستر الحربر وتعليقه على الابواب والحيطان [و] حل [ليس ماسداه حرير ولحمته قطن اوخز] في الحربوغيره [وعكسه حل في الحرب فقط] اى لافي غيره الحز اسم دابة من البحر ثم سمي الثوب المتخدمن وبرهخزا كذافي المغرب [ولايتحلى الرجل بالذهب ولابالفضة الابالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة] ويجمل الفص الى باطن كفه بخلاف النساء حيث يجوز لهن جمل الفص الى ظاهر الكفت [والافضل لغير السلطانو] لغير [القاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر] مطلقاسواء كان يشما اوغيرة [والحديد والصفروالذهب] وقال بمضالناس لابأسبالتختم بالذهب وقال شمس الائمة السرخسي لابأس باليشم كالعقيق واليشم بفتح الياءوسكو نالشين المعجمة حجريميل الىالصفرة يتخذ منهخاتم [وحل مسهار الذهبو] هو الذي [يجمل فيحجر الفص] أي في ثقبه [و] حل [شد السين بالفضة] اذا تحرك [لا بالذهب] وهذا عندهماوقال محمدلا بأسبالذهبأ يضاوهو رواية عنهما [وكرهالباس ذهب وحرير صبيالا الخرقةلوضوءومخاط] أي لا يكره حملهاللوضوءوالمخاطويقال لهابالفارسية استار جهوفي الحجامع الصغير يكره خملهاليمسح بهاالمرق والصحيح انهلا يكره وخاصله ان من فعل شيأ تكبر افهو مكر وه ومن فعل ذلك لحاجة أو ضرورةلايكره [و] لا [الرتم] ويسمى ذلكالرتيمةوهوخيطالتذ كريمقدعلى الاصابـعللحاجة وهو من غادة العرب

و المرأة والمرأة المي الرجل و غيرهما \* اعلم ان مسائل النظر أربعة أقسام نظر الرجل المي الرجل والمرأة الى المرأة والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة والمي المرأة والمي المرأة والمرأة والمي المرأة والمي المرأة والمي المرأة والمي المرأة والمي المراقة والمي المراقة والمي المراقة والمي المراقة والمي المراقة والمراقة والم

[ولاينظرمن اشهى الى وجههاالاالحاكم] ادا أرادالحسكم [والشاهد] اذا أرادالشهادة عليهاوان خافا أن يشتهياها ولمكن عندالنظر ينبغي أن يقصدأ داءالشهادة والحكم علماولا يقصدامضاءالشهوة وأماالنظر لنحمل الشهادةاذا اشتهى فقيل مباحوالاصحائه لايحل وكذا اذا أرادأن يتزوجهافلا بأس بأن ينظر اليها وان كان يشتّهما [وينظرالطبيبالى،موضع مرضها] ولكن ينبغي أن تعلم المرأة مداواتهافاذالم يجدوا امرأة تداوى تلك المرأةو لميقدر واعلى امرأة تملم ذلك اذاعامت وخافوا انتهلك أويصيبها بلاءأووجع لاتحتمله فلا باس بأن يسترمنها كلعضوسوي موضع المرض ثميداويهارجل ويغض بصرهمااستطاع وكذا ينظر الرجل الى موضع الاحتقان من الرجل عند الحاجة اليه ويجوز الاحتقان للمرض والهزال الفاحش وأما فظر الرجل الىالرجل فانه يجو زكماقال [وينظر الرجل الى] كلبدن [الرجل الاالمورة] وهيما بين سرته الى ركبته وفيرواية مادون سرته الىركبته حتى يجاوزركبتيه وبهذاتبين ان السرة ليست بمورة والركبة خلافا للشافعي فهما وقال أصحاب الظواهر العورةمن الرجل موضع السوأةوأما الفخذفليس بعورة ثم حكم العورةفي الركبةأخف منهفىالفخذوفيهأخف منهفي السرةحتى انءن رأىغيره مكسشوف الركبة ينكر عليهبرفق ولاينازعهان لجوان رآهمكمشو فالفخذأ نكرعليه بعنف ولايضرب ان لجوان رآه مكمشوف السوأةأمم. بسترالعووة وأدبه على ذلك أن لجوما يباح النظراليه من الرجل يباح المس وأما نظر المرأة الى الرجل والى المرأة فانه يجوز كاقال [و] تنظر [المرأة للمرأة والرجل] بالجر [كالرجل للرجل] ولاتنظر المرأة مابين سرة المرأة والركبة وفي كتاب الخنثي من الاصل اشارة الى أن نظر المرأة الى الرجل كنظر الرجل الى ذوات محارمهحتي لايباح لهاأن تنظرالى ظهره وبطنه وهذا اذا آمنت الشهوةفان كان في قلبها شهوة او أكبررا يهاان تشتهمي اوشكت فيذلك يستحب لهاأن تغض بصرهاولو كانالناظرهوالرجل اليهاوهو بهذهالصفة لم ينظر وعن أبى حنيفة أن نظر المرأة الى المرأة كنظر الرجل الى ذوات محارمه حتى لا يباح له النظر الى ظهر هاو بطنها والاول أصحوأما نظر الرجل الى امته وزوجته فانه يجوز حيث قال [وينظر الرجل الى فرج آمته] التي يحل له وطؤها [و] فرج [زوجته] والى سائر بدنها وكذلك المرأة والامة الى زوجها ومولاها وأنماقيدنابالحل لاناباحةالنظرالى جميع بدنأمته مبنى على حل الوطءو فبالايحل من أمته كامته المجوسية وأمتهالتي هي أخته من الرضاع فان حكمهما في النظر كامة الغير كذا في النهاية أما حكم نظر السيدة الى جميع بدن أمتها والامة الى سيدتها فغير معلوم وأما نظرالر جل الى ذوات محارمه فانه يجوز كماقال [ووجه محرمه] أى ينظر الرجل الى وجه محرمه [ورأسهاوصدرهاوساقها وعضديهالاالي ظهرها وبطنهاو فخذيهاويمس] من محرمه [ماحل النظر اليه] أنما يباح النظر والمس اذا أمن الشهوة على نفسه وعليها وأمااذا لم يأمن فلايحل له ذلك ويحل له أن يخلوو يسافر بهافاذا احتاجت الى الاركاب والانزال فلابأس بأن يمسهامن وراء ثيابهاو يأخذ بطنهاوظهرها دون ماتحتها اذاآمن الشهوة وان خاف على نفسه او عليها يقينا أو ظنا أو شكافليجتنب ذلك ثم ان أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاوان لم يمكنها تتلفف بالثياب كي لا نصيبه حرارة عضوهاوان لم يجدالثياب يدفع عن نفسهالشهوة بقدرالامكانوأماالنظر الىأمةالغيرفانه يجوزكا بينه بقوله [وأمةغيره كمحر معولهمس فلك] الموضّع الذي يحل النظر اليه [ان أر ادالشراء وان اشهـي] وذكر في الجامع الصغير لا يباح المس اذا أشهـي أوكان أكبررأيه ذلك [ولاتموض الامةاذا بلفت في ازارواحد] والمراد بالازار مايستر مايين السرة والركبة وقال محمدوكذلك اذا بلغت موضعاتجامع وتشهي فلاتعرض في ازارواحد [والحصي] اى الذي

ثرَع خصيتاه [والمجبوب مطلقا] أى الذى قطع ذكره أيضا [والمحنث] في الردى عمن الافعال [كالفحل] في النظر الى الاجبية ورخص بعض مشايخنا في حق المجبوب الذي جف ماؤه الاجتلاط بالنساء والاول أصح وأما المحنث اذا كان في أعضائه لين و في لسانه تكسر ولا يشتهى النساء ولا يكون محنثا في الردى عمن الافعال فقد وخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء [وعبدها كالاجنبي] الحرأى لا بحل له أن ينظر الا الى وجهها وكفيها عند او قال مالك والشافهي نظر ما اليها كنظر الرجل الى ذوات محارمه [ويمزل] الواطئ ماء وعن أمته بلااذنها] ان شاء [وعن زوجته باذنها] ان شاء تولوكانت تحته أمة لغيره فالاذن الى مولاها عنداً بى حنيفة وعندهما المهاو في الخلاصة يجوز العزل عن زوجته الحرة بغيراذنها

﴿ فَصَلَ فِي الْاسْتَبْرَاءُوغَيْرُهُ ﴾ استبراءالجارية طلب براءة رحمهامن الحمل [من ملك أمة حرم عليه وطؤها ولمسهاوالنظرالىفرجهابشهوة حتى تستبرأ] أيحرم مطلقاسواء تيقن فراغ رحمهامن ماءالبائع بأن يكون مالكها امرأةأوصبياأو تكون الجارية بكرا أونحو مأولم يتيقن وعن أبى يوسف الهاذا تيقن فراغ وحمهامن ماءالبائع فليس عليه الاستبراءثم الاستبراءفي الحامل بوضع الحمل وفي ذوات الحيض بحيضة وانكانت لأتحيض من صغرهافاستبراؤها بشهروانحاضت في أثنائه بطل الاستبراءبالايام وان ارتفع حيضها بإنصارت ممتدة الطهر وهي بمن تحيض يتركها حتى يتبين انهاليست بحامل وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية الاأن مشايخنا قالوا يتبين ذلك بشهرين أوثلانة أشهر وكان محمديقول باربمة أشهر وعشرة أيامثم رجم وقال يستبرئها بشهرين وخمسة أياموعليهالفتوى وعنزفر يستبرئهابحولين وهوروايةعن أبى حنيفةوقال أبومطيع يستبرئها بتسعة أشهروعن أبى يوسف انه قدوه بثلاثة أشهر ولابجنزئ بالحيضة التي اشتراهافي أثنائها ولابالحيضة التي حاضتها بعدالشراءأوغيرومن أسباب الملك قبل القبض ولابالولادة الحاصلة بمدهاقبل القبض خلافالابي يوسف ولا بأس بالاحتيال لاسقاط الاستبراءعندأ بي يوسف خلافالمحمدو الحيلة اذالم تكن تحت المشترى حرة أن يتزوجها قبل الشراءثم يشتريها ولوكانت تحته حرة فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراءا والمشترى قبل القبض بمن يوثق به ثم يشتريهاو يقبضها أويقبضها ثم يطلق الزوج [له أمتان أختان قبلهما] المولى أولمسهما [بشهوة] أووطئهما [حرم وط، واحدة منهما] لاعلى التعيين [ودواعيه حق يحرم فرج الاخرى بملك او نكاح] الى الغير [او عتق أوكتابة لارهن أواجارة أوتدبير وعتق البعض وتمليكه كعتق السكل وتمليكه وانماقيد بقوله قبلهما لأنه لوقبل احداهما يحللة وطؤها وتقبيلهادون الاخرى والمرادبالنكاح نكاح صيححي لوزوج احداهما نكاحافاسدالايباحله وطء الاخرى الأأن يدخل الزوج بهافيه [وكر متقبيل الرجل] فم [الرجل] ويده وشيأمنه مطلقاو رخص بمض المتأخرين تقبيل يدالعالم أوالمتو رع على سبيل التبرك وعن سفيان تقبيل يدالعالم سنة وفيغيره لايرخص فيهوما يفعلون من تقبيل الارض بين يدى العلماء حرام والفاعل والراضي بهآثمان وقال الصدو الشهيدانه لايكفربهذا السجودوقال شمس الائمة السرخسي السجودلغير اللةتعالى على وجه التعظيم كيفر [و] كره [معانقته في ازارواحد] وذكر الطحاوى انهذاقو لهماوقال أبويوسف لابأس بالتقييل والمعانقة [ولوكانعليه قميص] أوجبة [جاز كالمصافحة] أي يجوز بلاكراهة كما يجوزالمصافحة ﴿ فَصَلَ فِي البِيعِ \* كُرَهُ بِيعِ العَذَرَةِ ﴾ الخالصة وهي رجيع الآدمي [لاالسرقين] معناه لا بأس ببيع السرقين وقال الشافعي لايجوز بيع السرقين أيضاوعن أبي يوسف انه لابأس بالانتفاع بالمذرة الخالصة وانماقيد بالعذوة الخالصة لانهالو كانت مخلوطة برماد أوتر ابغالب عليها يجوز بيعها والانتفاع بهابالقائها في الارض

لاستَكَثَارَ الريع وهو الصحيح [و] يجوزله [شراءأمةزيدقال بكروكانىزيدْ ببيعها] أىمن علم بأمة انها ارجل فرأى آخر يبيعها حال كونه قال وكلني صاحبهازيد ببيعهافانه يسعه أن يشتريها ويطأهاهذا اذا كان البائع ثقة وانكان غير ثقةوأ كبررأيهانه صادق فكذلك وانكانأ كبررأيهانه كاذب لم يسعهآن يثعرض لشئ من ذلك وكذالوقال اشتريتهامنه أووهبهاالىأو تصدقبهاعلى وان لميخبر بكربشي منها ان كان عرفها المشترى لم يشترها حق يعلما نتقالها الى بكر [وكره ارب الدين أخذ ثمن خرباعها مسلم] أى اذاباع المسلم خمرا وأخذتمنهاوعليهدين كروأر بالدين المسلمأن يأخذمنه بدلاعن دينهاذاعلم به [لاكافر] أى لا يكرواذا باعها كافر [و] كره [احتكار قوتالآدميو] قوت[البهيمة في بلديضر بأهله] بأنكان البلدصفيرا بخلاف ما اذالم يضربأن كانالبلدكبيرا فحينئذلا بأسبه الاحتكار حبسااطمام للغلاء افتعال منحكر اذاظلمونقص وحكر بالذئ اذا استبدبه وحبسه عن غيره وكذا التاتي على التفصيل وصورته أن يخرج من البلد الى القافلة التي جاءت بالطعام ويشترى. نهاخارج البلدو هو يريد حبسها ويمتنع عن بيم اولم يترك حتى ندخل القافلة البلد قالواهذاهذا اذالم يلبس الملتقى سعر البلدعلى التجارفان لبس فهومحتكر في الوجهين ثم الاحتكار المنهسي عنه في الاشياء التيهي قوت الناس والبهائم كالبر والشعير والعنب والتمر والتين والقت وهو قولهما وعليه الفتوى وقال أبويوسف كليما أضربالناس حبسه فهواحتكاروان كانذهبا أوفضة أوثوبائم المدة اذاقصرت لايكون احتكارا وانطالت يكون احتكار امكروهاوالفاصل أربعون يوماوقيل شهروالاصل ان التجارة في الطعام غير محمودة اذا كانعلى قصدالاحتكاروتربص الفلاء وقصدالاضرار بالناس أمااذالم يكنشئ من ذلك فهو محمود [لاغلة ضيعته] أي كرماحتكارقوت لااحتكارغلة ضيعته [وماجلبه من بلد آخر] أي لا يكره احتكارماجلبه من بلدآخر عندأبي حنيفة وقال أبويوسف بكره وقال محدكل بقعة يجلب منها الى المصرفي العادة فهيى بمنزلة فناءالمصريحر مالاحتكار فيه بخلاف مااذا كان البلد بعيدالم بجز العادة بالحمل منه الى مصر فانه لا يكره [ولا بسعر السلطان] أي لاينبغي للسلطان والامام أن يسمر على الناس مطلقا [الاأن] يتحكم و [يتمدى ويتجاوزأربابالطعام عن القيمة تعديافاحشا] بأن يبيع قفيزا بمائة وهو يشترى بخمسين وعجزالقاضيعن صيانة حقوق المسلمين الابالتسعير فلابأس به بالمشهورة من أهل الرأى والبصر ومن باعمنهم بماقدر والامام صح وهليبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على اختلاف عرف في بيع مال المديون و قيل يبيع بالاتفاق وقال مالك يلزم الوالى أن يسعر عام الغلاء ثم اذار فع هذا الامر الى القاضي يأمر المحتكر ببيع مافضل عن قو تهوقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار ويزجره عنه فان رفع اليه مرة أخرى وهو مصرعلى عادته وعظه وهدده وانرفع اليهمرة أخرى حبسه وعزره على مايرى حتى يمتنع عن سوءعمله [وجاز بيع العصيرمن خمار] وكره عند بعض العلماء [و] جاز [اجارة بيت يشخذ بيت نار أو بيعة] وهي معبد النصاري [أوكنيسة] وهي معبداليهود [أويباع] أي جازاجارة بيت ليباع [فيه خمر بالسواد] من المصر متملق بالاربمة الاخيرةوهذاعندأى حنيفة وقالا لاينبغي أن يؤجره لشيءمن ذلك وانماقيد بالسواد لانهملا يمكنونمن أتخاذالبيع والكنائس واظهار بيع الخموروالخنازير فيالامصار ثم قالوا هذافي سواد الكوفة فأما في سواد بلادنا فأعلام الاسلام فيها بادية فلا يمكنون فيها أيضا وهو الصحيح [و] جاز [حمل خرالدمي بأجر] ويطيب له أجره هذا عنداً بي حنيفة وعندهما مكروه [و] جاز [بيح بناء يوت مكة] بالاجماع [و] جازبيـع [أرضها] عندهماوهو احدى الروايتين وعن أبىحنيفة [و] جاز

[تعشير المصحف ونقطه] بفتح النون ولوفصل هذه المسائل عماقبلها كمافصل في الكافي أوقال في الاول فصل في البيع وغير ملكان أولى [و] جاز [تحليته] ثم قالو افي زماننا لابدللعجم من دلالة فبالنعشير يحفظ الآي وبالنقط بحفظ الاعراب فكالاحسنين [و] جاز [دخول ذمي مسجدا] مطلقا سواء كان حراما أو غيره وقال مالك يكره في المساجد كلها وقال الشافعي يكره في المسجد الحرام [وعيادته] أيجاز عيادةالمسلمذميا واختلفوا في عيادةالفاسق والاصحانه لابأسبه [و] جاز [خصاءاليمائم] دون الآدمي ولابأس بكي الاغنام واخصائها واخصاءالهرة ولابأس بكي الصبيان اذا كان لداء [وانزاءالحمر على الحيل وعكسه وقبول هدية المبدالةاجر واجابة دعوته واستعارة دابته وكره كسوته انثوب إبالفتح مصدركسوته الثوب [و] كره[هديته النقدين] أى العبدالتا جروالقياس أن لايجوزوفي الكل في الاستحسان تجوز الهدية اليسيرة والدعوةاليسيرة [و] كره [استخدامالخصىوكسبه] اطلاقه يشير الىأن مطلق الخدمة مكروه وذكر في الاوضح أنمايكره استخدامهم في الخدمة الممهودة وهو الدخول في الحريم [و] كره [الدعاء] بأن يقول أسألك [بمعقد العز منءرشك] وعن أبي يوسف انه لابأس به وبهأ خذاً بو الليث [و] بأن يقول [بحق فلان] أوبحق أنبيائك ورسلك أوبحق البيت والمشمر الحرام ولوقال رجل لغيره بحق الله أوباللة تغمل كذا لايجب على ذلك الغيرأن يأتي بذلك الفعل شرعاوان كان الاولى أن يأتى به [و] كره [اللعب بالشطرنج والنردوكل لهو] وان لم يقام بها وان قام بها فهو حرام بالاجماع وأباح الشافعي الشطرنج قال مهل بن محمد الصملوك رئيس أصحاب الشافعي اذاسلمت يداه من الخسران والصلاة من النسيان واللسان عن الهذيان فهوأدب بينالخلان ثمانقام بالشطرنج سقطت عدالته وردت شهادته وان لميقام به وكان متأولا قبلت شهادته وبقيت عدالته [و] كره [جملالراية فيعنق العبد] وهو أن يجمل في عنق عبده طوق حديد مسمرا بمسمار حديديمنعه من أن يحرك رأسه وهومعتاد بين الظالمين قالواهذافي زمانهم وأمافي زماننا فلا بأس به لغلبة الاباق خصوصا في الهنودكذا في الخلاصة وفي الفتاوى السراجية قال الامام الاسبيجابي لابأس بالغل اذاخيف منه الاباق [وحل قيده والحقنة] للرجل للتداوى ولايجور استعمال المحرم في الحقنة كالخرونجوها [و] حل [رزق القاضي] من بيت المال مطلقا سواءكان غنيا أوفقيرا وقال بمضهم ان كان غنيا أخذه حلال وتركه أفضل والاصح أنأخذه أفضل وانكان فقيرامحتاجا فعليهاى الواجب ان يأخذ رزقه وكفايتهوهذاعلى الوجهبن اماأن يكون شرطاأومعاقدة كمقدالاجارة اويكون كفايةومؤنة كالنفقة الماالاول فخرام واماالثاني فلابأس بههذااذا كان بيت المال حلالاجمع بحق فانكان حراما جمع بباطل لم يحل الحذه وليس ذلك بمال عامة المسلمين وتسميته رزقايدل على أنه مقدر بالكفاية في كلزمان وقد جرى الرسم بإعطائه فياولالسنة وفيزماننا يؤخذالخراج فيآخرالسنة فيمطى القاضي فيآخرهاوالمأخوذمن الخارج خراج السنةالماضية فيالصحيح وعليهالفتوىواناخذالرزقفياولالسنة ثمعزل قبل مضىالسنة يجب رد رزق مابتي من السنة قال بمضهم لا يجب الرد وقال بمضهم على قياس قو لهما لا يلزمه الردوعلي قياس قول المعالم وهوالصحيح وي انعليا رزق شريحا خسما قة درهم كل شهر [و] حل [سفر الامة وامالوله ﴿ ﴿ عَلَوْ اهْدَا فِي زَمَانُهُمُ وَامَا فِي زَمَا نَنَافُلا [وشراءمالابد للصغير منه و بيعه] يجوز [للعموالاموالملتقط لو] كان الصغير [فيحجرهم وتؤجره المهفقط] اىدون المم والملتقط مطلقاعنداً بي يوسف وعند محمد اذا كان في عيال الغير لا يجوز لها

## مع كتاب احياء الموات الله

المناسبة بين الكتابين منحيث ان في كل منهما العمل بالاحسن وفي احياء الموات انبات الأرض الهامدة واجراءالانهارتحت النخيل والاشجار وهذا امرمستحسن فان النعم العاجلة انموذج النعم الآجلة والمراد بالاحياءفيهااحياؤهابالحياةالناميةقال تعالى فأحيينابهالارض بعدموتها وانماسميموا تالبطلان الانتفاعبها كالميت الحقيقي ولهذا قال [هي أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنهاأ ولغلبته عليها] وماأشبه ذلك ممايمنع الزراعة [غير مملوكة] قوله غير مرفوع بالصفة [بعيدة من العامر]أى القرية بحيث اذاوقف انسان من أقعى الما مر فصاح لم يسمع الصوت منه فه عن موات وفي الذخيرة الفاصل بين القريب والبعيد مروى عن أبي يوسف قال يقوم رجل جهوري الصوت من أفهى الدمر ان على مكان عال وينادي بأعلى صوته فان الموضع الذي لا يسمع صوته فيه يكون بعيداوعنه في رواية أخرى ان البعيد قدر غلوة كذا في شرح السيدو يعتبر عند محمدا نقطاع انتفاع أهلالقرية عنهاحقيقةوان كانقريبامن القرية هذا اذا كانغير مملوك لاحد أمااذا كان مملوكالاحدفان عرفمالكه فهولهوان لم يعرف مالكه فهو لجماعة المسلمين ولوظهر لهمالك يردعليه ويضمن الزارع نقصانها وذكرالقدورى اذاكان قدمخرابهاأوكان مملوكافي الاسلاملايسرف لهمالك بمينه وهمو بميدمن القرية فهو موات [ومن أحياه] أى ومن جعله صالحًا للزراعة [باذن الامام ملكه] وبغير اذنه لايملكه عندا بي حنيفة وقالايملكه [وانحجر] بعد الاذن [لا] يملك التحجير الاعلام مشتق من الحجر وهو المنع فان أعلم في موضع من الموات علامة فكانه منع الغير من الاحياء ثم هي قد تكون بوضع الاحجار عليه وقد تكون بغيرها بأنغرزحو لهاأغصانايابسة أونتي الارضوأحرقمافيهامن الحشيش والشوك أوحصدمافيها من الحشيش والشوك وجعلهما حولهاوجعل الترابعليهامن غيرأن يتمالمسناة ليمنع الناسمن الدخول أوحفر من بئر ذراعا أوذراعين ولوكر بهاأوضرب عليهاالمسناة أوشق لهانهرافهواحياءكذافي المبسوط وذكرفي الهداية ولوكر بهاوسقاها فعن محمداحياء ولوفعل أحدهما يكون تحجيرا ولوحفر أنهارها ولميسقها يكون تحجيراوان سقاها مع خفر الانهاركان احياء وان حوطها وسنمها بحيث يمصم الماء يكون احياء [ولايجوز إحياء ماقرب من المامر] فيترك مرعى لاهل القرية ومطرحا لحصائدهم وقدم الفرق بين القريب والبعيد آنفا [ومن حفر برافي] ارض [موات] باذن الامام عنده و بغير اذنه عندهما [فله حريمها اربمون ذراعامن كل جانب] منه مطلقاسواءكان للعطن وهي التي ينزح الماء منها باليدأوكانت للناضح وهي التي ينزح الماءمنها بالبعير عندابي حنيفة وعندهما فيالناضح ستون ذراعامن الجوانب الاربعفي كلجانب خسة عشر ذراعا [وحريم المين خسمائة] من كل جانب وعند بعضهم خسمائة من الجوانب الأربع من كل جانب مائة و خسة وعشر ون ذرا عاو الاول هوالاصح والذراعهي المكسرة وهي ستقبضات وكان ذراع الملك سبع قبضات فكسرمنه قبضة وقيلان التقدير في البئر والمين بماذ كرفي أراضيهم لصلابتهاو في أراضينا يزاد لرخاوتها لئلا يتحول الماء الى الثانية [فمن حَفَر في حريمها منع منه ] فان حفر آخر بئرا في حربم الاول فللاول أن يسد مااحتفر الثاني ولا يضمنه النقصان وللاول أن يؤ اخذه بكبس مااحتفره وقيل يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه وهذاهو الصحيح وان حفرالثانى بئرا بأمرامام في غير حربم الاول وهي قريبة منهو ذهب ماءالبئر الاول وغرق الثاني فلاش عليه وللناني الحريم من الحبوا نب النلاث دون الحبانب الاول [وللقناة حريم بقدر ما يصلحه] مطلقا وعن محمد انه بمنزلة البئر في استحقاق الحريم قيل هذا عندهما وأماعنده فلاحريم له مالم يظهر الماءعلى وجه الارض قالوا

وغندظهو والماء على الارضهو بمنزلة عبن فوارة فيقدر حريمه بخمسمائة ذراع وخريم شجريغرس في أرض موات خَسةًأَذُرع فلايتصرفالآ خرفي حريمه [وماعدل عنهالفرات] أيماؤه [ولم يحتمل عودهاليه فهو موات] اذا لم يكن حريماللما مر[وان احتمل] عوده [لا] يكون موانا [ولاحريم للنهر] أي من كان له نهر في أرضغيره فليس لهحريم عندأبى حنيفة الاأن يقيم البينة على ذلك وقالاله مسناة النهريمشي عليها ويلقي عليها طينه ﴿ مَسَائِلُ \* الشَّرِبِ ﴾ بالكسر [هو النصيب من الماء] لسقى المزارع والدواب [الانهار العظام كدجلة] وهو نهر بغداد [والفرات] نهر الكوفة [وجيحون] نهر خوارزم [وسيحون] نهر النرك [غيرمملوكة] لاحد [و] يجوز [لكل] أحد [أن يسقى أرضه] ودوا به بمائه ولوقال فلـكل لكان أحسن [و] ان [يتوضأبه ويشربه وينصبالرحي عليهويكري] أييشق [منهانهرا الى أرضه] ليسقيها [ان.لم يضربالعامة] وانأضربهم بأنءيل النهرالعظيم الي هذا الجانب اذا انكسيرضفته فتغرق القرى والاراضي ونحوه لابجوزةوله ان لم يضر بالعامة متعلق بالرحى والكرى وكذلك الاحكام المذكورة في البحار أيضا [وفي الانهار المملوكة والآبار] المملوكة [والحياض] المملوكة يجوز [لكل شربه وستى دابته لاأرضه وان خيف تخريب النهر لكثرة البقور بمنع] مطلقًا وله أن يمنع من الشفطة من الدخول في ملكه اذا كان يجدماء آخر بقرب عذا الماءفيغيرملكأحدوان كانلايجدماءآخر بقربهذا الماءفيغيرملكأحدوان كانلايجد ذلك يقال لصاحب النهر اماأن تخرج الماءاليهأو تتركه ليأخذ بنفسه بشرط أن لايكسرضفته وقيل هذا اذا احتفر فيأرض مملوكة لهوامااذااحتفرهافيأرضموات فليس لهمنعه ولومنعه عن ذلك وهويخاف على نفسه ودابته العطشلةأن يقاتله بالسلاحوان كان محرزافي الاوانى ويخاف الهلاك من العطش يقاتله بغير السلاح [و] الماء [المحرز فيالكوزوالحب] بضم الحاءالمهملة وتشديدالباءالموحدةوهي الحابية ونحوها [لاينتفع به] ولوقليلا [الاباذنصاحبه] كالصيد المأخوذ ولكن بقيت فيهشبهة الشركة حتى لوسرقه السان في موضع يمز وجوده فيه وهو يساوي نصا با لم تقطع يده [وكرى نهر غير مملوك] يكون [من بيت المال] على السلطاناناحتاجاليه [فان لميكن فيه شي بحبرالناس على كريه] الاانه يخرجله من كان يطينه ويجعل مؤنته على المياسيرالذين لايطيقونه بأنفسهم كما في مجهيزالجيوش [وكرى ماهو مملوك] يكون [على اهله] والنهر المملوك يكونخاصاوعاما والفاصل بينهما أن مايستحق منصاحبه الشفعة فهوخاص ومالايستحق به الشفعة فهو عام فكريهما على أهلهما لاعلى بيت المال [ويجبر الآبي] منهم [على كريه] مطلقا سواءكان المملوك خاصا اوعاماوقيل لايجبرانكان خاصا [ومؤنة كرى النهر المشترك] تبكون [عليهم من اعلاه] اي مؤنته من أعلاه [فانجاوز] الكرى [أرض رجل] من الشركاء [برئ] ذلكالرجل عنداً بي حنيفة وعندهما الكرى عليهم جميعا منأوله الى آخره بحصص الشرب والاراضي وزعم بعض المشابخ ان الكرى اذا انتهى الى فوهةأرضه من النهر فليس عليه شي من المؤنة والاصحان عليه المؤنة وللاحتراز عن هذا الحلاف جرىالرسم ان يأخذ في الكرى من أسفل النهر ويترك بعض النهر من اعلاه حتى يفرغ من أسفله [ولا كرى على اهل الشفقة] في الارض المملوكة وهم الذين يشربون ويسقون دوابهم [وتصحدعوي الشرب بغيراً رض] استحسانا والقياس ان لاتصح [نهر بين قوم] ولهم على ذلك النهر اراض [اختصموا في الشرب فهو] أي السرب [بينهم على قدراراضيهم] في الصحيح وقيل يقسم بقدرا لخراج وقال الامام أبوعلى الدقاق يقسم بقدرا لحاجة [وليس لاحدهم] من الشركاء [أن يشق منه] أي من النهر المشترك [نهرا

أوينصب عليه رحى] الابرضاهم والاأن يكونالرحى لاتضربالنهر ولابلناء ويكون موضعها في أرض صاحبه بان يكون بطن النهر وحافناه بملوكاله وللا خرحق التسبيل فانه يجوز [أو] بنصب [دالية] عليه هي جذع طويل مركب تركيب مداق الارز وفي رأسه مغرفة كبيرة ليستق بها [أو] ينصب [جسرا] أو قفط ة الجسراسم لما يخذمن الإجسرا] أو موضوعا لا يرفع والتحديد في النهر مطلقا سواء كانت القسمة بالكرى أولا وكذا اذا أراد أن يؤخرها عن فم النهر فيجملها في أربعة أذرع او واحدمنه لاحتباس الماء فيه فيزداد دخول الماء بخلاف مااذا أراد أن يسفل كوة أوير فه احيث يكون له ذلك في الاصح [أو] ان [يسم بالايام وقد وقمت القسمة بالكوى] لكوة تقب البيت والجمع كوى وقد تضم الكاف في المفرد والجمع ويستمار لمفاتيه الماء للما الماؤن في المنز ويوصى بالانتفاع بهينه ولا يباع ولا يوهب أفي توج امراً وعلى شرب بفيراً رض فالنكاح جائز وليس لها من الشرب شيء ويجب مهر المثل والصلح عن دعوى الشرب باطل في المؤرضة عادة واما اذا سقى أرضه ما ورضه ورضه في من الشرب في ويجب مهر المثل والصلح عن دعوى الشرب باطل تعمله أرضه عادة واما اذا سقى أرضه سقيا معتادا ولوملاً أرضه عادة واما اذا سقى أرضه فيضمن على المنافية شرب الما الما النه تعمله أرضه فيضمن على المنافية من الشرب في على المنافية من الشرب في على المنافية من النسرب باطل المنافية من المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من الشرب في منافية منافية من الشرب في منافية من المنافية من الشرب في على المنافية من الشرب في على المنافية المنافية من الشرب في على المنافية من الشرب في المنافية من الشرب في على المنافية من الشرب في على المنافية من الشرب في المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من الشرب في المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من المنافية من الشرب في المنافية من الشرب في المنافية من المنافية من المنافية من الشرب من الشرب من الشرب من المنافية منافية منافية من

مع كتاب الاشربة كا

وهي جعشراب وهوكلمايشربمن المائعات وسميهذا الكتاب بهالانفيه بيانأ حكامها ثم المناسبة بين الشرب والاشربة ظاهرة الاأن الشرب في بيان شرب الحلال وهذا في بيان الحرام فلذلك فصله وأخره عنه وفي الشرع [الشراب مايسكر والمحرممنها أربعة] الاول [الحمر وهي النيء من ماءالعنب اذاغلي] غليانًا كاملابأن صارأ سفله أعلاه [واشتدوقذف بالزبد] أى رماه وأزاله فانكشف عنه وسكن وهذا عندأ بي حنيفة وعندهما اذااشتدصارخمرا ولايشترط القذف بالزبد وقال بعضالناس كلمسكر خمر والمرآد بالاشتداد كونه صالحا للاسكاروانماسمي الخمر به لتخمره أي لتشدده وقوته [وحرم قليلها وكثيرها] ومن الناس من أنكرحرمة عينها وزعمانالسكرحراموهذاباطل وكفرمنهوقيل لايحدفيالم يسكرمنه وقال شمس الائمة السرخسي يحدمن شربمنه قليلا أوكثيرا ويجوزتحليلها بتخليلهاعندنا خلافاللشافعي فلوأن المضطرمن المطش شهرب من الخرمقدارمايرويه فسكر لاحدعليه ولوشرب زيادة على المقدار ولم يسكر قالواينبغي أن يلزمه الحد [و] الثاني [الطلاء وهوالعصير] يرادبهاانيء من ماءالعنب فقدد كرفي المبسوط أن النيء من ماءالعنب يسمى عصيرا [انطبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه] ويسمى الباذق ومنها المنصف وهو الذي طبيخ حتى ذهب نصفه وبقي نصفه وحكمه حكم الباذق والكل حرام عندنا اذاغلي واشتدوقذف بالزبدأ واشتدعلي الاختلاف وقال الاوزاعي هومباح وهوقول أصحاب الظواهر وبعض الممتزلة والتقيد بالطبيخ باعتبار الغالب لآنه لافرق بين أن يذهب ماذهب بحر الشمس أوحر الناركذافي الفتاوى الحانية وأنماقيد بقوله أقل لانهان ذهب ثلثاه فمادام حلوا يحل شربه عندالكل واذاغلي واشتد يحل شربه عندهما مالم يسكر خلافا لحمسد [و] الثالث [السكر] بفتحتين [وهواانيء منماءالرطب] اذاصار مسكر افهوحرام [و] الرامع أنقدم الزبيب وهوالنيء من ماءالزبيب والكل] أى الثلاثة الاخيرة [حرام اذاغلي واشتد الخلافا الاوزاعي في النقيع [و] لكن [حرمتها دون حرمة الحمر فلا يكـفر مستحلها] ولكن يضلل [بخلاف الحمر] فان

مستحلها يكونكافرا وجازيه غيرالخر منهذهالاشربة ولايجب الحدبشربها مالميسكر ونجاستها خفيفة فيروايةوغليظةفيرواية وضمن متلفهاعندأ ىحنيفةوقالا لايجوز بينهاولايضمن متلفها وعن آبى يوسف انه يجوز بيمها اذا كانالذاهب بالطبيخاً كثر من النصف دون الثلثين [والحلال منها أربعة] الاول [نبيذ التمرو] نبيذ [الزبيب انطبخ] كل واحدمنهما [أدنى طبخة واناشتد واذاشربمالم يسكر بلالهو و] لا [طرب]عندهما وعندمحمد والشافعي حرام ولوشر بباللهو والطربفهوحرامبالاتفاق النبيذالتمرينبذ في جرة الماء وغيرها أي يلقي فهاحتي يغلي وقد يكون هن الزبيب والعسل كذا في المغرب[و] الثاني [الخليطان] وهوأن يجمع بين ماءالتمر وماءالزبيب فيطبيخ أدنى طبيخة ويترك الى ان يفلي ويشتد كمذافي شرح السيد نقلاعن الايضاح [و] الثالث [نبيذالعسل والتين والبروالشمير والذرة طبيخ أولاً] عندهما اذا كانمن غيرلهو وطرب في ظاهر الرواية وفي النوادر عن محمدان شرب النيءمنها بعدما اشتدلايحل ولاحدعلي شرب مايتخذ من العسل والبروالشمير والفانيذ والسكر والتوت والكمثرى وغير ذلك أسكر أولم يسكركذا في المبسوط لشمسالائمة السرخسي وذكرفي الهداية الاصح انه يحد وكذا المتخدمن الالبان اذا اشتد فهوعلى هذا وقيل على قول أبى حنيفة لابحل لبن الرمكة والصحيح آنه يحل [و] الرابــع [المثلث العنبي] وهوحلال وانغلى واشتدوسكن من الغليان أى الذى ذهب ثلثاه بالطبيخ وبقي ثلثه وهذا عندهما وعندمجمد ومالكوالشافعي قليله وكثيره حرام وسئل ابوحفصالكبير فقال لايحل شربه فقيل لهخالفت اباحنيفةوأبا يوسف فقال لانهماانما يحلانه الاستمراء والناس فيمزما ننايشر بون للفجوروا لتلهمى فعلم أنه حلال فيماأذا قصديه التقوى أمااذا قصدبه التلهبي فلايحل بالآنفاق وعن محمد مثل قو لهما وعنه أنهكر مذلك وعنه أنه توقف فيه فقال لاأحرمهولاأ بيحهولوطبخ الحمرأوغيره بعدالاشتدادحتى ذهب ثلثاه لمبحل [وحل الانتباذ] اى اتخاذا لنبيذ [في الدباء] وهو القرع وقال أبوعبيدة الدباء جمع دباءة وهو القرع [والحنتم]وهو جرار حمر وقيل جرار خضر يؤتى بهامن نواحي البمن والواحدة حنتمة [والمزفت] الوعاء المطلى بالزفت وهوالقير [والنقير] من نقر الخشبةاذاحفرهاوالنقيرالخشبةالمنقورة وانماخصهذهالادعيةبالذكر لانالانبذة تشتدفي هذهالظروف أكثر مماتشتد فيغيرها [و] حل [خل الخر] مطلقا [سواءخللت] بالقاء شيَّ في الخرمن الملح أو الخل أوغيره [أوتخللت] بنفسهامنغيرالقاءشي وقالالشافعي التخليل حرام ثممانكان بالقاءشي في الحمر من ملح أوخل فلايحلذلك الخل قولاواحدا وآن كانالتخليل بغيرالقاءشيءفي الحمربان كانبالنقل منالظل الى الشمس ومن الشمس الى الظل او بايقاد النار بالقرب منه فله قولان في اباحة تناول ذلك الحل [وكر ـ شرب دردي الخمروالامتشاط به] والانتفاع به [و] لكن [لايحدشار به بلاسكر] وقال الشافعي يحديلاسكر الصد الصد المسد

المناسبة بين الكتابين أن كلامنهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة قال النبي صلى الله على من تبع الصيد فقد غفل [هو الاصطياد] و يطلق على ما يصادو يجمع على صيود لان المصدر قد يطلق على المفسول و حكم الاصطياد ثبوت الملك لا الحل لانه حكم الذكاة و شرط الحراث بوت الملك كون الصيد غير علوك و شرط الحل أن يكون الصائد من أهل الذكاة و سبب ثبوت الملك الاخذ ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم و يحر المائد المناهم والفهدو البازى] بالتخفيف و المشديد [وسائر الجوارح المعلمة] كالشاهين والباشق والصقر وعن أبي يوسف أنه استثنى من ذلك الاسدو الذئب و في الحامع الصغير وكل شي علمته من ذي ناب

من السباع وذي مخلب من الطيور فتعلم فلا بأس بصيده و ماسوى ذلك لاخير فيه الاأن تدرك ذكاته فتذكيه يريدبهانه اذا أخذ كابغيرمملم صيدا فلاخيرفيه اذاقتله الكلبالاانيدرك ذكائه وفيممني الجوارح قولان أحدهماأن بكون جارحا حقيقة بنابه أوبمخلبه فيكون الجرح بممنى الجراحة والثاتى الكواسب كقوله تعالى ويعلم ماجرحتم بالنهارأى كسبتم ويمكن الحمل علىهمافيشترط أن يكون من المكواسبالتي تجرح ليعمل وألجرخ بيقين [فلابد من التعليم] فيها [وذا بترك الاكل ثلاثًا] من المرات [في الكلب] عندهما وهو رواية عن أبي حنيفة وأبو حنيفة لم يوقت فيه وقتاولكنه فوضه الى اجتهاد صاحبه فان كان أكبر رأبه انه صاد معلما فهو معلم والافلافان صادثلاناأوأ كثرمن الصيودولميأ كالهالم يؤكل الاول والثانى وفي الثالث روايتان والاصح انالثالث يحل كذافي الخلاصة [و] ذا [بالرجوع] والاجابة [اذا دعوته في البازى] مطلقاسواء كانالرجوع بطمع اللحمأ ولاوقيل لورجع بلاطمع اللحم فهومعلم والالا [ولابدمن التسمية عند الارسال] حقيقة أو تقدير ا كافي الناسي [و] لابد [من الجرح في أي موضع كان] من الصيدوعن أبي يوسف أنه لا يشترط [فان] أرسله بمدالتسمية فأخذه وجرحه ثم مات [أكل منه البازي أكل الباقي وكان القياس أن يحرم الباقي وهوأحدةولى الشافعي [وان أكل الكلب أوالفهدلا] يؤكل الباقي وقال مالك والشافعي في القديم لايحرم ولوشرب الكلب من دم الصيد أكل [وان أدركه] المرسل [حياذ كاه وان لم يذكه] حتى مات حرم مطلقاسواء تمكن من ذبحه أولا وعن آبى حنيفة وابى يوسف انه آذا وقع في يدمو لم يتمكن من ذبحه و فيه من الحياة فوق مايكون في المذبوح بحل وهو قول الشافعي وهذا إذا كان يتوهم بقاؤة حيامع الجرح الذي جرحه الكلب امااذاشق بطنه واخرجمافيه ثموقع في يدصاحبه حيا فمات حل تناوله [اوخنقهالكلب ولم يجرحه] حرم مطلقاسواء كسرمنه عضوا أملا وحكى أبويوسف عن أبى حنيفةانه اذا كسرعضوا فقتله حل [أوشاركه كلبغيرمعلم أوكاب مجوسي أوكلب لم يذكر اسم الله عليه] حال كونه [عمدا حرم] خلافا للشافعي فيالاخيرة قوله حرم متعلق بالمسائل الحمس ولو رده عليه الكلب الثانى ولم يجرح معه ومات بجرح الاوليكر. أكله تم قبل كراهة تنزيه وقبل كراهة تحريم وهواختيار شمس الائمة الحلواني ولور دالصيد على الكلب مجوسي حتى أخذه فلا بأس بأكله [وان أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر] بزجره [حل] الصيد [ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرم] والمراد بالزجر الاغراء بالصياح عليه وبالانزجار اظهارزيادة الطلب [وان لم يرسله أحدً] ولكن انبعث الكتاب على أثر الصيد بغيرارسال [فزجره مسلم فانزجر] فاخذالصيد [حل] والقياس أن لايحل وكذا جميع الاحكام في البازى الاانه وضع المسائل في الكلب لانه محل الاشتباه [وانرمي وسمي وجرح أكلوان أدركه حياذ كاموان لم يذكه ] ثم مات [حرم] وقدم الاختلاف في الكلب فلا يحتاج الى الاعادة [وانوقع سهم بصيد فتحامل] الصيد بالسهم التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقة واعياء يقال تحاملت في المشي ومنه ربما يحامل الصيد ويطير أي يتكلف في الطبران وهومن الحمل أي يحمل الصيدنفسه على تكلف المشي والطيران كذافي المغرب [وغاب] عن النظر أوهو في طلبه] ولم يزل في طلبه حتى أصاب [حل] استحساناو القياس أن لايحل وهو قول الشافسي [وان قعد عن طلبه ثم أصابه] الرامي حال كونه [ميتالا] بحل مطلقا وقال مالك ان مانوا رى عنه ادا لم يبت يحل و ادابات ليلة لابحل [وانرمي صيدا فوقع في ماءًا وعلى سطح أو] على [حبل] أو على حجر أو شجر أو حائط [ثم تردى منه الى الارض حرم وان وقع على الارض ابتداء] أو على الجبل فاستقر عليه [حل] أكله اذا لم يكن شي من

(le )

»e)

ذلك محدوداوانكان محدودا فأصابةوجرحه لميحل وأماالطيراذاوقع فيالماءفان كانبريا لإيحل سواءكانت الجراحة قبل أنينغمس في الماءأولاالااذا كآنت بحالة لايتوهم نجآةالصيدمنها كمااذاذ كامثم وقع في الماءوان كانالطيرمائيافان كان لم ينغمس في الماءأ كلوان انغمس في الماء لم يؤكل [وماقتله المعراض بعرضه] وهو سهم بلاریش بجری عرضاغالبا [أو] قتله [البندقة] و هی طینة مدورة [حرم] وان قتلهالمعراض بحده يؤكل [وانرمى صيدافقطع عضوامنه] ومات [أكل الصيد لاالعضو] هذا اذا أبان شيأ يبقى المبان منه حيابدونه عادة كاليدوالرجل والفخذ وثلثه بما يلي القوائم والاقل من نصف الرأس [وان] قده نصفين أو [قطمهأثلاثاو] قدكان [الاكثرىمايليالمجز] أوقطعرأسه أونصف رأسه أوأكثرمنه [أكلكله] فظهرمن هذا انالتقييد بقولهأثلاثا اتفاقي اللهمالاأن يقال أنهخصه بالذكر ليتهيأله بناءقوله والاكثر ممايلي المجزعليه وهذا كله عندنا وعندالشافعي يحل المبان والمبان منه في الوجو ه كلهاا ذامات الصيد [وحرم صيد المجوسى والوثني والمرتدوان رمي صيدا] وأصابه [فلم يشخنه] أى لم يوهنه الرمي [فرماه آخر فقتله فهو للثاني وحل] الصيد [وان أتخنه] وأوهنه [فللاولو] لكن [حرم] الصيد هذا اذا كانالرمي الاول بحال ينجو منه الصيد اما اذا كانالرمي الاول بحال لاينجومنه الصيد فان بتي فيهمن الحياة بقدرما يبتي في المذبوح كمالوابان رأسة يحلوان كانالرمي الاول بحال لايميش منهالصيد غيرانه يبقي من الحياة أكثر تمايكون في المذبوحبان كان يميش بوماأودونه وعندابي يوسف لايحرموعند محمد يحرم [وضمن الثاني للاول قيمته غير مانقصته جراحته] أى ضمن قيمة الصيد الامانقصته من قيمة الصيد جراحته فلا يضمن قيمة الصيد الصحييج هذا اذاعلم أنالقتل حصل بالثانى بان كانالاول بحال يجوز أن يسلم الصيدمنه والثانى بحال لايسلم الصيد منه ليكونالقتل مضافاالى آلثانى وانءلم انالموتحصل من الحبراحتين اولم بدرضمن الثانى مانقصته جراحته ثم يَضمن نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمهذ كياوان رماءالاول ثا نيا فالحبواب في حكم الاباحة كالجواب فيمالوكان الرامي غيره [وحل اصطيادما يؤكل لحمه ومالا يؤكل]

## - الرهن الم

يقال رهن الرجل الشي ورهنته عنده وارتهنته لغة ورهنته ضيعي فارتهنها مني أى أخذها رهنا فالرهن المرهون تسمية للمفهول بالمصدر والجمع رهون ورهان ورهن والرهين والرهينة الرهن أيضا والتركيب دال على الثبات والدوام وهو في اللغة جهل الشي محبوسا أى شي كان بأى سبب كان ثم المناسبة بين الكتابين ان الصيد لا يملك الابالا خذفكذا الرهن لا يملك الابالقبض و في الشرع [هو حبس شي بحق يمكن استيفاؤه منه أى من الشي المرهون [كالدين] حتى لا يصح الرهن الابدين واجب ظاهر اوباطنا أو ظاهر افاما بذين مهدوم فلا كالرهن بالحدود والقصاص وكذا لا يجوزرهن المدبر [ولزم] الرهن [بايجاب] من الراهن بان مهدوم فلا كالرهن المال بدين لك على [وقبول] من المرتهن [ويتم بقبضه] حال كونه [محوزا] مقسوما فلا يجوزرهن المشاع وقال مالك يلزم الرهن بالا يجاب والقبول [مفرغا] عن ملك الراهن فلا يجوز رهن فلا يجوز وهن فلا يجوز وهن أله يكن الرهن الحنائي عن الراهن والمرتهن [فيه] وأس الشجر أوغارضا كرهن الحنطة في الحوالق دون الجوالق [والتخلية] بين الراهن والمرتهن [فيه] أى في الرهن [وفي البيع قبض] مطلقا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف انه لا يثبت في المناف والمالا بالنقل ثم اعلم أي في الرهن [وفي البيع قبض] مطلقا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف انه لا يثبت في المناف والمنائق الهركن أنه من الحرورة والمنائق الموالمالية والمرتهن المهم أنه شرط والظاهر من الحيط والمنائق الهركن ألهم والمنائق الموالة المناف المناف والمنائق الموالة والمنافي المنائق المنافرة والمنافرة والمناف

حتى لايحنث منحلف لايرهن بدون القبول وأماالقبض فشرط اللزوم وقال بعض أصحا بناهو شرط الحبواز [و] يجوز [له] أي للراهن [أن يرجع عن الرهن مالم يقبضه] المرتهن خلافالمالك [وهو] أي المرهون [مضمون] بعد القبض [بأفل من قيمته ومن الدين] وقال مالك والشافعي هو أمانة فلايسقطشي من الدين بهلاكه وقال زفر مضمون بقيمته يوم الرهن ولوقال وهو مضمون بالاقل لمكان أحسن وأظهر لانمن ليست تفضيلية بللبيان الافل [فلوهلك] المرهون [وقيمته مثل دينه] أي دين المرتهن [صار مستوفيا دينه] حكما [وانكانتأكثرمن دينه فالفضل أمانة] فلايضمنها [وبقدرالدين صارمستو فيادينه وانكانت أقل من دينه صارمستو فيابقدر مورج ع المرتهن] على الراهن [بالفضل] بيانه انه اذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عندالمرتهن سقطدينه فانكانت قيمته خمسة يرجع ألمرتهن علىالراهن بخمسة أخرى وان كانت قيمته خمسة عشر فالفضل أمانة عندناو عندز فرير جمع الراهن على المرتهن بخمسة [وله] أي بجوز للمرتهن [أن يطالب الراهن] أي وقت شاء [بدينه و يحبسه به] لبقاء حقه بعد الرهن [و] اذاطالب المرتهن الراهن بالدين [يؤمر المرتهن باحضار رهنه و] اذاا حضره يؤمر [الراهن بأداء دينه اولا] ثم يؤمر المرتهن بتسلم الرهن هذا اذا كان الدين حالا أمااذا كان مؤجلا فيطالبه عند حلول الاجل وكذا ان طالبه بالدين في غربلد الرهن ولاحلله ولامؤنة فيؤمر باحضاره وانكانله حمل ومؤنة يأخذدينه ولايكلف المرتهن احضار الرهن [وان كان الرهن في بدالمرتهن لا يمكنه] أي لا يجب على المرتهن ان يمكن الراهن [من البيم حتى يقضيه] أى الراهن المرتهن [الدين فاذا قضي] الراهن [سلم] المرتهن [الرهن ولاينتفع المرتهن بالرهن استخداماً] أي من جهة الاستخدام في العبد [وسكني] في الدار [وابسا] في الثوب [واجارة واعارة] فيالداروالعبدوالثوبوالدابةالاباذنه [ويحفظه] المرتهن [بنفسهوزوجتهوولده وخادمهالذي في عياله] قوله الذي في عياله متعلق بالجميع والمرادبالولد الـكبير وبالخادم الحرالذي أجرنفسه مسانهة أو مشاهرة لامياومةثم ذكروا ان المبرة في هذا الباب للمساكنة ولاعبرة للنفقة ألاترى ان المرأة اذا أودعت وديعة فدفعت الوديعةالى زوجهالاتضمنوان لميكنالزوج فينفقتهالانهما يسكنانمعاألاترى انألابن الكبيراذا كانسا كنامع المودعولم يكن في نفقته فخرج المودع عن المنزل وترك المنزل على الابن الكبير فانه لا يضمن فعلم ان العبرة لما قلنا كذافي شرح السيدللهداية [وضمن] المرتهن [بحفظه] أي الرهن [بغيرهم و] ضمن [بايداعهوتمديهقيمته] وهل يضمن الثانى عندأ بي حنيفة لا يضمن وعندهما يضمن ولورهن خاتما عُجله في خنصره فهو ضامن لانه لبس واستعمال ولو جعله في بقية الاصابح كان رهنا [واجرة ببت حفظه أو] اجرة [حافظه على المرَّبن] في الرَّوايات المشهورةوعن أبي يوسف ان كراءالمأوى على الرَّاهن [وأجرة واعيمو نفقة الرهن] بان كان دابة أوعبدا [والخراج على الراهن] فقط والعشر فيابخرج يأخذه الامام لان المشرمتملق بالعين فيكون مقدماعلى حق المرتهن قوله على الراهن متملق بالجيع وعلى الراهن كسوة الرقيق وأجرة ظئرولدالراهن وكرى النهروستي البستان وتلقيح نخيلهو جداده والقيام بمصالحه وعلى المرتهن حبيل الآبق اذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وانكانت قيمة الرهنأكثر فعليه بقدر المضمون 1215 وعلى الراهن بقدر الامانةومداواةالجروح والقروحومعالجة الأمراضوالفداءمن الجناية تنقسم بقدر أألانة والضمان

﴿ إِبِ مَا يَجُو زَارَتُهَا نَهُ ﴾ أَي أَخَذُهُ وهذا [والارتهان به] أَي أُخْذَا لَرُهُن بِذَلِكُ الشي [ومالايجوز] منهما

(دھي

اراه

[لايضح رهن|لمشاع] فيما يقسموفيما لايقسم مطلقاسواءكان الشيوعطار تاأولاوقال|لشافعي يجوزرهن المشاع والشيوع الطارئ بانردن جميم المين ثم تفاسخاالعقدفي النصف ورده المرتهن وعن أبي يوسف أن الشيوع الطارئ لايمنع بقاء حكمالرهن والاولهو الصحيح لانمايرجع الىالمحل يستوى فيهالبقاء والابتداءولقائلآن يقول هذامنقوض بمااذاوهب شيأنما يقسم ثمرجع فيالبعض الشائع لاتبطل الهبةمعان الشيوع في الابتداء فيها يقسم ما نع والمسئلة في الهداية [و] لايصحرهن [الثمرة على النخيل دونها] أى دون النخيل [وزرع الارضدونهاو] لايصحرهن [نخلأرضدونها] وكذالورهن الارضدون النخيل أو دونالزرع أوالنخيل دونالثمر لمبجزوروى الحسنءن أبىحنيفة أنرهن الارض بدون الاشجاريصح [والحروالمدبروالمكاتب وأمالولدولا] يصح [بالامانة] كالودائع والعوارى والمضاربات ومال الشركة [وبالدرك] صورته رجل باعشياً وسلم الى المشترى وقبض ثمنه فخاف المشترى الاستحقاق فأخذمن البائع رهنا بالثمن قبل الدوك فانه باطل حتى لا يملك حبس الرهن وإذا هلك الرهن عنده كان أمانة حتى يرجع بجميع النمن عنداستحقاق المبيع [و] لا [بالمبيع] أى اذا باعشياً ولم يقبض المشترى المبيع وأخذا لمشترى من البائع رهنا بالمبيع لايصح لان المبيع ليس بمضمون حتى اذاهلك المبيع لم يضمن البائع شيأ ولكنه يسقط الثمن وهو حق البائع [وانما يصح] الرهن [بدينولو] كان [موعوداً] وهو أن يقول رهنتك هذالتقرضي ألف درهم فقبض الرهن فانهلك في يدالمرتهن قبل أن يقرضه ألفافانه يهلك مضمونا على المرتهن حتى يجب عليه تسليم الالف الى الراهن بمدالهلاك اذاكان الموعود مساويالقيمة الرهن أوأقل منهوأمااذا كان الدين الموعود أ كثر من قيمته يجب على المرتهن الدفع بمقدار قيمة الرهن كذا في شرح السيد [و] انما يصح الرهن [برأس مال السلمو ثمن الصرف والمسلم فيه فان هلك] الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف في مجلس العقدتم السلم والصرف و [صار] المرتهن [مستوفيا] لرأس مال السلم وثمن الصرف وان افترقاقبل هلاك الرهن بطلا وفي الثالثة متى هلك الرهن صار المرتمهن مستو فياللمسلم فيه ولز فرروا يتان فيه [و] بجوز [للابأن يرهن بدين عليه عبدالطفله ]والوصى بمنزلة الاب في هذاو عند أبي يوسف وزفر انه لا يجوز ذلك منهماوهو القياس وفي الولد الكبير لايصح الاباذنه فاذاجاز الرهن يصيرالمرتهن مستو فيادينه اذاهلك عنده ويصير الاب والوصي موفيا ويضمنان للصي قيمة الرهن اذا كانت القيمة مثل الدين فاذا كانت القيمة أكثرمن الدين يضمنان مقدار الدين لاالزيادة و في الأمالي ان كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يضمن الاب بقدر الدين والوصى بقدر القيمة كذافي شرح السيدنقلاعن الامام النمرتاشي [وصحرهن الحجرين والمكيل والموزون فاذارهنت] هذه الاشياء [بجنسهاهلكت بمثلهامن الدين] مطلقا [ولاعبرة بالجودة] بيانه اذا رهن فضة وزن عشرة بعشرة وهلكفان كانت قيمته مثل وزنءشرة يسقط الدين بالاتفاق وان كانت قيمته أقل من وزنه فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما يضمن المرتهن قيمتهمن خلاف جنسه [ومن باع عبداعلي] شرط [ان يرهن المشترى بالثمن شبأ بعينه] جازاستحساناوكذااذاباع شيأعلى أن يعطيه كفيلا معيناحاضرافي المجلس وان فم يكن الرهن ولاالكفيل معيناأوكان الكفيل غائباحتي افترقا يفسدالعقد واذاباع على هذا الشرط [فامتنع] المشترى [لم يجبر] وقال زفر يجبر [و] اذا امتنع يجوز [للبائع فسخ البيم الأأن يدفع المشترى الثمن] دفعا [حالاً] أي في الحال [أو] يدفع [قيمة الرهن رهناوان] اشترى ثوبا بدرهمو [قال] المشترى [للبائح امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو] أى الثوب [رهن] وعندأ بي يوسف وزفر لا يكون رهنا بل يكون

وديمة [وانرهن عبدين بألف لا بأخذ أحدهما بقضاء حصته] حق يقضى باقى الدين [كالمبيع] أى كااذا باع شيأ والمبيع في بدالبائع فنقد المشترى بعض النمن وأراد أن يأخذ بعض المبيع لا يملك ذلك [ولورهن عينا] واحدة [عندر جلين بدين] لكل واحد من ما عليه [صح] مطلقا سواء كاناشر يكين فيه أو لا وجميعها رهن عندكل واحد منها [والمضمون على كل] واحد من المرته بين [حصة دينه وان قضى] الراهن [دين أحدهما فالسكل رهن عندا لآخر و بطل بينة كل منهما على رجل انه رهنه عنده وقبضها أى ان كانرجل في يده عبدادعاه وجلان كل واحد منهما يقول لذى اليدقد رهنتنى عبدك هذا بألف درهم دين لى عليك وقبضته منك وأقاما البيئة على ماادعياه في القياس لا يقضى على واحد منهما بشئ وهو المأخو ذلافة وى وفي الاستحسان يقضى به بينهما رهنا واحداكانهما ارتهناه معالول اهن رهن العبد عنده وقبض المدعى العبد المرهون منه [كان في بدك كل واحد منهما المنها ألى على ان الراهن رهن العبد عنده وقبض المدعى العبد المرهون منه [كان في بدك كل واحد منهما المنها المنها القياس قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل وهو قول أبى وسف كذا في الهداية وفي السكافي القياس قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل وهو قول أبى وسف كذا في الهداية وفي السكافي القياس قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل وهو قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل وهو قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل وهو قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل وهو قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل و هو قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل و هو قول أبى حنيفة و محمد وفي القياس باطل و هو قول أبي حنيفة و محمد وفي القياس باطل و هو قول أبي حنيفة و محمد وفي القياس باطل و هو قول أبي حنيفة و محمد وفي القياس باطل و هو قول أبي حنيفة و محمد وفي القياس بالمعلى و محمد وفي القياس بالمعرب وفي المعال و مو قول أبي حنيفة و محمد وفي المعال و مو قول أبي حنيفة و محمد وفي القياس بالمعرب وفي المعال و محمد وفي القياس بالمعرب و معرب وفي المعال و معرب و معرب و معرب

الرهن يوضع على يدعدل الله الروال الروال

قوله يوضع يجوزان يكون حالاً وصفة بان تبكون اللامزائدة ولو [وضما] أي الراهن والمرتهن [الرهن على يدعدل صح] خلافالمالك [ولايأخذه أحدهما منه] أي من يدالمدل [و] لوهلك في يده [يملك في ضمان المرتهن ] ولو دفع الى أحدهماضمن واذاضمن الفدل قيمة الرهن بمدمادفع الى أحدهما وقد أتلفه المدفوع اليه أوتلف في يده لا يقدر المدل أن يجمل قيمة الرهن بمدما دفع الى يده رهنا ولكن لهما أن يأخذاها منه ويجعلاهار هناعنده وان تعذرا جباعهما يرفع أحدهما الامرالي القاضي ليفعل ذلك واذافعل ذلك ثم قضي الراهن دينه وقدضمن العدل القيمة بالدفع الى الراهن فالقيمة سالمة لهوان كانضمن بالدفع الى المرتهن فالراهن يأخذالقيمةمنه [فانوكل] الراهن [المرتهن أوالعدل أوغيرهما ببيعه عند حلول الدين صح] ولو وكلصفير الايمقل فباعه بعد بلوغه لايصحعند أبى حنيفة وعندهما يصح [فانشرطت] الوكالة [فيعقد الرهن] بأنيةولاالراهن رهنته على أن يكون فلان وكيلا ببيع الرهن عند حلول الأجل فليس للراهن أن يه زله ولوعزله [لمينه زل بعزله و] لمينه زل [بموت الراهن أو المرتهن] اذالم يكن المرتهن وكيلا [وللوكيل بيمه] بمدموت الراهن [بغيبة ورثته وتبطل] الوكالة [بموت الوكيل] ولايقوم وارثه ولا وصيه مقامه وعن أبي بوسف ان وصى الوكيل يملك بيعه [ولايبيعه المرتهن أوالر اهن الأبرضا الآخر فان حل الاجل] وأبي الوكيل الذي في يده الرهن أن يبيعه [و] قد [غاب الراهن أحبرالوكيل على بيعه] مطلقاوقيل لأيبيسع [كالوكيل بالخصومةاذا] أبيءن الجوابو [غابموكله أجبر عايها] بخلاف الوكيل بالبيع فانه لايجبراذا امتنع عن البيع وذكر شمس الائمة السرخسي ان كان التسليط مشروط افي المقد يجبروان كان بعد عام العقد لايجبر في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف ان التوكيل بمدتمام المقديصير كالمشروط فيه قال شيخ الاسلام خواهرزاده وفخرالاسلامالبزدوى هذهااروا يةأصحثم كيفيةالاجبارأن يحبسهالقاضيأباماليبيع فانامتنع بمدالحبس أياما فالقاضي يبيع عليه ثم اعلم ان قوله ولا يبيهه الراهن أو المرتهن الابر ضاالا تخرلو أخره عن قوله فانحل الي آخر ، أو قدمه على قوله فان وكل المرتهن أوالعدل الى آخر ، لكان أحسن وأولى [وان باعه العدل واوفى مرتهنه] ثمنه [فاستحق الرهن وضمن] العدل [فالعدل] بالخيار أنشاء [يضمن الراهن قيمته أو]

انشاء ضمن [المرتهن عنه] الذي أعطاه وكشف هذا ان المرهون المبيع اذا استحق اماأن يكون هالتكاأو قالمافغ الوجه الاول المستحق بالخيار ان شاء ضمن الراهن قيمته وان شاء ضمن العدل فان ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء أي استيفاء المرتهن الثمن بدينه وان ضمن العدل فالعدل بالخيار ان شاء وجع على الراهن بالقيمة و نفذ البيع وصح الاقتضاء فلا برجيع المرتهن عليه بشيء من دينه وان شاء رجيع على المرتهن بالثمن و نفذ بيعه عليه واذار جيع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه و في الوجه الثاني و هو أن يكون قائما في يد المشتري فلا مستحق أن يأ خده من يده ثم المرتهن وان شاء وجمع على المرتهن بالثمن واذار جمع عليه فيرجمع المرتهن وان شاء وجمع على المرتهن بالثمن واذار جمع عليه فيرجمع بالدين على الراهن ولو ان المشتري سلم الثمن الى المرتهن في رجم على المدل ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في المقد في الحدل من المهن قيمته على المرتهن المن أولا [وان مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته على التخيير [مات] الزهن [بالدين] وصنح الايفاء [وان ضمن المرتهن وحم على المرتهن وحم على المرتهن وحم على المرتهن المن قيمته على المرتهن المن قيمة وبدينه]

حَجْ بَابِالتَّصَرُفُ فِي الرَّهِنُ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ وَجَنَايَتُهَ] أَى الرَّهِنَ [على غيره كيب

[ويوقف بيهمال أهن على الجازة من تهنه أوقضاء دينه] أي قضاءالر أهن دين المرتهن وعن أبي يوسف انه نافذ واذانفذالبيع باجازةالمرتهن ينتقل حقه المىالثمن في الصحيح وعن أبى يوسف ان المرتهن اذاشرطعند الاجازةان يكونالثمن رهنافهورهن والافلاوان لميجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية ابن سماعة عنَّ مجمدحتي اذا افتك الراهن الرهن لاسبيل للمشترى عليه وفي أصحالر وايتين لاينفسخ بفسخه واذابقي موقوفا فإنشاء المشترى صبرحتي يفتكه الراهن فسلم له المبيع وانشاء رفع الامر الى القاضي ليفسخ القاضي المقدفان باعه الراهن من وجل ثم باعه بيما ثانيا من غير ه قبل ا جازة المرتهن فالناني أيضام وقوف [ونفذ عتقه] أي عتق الراهن العبدالمرهون بلااجازة المرتهن مطلقا سواءكان موسراأ ومعسرا وقال الشافعي لاينفذان كان معسرا وان كان موسر انفذ على بمض أقواله [وطولب بدينه لو] كان الدين دينا [حالا] والراهن موسر اولا يضمنه قيمته [ولو] كان الدين دينا [مؤجلا أخذمنه] أي من الراهن [قيمة العبدو جعلت رهنامكانه] أي مكان العبدحتي يحل الدين [ولو] كان الرهن [معسر اسعى العبد] للمرتهن [في الاقل من قيمته ومن الدين] وقضي به الدين [و] احكن [يرجع] العبد [به] أي بماسعي [على سيده] اذا أيسر [وانلاف الراهن كاعتاقه] في الاحكامالمذ كورة [وان أتلفهأجني فللمرتهن أن يضمنه] أي الاجني [قيمته] بومهلك [فشكون] قيمته [رهناعنده وخرج] الرهن [من ضمانه] أي من ضمان المرتهن [باعارته من واهنه ليخدمه] أى ليعمل له عملا [فلوهلك] بمدالاعارة [في يد الراهن يهلك مجاناً] بغير عوض وللمرتهن أن يسترده الى يده ولهذا الوهلك الراهن قبل الردعلي المرتهن كان المرتهن أحق بهمن سائر الغرماء [وبرجوعه] الى المرتهن [عادضمانه] على المرتهن [ولوأعاره أحدهماأجنيها باذن الآخر سقط الضمان ولكم] من الراهن والمرتهن [أن يرده رهنا] كما كان وانما قيد بقوله بإذن الآخر لانه اذا كان المعير هو المرتهن وقد أعاره بغيراذنالراهن بقي الضمان على المرتهن وحكم اتلاف الراهن مرفي المتنآ نفاو خص الاعارة لانه اذا أجره أو باعه أووهبه أحدهمامن أجني باذن الآخر يخرج عن الرهن ولا يمو درهنا الابعقدمبتدأ ولهذا لومات الراهن قبل الردالي المرتهن يكون المرتهن أسوة الفرماء [وان استعار] رجل من غيره [نوباليرهنة صح] الاستعارة

والرهن بأي شيء كان و بأي مقدار شاء ولمن شاء وفي أي بلد شاء [ولوعين] الممير [قدرا] بأن قال ارهنه بمشرة مثلا [أوجنسا] بأن قال ارهنه بدينار أو بكذامنامن الجنطة أوالشعير أونحوه [أو بلدا] بأن قال ارهنه بالمدينة مثلاً أورجلا [فخالف] المستعير بأن رهنه بأكثر من العشرة أوأقل أورهنه بالدراهم أورهنه في البصرةأورهنهمن امرأةفالمعير بالخيار انشاء [ضمن المعير المستعير] ويتم العقدبينه وبين المرتهن [أو المرتهن] ويرجع المرتهن بماضمن وبالدين على الراهن [وانوافق] المستعير المعير بأن رهنه بماعين من المقدار والحبنس والبلدوالرجل [وهلك] الرهن [عندالمرتهن صار] المرتهن [مستوفيا] دينهان كانت قيمته مثل الدين أو أكثروان كانت أقل صار المرتهن مستوفيا بقدره ويرجع بالفضل على الراهن [ووجب مثله] أيمثل ماسقط من دين الراهن [للممبر على المستمير] وكذلك ان أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لرب الثوب على الراهن كمامرآ نفا [ولوافتكه] فكهوافتكه أى خلصه منه [المعير] جبرا بغير رضاالراهن [لايمتنعالمرتهن] عن دفع الرهن الى الممير [ان قضي] الممير [دينه] ويرجع المميرعلى الراهن بماأدى اذا كانت القيمة مساوية للدينوان كان الدين آكثر منهالاير جع على الراهن الابقدر القيمة ويكون فى الزيادة متبرعاواذا اختلف الراهن والمعير وقدهلك الرهن فقال المالك هلك في يدالمرتهن وقال المستعيرهاك قبل انرهنته أوبعدمافككته فالقول للراهن مع اليمين ولواختلفافي مقدار ماأمر مبالرهن فالقول للمعير كمااذا أنكر أصله [وجنايةالراهنوالمرتهن على الرهن مضمونة وجنايته] أى الرهن [عليهماوعلى مالهما هدر] وهذاعندأ بىحنيفة وقالاجنايته على المرتهن معتبرة والمرادبالجناية على النفس مايوجب المال بأن كانت خطأفي النفسأ وفيادونهاثم انشاءاارا هنوالمرتهن أبطلااارهن ودفعه بالجناية الى المرتهن فانقبله المرتهن صارعبدا لهوبطل الدينوان قال المرتهن لاأطلب الجناية فهورهن على حاله وجنايته على مال المرتهن لاتعتبر بالاتفاق ان كانت القيمة والدين سواءوان كانت قيمته أكثرمن الدين فعن أبى حنيفة أنه يعتبر بقدر الأمانة وعنه أنه لايعتبر [وانرهن عبدايساوي الفابالف،ؤجل فرجمت قيمته الىمائة] سواء كان بسبب نقصان سغرالمبدأو نقصان عينه [فقتلهرجل] حرخطاً [وغرم مائةوحل الاجل فالمرتهن يقبض] من القاتل [المائة قضاءمن حقه ولاير جمع على الراهن بشي أمن بقية الالف وقال زفرير جمع تسعمائة الباقية من النقصان بسبب السعر [ولو] رهن عبدا بألف و [باعه] المرتهن [بمائة باص.ه] أي بأمر الراهن [يقبض] المرتهن [المائةقضاء من حقه ورجع المرتهن على الراهن [بتسعمائة] مطلقا قوله بأمر متعلق بباعه فقط لا بباعه بمائة ثم هذا البيع صحيح بالاجماع اذاكان موضوع المسئلة انسعره تراجيع الىمائةوان كان موضوع المسئلة أنه لم ينقص فيصحالبيع أيضاعنداً بي حنيفة وصح عندهماان قال بع بماشئت [وان قتله عبد قيمته مائة] والمسئلة بحالها [فدفع به] أي دفع العبدالقاتل الذي قيمته مائة بدل المقتول الذي نقص قيمته الى المائة [افتكه] الراهن [بكل الدين] جبراولاخيارله بين أن يفتكه بكل الدين أويدعه بكل الدين عندهما وعندمحمد انشاء الراهن آخذه وأدى الدين كله وانشاء سلم العبد المدفوع الى المرتهن بدينه وقال زفريفتكه الراهن بمائة ويسقط مازاد على ذلك وكذا الحلاف فيهاذا كانت قيمة العبد القاتل زائدة على المائة [وان مات الراهن باعوصيه الرهن وقضى الوصى [الدين فان لم يكن له وصى نصب له وصى وأمر] ذلك الوصى [بييمه]

﴿ فَصَلَ ﴾ فِي المُتَفَرِقَاتَ \* وَلُو [رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر] عند المرتبين [شمخلل] بعد النخمر [وهو يساوى عشرة فهورهن بعشرة] ولا يبطل عقد الرهن هذا اذا لم ينتقص شيء من كيله بالتخمر على النخمر

وأمااذا انتقصشيءن كيلهبالتخمر سقطمن الدين بقدره [وان رهن شاةقيمتهاعشرة] بعشرة [فماتت] الشاة [فدبغ] المرتهن[جلدهاوهويساوى درهمافهورهن بدرهم] فيفتكهالراهن بدرهم ولاشي عليه غيره [ونماءالرهن] كالولد والنمر واللبن والصوف يكون [للراهن وهو] أي النماء [رهن مع الاصل] فيحبسه حتى يستوفي الدين [و] لـكن لوهلك النماء [بهلك مجانا] ولايسقط شي من الدين بهلا كهوقال الشافعي النماءليس برهن وهو قول مالك ثم تخصيص هذه الاشياءالمذ كورة بالذكريشير الى أنه لا يكون كسيه رهنامع الاصل [وان بق] أي النماء [وهلك الاصل فك] النماء [بحصته بأن يقسم الدين على قيمته] أي قيمة النماء [يوم الفكاك] أي الفك [و] على [قيمة الاصل يوم القبض فيسقط] أي ثمًا أصاب الاصل يسقط [منالدين حصة الاصلو] مااصاب النماء [فك] الراهن [النماء بحصته] هذا اذا كان الدين مثل قيمة الجارية يومالقبض أوأقلوان كانالدين أكثربأن كانالدين مائة وقيمة الامة غسون وقيمة الولدعشرون يقسم القدر المضمون عليهما وذلك سبعون فماأصاب الامةسقط وذلك خمسة أسباعه وماأصاب النماء وذلك سبمان افتكه الراهن به [وتصحالزيادة في الرهن] بأن رهن ثوبا بمشرة قيمته عشرة وزادالراهن ثوبا آخر ليكون مرهونامع الاول بمشرة [لافيالدين] هذاعندهماوهوالقياس صورته رجل رهن عيدا بمائة وقيمته مائشانثم أخذمن المرتهن مائة أخرى وجمل العبدرهنا بمائتين فانه لايصير المبدرهنا بالدين الحادث حتى اذا مات العبديسقط الدين الاول ويبقى الدين الثاني بلارهن وقال أبويوسف بحبو زالزيادة في الدين أيضاو قال زفر والشافعي لاتجوزفهما واذاصحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه الزيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الاوليوم القبضوعلى قيمةالزيادةيوم قبضتحتى لوكانت قيمة الزيادةيوم قبضها خسمائة وقيمة الاول يوم القبض ألفا والدين الف بقسم الدين اثلاثافي الزيادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثا الدين [وان رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخررهنا مكان الاولوقيمة كل] من العبدين [ألف فالاولرهن] كما كان [حتى يرده الى الراهن] فلو هلك قبل الرديضمن المرتهن [والمرتهن في] العبد [الا خرأمين حق يجمله مكان الاول] فلوهلك عنده قبل ان ير دالاول الى الراهن لا يضمن المرتهن

الجنايات الجنايات المجاليات

هى جمع جناية وهوما يحنيه من شرأى يحدثه ويكسبه وهى في الاصل مصدر حبى عليه عليه شيأ جناية وهو عام في كل مايقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل ولكن في لسان الفقهاء يرا دبا لجناية الفه ل الحرم الواقع في كل مايقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل ولكن في لسان الفقهاء يرا دبا لجناية الفه ل المناسبة بين الدكتا بين ال النفوس والاظر اف وانما جمع الماعتبار أنواعهار عاية للتناسب بين اللقب على المناسبة بين الدكتا بين الرهن شرع لاحياء الدين ووقاية له وصيانة له عن الحلاك فكذا الجناية حكمها مشروع له فقد م الرهن عليها كاقال تمالى ولسكم في القصاص حياة الاان الرهن وسبيه مشروعان والجناية حكمها مشروع فقد م الرهن عليها على خسة أوجه عمدو شبة عمدو خطأوما أجرى مجرى الخطاو القتل بسبب [موجب القتل] حال كونه [عمداؤهو ما تعمد ضربه بسلاح كالسيف ونحوه في تفريق الاجزاء كالمحدد من الحشب والقود والحجرو] من [الايطة والنار] بالجرع طف على المحدد [الاثم] بالرفع على أنه خبر موجب القتل [والقود عينا الله المنافع على المنافع المنافع وفي عنا الله عندنا وهو احدقولى الشافعي وفي قوله الآخر ان موجب العمد القصاص أو الدية ويتمين ذلك باحتيار الولى وحق العفو للاولياء من العصبة وذوى الارحام والزوجين في ظاهر الرواية وقال الليث بن سعد العفو للعصبة دون غيرها [لاالكفارة] أى وذوى الارحام والزوجين في ظاهر الرواية وقال الليث بن سعد العفو للعصبة دون غيرها [لاالكفارة] أى

ليس موجب القتل عمدا السكفارة وقال الشافهي تجب السكفارة أيضا [و] موجب [شبه ] أى شبه قتل المهمد [وهوان يتعمد ضربه بغير ماذكر] أى بماليس بسلاح وما جرى مجراه في تفريق الاجزاء عنده وقال أبو بوسف ومجمد والشافعي هو ان يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الفالب كالعصا والسوط والحجر واليد فلو ضربه بحيجر عظم أو خشبة عظيمة فهو عمد عندهم خلافاله ولوضر به بسوط صفير ووالي في الضربات حق مات يقتص منه عندالشافعي خلافالة [والاثم] بالرفع [والسكفارة] وقال صاحب الايضاح وجدت في كتب أصحابنا الهلاكفارة في شبه العمد عند أبي حنيفة والصحيح هو الاول فقد ذكر الطحاوي والحصاص وغير هما ان الكفارة واجبة عنده ويسقط الاثم باداء السكفارة [ودية مغلظة على الماقلة] في ثلاث سنبن [لاالقود] أي ليس موجب شبه العمد القصاص [و] موجب القتل [الخطاوه و أن يرمي شخصاطنه صيدا أو] شخصا أي ليس موجب شبه العمد القتل الماقلة إلى السهم [تدميا فقتله [و] موجب قتل [ماجري بحراء] أي محرى الخطا [كنائم القبل على الماقلة] في ثلاث سنبن [و] موجب القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه إلى المدالة [والدية على الماقلة] في ثلاث سنبن [و] موجب [القتل بسبب كحافر البئر المدالي وجب حرمان الارث لو القاتل مكلف الاهذا إلى القتل بسبب قانه لا يوجب حرمان الارث وقال الشافعي يوجب حرمان الارث [وشبه العمد في] الماقرة الشارة الى القتل بسبب قانه لا يوجب حرمان الارث وقال الشافعي يوجب حرمان الارث [وشبه العمد في] حق [النفس عمد فياسواها] من الاطراف حق لوضرب بخشبة على مفصل يدا نسان فالارث [وشبه العمد في]

سير باب مايوجب القود ومالايوجيه كالم

[يجب القصاص بقتل كل محقون الدم] أي محفوظ الدم حال كون الحقن ابتا [على التأبيد] ويجب القصاص بقتله حال كونه [عمدا] واحترز بمحقون الدمءن مباحالدم كالزانى المحصن والحربى والمرتد وبالتأبيدعن المستأمن [ويقتل الحر بالحر] اذالم يأمر المقتول القاتل بقتله أمااذا أمر مبان قال له اقتلني لايجب القصاص وتجبالدية وفيالتجريد لأتجبالديةفي أصحالر وايتينءن أى حنيفةرحمه اللهوهو قولهماولوقال لهبمتك دُّمَّى بألف درهمأو بفلس فقتله يجب القصاص كذا في الخلاصة [و] بقتل الحرر [بالعبد] وقال الشافعي رحمه الله لا يقتل الحربالعبد [و] يقتل [المسلم بالذمي] خلافاللشافمي [ولا يقتلان] أي المسلم والذمي [بالمستأمن] وقال الشافعي يقتل الذمي بالمستأمن وتقطع بده بسرقة ماله كذافي النهاية [و] بقتل [الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالاعمىوبالزمن وبناقص الاطراف وبالمجنونو] يقتل [الولد بالوالد ولايقتل الوالد بالولد] مطلقا وقال مالك أن قتل الآب ابنه ضربابالسيف فلاقصاص عليه و أن ذبحه ذبحا فعليه القصاص [والام والجد] اي وانعلا [والحبدة] ايوانعلت [كالاب ولا] يقتل الرجل أيضا [بعبده وبمدبره وبمكاتبه وبمبدولده وبمبد ملك بمضه وان ورث] الولد [قصاصاعلي أبيه] بقتل أمه مثلا [سقط] القصاص [وانما يقتص] أي لايستوفي القصاص الا [بالسيف] وتحومهن السلاح مطلقا وان حصل القتل با لةأخرى واستوفي بغيره لايضمن شيأوقال الشافعي انحصل القتل بطريق غيرمشروع انسقاه خمر احق قتله أولاط بالصغير حتى قتله يقتل بالسيف وان كان بطريق مشهر وع يفعل به مثل ذلك الفعل ويمهل مثل تلك المدة فان مات فيها والاتحرر قيمته نحومااذاقطع يدانسان عمدافمات منه تقطع يدالقاتل فان مات في تلك المدةفيها والاتحرز قيمته [مكاتب قتل عمداوترك] المكاتب [وفاءووار نهسيده فقطأ ولم يترك وفاءولة وارث] حر غيرسيده

[يقتص] المولىءندهم في الثانية وقالا يقتص في الاولى أيضا وقال محمدر حمه الله لاقصاص فيها [وانترك وفاء ووارثًا] حراغير المولى [لا] يقتص وان اجتمعا [وان قتل عبد الرهن لايقتص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ] فاذا أجتمعا كانالراهن آن يستوفي القصاصوذ كرفي العيون والجامع الصغير لفخر الاسلام رحمهاللهوغيرهماانه لايثبت القصاص لهماوان اجتمعا [ولاب الممتو والقودوالصلح] لمكن هذا فبما ذاصالح على قدر الدية أمااذاصالح على أقل من الدية لم يجز الحطوان قل و يجب كال الدية كذا في شرح السيد [لاالعفو بقتْل وليه] أي ولى المعتوه [والقاضي كالاب] في الصحيح [والوصي يصالح] عن قتل النفس [فقط] أي لايقتص ولايعفووكذلك يصالحءن استيفاءالقصاص فيالطرف وذكرفي كتابالصلحأنالوصي لايملك الصلح في النفس [والصي كالممتوه] في الحكم المذكور الممتوه ناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون وقد عته عتما وعتاهة كذافيالمغرب [وللكبار] أىومن قتلوله أولياء كباروصغار فللسكبار [القود قبل كبر الصفار] عنداً بي حنيفة رحمه الله وقال ايس لهم ذلك قبل بلوغ الصفار وفي فو ائدمو لا ناحيد الدين رحمه الله عبد بين موليين واحدهماصفيرقتل عمداقال بمض مشايخنار حمهمانلة عندابى حنيفةله ولايةاستيفاء القصاص وذكرفىالاسرارلارواية فيعبدأعتقه رجلان تمقتل أوقتل ولهموليان وبجوز أن لايثبت القتل لاحدهماالا اذا احتممًا كافي انكاح أمة أعتقهار جلان كذا في شرح السيدللهداية [وان قتله بمر] بالفتح الذي يعمل به في الطين [يقتص به ان أصابه الحديد] مطلقاعندهم سواء أصابه بحده وجرحه أوأصابه ظهر الحديدوغن أبي حنيفةر حمهاللةأنه يجب اذا جرح كذاذ كره الطحاوى رحمه اللةوالمملوم من الكتاب أن الاول أصحوذ كر في الهداية والاصحالاخير [والا] أي وان لم يصبه الحديدولكن أصابه العود [لا] يقتص مطلقا عندا بي حنيفةرحمه اللهوعندهماان كانءصاعظيمة يجب وهوقول الشافمي كذافي الحلاصة تمقيل هوبمنزلة العصا الكبير فيكون تتلابالمثقل وفيه خلافأبى حنيفة رحماللة وقيل هو بمنزلة السوط وفيه خلاف الشافعي أيضاوهي مسئلة المولاة على مامر [كالحتق والتغريق] أى لايجبالقصاص في العودو تجب الدية على العاقلة كالايجب القصاص في الخنق والثغريق وتجب الدية فهماعلى العاقلة سواء كان المتتصيبا أو بالغاعند أبي حنيفة وعندهما وعند الشافعي عليه القصاص غيران عندهما يستوفي حزاوعنده يغرق وقال في الاصل وانخنق رجلاحق مات فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا قصاص و لـكن أن اعتاد ذلك فالامام يقتله سياسة وان تأب قبل أن يقع في يد الامام تقبل وبتهولا يقتل وان اب بمدماوقع في يدالامام لا تقبل تو بتهوهو نظير الساحر اذا تاب وأماعلي قولهماآذادامعلى الخنق حقمات فعليه القصاص كالوقتله بحجر عظيموان ترك الخنق قبل الموت ثممات بعد فلكفائه ينظر ان دام على الخنق مقدارا يموت الانسان منه غالبا فعليه القصاص وان دام مقدار الايموت الانسان منه غالبا فلا قصاص وذ كرشيخ الاسلام رحمه الله في شرح زياداتالاصل ان من غرق انسانابالماءان كان الماء قليلا لايقتل فيهغالباويرجي منه النجاة فيالغالب فمات من تلك فهو خطأ الممد عندهم جميما وأما اذا كان المـــاء عظيما اذا كان بحيث يمكنـــه النجاة منه بالسياحـــة بإن كان غــــبر مشدود ولا مثقل وهوبحسن السباحة فمات فانه يكون خطأ عمد وانكان بحيثلا يمكنه النحاة منهفعلي قول أبي حنيفةرحمه اللدهو خطأ العمد ولاقصاص وعلى قولهماهو عمدمحض ويجب القصاص وفي المنتقي عن أبى يوسف وعن أبىحنيفة رحمهما الله تعالى رجل ألتي رجلا من سفينة في بحر فرست وغرق كما وقع فعلى قاتله الدية وأن كان حين ألقاء سبح ساعة ثم غرق فلا دية فيه والالقاء من سطح أو جبل أو

بثرمثلالاغراقكذافيالمحيط [ومنجرحرجلاعمدافصار] المجروح[ذافراش] ولميزل عنه [حتىمات يَّةُتُص وانمات بفعل نفسه و] بفعل [زيدوأسدوحيةضمن زيدَنك الدية] والقياسالعقلي انه يضمن ربع الدية لكن فعله في حق نفسه هدر في الدنيا لافي العقبي حتى يأثم بالأجماع ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد فيمن بقثل نفسه أنه يغسل ويصلي عليه وقال أبو بوسف يغسل ولا يصلي عليه [ومن شهر على المسلمين سيفا] أوسكينا [وجب قتله ولاشي ً] على قاتله [بقتله ومن شهر على رجل سلاحاليلااونهار افي مصرا وغيره اوشهر عليه عصاً] سواء كانصغيرا اوكبيرا [ليلافيمصر أونهارافيغيره فقتله] اىقتل الشاهر [المشهور عليه] عمدا [فلا شي علمه أي على المشهو رعليه [وانشهر عليه عصانها رافي مصر فقتله المشهو رعليه] عمدا [فتل به] عند أى حنيفة وعندهمالاقصاص عليه [وانشهر المجنون على غيره سلاحافقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية] في ماله وقال الشافعي لاشي عليه [وعلى هذا] الخلاف [الصيى والدابة] حتى اذا أشهر الصي على وجل سلاحا فقتله المشهورعليه عمدانجب عليهالدية فيماله واذاحملت دابةعلى رجل فقتلهاهو يجب عليه الضمان خلافا للشافعي في الصورتين وعن أبي يوسف اله يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبي والحجنون [ولوضربه الشاهر فانصرفاً وترك الضرب وكمفاعنه علىوجه لايريد ضربه ثانيا [فقتله] أي الشاهر الرجل [الآخر] وهو المشهورعليه [قتل القاتل ومن دخل عليه غيره ليلافأ خرج السرقة] أى المال المسروق [فاتبعه] المسروق منه [فقتله] أي المسروق منه السارق عمدا [فلا شئ عليه] اذا كان لايتمكن من الاستردادالابالقتل وان كان يتمكن من الاسترداد بدونه بان علم أملوصاح أوتهد ديطرح المال لا يحل له القتل حتى لوقتله قتل به ثم اعلم أنه اذا قتله بهذا السبب فقال عندالقاضي قتلته بهذا السبب لايقبل قوله الااذا أقام البينة عليه والاصل انهاذا اقربسبب الضمان ثمادعي براءته لايقبل الابالبينةوفي الزاهدى الاصل فيكل شخصاذارأىمسلما محصنا يزنىانه يحلىله قتله وانمايمتنع خوقامن ان يقتله ولايصدق فيانهزنى

MX

﴿ باب القصاص فما دون النفس ﴾

[يقتص بقطع اليدمن المفصل] اى من قطع يد غيره عمدا من المفصل تقطع يده هكذا [وان كانت يدالقاطع اكبر] من اليدالمقطوعة [وكذا الرجل ومارن الانف والاذن] يجوزبار فع عطفاعلى الرجل وبالجرعلى الانف [و] كذا [العين ان] ضربها رجل و [ذهب ضوءها وهي قائمة] يقتص بضوئها وفي العيون فيها حكومة عدل كذا في الحلاصة وطريق الاقتصاص في العين ان يحمى له مرآة ثم يقر به منها وير بط على عينه الاخرى وعلى وجهة قطن رطب و تقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها [ولو قلمها] او وجأها بالسكين [لا] يقتص ولكن تجب الدية ثم اذا انكر الضارب ذهاب الضوء ذكر في القدورى انه يعرف بنظر الاطباء اليه وقيل يستففل فينصب شي فجأة بين يديه وقال ابن مقاتل يستقبل عين الشمس مفتوح العين ان دمعت عينه على النالضوء باق وان تم تدمع فقد ذهب الضوء وان لم يم بذلك بقيت في ذلك الدعوى والانكار والقول قول الضارب مع يمينه على البتات ولا تقتص اليسرى باليني ولا اليني باليسرى وان كان الحول الشديد به بين الجانى بصره افتص منه وان شاء ضمن نصف الدية كذا في الحلاصة [والسن] بصره افتص منه وان شاء ضمن نصف الدية كذا في الحلاصة [والسن] مقتص، إو ان تقتص منه وان شاء ضمن نصف الدية كذا في الحلاصة [والسن] مقتص، والنائع مشروع والاخذ بالمبرد على منه وان تقاصا ولكن يؤخذ المنا على النائع مشروع والاخذ بالمبرد على المنوع مشروع والاخذ بالمبرد على المنوع والاخذ بالمبرد من سنه الى ان ينتهى المي الله على وكذا ان قلع السن فانه لا يقم على المنائع مشروع والاخذ بالمبرد على المنائع المن يؤخذ بالمبرد من سنه الى ان ينتهى المي الله على وكذا ان قلع السن فانه لا يقلع سنه الحيال ولا الاخلى وكذا ان قلع السن فانه لا يقلع سنه الحيال المنائع ا

احتياطا كذافي الخلاصة وطريق الاقتصاص به ان يبرده بالمبرد بقدرما كسرمنه ولاقصاص في السن الزائد وانمايج بفيها حكومة عدل [وكل شجة يحقق فيها المماثلة] يقتص بها لقوله تمالي والجروح قصاص [ولا في عظم] المرادبه غير السن هذا إذا كان السمي عظماوان كان عصبا كاقال بعض الحكماء لايحتاج الى هذا [و] لاقصاص في [طرفي رجل وامرأة] أي لاقصاص بين الرجل والمرأة فيا دون النفس [و] لافي طرفي [حروعبد] مطلقا [و] لافي طرفي [عبدين] خلافاللشافهي في جميع ذلك الافي الحراف [و] تقطع العبد يدحر يقتص [وطرف المسلم والكافر سيان] حتى يكون القصاص بينهما في الاطراف [و] لاقصاص في [قطع العبد يدحر يقتص [وطرف المسلم والكافر سيان] حتى يكون القصاص بينهما في الاطراف [و] به بعن المباعد والمؤلفة التي تبلغ الحبوف [برأمنها] قيد به بلانه اذامات منها يجب القصاص [و] لاقصاص في السانوذكر] مطلقا وعن أبي يوسف انه اذا قطما من أصلهما يجب القصاص [الاأن تقطع الحشفة] في في أخذ يمن المسلم المناج أبين القود] أي قطع الميث أو تقصاص مقدار شجته والارش ان كان القاطع أشل أو ناقص الاصابع أوكان رأس الشاج أكبر] أي من شج وجلا فاستوعب المبين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار ان شاء اقتص مقدار شحته يبدأ من أي الجانبين شاء وان شاء أخذ الارش وفي عكسه يخيراً يضا وكذا اذا كانت الشجة في طول شجته يبدأ من أي الجانبين شاء وان شاء أخذ الارش وفي عكسه يخيراً يضا وكذا اذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من جبهته الى قفا الشاب فه وبالخيار والله أعلم

﴿ فصل ﴾ في الصلح عن دم العمد [وان صولے] عن دم [على مال و حب] المال [حالا و سقط القو دوينصف ان أمرالحرالقاتل وسيدالقاتل رجلابالصلح عن دميهماعلى ألف ففعل] أى ان قتل حر وعبدرجلا فأمر الحر ومولىالعبدرجلا بأن يصالح عن دميهما على ألف فصالح فالالفعلى الحرو المولي نصفين [فان صالح أحد الاولياءعن حظه على عوض أوعفا] سقط حق الباقين من القصاص [فلمن بقي حظه] يكون [من الدية] وسقط القصاص [ويقتل الجمع بالفرد والفردبالجمع] أىان حضر أولياء المقتول [اكتفاء] أي يكتني بذلك ولاشئ لهم من المال [فانحضرواحد] من أولياء المقتولين [قتل] الفرد [له] أي لذلك الواحد [وسقط حق|لبقية] من|لاولياء [كموتالقاتل] وقال|لشافعي انقتلهم،على|لتعاقب يقتل بأولهم ويقضى بالديات لمن بعدالاول فيتركتهوان قتالهم معايقرع بينهمو يقضى بالقود لمن خرجت قرعته وبالدية للباقين وفي قول قتل لهم جميما وقسمت الديات بينهم [ولاتقطع يد رجلين] مطلقا [بيد] رجل واحد [و] لكن [ضمناديتها] وقال الشافعي تقطع يداهمااذا أخذاسكينا منجانبواحد وأمراهاعلي يدمحتي انقطعت أمالووضع أحدهماالسكينمن جانبوالآخر منجانبآخروأمراها حتىالتقيالسكينان لايجب القصاص عنده [وان قطم] رجل [واحديمين رجلين] فحضرا معا [فلهما قطع يمينه ونصف الدية] يقتسهانها لصفين مطلقا سواءقطعهما معا أوعلى التعاقب وقال الشافعي انقطعهما علىالتعاقب يقطع بالاول ويغرم الارش للثانى وانقطمهمامعا يقرع بنهما ويكون القصاص لمن خرجت قرعته والارش للاخر آفان حضر واحد] من مقطوع اليدين [وقطع يده فللآخر عليه] أى على الذى قطع بمينه [نصف الدية] ولو قضي بالقصاص بينهما تمهن أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القودعندهما وعند محمدالارش ولوقطع احدهما يدالقاطع من المرفق فلهمادية [وانأقر عبد بقتل عمديقتص به] مطلقا سواءكان العبدمأذو ناأوغيره وقالزفر لايصجاقرار. وقيدبالعمد لانهلوأقر بالخطا لايجوزاقرار. [وانرميرجلا] ذميا [عمدا فنفذ

السهممنه الى آخر] فمانًا [يقتص] من الرامي [للاولوللثاني الدية] على عاقلته ﴿ فَصَلَ \* وَمَنْ قَطْعُ يَدْرُجُلُ ثُمُّ قَتْلُهُ أَخَذُ بِالْأَمْ يِنْ وَلُو ] كَانَالَامُرَانَ [عمدين أوخطأ ين أومختلفين تخلل بينهما برءأولا] هذه الجملة صفة لكل واحد من الصور الثلاث فان تخلل بينهما برءيمتبركل فعل ويؤخذ بموجب الفعلين حتىلو كاناعمدين فللولى القطع والقتل وان كاناخطأ ين يجب دية ونصف دية وان كان أحدهما عمدا والآخر خطأفان كانالقطع عمداوالقتل خطأ يجب فياليدالقود وفيالنفس الديةوان كانالقطع خطأ والقتل عمدايجب في اليدنصف الدية وفي النفس القودوان لم يتخلل بينهما برء فان كان أحدهما عمدا والآخر خطأ يمتبركل فعل على حدة فيجب في الخطاالدية وفي العمد القود وانكانا عمدين فعندهما يقتل ولا يقطع وعندأ بىحنيفة للولى الخياران شاء قطع وقتل وانشاءقتل ولايمتبرانحا دالمجلس وتمددهوان كان خطأين تجبدية واحدة اتفاقا كمابين بقوله [الافيخطأين] أى أخذبالام بن الافي الخطأين [لم يخلل بينهما برء فتجب دية واحدة] بالرفع [كمن ضربه] أينجب فيهدية واحدة كمانجب فيمن ضربه [مائة سوط فبرئ من تسمين ومات من عشرة ] دية معناه ضربه تسمين في موضع وعشرة في موضع آخر فبرئ موضع التسمين وسرى العشرة فليس عليه بضرب التسمين شئُّ من جهة الارش وان بتي منجهة التعزير وعنأبي يوسف أنه أوجب فيه حكومة عدل وعن محمدا نه أوجب فيه أجرة الطبيب ونمن الادوية قالوا هذا محمول على مااذا برى ممن التسمين ولم يبق لها أثر أصلافان بقي لها أثر ينبغي أن تجب عليه حكومة عدَّل ودية القتل [وان عَفَا المقطوع عن القطع] العمد [فمات] المقطوع من ذلك القطع [ضمن القاطع الدية] عند أبي حنيفة استحسانا وفي القياس ينبغي ان يجب القصاص وعندهمالا يضمن الدية [ولوعفاعن القطع ومايحدث عنه] أى عن القطع [أو] عفا [عن الجناية لا] يضمن الدية أيضا [فالخطأ] أي اذا كان القطع خطأ فالعفو يعتبر [من الثلث] أي ثلث المعفو فيضمن القاطع ثلثي المال حالا [والعمد] يعتبر [من كل المال] فلايضمن شيأ وكذا اذاعفا عنالشجة ثمسرى الىالنفس [وانقطمت امرأة يدرجل عمدا فتزوجها] مقطوع اليد [على يده ثممات] المقطوع [فلهامهرمثلها والدية فيمالها وعلىعاقلتها] أي بجب مهرمثلها فيمالها والدية ح على عاقلة المرأة [لو] كان القطع [خطأ] استحساناو القياس أنه يجب القصاص فقوله على عاقلتها الى آخره عطف جملة على جملة لاعلى قوله في ما لهاهذا عنداً بي حنيفة وعندهما لايجب شيُّ واذاوجب لهامهر المثل وعليهاالدية وقمتالمقاصة اناستويا وانفضلت الدية تردهعلى الورثة وانفضل المهر تردهالورثة عليها [وان تزوجهاعلى اليدومايحدث منهاأوعلى الجناية فمات منه فلهامهر مثلهاولاشي الورثة الزوج [عليهالو] كان القطع [عمدا وَلُوكان] القطع [خطأ رفع عن العاقلة مهر مثابها ولهم ثلث ماترك وصية] ومازاد على مهر المثل يكونوصية للعاقلة ويكونالواجب لهامقدارمهر المثل من الدية فان كانمهر مثلهاو الدية سواء فالعاقلة لايغرمون شيأمن ذلك لها وان كانمهر مثلهاأقل من الدية يرفع عن العاقلة مهر المثل ومازا دعلى ذلك ان كان يخرج من الثلث ير فع عنهم أيضاو ان كان لا يخرج من الثاث سقط ثلثه و ردالفضل [ولوقطع يده فاقتص له] من اليد [فمات الاولةتل] المقتصمنه [به] أي بسبب القطع وعن أبي يوسف أنه يسقط حقه في القصاص [وان قطع] ولى المقتول [يد القاتل] العامد [وعفا] ولى المقتول عن القصاص منه [ضمن القاطع دية اليد] مطلقا سواءقضي له بالقصاص أولا عنداً بي حنيفة وقالالاشي عليه وفي القياس انه يجب القصاص وقيد بالمفو لانه اذا لم يعف لا يضمن ولو قطع و ماعفا و برى فهو على الخلاف و في الصحيح و لو قطع ثم حزر قبته قبل

البرءفهو استيفاء ولوحز رقبته بمدالبرءفهو على الخلاف في الصحيح ومن له القصاص في الطرف اذا استوفاه شم سرى الى النفس ومات يضمن دية النفس عنداً بى حنيفة وعندهما لا يضمن وهو قول الشافمي مسلم الشهادة في القتل الهيم

لما كانتالشهادة في القتل شيأ متعلمة ابالقتل نفسه أوردها بعدماذ كرأحكام القتل لان متعلق الشيئ كانأدنى درجة من نفس ذلك الشي [ولا يقيد] ابن [حاضر بحجته اذا] كان [أخو مفاب عن خصومته] ولكن قبلت البيئة وحبس القاتل [فان بعد] الغائب عن الغيبة [لابدمن اعادته] أي اعادة الغائب البينة [ليقتلا] القاتل عنداً بي حنيفة وقالا لا يعيدهذا اذا كانالقتل عمدا [ولو] كان [خطأ أودينا] بان كان الحق دينا لابهما على آخر فأقام أحدهما البينة والآخر غائبا تمحضر [لا] يعيد البينة بالاجماع لانه يمكن من الاستيفاء [قان أنبت القاتل عفو الغائب لم يقد ] بعد حضو رالغائب أيضا [وكذا لوقتل عبدهما وأحدهما غائب] في الحبكم المذكور [وانشهد وليان بعفو ثالثهما لغت] شهادتهما وهو عفو منهما [فان صدقهماالقاتل] بالعفو ولم يصدق المشهود عليه [فالدية] كلها [لهمأ ثلاثًا وانكذبهما] أي القاتل يمني والمشهود عليه أيضا [فلا شي ُ لهما وللا خر ثلث الدية] وان صدقهما المشهو دعليه وحده غرم القاتل ثلث الدية وهو نصيب المشهود عليه لكنه يصرف الى الشاهدين والقياس أن لايلز مالقاتل شي ولوشهدا] أى الشاهدان [انهضربه] عمدا [فلم يزل] المضروب [صاحب فراش حتىمات يقتص] من الضارب اذاشهدا انه ضربه بشي حجارح [وان اختلف شاهدا القتل في الزمان] بانشهد أحدهماان القتل كان في يوم الخيس وشهدا لآخر انه في يوم الجمعة [أوالمكان] بانشهدأحـدهماانالقتل كان في بلدكـذاوشهدالآخرانه كان في بلدآخر [اوفهاوقع بهالقتل] أى اختلفاً فيالآلة بإن قال أحدهماقتله بالعصا والآخر انه قتله بالسلاح [أوقال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر] قتله ولكن [لم أدربماذا قتل بطلت] الشهادة في المسائل كلما [وانشهدا انه قتله] أي فلانا [وقالا غُند ربماذاقتله تَجِب الدية] استحساناوالقياس انه لاتقبل هذه الشهادة [وانأقرا أنكلا] أي كل واحد [منهما قتله] منفردا أي زيداًمثلا [وقال الولى قتلتماه جميما] أي حال كونهما مجتمعين [له] أي بجوزللولى [قتلهماولوكان مكانالاقرارشهادةلغت] الشهادة بأنشهدا انفلاناقتله وشهدآخران علىآخرانه قتله وقال الولى قتلتماه حميما بطلي الكل

## اعتمار حالة القتل الله

[المعتبر حالة الرمى] دون الاصابة [فتجب الدية بردة المرمى اليه قبل الوصول لا باسلامه] أى ان رمى مسلما فار تدالمرمى اليه والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم فات فعلى الرامى الدية لورثة المرتدعند أبى حنيفة وعند هما لا شى على الرامى وان رمى الى مرتد فأسلم فوقع السهم عليه فلاشى على الرامى عندهم خلافالزفر [و] تجب القيمة بعنقه] أى ان رمى عبد افاعتقه مولاه ثم أصابه السهم فمات فعلى الرامى قيمته للمولى عندهما وقال محد عليه فضل ما بين قيمته مرميا الى غير مرمى حق لوكانت قيمته قبل الرمى ألفا و بعد الرمى عانمائة بلزمه مأت المائية والرامى عليه فضل ما بين قيمته مرميا الى غير مرمى حق لوكانت قيمته قبل الرمى الفا و بعد الرمى عليه بلار جم وقال زفر عليه الدية [ولا يضمن الرامى برجوع شاهد الرجم بعد الرمى] صور ته رجل قضى عليه بلار جم فرماء وجب الحبر فلاشى على الرامى [وحل الصيد بردة الرامى] بعد فرماء وجب الحبر الم المناه المناه على الرامى الحرم سيدائم حل فأصابه السهم فلاشى عليه فعليه الحبر الم وان رمى حلال صيدائم أحرم فأصابه السهم فلاشى عليه

## الديات المات

لما كانت الدية احدى موجى القتل الممدالاأن مهني الاحياء في القصاص أكثر قدم بيان القود على الدية وهي لغةمصدرودىالقاتل المقتول اذا أعطى وليه المال بدلاعن النفس ثمسمي ذلك المال بالدية تسمية بالمصدر والتاءفيآخر هاعوضعن الواوفيأولها كمافيالعدةوالارشاسمللوا جبعلى مادون النفس [ديةشبه العمد مائة من الابل أرباعا من بنت مخاض الى جذعة ] أي تجب خمس وعشر ون من بنت مخاض وخمس وعشرون من بنتالبون وخمس وعشرون منحقة وخمس وعشرون من جذعة في ثلاث سنبن عند أبى حنيفة وأبي يوسف وعندمجمد والشافعي ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية خلفات أي في بطونها أولادهاو الخلفة الحامل[ولاتغليط الافي الابلودية الخطامائة من الابل اخماسامن ابن مخاض]عشرون [وبلت مخاض]عشرون [وبنت لبون] عشرون [وحقة] عشرون [وجذعة] عشرون وبه قال الشافعي الآ أنه قال عشرون أبن لبون مكان ابن مخاض [أوألف دينارأ وعشرة آلاف درهم] وقال مالك والشافعي اثناعشر ألفامن الدراهم ولاتثبت الدية الامن هذه الانواع الثلاثة عندأبي حنيفة وقالامنها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفاشاة ومن الحلل مائناحلة كلحلة ازارور داءولوصالحالولى من الدية على أكثر من هذه الأشياء قيل لا يجوزوهو قول الـكل وقيلهوقولهماوأماعندأبي حنيفة فينمبغي أن يجوز [وكفارتهما ماذ كرفي النص] وهو تحريررقبة مؤمنة فان لم يجدفصيام شهرين متتابه بن [ولا يجوز الاطمام والجنين] يعنى تحريره [ويجوز الرضيع لو] كان [أحد أبويه مسلماو دية المرأة على النصف من دية الرجل في ] حق [النفس و فبمادونها] حتى يجب في قتل المرأة خطأ خمسة آلاف درهم وفي قطع يدها ألفان وخسمائة درهم وعندزيدبن نابت رضي الله عنه ثلث الدية وما فوقها يتصنف ومادونها لايتصنف وبهأخذ الشافمي [ودية المسلم والذمي] والمستأمن [سواء] وقال الشافعي ديةالكتابي أربعة آلاف درهمو ديةالمجوسي عانمائة درهم وقال مالك دية الكتابي ستة آلاف درهم وهوأحدقولي الشافسي

[الحارصة] وهي التي يحرص الجلداً ي تخدشه ولا تخرج الدم [والدامعة] بالمين المهملة وهي التي تظهر الدم ولاتسيله بل بجتمع في موضع الجراحة كالدمع في العين [والدامية] وهي التي تسيل الدم [والباضعة] وهي التي تبضع الجُلدأي تقطعه من البضع [والمتلاحمة] وهي التي تأخذ باللحم وتقطعه [والسمحاق] وهي التي تصل الى السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس [والموضحة] وهي التي توضح العظم أي تبينه [والهاشمة] وهي التي تكسرالمظم [والمنقلة] وهي التي تنقل العظم بعدالكسر أي محوله [والآمة] وهي التي تصل الى ام الراس وهو الذي فيه الدماغ [في الموضحة نصف عشر الدية] ان كانتخطأ وان كانت عمدا يجب القصاص [وفي الهاشمة عشرهاوفي المنقلة عشرو نصف عشر] من الدية [وفي الآمة والجائفة ثلثها] وفي الايضاح الجائفة مايصل الى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنيين وماوصل من الرقبة الى الموضع الذي اذاوصل اليه الشراب كان مفطر اومافوق ذلك ليس بجائفة [فأن نفذت الجائفة] فتكون جائفتين [فثلثاها] فعلى هذاذ كرالجائفة في مسائل الشجاج اتفاقى وفي السكافي الجائفة تختص بجوف الرأس أوبجوف البطن فيكون ذكرهافي محلها آوفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل إاذا كانخطأ [ولاقصاص في غير الموضحة] وهذار واية الحسن عن أبي حنيفة وقيل الصحيح انه يجب القصاص فيادون الموضحةمن الشجاج وهوظاهر الرواية ونظيرهذه شجة أخرى تسمى دامغة وهي التي تصلالي الدماغوانمالم يذكرهالان النفس لاتبقى بمدهاعادة فتكون قتلابالحقيقة لاشجة ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة وماكان في غيرالوجة والرأس يسمى جراحة والحكم مرتب على الحقيقة في الصحيح حتى لو تحققت في غيرها كالساق والصدرتجب حكومةالعدل واللحيان من الوجه عندناوقيل ليسامن الوجهوهو قول مالك والذقن من الوجه اتفاقا واختلفوا في تفسير حكومة العدل فقال الطحاوى السبيل في ذلك أن يقوم لوكان يملوكا بدون هذا الاثرويقوم مع هذا الاثر ثم ينظرمابين القيمتين فانكان نصف عشر القيمة يجب نصف عشرالدية وان كانبقدر ربع عشرالقيمة يجب ربع عشر الدية وعليه الفتوى [وفي أصابع اليد] الواحدة [نصف الديةولو] قطعت الاصابع [مع الكف] ولوقطعت الاصابع ثم الكف نظر ان قطعت قبل مخلل البرء فلاشي في الكف ولوقطءت بعده فني الاصابع نصف دية وفي الكف حكومة عدل [و] لوقطعت الأصابع [مع نصف الساعد] فني الاصابع والـكيف [نصف الديةو] في الزيادة [حكومة] عدل وهذا قولهماوهو رواية عن أبي يوسف وعنه أنماز ادعلي أصابح اليدو الرجل فهو تبيع الى المنكب والى الفخذ [وفي قطع الكفت] من المفصل [و] قدكان [فيهاأصبع] واحدة [أوأصبعان عشرهاأوخسها] اى يجب عشر دية اليد في الاصبع و خسم افي الاصبعين [ولاشئ في الكف] وهذا عنداً بي حنيفة وقالا ينظر الى أرشالكف وهوحكومةعدلوالىارشمابقىمنالاصابع فيكونعليهالا كثرويدخل الاقلفي الاكثرولوقطع اليدوفيها ثلاث أصابع فعليه ثلاثة أخماس ديةاليد ولاشئ فيالكف بالاجماع [وفي الاصابع الزائدة] والسن الزائدة [و] في [عين الصيوذ كرهولسانه ان لمتعلم صحته] أي هجة كل واحد من المين والذكر واللسان [بنظر] في المين [وحركة] في الذكر [وكلام] في اللسان نجب [حكومة] عدل وقال الشافعي في الثلاثة الاخيرة دية كاملة وكذاذ كر الخصي والعنين حكماو خلافاتم يكون بعد ذلك حكمه حكم البالغ فيالعمد والخطا [ومن شج رجلا] موضحة [فذهبعقلهأوشعر رأسهدخل أرش الموضحة في الدية] أي في دية الذا هب منهما فلا يجب الارش بل تجب الدية فقطو قال زفر لايد خل هذا اذا

ذهبعقله أوشمر رأسه [وانذهبسممه أوبصره أو كبلامهلا] يدخل الارش فيالدية بليجب أرش الموضحةمم الدية عندهما وعنداني يوسف يدخل دية السمع والكلام ولايدخل في دية البصر [وان شجه] الكون الشج [موضحة] عمدا [فذهبت عيناه] فلاقو دفي شي منهما عنداً بي حنيفة وتجب الدية فهماوقالا فيالموضحةالقصاصوفيالبصرالديةوروىابن سماعةعن محمدانه يجبالقصاصفيالموضحةوالعينين [أو قطع أصبعه] عمدا [فشلت] أصبع [أخرى] فلاقود فبهماعند أبى حنيفة وتجب دية الاصبعين وعندهما يجِب القصاص في الاولى والارش في الثانية وهو قول زفر والحسن رحهما الله [أو] قطع [المفصل الاعلى] من الاصابع [فشل ما بقي] من تلك الاصابع [أو] شل [كل اليد] فلاقود وينبغي أن تجب الدية في المفصل الأعلى وفها بقي حكومة عدل [أوكسر] عمدا [نصف سنه فاسود ما بقي] أواحمراً واصفراً واخضر [فلاقود] بالاجماع قوله فلاقو دمتملق بالجميع وينبغي أنجب الدية في السن كله فان اصفرت روى أبويوسف عنأبي حنيفة رحمهمااللهان فيهاحكومة عدل وروى هشام في نوادره عن محمدر حمه الله عن أبي حنيفة قال في الحر لايجبشئ وفي العبدحكومة عدل وعن محمد فيها حكومة عدل وهو قول أبى يوسف وفي التجريد لوكسرت بعضالسن فاسو دالباقى أودخله عيب بحبحكومة عدل ولاقصاص فيهاوفي الجامع الصغير تجب دية السن خسمائة ولوكسر بغض السن فسقط الباقى لايجب القودفي المشهور من الروايات وروى ابن سماعة انه يجب كذا في الخلاصة [وان قلع سنه فنبتت مكانه اسن أخرى سقط الأرش] عنداً بي حنيفة مطلقا سواء كان مقلوع السن صبياأولا وقالاعليه الارشكاملاان كانغير صيوان كانصبيالايجب الارش وعن أبي يوسف انهجب حكومةعدل وانقلع سنغيره فردهاصاحبهاالي مكانها فنبت عليها اللحم بجبعلي القالع أرشهاو كذالوقطع أذنه فألصقها فالتحمت [وان أقيد فنبت سن الاول بحب الدية] عليه أي لو نزع رجل سن رجل فنزع المنزوع منه سن النازع فنبت سن المنزوع منه أو لافعلي الذي نبت سنه لصاحبه خمسمائة [وان شج] رجل [رجلا فالتحمولم ببق لهأثر] ونبت الشعر [أوضرب] رجلا [فجرح فبرأوذهب أثره فلاأرش] عنداً بى حنيفة وعند أبي يوسف عليه أرش الالموهو حكومة المدل وقال محمد عليه قدرماأ نفق في معالجته حتى يبرأ من أجر الطبيب وثمن الدواء [ولاقود بجرح حق يبرأ] والمرادانه لا يحكم بشيء على الجارح بجرحه مالم يتحقق الحال ولم يتقرر المآل على شئ من البرء والهلاك لقوله عليه الصلاة والسلام يستأني في الجراحات سنة ولكن العبارة لانساعده وقال الشافعي يقتص منه في الحال كما في القو دفي النفس [وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الاب ابنه عمدا فديته في مال القاتل وكذا] كل [ماوجب] من الارش [صلحا أواعترافاً] بقتل الخطا [ولم يكن لصف المشر] بأن كان أقلمنه يكون في مال الجاني شمماوجب بقتل الاب ابنه عمدا في ماله في ثلاث سنين وقال الشافهي تجب الدية حالا [وعمد الصي والمجنون خطأ وديته] أي ودية العمد [على عاقلته] اذا بلغت خسهائة فانكانت أقلمنه فغي أموالهماو المعتوه كالمجنون وقال الشافعي عمدهما عمدحتي تجب الدية في مالهما [ولاتكفير فيه] أي في قتلهما عمدا [ولاحرمان] ارتوقال الشافعي فيه تكفير بالمال وحرمان الارت ﴿ فَصَلَ فِي دِيةً الْجَنِينَ ﴾ الحِنين الولدمادام في الرحم [ضرب بطن امرأة فألقت] المرأة [جنيناميتا تحب غرة نصف عشر الدية] أي دية الرجل ان كان ذكر او عشر دية المر أة ان كان أنثى وكل منهما خمسما ئة درهم والقياس أنلايجبشئ وقال الشافعي ومالك فيكل منهماستهائة درهم وهي على العاقلة عندناوقال مالك فيماله وعندنانجب فيسنة وعندالشافهي في اللائسنين قوله نصف عشر الدية يجوز أن يكون بدلامن غرة أوخبر مبتدا

محذوف أى هو نصف عشر الدية وذكر في مبسوط شيخ الاسلام انماسمي بدل الجنين غرة لأن الواجب عبد والعبديسمي غرة الحلاقالاسم الوجه على السكل [فان ألقت حيافهات] الجنبن [فدية] كاملة فان كان ذكرا فديةالرجل وان كانأ نثى فديةالانثى [وانألةت ميتافماتتالامفدية] كاملة بالام [وغرة] بالجنينوان ماتت الاممن الضرب ثم خرج الجنين بعد ذلك حياثم مات فعليه دية في الامودية في الجنين [وان ماتت] الام [فألقتميتافديةفقط] أىديةفيالامولاشئ فيالجنين وقال الشافعي تجب الفرة في الجنين [ومايجب فيه] أَى في الجنينَ من الغرة والدية [يورث عنه] وقال الشافعي ومالك هولامه خاصة [ولايرث الضارب فلو ضرب] رجل [بطن امرأته فألقت ابنه ميثاف لمي عاقلة الابغرة ولا يرث أبوه منها] أي من الغرة شيأ [وفي جنين الامةلوكان ذكرا] يجب [نصف عشرقيمته] أي قيمة الجنين [لوكان] الجنين [حياذكراوعشر قيمته لو] كان [أنثي] بيان هذا أنه يقوم الجنين بمدا نفصاله ميتاعلى لونه و هيئته لوكان حيا فينظركم قيمته بهذا المسكان فبعدهذا ان كان ذكرايجب لصف عشر قيمته وان كانأ نثى بجب عشر قيمته وقال الشافهي بجب عشر قيمةالامذكراكان أوأنثىثموجوبالبدل فيجنين الامةقول أبىحنيفةو محمدوهوالظاهرمن قول أبى يوسف وعنه في رواية اله لا يجب الانقصان الامة ان تمكن فيها نقص فان لم بتمكن لا يجب شئ كما في جنين البهيمة وهذا اذالميكن حملهامن مولاهاولامن ألمفرورلان الحمل من أحدهما حرفتجب الغرةذ كراكان أوأنثي كذافي شرح السيد [فان حرره] أى الجنبن [سيده بمدضربه] أى بعد ضرب بطن الامة [فألقته] حيا [فمات] الجنين [ففيه قيمته حيا] أي قيمة الجنين حال كونه حياولاتجب الدية وان مات بمدالعتق و قيل هذا قولهماوأماعندمحمدر حمهالله فتجب قيمةمابين كونهمضر وباالي كونه غيرمضروب أي يجب تفاوتما بينهما [ولا كفارة في] اتلاف [الجنين] وعند الشافعي تجب الكفارة [و] المرأة [ان] ضربت بطن نفسهاأ و [شربت دواء لتطرحه] عمدا [أوعالجت فرجهاحتي أسقطنه ضمن عاقلتها الغرةان فعلت بلا اذن] من زوجها وان فعلت باذنه لابجب شيء

معيرٌ باب مابحدته الرجل في الطريق إليه

[من آخرج الى طريق العامة كنيفا] أى مستراحا [أوميزاباأوجرصنا] بالجيم والصادالمهملة دخيل ليس بعربى أصلى وقدا ختلف فيه فقيل البرج وقيل بجرى ماء يركب في الحائط وعن الامام البردوى رحمه الله جذع بخرجه الانسان من الحائط الحالطريق ليبنى عليه كذا في المغرب [أو دكانا فلكل] أى لكل واحد من المسلمين [نزعه] أى نزع ما أخرجه مطلقا و لا يختص به سكان المحلة قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله الاحداث ان كان يضر بأهل الطريق لا يحدث ذلك وان كان لا يضر لسعته جازله احداثه ما لم يمنع منه وأما في الحداث ان كان يضر بأهل الطريق لا يحدث ذلك وان كان لا يضر لسعته جازله احداثه ما لم يمنع وأما في الحصومة فقال أبو حنيفة رحمه الله لكل واحد من بني آدم ان يمنعه من الوضع وأن يكافه الرفع بهد الوضع سواء كان فيه ضرر أو لم يكن اذا وضع بغيراذن الامام وعلى قول أي يوسف لكل أحد قبل الوضع أن يمنعه منه لا بعد الوضع وعلى قول محمد ليس لاحداث يمنعه ولاأن ينازعه لكن لا يذبي للامام أن يأذن به اذا أضر بالناس باذن الامام اما اذا كاباذنه فليس لاحداث يمنعه ولاأن ينازعه لكن لا يذبي للامام أن يأذن به اذا أضر بالناس باذن الامام اما اذا كاباذنه فليس لاحداث يمنعه ولاأن ينازعه لكن لا يذبي للامام أن يأذن به اذا أضر بالناس باذن الامام اما اذا كاباذنه فليس لاحداث يمنعه ولاأن ينازعه لكن لا يذبي للامام أن يأذن به اذا أضر إليلسلمين في نشذ يكره [وفي غيره لا يتصرف] أضر بهم أولا [الاباذم وان مات أحد بسقوطها] أى بسقوط هذه الإشياء المذكورة في صدر الباب [فدينه على عاقاته] أى عاقلة وان مات أحد بسقوطها] أى بسقوط هذه الإشياء المذكورة في صدر الباب [فدينه على عاقاته] أى عاقلة وان مات أحد بسقوطها] أى بسقوط هذه الإشياء المذكورة في صدر الباب [فدينه على عاقاته] أي عاقلة

الخرج وانسقط الميزاب ينظر فانأصابما كان منه في الحائط رجلافقتله لاضمان على أحد وانأصابه ما كان خارجاً من الحائط فالضمان على الذي وضعه ولا كفارة عليه ولايحرم من الميراث ولو أصابه الطرفان وعلمذلك وجب النصف وهدرالنصف وان لم بعلمأى طرف أصابه فغي القياس لاشيءعليه وفى الاستحسان يضمن النصف [ كمالوحفر بئرا في طريق عام] أي تجب بسقوط هذه الاشياء دية على العاقلة كانجب الدية على العاقلة اذاحفر بئرا في طريق المسلمين ومات الواقع فيه بالوقوع وأن مات عما بان اختنق من هواءالير أوجوعا فلاضمان على الحافر عندأ بي حنيفة وعندأ بي يوسف ان مات جوعافكمذلك وان مات غمافا لحافر ضامن له في الوجوه وقال محمد هو ضامن في الوجوه كالها [أووضع حجراً] في طريق المسلمين [فتلف بهانسانولو] ماتت [بهيمة فضمانها في ماله] أي مال المخرج [ومن جمل بالوعة في طريق] عام [بامرسلطان أوفي ملكه أووضع خشبة فبها أو] وضع [فنطرة] علىنهر [بلااذنالامام فتعمدرجل] بان كان بصيرًا [المرورعليها] ويجد موضَّها آخر للمرور فسقط ومات [لميضمن] أمااذا لم يتعمدبان كان أعمى أومرليلا يضمن اذاوضعه بغيراذن الامام فامااذاوضعه بأذن الامام فلايضمن وكذا اذاحفر في الطريق بغير اذن الامام فسقط ومات يضمن [ومن حمل شيأ] ومشى [في الطريق فسقط] المحمول [على السان] ومات منه [يضمن] الحامل الدية [ولوكان] المحمول [رداء قدايسه فسقط] الرداء فعطب به انسان [لا] يضمن مطلقاوعن محمدانه اذاليس ثوبازيادة على قدرالحاجة يضمن اذاسقط منهوعطب بهانسان وعنه انهاذالبس مالايلبسه في العادة فهو كالحامل [مسجد لمشيرة فعلق رجلا منهم قنديلا أوجمل فيه بوارى أوحصاة فعطب به رجل لم يضمن وانكان ذلك] الفعل [من غيرهم ضمن] عندأ بي حنيفة وعندهما لا يضمن كافي الوجه الاول [وان جلس فيهر جلمنهم] أي من أهل المسجد [فعطب به أحد] بان عثر به [ضمن ان كان في غير الصلاة وانكان فيهالا] يضمن هذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن بكل حال ولوكان جالسا لقراءة القرآنأوللتمليمأ وللصلاةأونام فيهفي خلال الصلاة أوفي غير الصلاة أومرفيه مار أوقعد فيه يتحدث فهو على هذا الحلاف وأماالممتكف فقدقيل على هذا الخلاف وقيل لايضمن بالآنفاق وانجلس رجل من غير المشرة فمه في الصلاة فتعقل به السان لا يضمن في الصحيح

في فصل في الحائط المائل \* [حائط مائل الى طريق العامة ضمن ربه مائلف به] أى بسة وطه [من نفس أو مال ان طالب بنقضه مسلم أو ذمى] رجلا كان أو امر أه حرا كان أو مكانبا [و لم بنقضه مسلم أو ذمى] رجلا كان أو امر أه حرا كان أو مكانبا [و لم بنقضه مسلم أو ذمى] رجلا كان أو المراقعي شما الله به من النفوس تجب الدية على العاقلة ومن الاموال كالدواب والعروض بجب ضمانها في ماله والشرط النقدم اليه وطلب النقض منه دون الاشهاد وانما ذكر الاشهاد ليتمكن من اثبا ته عندا نكاره وصورة الاشهاد أن يقول اشهدوا الى قد مت الى هذا الرجل في هدم حائطه هذا ولا يصح الاشهاد قبل أن عيل الحائط وصورة الطلب أن يقول حائطك هذا مائل فاهدمه و تقبل شهادة رجل وامر أتين على النقدم [وان بناه مائلا] الى الطريق [ابتداء حائطك هذا مائل فاهدمه و تقبل شهادة و إن مال] الحائط [الى دار رجل فالطلب] مفوض [الى وأمن أشهن بالحائط إلى المائل العائم أن يطالبوه وان أجله أى أجل رب الدار رجل فالطلب مفوض [الى أو فمل ذلك سكانها [صح] و لاضمان عليه فياتلف بالحائط [بخلاف] مااذا مال الى [الطويق] العام فأحبله القاضى اومن أشهد عليه حيث لا يصح ولو باع الدار بعد ماأشهد عليه و قبضه المشترى أو لا برئ من فأ حبله القاضى اومن أشهد عليه حيث لا يصح ولو باع الدار بعد ماأشهد عليه و قبضه المشترى أو لا برئ من فأ حبله القاضى اومن أشهد عليه حيث لا يصح ولو باع الدار بعد ماأشهد عليه و قبضه المشترى أولابرئ من

الضمان ولاضمان على المشترى مالم بشهد عليه بعد شرائه [حائط مشترك بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل] ثمات [ضمن] الذى أشهد عليه [خمس الدية] ويكون ذلك على عاقلته وان كان [داربين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا] بغيراذن صاحبيه [فعطب به رجل ضمن] الحافر أوالبانى [ثلثى الدية] لانه متعد في الحصتين وهذا عنداً بى حنيفة و عندهما عليه نصف الدية في المسئلتين والله أعلم

﴿ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ﴾

[ضمن الرا كبماوطئت دابته بيدور جلورأس] والواوان بمنى أو [أوكدمت] الكدم العض بمقدم الاسنان [أوخبطت] الخبط الضرب باليد [أوصدمت] الصمد ضرب الشيُّ بجسد. [لامانفحت] أي لايضمن مانفحت الدابة [برجل أوذنب الااذا أوقفها] الراكب [في الطريق] فحينئذ يضمن يقال نفحت الدابة الشيُّ اذاضربته بحدحافرها كذافيالصحاح [وان أصابت بيدها أوبرجلها حصاة أونواة] أي حب التمر [أوآثارتغبارا أوحجراصغيراففقاً عينا] أوآغارها بأنشق حدقتهاأوأ فسدثوبا [لم يضمن ولو] أثارت حجرا [كبيراضمن وانراثت أوبالت في طريق لم يضمن من عطب به وأن أوقفهاالذلك وان أوقفها لغبره] فعطب انسان بروثها أو بولها [ضمن] والمرتدف فيها ذكرنا كالراك [وما ضمنه الراك ضمنه السائق والقائد وعلى الراكب الكفارة] فيهاوطئته الدابة بيدهاأورجلها لانهمباشرفيه [لاعلمهما] ولاعلى الراكب فيماوراءالايطاء وذكرالقدورى فيمختصرهوالسائق ضامن لماأصابت بيدها أورجلها المحملم والقائدضامن لماأصابت بيدهادون وجاماوالمرادالنفحة والصحيح أنالسائق لايضمن النفحة أيضا وان ما العركان بمرأى عين من السائق وقال الشافعي كلهم يضمنون النفحة [ولواصطدم فارسان] أي ضرب أحدهما الآخر بنفسه [أوماشياز فماتاضمن عاقلة كلواحدمنهمادية الآخر] استحسانا وقالزفروالشافعي بجب على عاقلة كلواحدمنهما نصف دية صاحبه وهوالقياس هذا اذا كاناحرين في العمدوالخطأوان كاناعبدين يهدرالدم فيالعمدوالخطأ ولوكانأحدهما حرا والآخر عبدا فنيالخطايجب علىعاقلة الحر المقتول قيمةالعبد فيأخذهاورثةالمقتولالحر ويبطل حقالحرالمقتول فيالدية فيمازادعلي القيمة وفيالممديجبعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبدفيأخذه ولى المقتول [ولو ساق] رجل [دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن] وكذاسائر أدواته كاللجام ونحوه وكذاما يحمل علها [وان قادقطارا] بالكسر الابل تقطر على نسق واحد [فوطئ بمير] من القطار [الساناضمن عاقلة القائدالدية] الكاملة [فانكان معه سائق فعلمهما] الدية هذا اذا كانالسائق في جانب من الابل أمااذا توسطها وأخذ بزماموا حد يضمن ماعطب مما هو خلفه ويضمنان ماتلف بمابين يديه [وانربط بعيراعلي قطار رجم عاقلة القائد بدية ماتلف على عاقلة الرابط] أي أنربط رجل بميرا بالقطاروالقائد لايعلم فوطئ المربوط رجلافقتله فعلى عاقلةالقائدالدية تميرجمون بها على عاقلة الرابط قالواهذا اذاربط في حال سير القطار أمااذار بط في حال وقوف الابل ثم قادها صاحب القطارلايرجيع [ومن أرسل بهيمة] أي كلبا [و] قد [كان] المرسل [سائقها] أي خلفها [فأصابت شيأ في فورهاضمن وان أرسل طبراً] أو بازيا [أو كلبا ولم يكن] المرسل [سائفا] له [أوانفلتت دابة] الأنفلات خروجااشي فلتة أي فجأة [فأصابتمالا أوآدمياليلاأونهارالا] يضمن المرسل وصاحب الدابة وعن أبي يوسف انه يجب الضمان في كلها وذكر في المبسوط اذا أرسل دابته في طريق المسلمين فما أصابت في فورها فالمرسل ضامن وان عدلت يمينا أوشمالا فلاضهان عليه الاأن لا يكون لهاطريق غيرالذي أخذت فيه

فينئذيكون ضامنا وكذا اذاوقفت ثم سارت بنفسها فلاضمان عليه ومن فتح باب قفص فطار الطير أو باب اصطبَل فخرجت الدابة وهلكت لا يضمن الفائح وقال محمد يضمن [وفي فقء عين شاة] يكون [لقصاب ضمن النقصان] أي يجب ما نقصها [وفي] فقء [عين بدئة الجزار و] في فقء عين [الحمار والفرس والبغل] يجب [ربع القيمة] وقال الشافمي ضمن فيه النقصان أيضا

معلم باب جناية المملوك والجناية عليه كليه

[جنايات الممَلوك] وان كثرت [لاتوجب الادفعاو احدا لو] كان الجانى المملوك [محلاله] أى للدفع بان كان ملكالمولاه وقت الجناية [والا] أي وان لم يكن محلاله لا يوجب الا [قيمة واحدة] فاذا [جني عبد خطأ] فمولاه بالخيار انشاء [دفعه بالجناية] فيملكه ولى الجناية [أوفداه بالارش] وأمسك عبده عندنا وقال الشافمي جنايته تكوندينا فيرقبته يباعفيه الاآن يقضي المولى الارش وفائدة الحلاف تظهر في اتباع الجانى بعدالعتق فعندنااذا أعتقهالمولى بعدالعلم بالجناية كان مختارا للفداء وعنده لايطالبالمولى بعدالعتق بل يطالب المبدئم الواجب الاصلى هو الدفع في الصحيح حتى يسقط الموجب عوت المبد وان مات بعد مااختار المولى الفداع إببرأ بموت العبد واعلم ان التقييد بالخطاا عايفيد في جناية العبد في الفس لا ماذا كان عمد ايجب القصاص وأمافيادونالنفس فلايفيدالتقييدبالخطافي هذاالحكم لانخطأالعبدوعمده فمادون النفس على السواءفانه يوجب المال في الحالين لان القصاص لايجرى بين العبيدو العبيدولا بين العبيدو الاحرار فيمادون النفس [فان فداه] المولى [فجني] العبد جناية أخرى [فهري] أي هذه الجناية [كالاولى فان جني جنايتين] فالمولى بالخيار انشاء [دفعه بهما] الى ولى الجنايتين فيملكان العبد ويقتسمانه على قدر جنايتهما [اوفداه بارشهما] أي بارش كل واحدمنهما [فان أعتقه] المولى حال كونه [غيرعالم بالجاية] سواء كانت الجناية في النفس أوفي الاطراف [ضمن] المولى [الاقل من قيمته] أى العبد [ومن الارش ولو] أعتقه حال كونه [عالما] بها [لزمه] أي المولى [الارش كبيمه] أي كما يجب الارش فيما اذا باع العبد بعد العلم بالجنايةوكهبته وتدبيره واستيلاده [وتعليق عتقه بقتل فلانورميه وشجهان فعل ذلك] أى ان قال لعبده انقتلت فلاناأورميتهأ وشججته فأنتحر ففعل العبدشيأمن ذلك فعلى المولى دية القتيل وقالزفر لأنجب الدية وعليه قيمة العبد [عبد قطع يدحر عمدا ودفع] العبد [اليه] مطلقا سواءكان بقضاءًاو بغيرقضاء [ فحروه] ولى الجناية [قمات] الحر [من اليدفالعبد صلحها لجناية وان إبحروه] والمسئلة بحالها [ود] العبد [على سيده ويقاد] انشاء الاولياء وانشاؤا يعفواعنه [حنى] عبد [مأذون مديون] جناية [خطأ فحرره سيده بلاعلم] بالجناية يجب [عليه] أي على المولى [فيمتان قيمة لرب الدين وقيمة لولى الجناية] اذا كانت القيمة أقل من الدين أومن الارشوان كانت أكثر يجب الدين والارش وان أعتقه بعد العلم فعليه قيمة لرب الدين وارش الجناية لاولياء المجنى عليه [أمة مأذونة مديونة ولدت] في حال الاذن [بيعت مع ولدها للدين وان جنت فولدت] بمدالجناية [لمبدفع الولد] ودفعت الامة [لهعبد زعمر جل انسيده حرره فقتل] المبد [وليه] أي ولى الزاءم [خطأ لاشي ُله] أي لهذا الزاعم لاعلى المبدولا على العاقلة ولاعلى الولى وانقتل عمدا يقتل العبد [قال معتق لرجل فتلت أخاك خطأ وأناعبدوقال] ذلك الرجل قتلته [بعد العتق فالقول للعبد] بالاجماع ولايؤخذ به وكذا لوقال لسيده بعدعتقه أخذت مالك أوقطعت بدك وأناعبدك وقال السيد لابل قطعت بمدالعتق فالقول للعبد بالاجماع [وانقال لها] أي لامرأة معتقة للقائل [فطعت

KNY

19

يدك وأنتأمتي وقالت] الامة كان [بعدالمتق فالقول لها] ويضمن المقرعندهما وقال محمدالقول للمقر ولا يضمن الا شيأقائما بعينه فانه يؤمم برده الى المقرله [وكذا كل ماأخذالمولى منها] القول قولها [الا الجماع والغلة] أى اذا قال المولى لمعتقته وطئنك أوأخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتى وقالت لابل فعلت ذلك بمدالمتق فالقوللامولى ولايضمن شيأ بالاتفاق [عبدمحجور أمرصبياحرا بقتل رجل فقتله] مطلقا سواءكان عمدا أوخطأ [فديته على عاقلة الصي] ويرجءون على الآمر بعدالعتق قيدالعبدلانه لوكان الآمرحرا بالفاتؤجع عاقلة الصي على عاقلة الآمر وبالمحجور لأنهلوكان مكاتبا بالغاتر جع عاقلة الصي عليه بالاقلمن قيمته ومن الدين وانكان الآمرصبيا أومكاتباصغيرا لارجوع على الصي الآمرأ بداوان كان الآمر عبدا مأذونا يرجعونعليه بعد العتق [وكذا انأمرع.دامحجورا] خوطب سيدالقاتل بالدفع أوالفداءولارجوعله علىالاول فيالحال ويجبأن برجع بمدالمتق بالافل من الفداء وقيمةالعبدهذا اذا كان القتل خطأ أوعمدا والعبدالقاتل صغيرا فانكان كبيرايجب القصاص ولوكانامكاتبين يجب الضمان على القاتلولا يرجع على الآمر ولوكانا مأذو نين رجع بالاقل [عبد] مأذون [قتل رجلين عمدا ولكل] واحد من المقتولين [وليان فعفا أحد وليكل] واحد [منهما دفع سيده نصفه الى الآخرين] وهما الوليان اللذان لم يعفوا [أوفداه] أي نصف العبد [بالدية] وهي عشرة آلاف درهم فيكون بينهما نصفين [وانقتل] عبد [أحدهما عمداو] الرجل [الآخر خطأ] ولكل واحد من المنتولين وليان [فعفا أحدولي العمد] فالولى بالخيار أن شاء [فدى بالدية لواي الخطأ و بنصفها] وهو خمسة آلاف [لاحد وايي الممد] الذي لم يعف [أو دفعه اليهم أثلاثا] ثلثاه لوليي الخطأ وثلثه للذي لم يعف من وليي العمد عند أبى حنيفة وعندهما يدفعه أرباعائلانة أرباعه لوايي الخطأ وربعه لاحدوايي العمد [عبدهما قتل] عمدا [فريبهمافعفاأحدهما] عن العبد [بطل الكل] أيكل الدم ولايلزمه شيُّ عندابي حنيفة وعندهمايدفع المافي نصف نصيبه الى الآخر أويفديه بربع الديةوذ كرفي بمض النسخ قول محمد مع أبى حنيفة رحمهماالله ﴿ فَصَلَّ ﴾ في المنفرقات [قتل عبد] قتلا [خطأ تجب قيمته و] لكن [نقص عشرة أو أكثر منهالوكانت] قيمته [عشرة آلاف أوأكثر] منها أي لوكانت قيمته عشرة آلاف أوأكثرمنها فيقضي له بعشرة آلاف درهم الاعشرة دراهم [وفي الامة] اذازادت قيمتها على ألدية نقص [عشرة من خمسة آلاف] هذا في أظهر الروايتين وفيرواية ينقص خمسة وهذاعندهما وقال ابويوسف والشافعي نجب قيمته بالغةما بلغت [وفي المغصوب] أي لوغصب عبدا أو أمة وقيمته عشر ون ألفا فهلك في يدالغاصب [نجب قيمته بالغة ما بلغت] بالأجماع [و] الاصل أن [ كل ماقدر من دية الحرقدر من قيمته] لأن القيمة في العبدكالدية في الحر [فغي] قطع [بده نصف قيمته] بالغة مابلغت فيالصحيح منالجواب الافيرواية عن محمدانه يجب في قطع بدالمبدخمسة آلاف الاخسة كذافي المبسوط [قطع] رجل [بدعبد] عمدا [فحررهسيده فمات] المبد [منهوله] أي للعبد المذكور [ورثةغيره] أي غير السيد [لايقتص] منه بالاجماع [والا] أي وان لم يكن للمبدور ثة أي غير السيد [اقتص منه] عندهما وقال محمد لاقصاص في ذلك وعلى القاطع ارش اليد ومانقصهالقطع الىأنأعتقه ويبطل الفضل [قال] المولى لعبديه [أحدكما حر] ولم يعين [فشجا فبين] المتنق [فيأحدهما فارشهماللسيد] ولوقتابهما بمدالتعيين تجبدية حر وقيمة عبدولوقتلا قبلالتعيين تحِبقيمةالمملوكينومن [فقأعيني عبد] فمولاه بالخياران شاء [دفع سيده عبده] المفقوءالي الفاقئ [واخله قيمته أوأمسكه ولايأخذ النقضان] عنداً بي حنيفة وقالاان شاء أخذ قيمته وأعطاه رقبته وان شاء أمسكه وضمنه ما نقصه وقال الشافهي يمسكه ويأخذ كل القيمة وفي فقء عيني حرياً خذ كل الدية وفي قطع احدى يدى العبد أو فقء احدى عينيه يضمن نصف القيمة وببتى الباقى على ملكه [جنى مدبر اوام ولد ضمن السيد الافل من القيمة] اى قيمة الجانى [ومن الارش] ولايلزمه الافيمة واحدة وان كثرت الجناية ولكن القيمة مشتركة بين أولياء الجناية بقدر الحصص ويعتبر قيمة المدبر لكل واحد منهم في حال الجناية عليه ولايعتبر قيمته يوم التدبير حتى لوقتل انسانا خطأو قيمته ألف ثم صارت قيمته ألفاو خسمائة ثم قتل آخر خطأ فلاحق فيمته يوم التدبير حتى لوقتل السانا خطأو قيمته ألف ثم صارت قيمته ألفاو خسمائة ثم قتل آخر خطأ فلاحق لونى الجناية الاولى في هذه الزيادة وهي لولى الثانية [فان دفع] المولى [القيمة] الى ولى الجناية [بقضاء في الجناية الدفوعة [ولو] دفع [بغير قضاء] فالثانى الاول] في القيمة المدفوعة [ولو] دفع [بغير قضاء] فالثانى الاول عندأ بي حنيفة رحماللة وقالا لاشيء على المولى ويتبع الاول ويتبع ولي الول ويتبع وله الإولى ويتبع الاول ويقاء عنداً بي حنيفة رحماللة وقالا لاشيء على المولى ويتبع

﴿ باب غصب العبد والمدبروالصبي ] وأم الولد [والجناية في ذلك ﴾

رجل [قطع يدر عبده ففصبه] بعد القطع [رجل ومات] العبد [منه] أي بسبب القطع في يد الغاصب [ضمن] الفاصب [قيمته] حال كون العبد [أقطع وان قطع] المولى [يده في يدالغاصب فمات] العبد [منه برى ] الغاصب من الضمان [غصب] عبد [محجور مثله] أي عبدا محجورا [فمات في يده] أي في يد الغاصب [ضمن] الغاصب قيمته ولـكن يؤدى بعد المتق [مدبر جني عندغاصبه ثم] رده الى المولى فجني [عند سيده] جناية أخرى [ضمن] المولى [فيمته لهما] أىفعلى المولى قيمة المدبر بينوابي الجنايتين نصفين [و] لكن [رجع] المولى بعد ماأدى قيمته لهما [بنصف قيمته على الفاصب ودفع] المولى ماأخذه [الي] ولى الجناية [الاولى ثم رجع] المولى [به] أي بهذا النصف المؤدى [على الغاصب] مرة آخرى وهذاء: دهماوقال محمدر جع بنصف قيمته فيسلم له ولا يدفعه الى الاول فلاير جع به على الغاصب [وبمكسه لا يرجع به ثانيا] يمني اذاجني عندالمولي أولائم بني عندالفاصب غرم المولى قيمته بين وايي الجنايتين نصفين ثمير جع بنصف القيمة على الغاصب فيدفع الى ولى الجناية الاولى فلاير جمع به على الغاصب في قولهم [والقنكالمدبر] فيجميع ماذكرنا فيالمسئلة بن حكما وخلافا [غيران المولى يدفع العبد] الجاني [هنا وتم] أي في مسئلة المدبر بدفع القيمة [مدبر جني عندغاصبه فرد] أي المدبر على المولى [فغصبه] ثانيا [فجني] جناية أخرى عنده فيجب [على سيده قيمته لهما] أي لولي الجنايتين نصفين [ورجع] المولى [بقيمته على الغاصب ودفع] المولى [نصفها] أي نصف قيمة المدبر [الى] ولى الجناية [الاولى ورجع بذلك النصف على الغاصب من أخرى ] ولا يدفع الى أحد ثم قيل هذه المسئلة على الاختلاف كالاولى وقبل على الاتفاق [غصب صبيا حرا] لايمبر عن نفسه [فمات في بده فجأة أو بحمى لم يضمن] الغاصب [وأن مات] ذلك الصي [بصاعقة أونهش حية] نهشته الحية بالشين المعجمة أي عضته بأن قبضت على لحمه ومدته بالفم كذا في المغرب [فديته على عاقلة الغاصب] استحسانا والقياس أن لايضمن في الوجهين وهوقول زفر والشافعي وأن كانمكاتبا صغيرا أوكان يعبر عن نفسه لايضمن ثم ذكر الغصب فيحق الحروقع مجازا عن الذهاب بالصي بغيراذن وليه [كصبي أودع] أي نجب الدية على الماقلة كما نجب قيمة المبد على عاقلة الصي فيا او أودع [عبدا] عند الصبي [فقتله] الصبي [وان أودع] عند صبي [طعاما فأكله] الصبي [لم

يضمن] وهذا عندهما وقال أبو بوسف والشافهي بضمن في الوجه بن وعلى هذا اذا أو دع العبد المحجور مالا فاستهلك لا يؤاخذ بالضمان في الحال عندهما ويؤاخذ بهداله تق وعند أبي بوسف والشافعي يؤاخذ به في الحال وعلى هذا الحلاف الاقراض والاعارة والبيع والتسليم في العبد والصبي والحلاف في الصبي الماقل في الصحيح حتى لا يضمن غير العاقل بالاجماع وذكر في شرح الطحاوي ومن أو دع عندصي مالا فهلك في يده لاضمان عليه بالاجماع وان استهلكه الصبي بنظر ان كان الصبي مأذو ناله في التجارة يضمن بالاجماع وان كان محجور اعليه ولكنه ان قبل الوديمة بأمروليه ضمن بالاجماع وان قبل بغير اذن وليه فلاضمان عليه في قو لهمالا في الحال ولا بعد الادراك وقال أبويوسف يضمن في الحال وأجمعوا على انه لو استهلك مال الغير من غير أن يكون عنده وديمة ضمن في الحال كذا في النهاية

معير باب القسامة و

هي اسم بمه في الاقسام ثم قيل هي أيمان تقسم على أهل المحلة [قتيل و جد في محلة لمبدر قاتله] يجوز أن يكون حالاًاوصفة بمدصفة [حلف] في محل الرفع بأنه خبرقتيل [خمسون رجلامنهم] في الحال [يتخبرهم الولى بالله] بيان لقوله حلف يعنى محلفون قائلين بالله [ماقتلناه ولاعلمناله قاتلا] هذا على سبيل الحكاية من الجميع وأماعندالحلف فيحلف كلواحدمنهم بالله ماقتلت ولاعلمت ولايحلف باللهماقتلناه ولاعلمناله قاتلا كذا فيشرح السيد [فانحلفوافعلي] عاقلة [أهلالحلةالدية] في ثلاث سنين [ولايحلفالولي] مطلقا وقال الشافعي اذا كان هناك لوث استحلف الاولياء خمسين بمينا وقال زفر القسامة على عاقلة أهل المحلة فاذا علموا القاتل آظهروه ولم يحلفوا فاذا حلفواقضي على عاقلة أهل المحلة بالدية وقال الشافعي اذا حلفوا برؤا [وان لم تم المددكر رالحلف عليهم ليتم خسون] يميناأمااذا كان المددكاملا فأراد الولى أن يكر رعلى أحدهم فلايجوزله ذلك [ولاقسامة علىصبى ومجنون وامرأةوعبدولاقسامة ولادية في ميت لاأثربه] أى بذلك الميت [أو يسيل دم من انفه او فمه أو دبر مبخلاف ] دم يسيل من [عينه و أذنه ] ففيه ما القسامة و الدية و الو او بمعنى أو و اذا وجد بدن القتيل أوأكثرمن نصف البدن أو نصف البدن ومعه الرأس في محلة فعلى أهام االقسامة والدية وان وجدنصفه مشقوقابااطول أووجدأقل من النصف ومعه الرأس أووجديده أورجله أو رأسه فلاشئ عايهم فيهوكذا الجنين والسقط اذا كان تامي الخلقة وانوجد [قتيل علىدابة] حالكونه [معهاسائق أوقائد أورا كبفديته على عاقلته] أى السائق أو القائد أو الراكب دون أهل المحلة [ولومرت دابة عليها قتيل] و لم يكن معها أحد [بين قريتين فعلى أقربهما] القسامة والدية قيل هذا محمول على مااذا كان بحيث يبلغ أهلها الصوت أمااذا كان بحيث لايبلغهم الصوت فلاشي عليهم [وانوجد] القتيل [في دار انسان فعليه] اي فعلى كصاحب الدار [القسامةوالديةعلى عاقلتهو هي] أىالقسامة والدية [على أهل الخطة] وهمالذين ملكهم الامام هذه البقعة بمدالفتح وسموا أهل الخطة لان الامام قسم بينهم وخط نصيب كل واحدمنهم وعينه [دون السكان والمشترين] وهذا على فصول أحدها انه لايدخل السُّكان فيالقسامة مع الملاك عندهما وقال أيويوسف رحمه الله أهل الخطة والمشترون والسكان سواءوثانها انهاعلى أهل الخطة دون المشترين عندهما وقال أبويوسف الكل مشتركون وثالثهاهذا [فان لم يبق واحدمنهم] أى من أصحاب الخطة بان باعوا كام [فعلىالمشترين] وعن أبي يوسف أنهاتجب على السكان والمشترين [وان وجد] قتيل [في دار مشتركة على التفاوت فهمي] أي القسامة والدية تبكون [على]عدد [الرؤس وان بيعت] دار [ولم يقبض] المشتري

JE /

فُو حِد فيهافتيل وليس في الشراء خيار [فعلى عاقلة البائع] الدية [وفي الخيار على] عاقلة [ذى اليد] أى اذا كان في البيع خيار لاحدهما فهو على عاقلة ذي اليد وهذا عنداً بي حنيفة رحمه الله وقالا ان لم يكن في الشراء خيار فالدية على عاقلة المشترى وانكان فيه خيار فعلى عاقلة الذي تصير الدارله [ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود انهالذي اليد] يمني اذا انكرت العاقلة أن تكون الدارله وقالواهي وديمة في يدهذ كرفي الجامع الصغيرانه بالاتفاق وذكر فيالايضاح أنه على قولهماو أماعندابي يوسف فمجر دالسكني كاف للقسامة والدية فلاحاجة الى الشهادة بالملك [و] ان وجدقتيل [في الفلك] فالدية والقسامة [على من فيها من الركاب] جمع را كب [والملاحين] ومن بمدها مطلقاسواءكان مالكا أو غير مالك وكذا المجلة [3] ان وجد قتيل [في مسجد محلة] فالقسامة والدية [على أهلها] انماقيدبالمحلة لانه لوكانالمسجدللفرباء بان يصلي فيهالغرباء فالقسامة والديةعلى بانيه كذافي الحواشي نقلا عن الشرح [وفي] المسجد [الجامع] وفي [الشارع لاقسامة] فيه [والدية] تكون [على بيتالمال] وكذا الجسورالعامة ولووجدفيسوقان كان مملوكا فعندأ بي يوسف تجبءلى المالك وانلميكن مملوكا كالشو أرعالمامة التي يبيت فيهافعلى بيتالمال ولووجد فيسجن فالديةعلى مدت المال عندهما وعندأ بي يوسف فالدية والقسامة على أهل السجن [ويهدر] الدم [او] وجد القتيل [في برية] ليس بقربها عمارة وتفسير القرب مام من استهاع الصوت هذا اذا لم تكن مملوكة لاحد فاما اذا كانت عملوكة فالقسامة والدية على عاقلة المالك [أو] وجد في [وسط الفرات] يمربه الماء وقال زفر على أقرب القرى القسامة والدية [ولو] كان القتيل [محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى] من ذلك المكان على التفسير الذي مرفيالقسامةوالديةولوكاننهر اصغيرالقوم معروفين فالقسامة والدية علمهم هذااذا كانالشط غير مملوك فانكان ملكاخاصافهوكالداروانكان عاما فهوكالحلة كذافي الخلاصة ودعوى الولى على واحدمن غيرأهل المحلة تسقط القسامة] والدية [عنهم وعلى معين منهم لا] تسقط [وانالتقي قوم] من المسلمين [بالسيوف] وتحاربواولم يقاتلوا [فأحلوا] وانكشفوا [عن قتيل فعلى أهل المحلة] القسامة والدية [الأأن يدعي الولى على أولئك] أى الذين التقوا [أوعلى معين منهم] أى من أولئك الذين التقو الحينئذ لم يكن على أهل المحلة ولاعلى أولئك شئ حتى يقيم البينة وفي الفتاوى الصغرى كلاباذى ودرواذى اقتلوا فوجد قتيل في مكان فتجبالديةعلى أهل تلك المحلة كذا في الحلاصة [وان قال المستحلف] منهم أى من أهل المحلة [قتلهزيدحلفباللهماقتلت ولاعرفت لهقاتلاغيرزيد وبطل شهادة بمض أهل المحلةعلى قتل غيرهم] أيغير أهل المحلة عنداً بي حنيفة رحمه الله وعندهما نقبل [او] على قتل [واحد منهم] اذاادعي الولى القتل

Nex!

2/15

300

0)

مع كتاب المعاقل يهد

لماذ كران موجب غير العمدالدية على العاقلة ذكر في هذا الكتاب تفسيرها وأحكامها المختصة بهائم [هي جمع معقلة] بضم القاف كالمكارم جمع مكرمة [وهي الدية] وتسمى الدية عقلاو معقلة لانها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسك الجانى عن سفك الدم [كل دية وجبت بنفس القتل] كقتل شبه العمد والخطا تكون إعلى العاقلة] أي على عاقلة القاتل قوله بنفس القتل احتراز عن الدية التي تجب عند تعذر القصاص كقتل الاب ابنه وعن الدية التي تجب بالاقرار والصلح فان فيه انجب الدية على القاتل [وهي] أي العاقلة [أهل الديوان] وهم الجيش الذين كتب أساميم في الديوان وهو الجريدة من دون المكتب اذا جمها هذا عند ناوعند الشافعي الدية على أهل العشيرة [ان كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين] من وقت القضاء لامن وقت الدية على أهل العشيرة [ان كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين] من وقت القضاء لامن وقت

القتل العطاء اسم لمايخرج للجندى من بيت المال في السنة مرة أو مرتين والرزق مايخرج له في كل شهروقيل ما يعطى يوما بيوم وفي القدورى العطية للمقاتلة والرزق للفقراء [فان خرجت العطايافي أكثرمن ثلاث] سنين [أو أقل] منه [أخذ الواجب منها] هذا لحذا كانت العطايالاسنين المستقبلة بمدالقضاء بالدية حتى لو اجتمعت العطايا في السنين الماضية قبل القضاء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها والمرادمن ثلاث سنين ثلاث أعطية حتى لوأعطى لهافي سنة واحدة ثلاث مرات للمستقبل بعدالقضاء يؤخذمنها كل الدية ثم اذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلاث منها في سنة ولوكانتءا قلة الرجل أصحاب الرزق يقضى بالدية عليهم في أرزاقهم في الائسنين في كل سنة الثلث ثم ينظر فان كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة فكلما خرج الرزق يؤخذ منه الثلث وان كانت تخرج في كل ستة أشهر و خرج بعدالقضاء يؤخذ منه سدس الدية وان كانت تخرج في كل شهر يؤخذ من كلرزق بجصته من الشهر حتى يكون المستوفي في كل سنة مقدار الثاث وان خرج بمدقضاء القاضي بيومأو أكثريؤخذمن رزق كل الشهر بحصته وانكانت لهمأر زاق فيكل ثهر وأعطيت فيكل سنة فرضت علمهم الدية في عطاياهم دونأرزاقهم [وان لم يكن] القاتل [ديوانيافعاقلته قبيلته] أي عشائره وأقاربه [تقسم] الدية [عليهم في ثلاث سنين] بأنه [لايؤ خذمن كل] واحدمن عشيرته [في كل سنة الادرهم أودرهم وثلث درهم فلم يز دعلي كلواحد] من عشيرته [من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة] دراهم أو ثلاثة كذاذ كره محمد في المبسوطوذ كرالقدورى في مختصره وتقسم عليهم في ثلاث سنين لايزاد الواحدعلي أربعة دراهم في كل سنة وينقص منهاو هذا يشير الي أنه يز ادعلي أربعة في كل الدية والصحبيح هو الاول [وان لم تتسع القبيلة لذلك] أىلماذ كرمن قسمةالديةعلى كلواحدمن أربمة أوثلاثة بأنكانواقليلا [ضماليهم أقرب القبائل نسباعلي ترتيب العصبات] الاخوة ثم أ بناؤهم ثم الاعمام ثم أبناؤهم وأما الآباء والابناء فقيل يدخلون وقيل لا يدخلون وعلى هذاحكماهل الديوان اذالم يتسع لذلك ديوان يضم اليه أقرب الديوان نصرة ثم الاقرب فالاقرب وهذا كله عندناو عندالشافعي مايقضي به على كل واحدمهم لايكون أقل من نصف دينار قالواهذا الجواب آنمايستقيم في حق العربي لان المربحفظوا انسابهم فأ مكنناا يجاب المقل الى أقرب القبائل من حيت النسب أمافيحق العجمي فلايستقيم لان العجم قدضيعوا أنسابهم فلايمكننا ايجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل نسبا فبعد ذلك اختلف المشايخ قال بمضهم يعتبر المحال والقرى والاقرب فالاقرب وقال بعضهم يجب الباقي في مال الجاني [والقاتل كاحدهم] فيما يؤدي مطلقا سواء كان امر أة أوصبياً ومجنو ناوقيل لايدخل الاالرجل العاقل وقال الشافمي ليس على القاتل شئ من الدية [وعاقلة الممتق قبيلة مولاه و يمقل] أى يعطى [عن مولى الموالاةمولادو قبيلته] وفيه خلاف الشافعي [ولاتمقل عاقلة جناية العبد و] جناية [العمد] حتى لوجني عبدعلي حرخطأ فهري على مولاه أوقتل رجلاعمدا فعفا بعض الاولياء ينقلب نصيب الماقين مالا وتجب على القاتل في ماله لا على العاقلة [و] لا تعقل عاقلة [مالزم صلحاً أو اعترافاً] وتجب الدية في ماله [الأأن يصدقوم] أي لاتجب في صورة الاعتراف الدية الاان يصدق العاقلة المعترف فمااعترف به فينئذ تَحِب على الماقلة [وانجني حر] بأن قُتل [على عبد خطأ فهو] أي بدل الجناية [على عاقلته] وفي أحدقو لي الشافعي تجبعني القاتل ثم هذا الذي ذكركله فيمااذا كان للجانى عاقلة امااذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال وروىءنأبى حنيفة رحمه الله انها تكون في مال الجاني والله أعلم معلى كتاب الوصايا كي ايراد هذا الكتاب فيأواخر الكتب ظاهرالتناسب لأن للانسان مبدأومعاداوالوصيةمعاملة وقت المعاد

فناسب ايرادهافيمنته ي الكتاب على أن لهاا ختصاصابالجنايات لأنها تفضي الى الموت الذي هووقت الوصية ثمهي جمع وصيةوالوصية والوصاية اسمان في معنى المصدر مأخوذ من وصى الشي الشي اذا وصله به والموصى يوصل الموصىله بالوارث ثم تسمية الموصى به وصية مجازتمركن الوصية قوله أوصيت بكذالفلان وأوصيت فلاناو شرطها كون الموصي أهلالة مليك وكون الموصى له أهلالة ملك والموصى به بعدموت الموصى مالاقابلا للتمليك وحكمهاأن يملسكما لموصى لهماكما جديداوفي الشرع [الوصية تمليك مضاف الى مابعدالموتوهي مستحبة] استحساناوالقياس أنلاتجو ز وقال بمضالناس واجبة على كلمن له يسار وقيل هي مباحة وقيل ان كان عليه شئ من الواجبات كالحج ونحوه فالوصية واجبة والا فهوبالخيار [ولا تصح] الوصية [بما زاد على الثلث] للاجنى الااذا أجازت الورثة [ولا] تصح [لقاتله] مطلقا واء كان عمداأ وخطأ بمدان كان مباشر اوقال مالك رحمه الله تصحوصورة الوصية للقاتل كالمجروح اذا أوصى للجارح ثم مات وعلى هذا الخلاف اذاوصي لرجلثم انه قتل الموصى تبطل الوصية عندنا وعنده لاوان أجازته الورثة جازت عندهما وعندا بي يوسف لاتجوز [ووارثهان لمتجز الورثة] فان أجاز وابعد الموت وهم كبار صحوقال مالك والشافعي ليس لهمأن يردوه بعدموته لانهم قدا بطلوا حقه وليس لهمأن يرجعوا بمدهوان أجازوافي حال الحياة فلهمأن يرجموا بمدالموت ثم المرادبالوارث الوارث بالفعل لابالقوة حتى لوكان لهأب وأخ أوابن أخ فأوصى للاخ أو لابنالاخ جازفالممتبركونه وارثا وغير وارثوقت الموتلاوقت الوصية كذافي شرح القدورى [ويوصي المسلم للذمي وبالمكس وقبو لها] يكون [بمدموته وبطل ردها وقبو لها في حياته] أي لايمتبر ردها وقبو لها في حال الحماة حتى لوقال في حياة الموصى لا أقبل ثم قبل بعدمو ته صح القبول عندناو عند زفر لا يصح [وندب النقص من الثلث] أي ندب أن يوصى الانسان بأقل من ثلث المال ثم الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها اذا كانتالورثةأغنياءأو يستغنون بنصيهم وانكانتالورثة فقراءولا يستغنون بمايرثون فالترك أولي [وملك] الموصى به [بقبوله] فان قبل الموصى له الوصية بعدموت الموصى ثبت الملك له في الموصى به قيضه أولم يقبضه وانردالموصىلەالوصية بطلتوصيته بردەعندنا وقال زفرفيرواية والشافعي فيقول لاتبطل [الا] في مسئلةواحدةوهي [أنيموت الموصىله بمدموتالموصى قبل قبوله] أى قبول الموصى لهالوصية فيدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له استحسانا والقياس أن تبطل الوصية [ولا] تصح [وصية المديون ان كان دينه محيطاً] بماله الاان يبرئه الفرماء [و] لا تصح وصية [الصي] مطلقاً وقال الشافعي تصح أذا كان في وجوه الخير [و] لا تصحوصية [المكاتب] وان ترك وفاءوقيل على قول أبى حنيفة لا تصحوعندهما تصح ثم الصي والمكانب اذا بلغ وعتق واجاز انصح بطريق الابتداء [و تصح الوصية للحمل] بأن قال أوصيت بهذا لحمل فلانة [وبه] أي بالحمل بان قال أوصيت بحمل جاريتي هذه لفلان وتصح في الصورتين [ان ولدت لاقل مدته] وهي ستة أشهر [من وقت الوصية ولا نصح الهبةله] أى للحمل [وان أوصى بأمة الاحملها] بإن قال أوصيت لفلانبهذه الحبارية الاحملها [صحت الوصية] فتكون الامة للموصى له [والاستثناء] فيكون الحمل لورثة الموصى [وله] أي ويصح للموصى [الرجوع عن الوصية قولاً] بان قالـر جعت عنوصيتي به له [وفملا بأنباع أووهباً وقطع الثوب] الموصى به [اوذ بجالشاة] الموصى بها [والجبحود] من الوصية [لا يكونرجوعا]كذاذ كر فيالجامع الصغير وذكرفيالمبسوط انهرجوع قيلماذ كر فيالجامع الصغير محمولءلى انالجحو دكان عندحضرة الموصى لهوعندحضرته يكونرجوعاوقيل فيالمسئلة روايتان وقيل

\* Xin - { · }

ماذ كرفي الجامع الصغيرة ول محمدوماذ كرفي المبسوط قول أبي يوسف وهو الاصح ماذ كرفي المبسوط قول أبيد ماذ كرفي المبسوط قول أبيد

[أوصى لذا بنلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فنلثه لهما] نصفين [فانأوصي لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما] أثلاثاثلثا الثاث للموصى له بالثلث وثلث الثلث للموصى له بالسدس [وان أوصى لاحدهما بجميع مالهولآخر بثلث ماله ولمتجز] الورثة [فثلثه بينهما نصفين] عنداً بي حنيفة وعندهماالثلث بينهماعلى أربعة أسهم ثلاثة أرباع للموصى له بالـكل وسهم للموصى له بالثلث [و] أصله ان [لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث] اذا لم تجز الورثة عنداً بي حنيفة [الافي المحاباة] بان باع المريض شيأ و حابي فيه محاباة هي أكثر من الثلث وأوصى لآخر بثلث ماله فان صاحب المحاباة يضرب في الثلث بجميع المحاباة [و] في [السعاية] بان أعتق المريض عبدا قيمته مثل نصف ماله وأوصى لا خربثك ماله ولم بحز الورثة فان العبد يضرب بقيمته في الثلث بالغا ما بلغ [و] في [الدراهم المرسلة] بأن أوصى لرجــل بألف ولآخر بخمسمائة ولم تجز الورثة فالموصى له بالالف يضرب في الثلث بالالف والموصى له بخمسمائة يضرب في الثلث بخمسمائة فيكون الثلث بينهما اثلاثًا [و] لوأوصى [ بنصيب ابنه ] بأن قال أوصيت لفلان بنصيب ابني من مير اثى [بطل] هذا اذا كانله ابن وان لم يكن له ابن فالوصية جائزة وقال زفر جاز مطلقا [و] او أوصى [يمثل اصيب ابنه صحفان كانلها بنان فله] أى للموصى له [الثلثو] لوأوصى [بسهم|وجزءمن مالهفالبيان] مفوض [الى الورثة] فيعطيه ماشاؤا وهذا الذىذكر ءاختاره المشايخ بناءعلى عرفهم انالسهم كالجزءأماأصل الرواية فبخلافه فذكرفي المبسوط اذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله مثل أخس سهام ورثته الأأن يكون أخس السهام أكثر من السدس فلا يزادعليه في قول أي حنيفة وقال في الجامع الصغير له أخس سهام الورثة الأأن يكون أقل من السدس فحننئذ يعطى لةالسدس فعلى رواية الاصل جوز أبوحنيفة النقصان عن السدس ولمبجو زالزيادة عليه وعلى رواية الجامع الصغير جوز الزيادة على السدس ولم يجوز النقصان عن السدس وقالا يعطى للموصى له أخس سهام الورثة الأأن يزيد على الثاث فحينئذله الثلث كذاذ كره شيخ الاسلام خواهر زاده في مبسوطه [قال] رجل [سدسمالي لفلان] وصية [ثم قال] في ذلك المجلس أو في مجلس آخر [له ثلث مالي] وأجازت الورثة [له ثلث ماله] ويدخل السدس فيه [وان قال سدس مالى لفلان ثم قال له سدس مالي له السدس وان أوصى بثاث در اهمه أو] بثاث [غنمه فهلك ثلثاء] و بقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقى من ماله [له] كل [ما بق] من الدراهم أو الغنم وقال زفر له ثلث ما بقي هذا اذا كان الموصى به در اهم أوغنا [ولوكان] الموصى به [رقيقا أوثياباً ودورا] وهلك ثلثاه وبقي ثلثه وهو بخرج من ثلث مابقي من ماله [له ثلث مابقي] من الرقيق أوالثياب أو الدورثمله ثلثمابتي من الرقيقءندأ بى حنيفة وعندهماله كلمابقي من العبيد ثم قالوا هذا اذا كانت الثياب من أجناس مختلفةفان كانت الثياب من جنس واحدفهو بمنزلة الدراهموكذلك المكيل والموزون بمنزلتها والدورالمختلفة كالثياب المختلفةعندأ لى حنيفة [و] انأوصي [بألفوله] أي للموصى بمال [عين] أي نقد [ودين] على الناس [فان خرج الإلف الموصى به من ثلث العين دفع الالف اليه] أى الى الموصى له [والا] أى وان لم يخرج [فثاث العين]أى دفع ثلث العبن [وكلماخرج] أى حصل [شيء من الدين له ثلثه] أي للموصى له ثلث ماحصل [حتى يستوفي] الموصى له [الالفو] ان أوصى [بثلثه لزيدوعمروو] قد [كان هوميتًا] أىوقتالوصية [فيكونلزيد كله] مطلقاسواءعلمالموصىموت عمروأولاوعن أبي يوسف أنهاذا

لم يعلم بموته فله نصف الثاث أمااذا كان عمر وحياتم مات فلزيد نصف الثلث والنصف الآخر لورثة الموصى ان مات عمر وقبل الموصى وان مات بعده فنصيبه من الثلث لورثته [ولوقال] ثلث مالى [بين زبد وعمر و] فاذا عمروميت [لزيد نصفهو] لوأوصي [بثلثه لهو] قدكان [لامال له] أي للموصي [لهثلث مايملـكـه] أي للموصى له [عندمونهو] لوأوصى [بثلثه لامهات أولادهو] الحال [أنهن ثلاث وللفقراء والمساكيين يقسم ثلثماله على خسة أسهم لهن ثلاثة من خسة وسهم] واحد [للفقراء وسهم] واحد [للمساكين] هذا عندهماوعند محمديقسم على سبعة أسهم للفقر اءسهمان وللمساكين سهمان ولهن ثلاثة أسهم [و] انأوصى [ بثلثه لزيد وللمساكين] بأن قال أوصيت بثلث مالى لزيد وللمساكين [لزيد نصفه ولهم نصفه] عندهما وعندمح مدتشه لزيدو ثلثاه للمساكين والوجهماذكر ناولوأ وصي بثلثه للمساكين له صرفه الى مسكين واحد عندهما وعند محمد لا يصرف الاالي مسكمين [و] لوأوصى [بمائة لرجل وبمائة] خرى [لا تخر فقال] الموصى [لآخر] ثالث [أشركتك معهماله] أىللثالث [ثاثكل مائة] فيكون لهستة وستون وثلثادرهم . ولـكل واحدمنهما كـذلك [و] لوأوصى [بأربع.ائة لهوبمائتين لآخر فقال] الموصى [لاّخر] ثالث [أشركتك معهماله] أى لا ثالث [نصف مالكل منهما] فيكون للاول مائتان وللثاني مائة وللثالث ثلثمائة [وان قال لور تقه لفلان على دين فصدقوه] أنم فيايقول الدائن ثم مات الموصى ولم بصدقوه [فانه يصدق الى الثلث] اذاادعي ربالدين أكثر من انثلث هذا في الاستحسان والقياس أن لا يصدق [فاذا أوصى بوصايا] بعدما قال لور تته لفلان على دين فصدقوه [عزل الثلث] من ماله [لا صحاب الو صاياو عزل الثلثان لا ورثة و قيل لـكل] واحدمن أصحاب الوصايا والورثة [صدقوه فيهاشئنم] فاذاصدقوه أخذالدائن المصدق منهما [ومابقي من الثاث] المعزول لاصحاب الوصايا [فللوصايا] لايشاركهم فيه صاحب الدين ثم على كل فريق فيهم اللمين على العلم انادعي المقرله الزيادة على ذلك [و] لوأوصى [لاجنبي ولوارثه] بثني ولاوارث له غيره ثم مات فيكون [له] أى الاجنبي [الصف الوصية وبطل وصية الوارث] وان كان له وارث غيره فان أجاز لا تبطل وان لم بجز تبطل أيضا [و] اوأوصى [بثياب.منفاوتة لللائة] بانقال أوصيت لفلان بهذا الثوب الحيد ولفلان بهذا الثوب الوسطولفلان بهذا الثوب الردىء ثم مات [فضاع ثوب ولم يدرأي] من الثياب ضاع [والوارث يقول لكل] واحدمن أصحاب الوصايا [هلك حقك بطلت] الوصية [الأأن بسلمواما بقي] من الثياب فينتذ صحت ويقسم بينهم [فلذي الحيدثلثاء] أي ثلثا الحيد من الثوبين [ولذي الرديء ثلثاء] أي ثلثاالرديء من الثوبين [ولذى الوسط ثلث كل] أي كل واحد من الثو بين يعني ثلث الردى، وثلث الحبيد [و] لو أوصى [ببيت معين من دارمشتركة] بين الموصى وبين الآخر نم مات الموصى [وقسم] الدار [ووقم] البيت الممين [في حظه فهو] أى البيت [للموصى له والا] أي وان لم يقع البيت الموصى به في نصيب الموصى فللموصى له [مثل ذرعه] فيهأأصابالموصي منالداروهذاعندهما وعندمحمدله نصفالبيت انوقع في نصيبه وانلميقع في نصيبه فله مثل ذرع نصف البيت [والاقرار مثلها] أي مثل الوصية في الحكم الذي بين قيل على هذا الخلاف والأصح انه على الاتفاق [و] لوأوصى [بألف عين من مال] رجل [آخر فاجاز] الوصية [رب المال بمدموت الموصى ودفعه صحو] يجوز له [المنع] أيضا [بعد الاجازة وصحافر ارأحد الابنين بعد القسمة يوصية أبيه في ثلث نصيبه] استحسانا وقال زفر يصح في نصف نصيبه وهوالقياس فيعطيه نصفه [و] لو أوصى [بأمة فولدت بمدموته] ولداقبلي القسيمة [و] قد [خرجامن ثلثه] أي ثلث ماله [فهماله] أي للموصى له

[والا] أي وان لم يخر جامن ثلث ماله [أخذ] الموصى له ثاث المال [منهائم] ان فضل شي أخذ [منه] أي منالولدهذاعندأ بىحنيفة وعندهماتنفذوصيتهمنهما علىالسواءهذا اذاولدت قبلالقسمة وقبلقبول الموصىله وانولدت بعدالقبول وبعدالقسمة فهوللموصىله وانولدت بعد القبول قبلالقسمة ذكر القدوري أنه لايصيرموصيبه ولايعتبر خروجه من الثلث وكان للموصي له من جميع ماله كالووادت بعد القسمة ومشايخنا قالوايصيرموصىبه حتى يمتبرخروجهمن الثلث كالوولدت قبل القبول وانولدت قبل موتالموصي لمبدخل تحتالوصية والكسب كالولدفي جميع ماذكر ناوالاصل في هذا الباب كامران كون الموصىله وارثاأوغير وارث يعتبرالموتلايومالوصية وفيالاقراريعتبركونالمقرلهوارثاأوغيروارثيوم الاقرار [و] لو أوصى [لابنه الكافر أو الرقيق] مطلقا [في مرضه] أى مرض موته [فأسلم] الكافر [أوأعتق] الرقيق قبل موته [بطل كهبته واقراره] أي بطل ايصاؤه كمابطل همة المريض لابنه الكافرأو الرقيق واقرار الهاذا أسلمأوأ عتق قبل موته وروى ان الهبة تصحوفي عامة الروايات الهية في مرض الموت عَنزلة الوصية فلاتصح [والمقمد والمفلوج] يقال فلجت الشيء فلجتين أي شققته نصفين ومنه المفلوج لانه ذَّاهب النصف كذافي المغرب [والاشل والمسلول] أي المدقوق ويجوز أن يكون المراد المسلول الذي سل أنثياه أى نزعت خصيتاه [ان تطاول ذلك ولميخف منه الموت] بان استحكم وصار بحيث لا يز وادبعده [فهبته] أيهبة كلواحدمن المذكورين معتبرة [منكل المال والا] أي وان لم يتطاول ويخاف منه الموت بحيث يز دادالمرض حالا فحالا الى أن يكون آخر الموت [فمن الثلث] ومدة النطاول مقدرة بالسنة والمرادمنه الخوف الغالب لانفس الخوف فلوصار صاحب فراش بعده صار بمنز لة حدوث المرض

المتق في المرض ١٤٠٠ المرض

أى من ضالموت [تحريره في من ضه و محاباته] في البيع [وهبته و صية] في حق الاعتبار من الثان [ولم يسع] العبد [ان أجبز] حتى لوترك ابنين و مائة درهم و عبدا في متها أة وقد أعتقه في من موته عبدا من العتق لم يسع في شي وأنان حابي فرر فه ي أحق] من العتق صورته اذا باعر جل في من موته عبدا من رحل بألف درهم و قيمته الفان تم اعتق عبداله آخر يساوى الفاولا مال له غيرهما فالحاباة اولى من العتق في سلم العبد العبد في قيمته الورثة [وبه كسه استويا] اى ان اعتق ثم حابى و الصورة باقية على حالها فهما سواء في سعى العبد في قيمته الورثة وبعتق النصف الآخر مجاناو تكون المحاباة بقدر خسمائة وهذا عندابي حنيفة و قالا العبد في نصفه بخمسمائة ويعتق النصف الآخر مجاناو تكون المحاباة بقدر خسمائة وهذا المائة عبداً للموصى أن يعتق الأبا [عنه بهذه المائة عبد] للموصى [فهلك منها درهم يحج عنه بما بق عندا بي حنيفة و قالا يعتق عنه بما بق من حيث يبلغ وان لم بملك شي المائة عبد بهاوان بقي شيء من الحججة يرد على الورثة [و] ان أوصى [بعتق عبده فات] الموصى [في المبلك شي المورفة] الى ولى الحجاء أى لو أو صية إو ان فدى الورثة [لا] تبطل الوصية [و] ان أوصى [بمنية الموصى المنائة أي المبد الموصى المنائة أي المنائد أي من ثلث ماله لذيد أم مات [وترك عبدا] ومالا ووارثا [فادعى زيد عقه] أى عتق المبد [في صحته في كون الفاضل لزيد [أويبرهن] الموصى له [على دعواء] وهوانه عتق المبد [في صحته فيكون لؤيد كرنزيد نائداً أمواله [ولو] ترك وارثا وعبداو [دعى رجل دينا] على أيه [و] ادعى أيه [و] ادعى المبد

عنها في صحته [وصدقيما] أى الدائن والعبد [الوارث سعى] العبد [في قيمته] عنداً بي حنيفة وعندهما يعتق ولا يسعى [و تدفع] القيمة [الى الغريم و] لوأوصى [بحقوق اللة تعالى قدمت الفرائض] مها [وان أخرها] الموصى في الوصية [كالحجوالزكاة والكفارة وان تساوت] الحقوق [في القوة يبدأ بابدأ به] الموصى اذا ضاق عنها الثلث واختلف الروايات عن أبي يوسف في الحجوالزكاة فني رواية عنه يبدأ بالحج وان أخره وفي رواية عنه اله تقدم عليه الزكاة بكل حال ثم تقدم الزكاة والحج على الكفارات وروى الحسن عن أجها بنا ان العبق بعد الزكاة وبعد الحج [و] اوأوصى [بحجة الاسلام أحجوا] أي بعثوا للحج نائبا [عنه رجلا من بلده] أى بلد الموصى حال كونه [بحج راكبا] قيد به لانه لا يلزم أن يحج ماشيا [والا] أى وان لم يبلغ النفقة من بلده [فمن حيث يبلغ] أحجوا عنه استحسانا وفي القياس لا يحج عنه وزفر وعندهما يبلغ النفقة من بلده أن سائم المتحسانا وفي القياس لا يحج عنه من بلده اتفاقا [والحاج عنه من حيث يبلغ استحسانا وفي القياس لا يحج عنه من بلده اتفاقا [والحاج عنه عنه من حيث يبلغ استحسانا وفي القياس الا يحج عنه من بلده اتفاقا [والحاج عنه عنه من حيث يبلغ استحسانا وفي القياس المتحسانا وفي القياس المتحبة عنه من بلده اتفاقا [والحاج عنه عنه من حيث يبلغ استحسانا وفي القياس المتحبة عنه من بلده اتفاقا [والحاج عنه عنه يموم عنه أي عنه أي مثل من خرج من بلده حاج حكما وخلافا

﴿ باب الوصية للاقارب وغيرهم ﴾

[حيرانه ملاصقوه] حتى لو أوصى لحيرانه يدخل فيهم الملاصقون بداره عنداً بي حنيفة وزفر وهو القياس وفي الاستحسان وهو قولهماالوصية لكل من يسكن محلة الموصى ويجمعهم مسجد المحلة فقال الشافعي الجوار الىأربعين دارا ثمقالوا استوىفيهالساكن والمالك والذكروالانشىوالمسلموالذمى والصغيروالكبيرولا يدخل فيهالمبيدوالاماء والمدبرون وامهات الاولاد ويدخل المكاتب كذافي الزيادات والمحيط منغير ذكرخلاف وذكرفيالهداية ويدخل فيهالعبدالساكن عنده ولايدخل عندهما [واصهارهكل ذي رحم محرم من أمرآنه] هذا التفسير اختيار محمد وابي عبدالله وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة ابيه وزوجةا بنهوزوجة كلذى رحم محرم عنه وآنمايدخل محتااوصيةمن كانصهرالموصي يومموته بأن كانتالمرأةمنكوحةله عندالموت اومعتدةعنه بطلاق رجعي حتىلومات الموصى والمرأة في نكاحه اوفي عدته من طلاق رجمي فالصهر يستحق الوصية وان كانت في عدة من طلاق بائن أو ثلاث فلا يستحقها [واختانه زوج كلذى رحم محرممنه] كازواج البنات والاخوات والعمات والخالات وكذا كلذى رحم محرم من أزواج هؤلاء كذاذ كره محمد قيل هذافي عرفهم وفي عرفنالا يتناول الاأزواج المحارم ويستوى فيه الحروالمبد والاقربوالابمد [واهلهزوجته] حتى لوأوصى لاهله فالوصية لزوجته عندابي حنيفة وعندهما ﻠﻦﻛﺎﻥﻓﻲﻋﻴﺎﻟﻪﻭﻧﻔﻘﺘﻪ [وَ الهُ أَهِل بِيته وجنسه أَهِل بِيتَ أَبِيهِ ] فَلُو أُوصِي لَجنسَهُ أُولَاهِل بِيتَه أُولا لَه يدخل فيهكل من ينسباليه من قبل آبائه الى أفصى أبله في الاسلام والاقرب والابعد والذكر والانثى والمسلم والكافر والصغير والكبيرسواءولايدخلفيه أولادالبنات ولأأولادالاخوات ولاأحدمن قرابةأمالموصي والابالاكبر لوكانحيا لايدخل يحتالوصية ولوأوصت لجنسهاأ ولاهل بيتها لايدخل ولدهاالاأن يكون أبوه من قومها [وانأوصى لاقاربه أولذوى قرابته أولارحامه أولانسابه فهيي] عنداً بي حنيفة [للاقرب فالاقرب من كل ذى رحم محرم منه] ويدخل فيه الجد والجدة وولدالولد في ظاهر الرواية وعن أبى حنيفة وابى يوسف انالجدو ولدالولدلا يدخل فيه [ولايدخل الوالدان والولدوالو ارث ويكون للاثنين فصاعدا] ويستوى فيه الصغير والكبيروا لحروالعبد والذكروالانثى والمسلموالكافر وعندهما يدخل في الوصية كل

قريبينسب اليه من قبل الاب أومن قبل الام الى أقصى أبله في الاسلام ويستوى فيه الاقرب والابعد والواحدوالجمع والكافر والمسلم وهل يشترط اسلام أقصى الاب قيل يشترط وقبل لاولكن بشترط ادر اك الاسلام عنه وعندهما أن يكون أقصى أب في الاسلام وعند الشافعي الاب الادنى [فان] أوصى لاقاربه و الاسلام عنه وعندهما نوان في الاسلام عنه و عند الشافعي ولوكان له عمواحد فله نصف الناث [ولو] كان له [عم و عمة] وخالان النصف ولهما النصف و ولما النصف و ولما النصف و المحدة و يكون بينهما لصفين وان لم يكن للموصى ذور حم محرم في هذه المسائل فالوصية بإطلة عند أبى حنيفة ولواوصي لذي قرابته لا يشترط فيه الجمع حتى لوكان له عمو خالان فالمكل لله عند الوالوك و الانتهان كله له وصى الوكان الاولدواحد كان الثالث كله له الوصية والمنافعية ولواوك الوكان فالوكل الله كروالانتي على السواء وان لم يكن لفلان الاولدواحد كان الثالث كله له الوكان و الوك

مه بابالوصية بالخدمة والسكني والنمرة اللهم

[وتصح الوصية] عندناخلافالابن أبي ليلي [بخدمة عبده وسكني داره مدة معلومة وأبدا] وان أوصي بخدمة مطلقة غيرمؤقتة يتناول الابدوان أوصى سنين يتناول ثلاث سنبن وكذا الوصية بغلةالمبد والداروان أوصى بخدمة عبد الرجل مدة معلومة [فان خرج العبد من ثلثه] بأنكانت قيمة العبد مثل ثلث ماله أو أقل [سلم اليه] أى الى الموصى له [ليخدمه والا] أى وان لم بخرج من الثاث بان كان لامال له غيره [خدم] العبد [الورثة يومين والموصى له يوما] حتى يستكمل الموصى له مقدار ماعينه الموصى من الزمان وليس للموصى له بالخدمة والسكني أن يؤاجرالعبد والداروقال الشافعي لهذلك وليسله أن يخرج العبدمن مصر الموصى الاأن يكون الموصىلة واهله في غير مصر فيخرجه الى أهله للخدمة هنالك اذا كان بخرَج من الثاث [وبمونه] أي الموصى له [يمود] العبد [الى ورثة الموصى ولو مات] الموصى له [في حياة الموصى بطلت] الوصية ولوأوصى بسكنى دارهمدةممينة وخرج الدارمن الثلث يسكنها وحدهفده المدة وان لميخرج ولامال له غيرها تقسم الدارا ثلاثايسكن الموصى له الثلث والورثة الثلثين حتى يستكمل الموصى له. قدار ماعينه ولو خرب ما في يده من الداركان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم فلو اقتسمو االدار مهاياً ةمن حيث الزمان يجوز أيضا الأأن الاول هوالاعدل والأولى وليس للورثة بيع مافي أيدبهم من ثلثي الدار وعن أبي يوسف انه يجوز لهم ذلك [و] او أوصى [بثمرة بستانه] بأنقال اوصيت بثمرة بستاني لرجل [فمات] الموصى [و] قد كان [فيه نمرة له] أى للموصى له [هذه الثمرة] وحدها [وانزادأبدا] بأن قال أوصيت بثمرة بستاني له أبدا [له هذه وما يستقبل] ماعاش [كفلة بستانه] أي يكون للموصى له الثمرة الموجودة وثمرته فيها يستقبل ماعاش كما يكون لهالغلةالقائمة وغلمة فيما يستقبل ماعاش فيهأو صيله بغلة بستانه وآن لم يذكر الابد وكم بكن لهمال غيره كان له ثلث الغلة والثمرة وانماقيد بقوله وفيه ثمرة لانه اذالم يكن فيه ثمرة فله ثمرته فها يستقبل ماعاش الموصي له كمسئلة الغلة كَذَافي شرح السيد [و] لو أوصى [بصوفغنمه] لرجل [وولدها ولبنها] تُممات [له الموجود] على ظهر غنمه وما في بطنها ومافي ضرعها من اللبن [عندموته] فيكون لهسواء [قال أبدا أولا] ﴿ ﴿ إِنَّ الْمُوا العدم المعمل معلى باروصة الذمي الله مي

[ذمى جمل داره بيمة] وهومعبدالنصاري [أوكنيسة] وهو ممبد اليهودأو بيت نار [في صحته فهات] الذمى [فهمي ميراث] فيقسم بين ورثته [وان أوصى بذلك] أى ان أوصى بأن تبنى داره بيمة [لقوم مسلم ين فهو] منت

أى الايصاء جائز [من الثلث في القرى] أما في المصر فلا بجوز بالاتفاق كذا في النهاية [و] ان أوصى [بداره] المحمل داره كنيسة أو بيمة [لقوم غير مسلمين صحت] الوصية عند أبي حنيفة وعندهما هي باطلة الا أن محون لقوم باعيانهم [كون لقوم باعيانهم وكون لقومية حربي أى صحت هذه الوصية كاصحت وصية حربي [مستأمن] أوصى أبكل ماله لمسلم او ذمي في دارنا اصلا اما اذا كانت الوثة معه يتوقف على اجازتهم ولو اوصى بأقل من ذلك اخذت الوصية وردالباقي على ورثته ولو اوصى الذمي في دار الاسلام لحربي في دار الحسلام الحربي في دار الحرب لم يجز ولو اوصى للمستأمن مسلم او ذمي بوصية جازت كذا في شرح السيد

[اوصى الى رجل] اى فوض اليه التصرف في ماله بعد موته [فقبل] الوصى [عنده] اى عند الموصى [ورد] الوصى والوصاية [عنده] اى عند الموصى [برند والا] اى وان لم بردهاعنده وردها في غير علم الموصى [لا] يرتد [وبيعه تركته] بعد موته [كـقبوله] الوصاية في حياةالموصى وينفذالبيـع سواءعلم ايضاحين باع اولم يملم فان لم يقبل ولم بردحتي مات الموصى فهو بالخيار ان شاءقبل وان شاءلا [وان مات] الموصى ولم بردفي حياته [فقال] الموصى له بعد مماته [لاافبل] الوصية [نم قبل صح] القبول [ان لم بخرجه قاض مذقال لااقبل] الوصاية فحينئذلا يصح اذا قبل بعد ذلك وقال زفر ان قال في غيبته في حياته او بعدوفاته لاأقبل ثُمَّقبلُ لايكون وصيا [و] او اوصى [الى عبد] غيره [وكافر وفاسق بدل] الوصاية [بغيرهم] وشرط في الاصلان بكون الفاسق لمنهما مخوفاعليه في المال ثم التبديل يشيرا لى صحة الوصية لأنه أنما يكون بعد الوصية وذكر محمدفي الاصل ان الوصية باطلة قيل معناه ستبطل في جميع هذه الصور وقيل في العبد معناه باطلة حقيقة لعدم ولا يته وفي غيره معناه ستبطل وقيل فى الكافر باطلة ايضا [و] لو اوصى [الى عبده وورثته] كلهم [صغار صح] الوصية [والا] اى وان لم تكن الورثة صغاراً بلكامٍم كباراً أوبعضهم صفار وبعضهم كبار [لا] يصح هذا عندا بي حنيفة وعندهما لا يصح في الوجهين وهو القياس وقيل قول محمد مضطرب يروى من ة مع ابي حنيفة و تارة مع ابي يوسف [ومن عجز عن القيام بهاضم] القاضي [اليه غيره] ولو شكي اليه الوصي ذلك لايجببه حتى يعرف حقيقة ذلك ولوظهر عندالقاضي عجز واصلا استبدل به وانكان قادرا على التصرف امينافيه فليس للقاضي ازيخرجه ومن اوصي الى اثنين لميكن لاحدهما ان يتصرف عندا بي حنيفة ومحمددون صاحبه الافي اشياءمعدودة وقال ابويوسف ينفردكل واحدمنهما فيجميع الاشياء كمانبه حيث قال [وبطل فعل احد الوصيين] مطلقا سواءاوصي الى كلواحدمنهماعلى الانفراد اولاوقال مشايخناينفر د كلواحد منهما بالتصرف اى ان أوصى الى كل واحدمنهما على الانفر ادكالوكيل اذاوكل كل واحدمهما على الانفراد والاول هو الاصح [في غير] شراء [التجهيز و] في غير [شراء] الكفن [و] في غير شراء [حاجة الصفار] . في اللباس والطمام [و] في غير [الاتهاب] اي قبول الهبة [لهم و] في غير [ردو ديمة عين] وفي غير ردالمفصوب والمشترى شراءفاسداوفي غير حفظ الاموال [و] في غير [قضاء دينو] في غير [تنفيذ وصية معينة و] في غير [عتق عبد معين و] في غير [بيم مايتسار عاليه الفساد و] في غير [جمع الامو ال الضائعة و] في غير [الخصومة في حقوق الميت] وانماقيد بوديعة عين وتنفيذ وصية وعتق عبد معين لانه لابحتاج فيهاالي الرأى بخلاف مااذا كانت غيرمعينة فانه لاينفر داحدهما بتنفيذهاو لومات واحد منهماوقداوصي الى الحي فلهان يتصرف وحده في ظاهر الروايةوعن الى حنيفةان الحي لاينفرد بالتصرف [ووصى الوصى وصى في

التركتين محقى لوماث الوصي واوصى الى آخر فهو وصى في تركته وتركة الميت عندناو عندالشافعي لا يكون وصيافيتر كةالاول وكذالوقال جعلنه وصيافهاأترك صاروصيالتر كتهوتر كةموصيه في ظاهرالرواية وعند ابي يوسف ومحمد يصير وصيافي تركته فقط [و تصح قسمته] نائبا [عن الورثة] مطلقاسواء كانت الورثة صغارا اوكباراحاضرا اوغائبا [معالموصيله] حتى لوهلك حصة الورثة في بده لم رجع على الموصى له بشيٌّ [ولوعكس] الوصى بأن قسم التركية مع الورثة نائبا على الموصى له الفائب [لا] تصح [فلو قاسم الورثة واخذ نصيب الموصى له فضاع] نصيبه [رجع] الموصىله [بثلث مابقي] من التركة في يد الورثة ان كان قائما في ايديهم هذا اذا كانت القسمة بغيراً مرالقاضي أمالوقسم بأمره جاز كايأتي في المتن وذكر الامام المحبوبي محيلا الى مبسوط شيخ الاسلام ان مقاسمة الوصى مع الموصى له عن الور ثة جائزة في المروض والمقارج يعاسو اعكان الموصى له صغيراً أوكبيرا حاضرا اوغائبا كذافي شرح السيد [وان أوصى الميت بحج فقاسم] النركة [الورثة] وأخذ مالاللحج [فهلك مافي يده] أي الوصى للحج [أودفع] المال [الي من بحجج] نائبا [عنه] أي عن الموصى [فضاع] المال [في يد] أي يد الحاج [حج] في الصور تبن نائبا [عن الميت بناك ما بقي] من النركة مطلقا وقال أبويوسف انكان مستغر قاللثلث لمبرجع بشيءولا يرجع بتمام الثلث وقال محمد لايرجنع بثيئ [وصحقسمة القاضي] مع الورثة عن الموصى له [و] صح [أخذه] أى القاضي [حظ الموصى له ان غاب] حتى لوهلك عندالقاضي ثم حضر الموصى له لم يكن له على الورثة سبيل [و] صح [بيع الوصى عبدا من التركة بغيبةالغرماءوضمن الوصي] الثمن [انباع عبدا أوصي] الموصى [بيبيمه وتصدق بثمنه] بين الفقراء مثلا [ان استحق العبد] الموصى به وأخذ [بعد هلاك ثمنه عنده] أي عند الموصى [و] المكن [يرجع] الوصى [في] جميع [تركةالميت] وكان أبو حنيفة يقول أولالا يرجع ثمر جبع الى ماذكر ناوعن محمد انه يرجع في الثلث فان كانت التركة قده لم حت أو لم يكن بهاو فا لم يرجيع بشي و [ و ] برجيع الوصى [ في مال الطفل ان باع ] الوصى [عبده واستحق] العبدوأخذالمشترى الثمن [وهلك الثمن في يده] أي في يد الوصى [وهو] أي الطفل يرجع [على الورثة] بماضمن الوصى [فيحصته وصح احتياله بماله] أي قبول حو الةالوصى بمال الطفل [لو] كانالاحتيال [خيراله] وهوأن يكونالثاني املاً من الاول أي اقدر وان كان الاول أملاً لايصح وانكاناسواءذ كرانه لايجوزوفي الذخيرةانكان الثانى مثل الاول في الملاء فقدا ختلف المشايخ كذا في شرح السيد [و] صح [بيعهو شراؤه بمايتغابن] الناس في مثله ولا يصح بمالا يتفابن الناس [و] صح [بيعه على السكمبير] الفائب من الورثة [في غير المقار] مطلقاسواء خيف هلاك المقار أو خيف هلاك بنائه وقيل علك في هذه والاول أصح والقياس أن لا يملك الوصى بيم غير المقار أيضا ثم في حق الصغير علك بيم المقار أيضا هذا جواب السلف وأماجواب المتأخرين انمايجو زباحد شروط ثلاثة اماأن يرغب المشتري فيه بضعف القيمة أولاصغير حاجة الى تمنهاأ ويكون على الميت دين ولأوفاءله الابهقال الصدر الشهيدو بهيفتي كذافي شرح السيد [ولايتجرفيمالهووصي الابأحق بمال الطفل من الجبد] وقال الشافعي الجداّحق [فان لم يوص الاب] الى احد [فالحدكالات]

﴿ فصل ﴾ في الشهادة \* لوشهد الوصيان ان الميت أوصى الى زيد معهما] أى مع الوصيين الشاهدين [لغت] الشهاده [الأأن يدعى] هذا [زيد] فيقبل استحسانا والقياس أن لا تصح [وكذا] شهادة [الابنان وكذا لوشهدا] أى الوصيان [لوارث صغير بمال] مطلقا سواء كان مال الميت أوغيره فشهاد تهما باطلة [أولكبير

عال الميت] قيدبه لانه اذا شهدا بمال غير الميت يقبل هذا عنداً بي حنيفة وقال يقبل في الوجهين [ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف و شهد الآخر ان ] وهما المشهود لهما [للاولين] وهما الشاهدان [بمثله] أى بدين ألف على الميت [تقبل] شهادة الفريقين [وان كانت شهادة كل فريق] لآخر [بوصية ألف لا] يقبل وهذا قولهما وقال أبويوسف لايقبل في الدين أيضا وذكر الخصاف أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لايقبل وعلى قول محمد يقبل حسم كتاب الخنثي المسلمة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف

تركيبه يدل على اللين والتكسر يقال خنث السقاء فانخنث أى ثناه فا ثنى ومنه المخنث و [هو من له فرج و فركر كون الله من الذكر ففلام] و يرث ميراث الفلام [وان بال من الفرج فأشى] يرث ميراث الانتى [وان بال من الفرج فأشى] يرث ميراث الانتى [وان بال من الفرج فأشى] عند أبى حنيفة وقالا ينسب الى منهما فالحكم للاسبق إفراك ترة فشكل بالاتفاق هذه أكثرهما بولا [ولاعبرة بالكثرة] عندأ بى حنيفة وان استويا في الخروج والكثرة فشكل بالاتفاق هذه الملامات قبل البلوغ [فان بلغ و خرجت له لحية أووصل الى النساء] أواحتم كايحتم الرجل أوكان له ندى كثدى المرأة أولبن] في نديه [أوحاض أوحبل أو أمكن و طؤه فاص أة وان لم نظهر له المدى كثدى المرأة أولبن في نديه والمحارث أو حبل أو أمكن و طؤه فاص أة وان لم نظهر من تعريفه شرع في أحكامه حيث قال [فيقف] في الصلاة [بين صف الرجال والنساء] فلا يتخلل النساء حتى لا تفسد صلاته فان قام في صف النساء يعيد صلاته احتياطا وان قام في صف النساء يعيد صلاته احتياطا وان قام في صف النساء يعيد صلاته المنات وان لم يتخلل النساء حتى لا تفسد صلاته فان قام في صف النساء يعيد صلاته احتياطا وان قام في صف النساء يعيد المنال وان لم يتما أولان الم يعد المنال وان لم يتما أولانا وان لم يتما أولانا والمتحسانا وان لم يتما أولانا والمتحسانا والمنال ولينال والمنال وال

و مسائل شق \* ايماء الاخرس و كتابته كالبيان بخلاف ممتقل اللسان في وصية ] متعلق بقوله كالبيان و المكتابة و طلاق وعتاق وبيم و شراء و قود ] و قصاص منه وله [لافي حد] عليه ان كان قاذفا بالاشارة أو الكتابة و لاحدله على الغيران كان مقذو فا كذافي النهاية اعتقل لسانه على مالم يسم فاعله اذا احتبس عن الكلام و لم يقدر عليه و المر ادبالا خرس الاصلى لا العارض اعم انهاذا قرى على الاخرس كتاب فيه وصية فقيل له أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأوماً برأسه أى نعم أو كتب نهم فاذا جاء من ذلك ما يمرف انه اقر المفاقي في وجائز و لو اعتقل لسان الرجل فقرى عليه كتاب وصية فأشار برأسه أى نعم أو كتب نعم فه و باطل و قال الشافعي هماسوا ، في الجواز و لا فرق بين العارض و الاصلى و اشارة المعتقل لا نعتبر اذالم يكن له اشارة معهودة مهاومة حتى لو اعتقل لسان المريض و امتدو صار له اشارة معلومة يجب الحكم به كافي الاخرس ثم الكتاب على الشافعي هماسوا ، في الحاضر و الغائب على ماقالوا و مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الاشتجار ينوى فيه لا نه ليس بمنزلة صريح الكتابة فلابد من النية وليس بحجة الابالنية والبيان وغير مستبين كالكتابة على الخواك المواء والماء و هو بمنزلة كلام غير مسموع فلاينبت به الحكم [غنم مذبوحة و] فيها [ميتة] و لا يعرف المواء والماء و هو بمنزلة كلام غير مسموع فلاينبت به الحكم [غنم مذبوحة و] فيها [ميتة] و لا يعرف

المذبوح من الميتة ولكن عرف كثرتها وقلتها [فانكانت] المذبوحة [أكثر تحري] فها [واكل والا] أي وان لم تكن المذبوحة أكثر بأنكانت الميتة أكثر اوكانا نصفين [لا] يؤكل وهذا في حال الاختيار بأن يجد ذكية بيقين وأمافي حال الضرورة تحرى واكل سواءكانت المذبوحةأكثراواقل وقال الشافعي لايحل الا كل في حال الاختياروان كانت المذبوحة أكثر [لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهريابس فظهر رطوبته على توبطاهر لكن لا يسيل لوعصر لا ينجس وهو الصحيح [رأس شاة متلطخ بالدم أحرق الرأس وزال عنه الدم فأتخذمنه مرقة جاز ] والحرق كالفسل [سلطان جعل الخراج لرب الارض جازوان جعل ] السلطان [العشر] لرب الارض [لا] يجوز [ولودفع] السلطان [الاراضي المملوكة الى قوم ليعطوا الخراج جاز] وتفسيرهاأراضي لامالك لهاوطريق ذلك أن يقيمهم الامام مقام المالك في الزراعة واعطاء الخراج لاغيروقيل جوازالبيع قول محمدو أبي يوسف و قيل قول الكلكذافي الخزانة [ولونوي] قضاء رمضان [ولم يعين اليوم صح ولونوى قضاءرمضانين كقضاءالصلاة صحوان لم ينو] المصلى [أول صلاة أوآخر صلاة عليه] واعلم انالمرادبقولهولونوى عن قضاءرمضانين قضاءأحدرمضانين وانلمينوالصائم أول رمضان أوآخر رمضان ولمير دجمهمافياانيةلاناوي القربتين فيالصوم متنفل فليتأمل [ابتلع] صائم [بزاقغيره كفرلو] كان الغير [صديقه والا] أىوان لميكن صديقه [لا] تجبعليه الكفارة [قتل بعض الحاج] في طريق مكة [عذر] للناس [في ترك الحج ٢ توزن من شدى فقالت شدم لم ينعقد] النكاح [خويشتن رازن من كردانيدى فقالتكردانيدموقال] الرجل [يذيرفتم ينعقد] النكاح [دخترخويشتنرابيسر من ارزاني داشتي فقال دشتم لا ينعقد [منعهاز وجها عن الدخول علمها وهو ] قدكان [يسكن ] الزوج [معها في بلتها نشوز واوسكن] الزوج [ف,بيتالغصب فامتنعت] زوجته [منه لاقالت] الزوجة للزوج [لاأسكن مع أمتك وقالت أريد بيتا على حدة ليس لهاذلك] قيدبه لانهالوقالت لاأسكن مع أمك وأولادك ومع زوجتك وأريد بيتا على حدة لها ذلك [قالت] الزوجةللزوج [مراطلاقده فقال داده كيرأوكرده كير وداده ٣ بادوكر دمبادينوي] مبنى للمفعول أي يوكل الى نيته فان كانت له نية يقع رجعي والا لاومنهم من لايشترط النية [ولوقال داده است و كرده است يقع نوى او لا فلوقال داده انكار او كرده انكار لايقع و ان نوى ] ولوقال

(۲) (توزن من شدی) ممناه صرت زوجه لی (فقالت شدم) أی صرت (خویشتن رازن من کر دانیدی) جملت نفسك زوجه لی (فقالت کر دانیدم) أی جملت (یذیرفتم) أی قبلت (دختر خویشتن را بیسر من ارزانی داشتی) هل تری بنتك لائقة لابنی (فقال دشتم) أی رأیت (مراطلاق ده) اعطنی الطلاق (فقال داده کر أو کر ده کر) افرضی انه قداعطی أو فعل

<sup>(</sup>٣) أو قال (داده بادوكرده باد) ليكن قدأعطى أوليكن قدفعل (داده است وكرده است) أى أعطى وفعل (داده انكار أوكرده انكار) أى ظنى انه قدأعطى أوظنى انه قدفعل (وى مر نشايد تاقيامت أوهمه عمر) هى لا تليق لى الى يوم القيامة أومدة العمر [حيلة زنان كن] افعل حيلة النساء (حيلة خويشتن كن) افعلى حيلتك (كابين ترابخشيدم مراز جنك بازدار) وهبت لك المهر ارفع يدك عنى (مرسوا كند است كه أين كارنكنم) انى حالف ان لا أفعلى هذا الامر (برمن سوكند است بطلاق) انى حالف بالطلاق (مراسوكند خانه است كه أين كارنكنم) على يمين اهل البيت انى لا أفعل هذا الامر (بهارا بازده) اى ردلى الثمن (بداهم) اى اعطى

رجل في جواب من ذكر زوجته [وي مرالشا بدنا قيامت أوهمه عمر لا بقع الابالنية] ولوقال لامرأته [حيلة زنان كن] يمني تزوجي نزوج آخر حتى تحلى لى [اقراربالثلاث] قال [حيلة خويشتن كن لا] يكون اقرارا بالثلاث [ولوقالت امرأة لزوجها كابين ترابخشيدم مرازج نكباز داران طلقهافي المجلس سقط المهروالا]أى وان لم يطلقها في الحجلس [لا] يسقط [قال المولى لعبده يامالكمي أولامته أنا عبدك لايعتق] ولو قال [برا سوكنداست كه اينكارنكنماقر اربالمين بالله وانقال برمن سوكنداست بطلاق لزمه ذلك ] حتى لوفعل ذلك تطلق امرأته [فانقال] الحالف [فلتذلك] اى برمن سوكنداست بطلاق [كذبا لايصدق] حتى لوباشر ذلك الفعل يقع الطلاق [ولوقال مراسوكندخانه استكه أين كارنكنم فهو اقر ارباليمين بالطلاق ولو قال للبائع بهار ابازده فقال البائع بداهم يكون فسخا] للبيع [العقار المتنازع فيه لايخرج من يدفى البدمالم يبرهن المدعى] على وفق دعوا وقيد بالعقار لانه ذكر في الفتاوي الصغرى اذاطلب المدعى كفيلا بنفس المدعى عليه من القاضي ووضع المنقول على يدعدل ولم يكتف بالكفيل بالنفس فان كان المدعى عليه عدلا لايجبيه القاضي وان كانفاسقا يجيبه وفي العقار لابجيبه الافي الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي [عقار لافي ولايةالقاضي لايصح قضاؤه فيه ] وفي فصول الاستروشني لوادعي على رجل في بلدة داراوالدار في غيرتلك البلدة فاقام المدعى البينة قبلت وقضى بهاللمدعى وجازقضاؤه وان لم تبكن الدار في ولا ية هذا القاضي هكذا ذكر في فصل دعوى الدور والاراضي من فتوى قاضيخان [اذاقضي القاضي في حادثة ببينة ثم قال] ذلك القاضي [رجعت عن قضائي او] قال [بدالي] أي ظهر لي رأى [غير ذلك أو] قال [وقعت في تلميس الشهودأو] قال [أبطلت حكمي ونحوذلك لايمتبر] قول القاضي في الصوركلها [والقضاءماض ان كان بعد دعوى صحيحة] وهي مايتعلق بهاأحكامها من احضار الخصم والمطالبة بالجواب والاتيان بالبينة [وشهادة مستقيمة أوهى شهادة عدل اذا جمعت شرائط الصحة احترازع ااذاقال ذلك بمددعوى فاسدة أوشهادة غير مستقيمة يعتبرقوله ويبطل بهالقضاءوصورة الدعوىالفاسدةاذا ادعى محدودا ولميبين أنهكرم أوأرض والشهودشهدوا كذلك [خبأقوماتم سأل رجلا عن شي فأقر] المسؤل عنه [به] أى بذلك الشي [وهم] أى الخبؤن [يرونه ويسمعون كلامه] أي كلام الرجل [وهو] أي الرجل المسؤل عنه [لايراهم جازت شهادتهم وان سمموا كلامه ولم يروه لا] تقبل شهادتهم [باع] رجل [عقار او بمض أقاربه حاضر يملم البيع ثم ادعى] البعض [لاتسمع] دعواه وان لم يعلم البيع تسمّع دعواه [ولو وهبت] المرأة [مهرها لزوجها فمانت المرأة فطالبت ورثبها بمهرها منه] أي من الزوج [وقالوا] أي الورثة [كانت الهبة في مرض موتبها وقال] الزوج لا [بل في الصحة فالقول له و] لو [أقر بدين أوغيره ثم قال كـنت كاذبافيما أقررت] وطالب به المقرله [حلف المقرله على أن المقرماكان كاذبافهاأ قربه واست بمبطل فيما دعيه عليه] هذا عندا بي يوسف وعليه الفتوى وعنداً بى حنيفة ومحمد يؤمر بتسليم المقربه الى المقرله [الافر ارليس بسبب للملك] ولهذا قالوا لو أقر لرجل بمال والمقرله يعلم أنه كاذب في اقراره لا يحل له أخذه عن كره فيا بينه و بين الله تعالى الأأن يسلمه بطيب نفسه فيكون تمليكامبتدأ [قال لآخر وكانتك ببيه هذا فسكت] المخاطب ولم يقبل ولم يرد [صاروكيلا] حتى لوكانت الوكالة في صلب المقد لم ينعزل بعزله كما مرفي باب الرهن [وكلها] أي وكل امرآته [بطلاقها لايملك] الزوج [عزلها] مطلقا سواء كانالتوكيل دورياً وغيره بقرينة أو بغير قرينة وهو تفويض كالوقال لهاطلقي نفسك كذافي الخانية وليس لهأن يرجعءنه لان فيهمه في اليمين واليمين تصرف لازمكذا في الهداية

والضمائر راجمة الى منكوحة الموكل خذ هذا واحفظه فانه من مزالق الاذكياء[و] لو قال لآخر [وكلتك بكذا] أى ببيعه كما وقع في بمض النسخ مكانه ويجوز أنيكون اشارة للطلاق فحينقذ يكون الوكيل أجنبيا ليطلق منكوحته أوهذه لتطلق ضرتها يشير الى هذا السباق والسياق [على] شرط [اني متى عزلتك فأنت وكيلي] وأراد أن يعزله عن هـنـه الوكالة [يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك] وقال شمس الائمة السرخسي والقاضي الامام الاسبيجابي يقول عزلتك عن الوكالة المطلقة ورجعت عن الوكالة المعلقةبالشرط كذا في الفتوىالسراجيةوالخلاصة ثمقال في الخلاصة قيل هو المختار [ولو قال] وكلنك بكذا على شرط أنه [كلما عزلتك فانت وكملي] وأراد أن يمز له [يقول رجمت عن الوكالة المملقة وعزُلتك عن الوكالة المنجزة قبض بدل الصلح شرط] في المجلس [ان كان] البدل [دينابدين] أي بمقابلة الدين هذا اذا كان على خلاف جنسه حتى او صالح على جنسه مؤ جلاو يجوز [والا] أى وان لم يكن دينابدين بأن يكون عقار ابعقار أو عقار ابدين [لا] يشترط القبض فيه [ادعى رجل على صبي دارافصالحهأ بوءعلى مالاالصي فان كان للمدعى بينةجاز ان كان] الصلح [بمثل القيمةًا وأكثرًا من قيمة الدار [يمايتغابن] الناس [فيهوان لم يكن له بينة أوكانت البينة غير عادلة لا] يجوز وانماقيد بمال الصي لانه لو صالح على مال نفسه جازمن غير تفصيل [قال] المدعى [لابينة لي في هذه الدعوى فبر هن] وأقام البينة عليه [أو] قالالشاهد [لاشهادة لي] في هذه الدعوى [فشهد تقبل] في الصور تبن عنداً بي حنيفة وقال محمدلا تقبل والاصح هوالاول [الامام الذيولام] أي جمله [الخليفة] والياوأعطاه الولاية [أن يقطع] أي يمطى [السانا] حصته [من طريق الجادة ان لم يضر بالمارة] قوله للامام يجوز أن يكون في محل الرفع على انه خبر ان يقطع أومتملق بمحذوف وهو يجوز [منصادر السلطان ولميمين بيع ماله] أى مال من صادره [فباع] المصادر [ماله صح] البيع قيد بقوله ولم يمين لأنه لو عين بيع ماله أو أص ه بالبيع فباعه مكرها لا يصح الأأن يأخذالثمن طوعا [خوفها] أي خوف الزوج أمرآته الأأنتهب مهرها [بالضرب حتى وهبت له مهر هالا تصح] الهبة [ان قدر] الزوج [على الضرب] وان لم يكن قادر اعليه صح الهبة [وان أكرهماعلى الخلع] وخالعت [وقع الطلاقو] لكن [لايسقط المال ولوأحالت] بمهرها [الساناعلي الزوج ثموهبت المهر للزوج لانصح] الهبة [آنخذ] رجل [بئرافي ملكمه أوبالوعة] هي ثقب في وسط الدار [فنز] وخرب [منهاحائطجاره وطلب] الجار [تحويله لم يجبر عليه فان سقط الحائط منه لم يضمن] الحافر قيمة الحائط ولو [عمر] الزوج [دارزوجته بمالهباذنهافالعمارة لهاوالنفقة] أي نفقة الدار من أجرةالبناءوغيرها [دين عليهاو] لوعمر دار زوجته [لنفسه بلا اذنهافله] العمارة [ولوعمرهالها بلااذنها فالعمارة لهاوهو متطوع فيالنفقة] فلابرجع عليها بشيُّ وعلى هذاسائر الاملاك كالكرموغير. [ولوأخذغريمة فنزعه] أي الغريم [السان من بده] أي الآخذ [لميضمن] النازع ولوكان [في بده مال انسان فقال له السلطان ادفع الي هذا المال والا] أي وان لم تدفع الي هذا المال [أقطع يدك أوأضر بك خمسين] سوطا [فدفع لم يضمن] الدافع مطلقاقيد بالسلطان لان الاكراه عندأبي حنيفة لايتحقق الامنه حتى لوقال له غير هذلك فدفع يضمن عنده وعندهماان كان المسكره قادراعلى ايقاع مانوعدبه لايضمن بهوالايضمن [وضع منجلا] سنانمنجل أىواسع الطمن [فيالصحراء ليصيدبه حماروحش وسمي عليه فجاءفي اليوم الثاني ووجدا لحمار مجر وحاميتا لميؤكل وكرممن الشاة الحياكم أي الفرج [والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر] ومن أراد حفظ هــذه الاشياء يجوز [المقاضى أن يقرض مال الفائب و مال الطفل و اللقطة ] بالنصب [صبي حشفته ظاهرة بحيث اورآه المسان ظنه مختونا و] الحال انه [لا تقطع جلدة ذكره الا بتشديد ترك خقانه كشيخ أسلم و قدقال أهل البصر لا طنه مختونا و] المشيخ [الحتان] أى بداء وقته سبع سنين و ذكر في الذخيرة أقصى و قته اثنتا عشرة سنة [والمسابقة بالفرس و الا بل و الارجل و الرمى جائزة] هذا اذا لم يبلغ غاية يقحم لها الفرس و الابل [وحرم شرط الجمامين الجانبين لامن أحدا لجانبين ] و القياس أنه لا يجوز فيه أيضائم ان هذه المسائل أوردت في باب السكر اهة فلا يحتاج الى اعادتها [ولا يصلى على غير الانبياء و الملائد كمة علمهم السلام الا بطريق التبع ] بأن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد [والاعطاء باسم النيروز والمهرجان] و مسح اليدو السكين بالجبز و وضع الجبز تحت القصمة و المملحة و الانتظار الى الادام ان حضر والمهرجان] و مسح اليدو السكين بالجبز و وضع الجبز تحت القصمة و المملحة و الانتظار الى الادام ان حضر وقال ٧ خوان از بهر ايها بود [ولا بأس بلبس القلائس] لفظ الجمع يشمل قلنسوة من الحربر و النهب وقال ٧ خوان از بهر ايها بود [ولا بأس بلبس القلائس] لفظ الجمع يشمل قلنسوة من الحربر و النهب والمنام و المنام ذنب المهامة بين كتفيه الى وسط الظهرو] ينبغى أن يكون كل سنة خمان كذا في المناه و ينبغى إلى المهروع المسجد طريقا صح خباز الخذ حانو تافي وسط البراذين مسجد اومن المسجد طريقا صح خباز الخذ حانو تافي وسط البراذين منع عنه \* و لمافرغ من بيان نصف العلم مرع في بيان النصف الا خرحيث قال

الفرائض المرائض الم

هى جمع فريضة وهى السهم المقدر من النصف والثلث وغيرهما ولهذا سمى أصحاب السهام المقدرة أصحاب الفرائض والمناسبة بين السكتابين ان الوصية أخت الميراث م الملمه مندوب وان كان فرض كفاية [ببدأ من تركة المبت] المتعلق بتركة الميت حقوق أربعة من تبة فيبدأ من تركته [بتجهيزه] و تسكفينه اعتبار ابحالة الحياة من غير تبذير ولا تقتير و يعطى منه أجرة الغسال والحمال والحفار والتابوت ان دعت الحاجة اليه ويشترى اللبن الى أن يوارى في حفرته هذا في الصحيح وفي بعض الروايات انه اذا تعلق بتركة الميت حق غير الدين والموصى له و الوارث من العباد بأن يكون مرهو ناأ و مستحقاً بسبب الجنابة أو مبيعاً فات مشتريه قبل القبض و اداء النمن فهو مقدم على التجهيز [م] بقضاء [دينه] من جميع ما بق من ماله ان و فت التركة به فبها وان غيف يؤخر ما ثبت في المرض باقر اره عن سائر الديون و باقي الديون سواء أخذ كل ذى حق بقدر حقه اجتمعت لم اون الناس فيه [ثم] بتنفيذ وصية و ان تقدمت هي عليه في الآية لان تقديمها و الله تعالى أعلم لهم بتنفيذها حيث مها و نالناس فيه [ثم] بتنفيذ و وسيته] من ثلث ما بق من التركة بعد التجهيز و التكفين و قضاء الدين [ثم السببية ثم السببية و هو مولى المتاق ثم الردعلى ذوى الفرائض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوى الارحام م بالمسببة ثم السببية و هو مولى المتاقة ثم الردعلى ذوى الفرائض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوى الارحام م بالمسببة بقدر حقوقهم ثم ذوى الارحام م بالمسببة بقدر حقوقهم ثم ذوى الارحام م بالمسببة المسبة المسببة بقدر المسببة المسببة المسابدة المساب

٧ الخوان أىالسفرة مجمول لهذه الاشياء

مولى الموالاة ثم المقرله بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقر ار دمن ذلك الغير اذامات المقر مصر اعلى اقر ار كماذاً أَوْرِ بِأَخِ أُواْ خَتْ ثُمَ المُوصَى لَه بجِميع المال ثم بيت المال فبدأ بالنصف الأول حيث قال [وهمذو فرض] أى ذوسهم [مقدر فللاب السدس مع الولد أو ولد الابن] وان سفل فان كان الولدا بنا فللاب فرضه وهو السدس فقط والباقى للابن وانكان الولد بنتا فللاب سدسه وللبنت النصف والباقى للاب بالتعصيب عندعدم الولداً وولدالا بن وانسفل [والجدكالابان لم يتخلل في نسبته] الى الميت [أم] كاب أب أب الميت وهو الجد الصحيح واندخل في نسبته الى الميت أم فهو فاسدكاب أم الاب أوكاب أب أم الاب فانه من ذوى الارحام ثم الجد الصحيح كالابعندعدمالاب [الافيردها]أىالام [الى ثلثمابتي وفيحجبأمالاب] كماسيأتي انشاء الله [فيحجب] الجد [الاخوة] والاخوات كلها عندأبي حنيقة وعليه الفتوى وعندهما والشافمي ومالك للجدأفضل الامرين مع بني الاعيان والعلات اماالمقاسمة وهوأن يجمل الجدكاحد الاخوة في القسمة وبنو العلات يدخلون واذاأخذالجد نصيبه يخرجون بغيرشيءوأما ثلث كلالمال بيانه انترك جداواخالابوأم فالمال بينهما نصفين والمقاسمة خيرلهمن الثلث ولوترك جداوأ خوين فالثلث هناو المقاسمة سواءولوترك جدا وثلاثة أخوة فالثاث هناخير من المقاسمة لان بالقسمة يحصل له الربع ولوترك جداو أختا لاب وأم فالمال بإنهما للذكر مثل حظالا نثيبن وانكان مع الجدو الاخ ذو فرض فللجدا فضل الامو رالثلاثة بعد فرض ذى السهم اما المقاسمة كزوجوجد وآخلاوجالنصفوالباقى بينالاخوالجدنصفين فيجمل للجدر بعالمال وثلثالباقى يكونسدس جميع المال واماثلث مابقي كجدوجدة وأخوين وأخت لاب وأماو لاب للجدة السدس وللجد ثلثمابتي لأنه خيرله فتضرب مخرج الثلث في ستة فتبلغ ثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة بقي خسة عشر ثلثم اللجد بقى عشرةأر بع لكل أخ وللاخت سهمان وأماسدس جميع المال كزوج وجدو بنت وأم وأخت أصل المسئلة من اثني عشرو تعول الى ثلاثة عشر للزوج الربع وللبنت النصف وللام السدس وللجد السدس ولاشئ للاخت [وللامالنلث ومعالولداوولدالابن] وانسفل [أوالاثنين من الاخوة والاخوات] أي من أي جهة كان [لاً ولادهم] أى لاً ولادالاخوةوالاخوات [السدسو] للام [معالابواحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما] أى أحدالزوجين والباقي اللاب عندالجهو رائلا يلزم رجحان نصيب الام على الاب فان كان مكان الاب جدفللام ثلث جميع المال الاعندأ بي يوسف فان لهائلث ما بقى أيضا كما في الاب [وللجدات وان كَثرن السدس] لابأولام فيشتركن فيهاذا كن نابتات متحاذيات في الدورجة [ان لم يتخلل جد فاسد في نسبتهاالى الميت] وهي الجدة الصحيحة كامامام الاب [وذات جهتين كذات جهة] أي اذا كانت جدة فاتقرابة واحدة كامام الابوالاخرى ذاتقرابتين كام ام الاموهي أيضاام اب الاب يقسم السدس بينهما عندأبي يوسف انصافاباعتبار الابدان وعند محمدا ثلاثاباعتبار الجهات مثاله امرأة زوجت بنت بنتهامن أبن ابنها فولدمنها ولدافهذه المزوجة امام المالولدوهي أيضاام اب اب الولدو الجدة الاخرى امام اب الولدفان تزوج هذا ﴿ كَالُولْدُسْبِطَالُمَا آخْرُ فُولِدُ بَيْنِهُمَا وَلِدْصَارِتَ هَذْهَ الْمُرَأَةُ جَدَّةً لَمُؤَلَّا الولدالآخْرِ مَنْ ثَلائةً أُوجِهِ [و] الجِدة [البعدى] من أى جهة كانت [تحجب بالقربي] من أى جهة كانت وارثة كانت القربي أو محجوبة [و] يسقط [الـكل بالام] والابويات ايضابالاب وكذابالجد الاامالابفانهاتر ثمع الجد [وللزوج النصف] عندعدمالولدوولدالابن وانسفل [ومعالولداوولدالابنوانسفل الربع وللزوجة الربع] مطلقاً سواء كانتواحدةاوأربمةعندعدمالولدوولدالابنوانسفل [ومعالولداوولد الابن وانسفل الثمن] مطلقا

سواءكانتواحدةأوأ كثر [وللبنت] الصلبيةالواحدة [النصفوللاكثرالثلثان وعصبها الابنولهمثلا حظها] أى لكل بنت سهم و لكل ابن سهمان [وولد الابن كولده عند عدمه و يحجب] ولد الابن [بالابن] حجب حرمان [ومع البنت] الصلبية [لافرب الذكور الباقي] من نصيب البنت [وللاناث] من ولد الابن مع البنت [السدس تكملة الثلثين وحجين] أى اناث ولد الابن [ببنتين] صليبتين حجب حرمان [الا ان يكون معهن] أي مع اناثولد الابن [أو اسفل منهن ذكر فيعصب] الذكر [من كانت] من الاناث [بحذائه اومن كانت فوقه بمن لمتكن ذات سهم ويسقط] الذكر [من دونه] من اناث ولدالابن وتسمى هذهالمسئلة مسئلة التشبيب هومأخوذمن اشبالرجل اذاصارذاشبان من اولاداومن تشبيب الشاعروهو ايرادالتشبيب في القصيدة ليرغب الناس فيهااومن قولهم شجر شبب اذا كان ملتف الاغصان [والاخوات لابوأم كبنات الصلب عندعدمهن ] أي عدم بنات الصلب فللواحدة النصف ومع الاخ لاب وام للذ كرمثل حظ الانثيين ولهن الباقي مع البنات أو مع بنات الابن [و] الاخوات [لابكبنات الابن مع الصلبيات وعصهن أخوتهن والبنت وبنت الابن] بالاجماع فللواحدة النصف واللاكثر الثلثان عندعدم الاخوات لابوأم ولهن السدس معالاخت لاب وأم تكملة الثلثين ولايرثن مع الاختين لاب وأمالا ان يكون معهن أخ لاب فيعصبهن فيكون للاختين لابوأم الثلثان والباقى بين اولادالاب للذكر مثل حظالا نثيين ولهن الباقي مع البنات اومع بنات الابن [وللواحدمن ولدالامالسدس وللا كثرمنه الثلث ذكورهم كاناتهم] في القسمة والاستحقاق [وحجبن] أي جمع الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا [بالابن وابنه وان سفل وبالاب] بالاتفاق [والجد] عندأ بي حنيفة وقالا ومالك والشافعي لا يحجبن بالجدو يسقط اولاد الاب بهؤلاء وباخلاب وام [والبنت تحجب ولدالام فقط] اى البنت لاتحجب بني الاعيان والملات ولما فرغ من النصف الاول شرع في الصنف الثاني فقال [وعصبة] بالرفع عطف على قوله ذو فرض في أول الكتاب [من أخذ الـكل اذا انفردوا] أخذ [الباقيمع ذي سهم والاحق] من العصبات [الابن ثما بنه وان سفل ثم الاب ثم اب الاب وان علاتم الاخلاب وأمتم الاخلاب ثم إن الاخلاب وأمتم بن الاخلاب ثم الاعمام ثم اعمام الاب ثم أعمام الجد] على الترتيب [ثمالمعتق ثم عصبته] على الترتيب المذكور [واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة باخوتهن لاغير] أى لايصيرغيرهن عصبة باخوتهن كالمم بالعمة ويحتمل معني قوله لاغير انه لايصرن عصبة بغير اخوتهن كالعم وتسمى هذه العصبات عصبات بالغيروأ ماالعصبات مع الغيرفكل أنثى تصيرعصبة بانثي آخرى كالاختمع البنت [ومن بدلى بغيره حجب به] الادلاءار سال الداو في البئر بآلة ثم استعير في ارسال كلشي مجازافالمني من يرسل قرابته الى الميت بواسطة شخص لا ير ثمم وجود ذلك الشخص [سوى الولد لام] فانهم يرثون معها لعدم استحقاقها كل التركة [والمحجوب يحجب] بالاتفاق [كالاخوين أو الاختين] فصاعدامن أي جهة كانالا ير أن مع الابو [يحجبان الاممن الثلث الى السدس مع الاب] فالاب والابن والاموالزوجان والبنت لايججبون حجب الحرمان ويحجب الزوجان والاموبنت الابن والاخت لابحجب النقصان [لاالمحروم] أىلا يجيجب المحروم كالمحروم [بالرق] حتى لا يرث العبد من الحر ولا الحرمنه سواءكان وافرا كالقن أوناقصا كالمكاتب ومعتق البعض عند أبى حنيفة والمدبر وأمالولد وأما المستسمى في اعتاق الراهن الممسر فيرث ويورث عنه [والقتل مباشرة] أي من جهة المباشرة والحاصل ان كل قتل يتملق به وجوبالقصاصأوالكفارة يمنعالارث والالاحق لوقتل بحق كالرجمأوالقو دأوكان القاتل

35e)

غير مكلف أوكان القتل تسببا بأن حفر بئرافي الطريق فتلف بهمو رثه لا يمنع الارث [واختلاف الدين] حق لا يرث المسلم من الكافر و لا الكافر منه [أو] اختلاف [الدار] هذا في حق الكفار لا في حق المسلمين حق لو مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي في دار الاسلام ثم اختلاف الدار على نوعين حقيق كحربي مات في دار الحرب وله ابن ذمي في دار الاسلام فانه لا يرث الخربي من هذا الذمي و حكمي كالمستأمن والذمي حق لو مات مستأمن في وله ابن في دار الأمرث الخربي من هذا الذمي و حكمي كالمستأمن والذمي حق لو مات مستأمن في دار الا يرث الخربي من هذا الذمي و حكمي كالمستأمن والذمي حق لو مات مستأمن في الموانم في هذا النظم

اختلاف دین و دارو بند کی و مردون است \* ارمکلف مورتش را بی حهت نی مطلقا [والـكافريرثبالنسب] كالبنوة [والسبب] كالزوجية اذا كانتغير محرمله [ كالمسلم] أى كايرث المسلم للنسب والسبب ويرث الكافر بالسببين كالمسلم بانترك ابنىءم أحدهما أخلام أوزوج وقال الشافعي اذأ اجتمعت في المجوسي قرا بتان أوأ كثرير ثبالا قوى ويسقط اعتبار الاضعف وعندنا ان أمكن الجمع بينهما في الميراث فيرثبهما [ولوحجب أحدهما] أي أحدالسببين احدى القرابتين الاخرى [فيالحاجب] أي فبرثبه كمالومات وترك ابذي خالة احداهماأخته لاب فلهاالمال كله فرضاوردا لان احدى القرابين وهي كونهاأختالاب تحجب الاخرى وهي كونها بنت خالة فيرث بالحاجبة [لابنكاح محرم] بيانه انه اذا تزوج مجوسي بنته فولدت منه ابنافهذا الابن ابن المجوسي وابن بنته فيرث منه بالبنوة لا ببنوة البنت لارابن البنت لابرث مع الابن والمرأة ترثمنه بالبنتية لابالزوجية والمنكوحة أم لهذا الولدوأ خته فلها الثلث منه بالامومية والنصف بالاحتية عندناو عنده بالامومية لاغير [ويرث ولد الزناو ولداللمان بجهة الام] أي من الأموقر ابتها [فقط] فلاير ثمن الابوقر ابته ولابر ثالاب ولاقر ابته من هذا الولدواتما يكون ميراثه للام وأولادالام وقرابتها [ووقف للحمل تصيب ابن] واحدفي رواية عن أبي يوسف وعليه الفتوى وعن أبي حنيفة انه يوقف للحمل نصيبأربع بنين وعن محمد نصيب ابنين فلومات وترك ابناو احداو أمولد حاملا يكون المال نصفين على القول المختار فيوقف للحمل النصف ويمطى للحبي النصف ولوترك امرأة حاملاو ابنافلامر أةالنمن وللابن نصف مابقي فتصح المسئلة من ستةعشر ولوترك اص أةحاملا فحسب لهاالثمن ولوترك معهاجدة لهاالسدس ولوترك معهاأخاً وعما لا يمطى له شيُّ لانه يسقط اذا كان الولد ابناو الاصل في مسائل الحمل انه اذا كان الوارث الآخر عمن يتغيرفر ضه بحال يعطى أقل النصيبين وان كان ممن لايتغير فرضه بحال يعطى فرضه على السكمال وان كان يسقط بحال لا يعطي شيأ [ويرث] الحمل [انخرجاً كثره حيافات لاأفله] أي لايرث انخرج أقله ثممات ثم انخرج مستقهافالممتبر صدره يمني اذاخرج الصدر كله يرث وانخرج منكوسا فالمعتبر سرته وانما يمرف كونه موجودا وقت موت المورث اذا ولدت لاقل منستة أشهر منوقت الموت ان كان النكاح قائمًا وقت الموت وان كان في المدة وقت الموتفانها اذا ولدت لاقل من سنتين يعلم انه كانموجو داوقت الموثوعلامة خروجه حيا أنيستهلوهو أنيسمه منهصوت أوعطاس وكذااذا تحرك شئءمن أعضائه ثم الاصل في تصحيحه أى تصح المسئلة على تقديرين أى على تقدير أن الحمل ذكروعلى تقديرانه أنشي ثمانظر بين المسئلتين فانتوافقافاضربوفق أحدهما في حميه الآخر فانتباينافاضرب كل

٢ موانع الارث اختلاف الدين والدار والرق وقتل الوارث مورثه بلاجهة لامطلقا

واحدمنهمافي جميع الآخر فالمبلغ تصحيح المسئلة ثماضرب منكانله شيءفي مسئلةذكورته فى مسئلةأ نوثته أوفي وفقهاومن كانله شي في مسئلة انو تته و في مسئلة ذكورته أو في وفقها كما في الخنثي ثما نظر في الحاصلين من الضربابهمااقل يعطي لذلك الوارث والفضل بينهمامو قوف من نصيب ذلك الوارث فاذاظهر الحمل فان كان مستحقا لجميع الموقوف فبهاوانكان مستحقاللبعض فيأخذذلك البعض والباقي مقسوم ببن الورثة ويعطى كل واحدمن الورثة ماكان موقوفا من نصيبه[ولا توارث بين الغرقي والحرقي الااذاعلم تر تيب الموتى] بل ما كان لكل واحدمنهملو رثته الاحياءفلوغرق زوجان وترك كلواحدمنهماأخافما لهالاخيها وماله لاخيه وكذا لو وقع حائط على جماعة وماتوا جميماولم بدر ايهممات اولالايرث بمضهممن بمض ولمافرغ من الصنف الثانى شرع في الصنف الثالث فقال [وذورحم] عطف على قوله ذو فرض في اول الكتاب [وهو قرب لدس بذي سهم ولاعصبة ولايرث مع ذى سهم ولاعصبة سوى احد الزوحين لمدمالر دعليهما] وقال زيد بن ثابت لاميراث اذوى الارحام ويوضع في بيت المال وبه اخذمالك والشافعي [وترتيبهم كثر تيب العصبات] ثم ذوى الارحام اربعةاصناف صنف ينتمي الميالميت وهما ولاد بنات الابن وصنف ينتمي الهمالميت وهما لاجداد الفاسدونوالجداتالفاسداتوصنف ينتمىالى ابوى الميت كبنات الاخوةلابواماو لابواولاد الاخوة لامواولاد الاخوات كلهاوصنف ينتمي الىجدىالميتوهمالاعماملامواولادهم والعماتوأولادهن والاخوال والخالات واولادهمو بنات الاعمام لابوام أولاب فهؤلاءكامهم ذووالارحامواولاهم بالميراث الصنف الاولوانكان ابعدثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع على ترتيب المصبات فيقدم اولا دالبنات على اولا دبنات الابنذ كورا كانوا أوآنانا اومختلطين ثمالاجدادالساقطونوالجداتالساقطات ثمأولادالاخواتكلهم وبناتالاخوات كلهم وأولادهمثمالاعماملأموالعمات والاخوالوالحالاتوبناتالاعمامكلهم ثماولاد هؤلاء وهوالمأخوذللفتوي [والترجيح بقرب الدرجة] كبنتالبنتاولي من بنت بنت البنت [ثم يكون الاصل وارئا اناستووا فيالدرجة فولدالوارث اولى سواءكان ولدعصبة اوولدصاحب فرض كينت بنت الابناولي من بنت بنت البنت وابن بنت الابن أولي من ابن بنت البنت [وعنداختلاف جهة القرابة فلقرابة الابضهف قرابةالام كاباما بالاب وكاباب امالامااثلثان للجد منجهة الاب والثلث منجهة الام [واناتفق|لاصولفالقسمة على الابدان] اي واناستووافي القرب وليس فهم ولدوارث فالمال يقسم بينهم علىالسواءانكانواذ كورا كلهماواناثا كلهنوانكانوامختلطين فللذكرمثل حظالانثيين وهذا بلاخلاف اذا أَنْفَقَ الاصول أَى الآباء والامهات فيالذ كورة والانوثة [والا] اي وان اختلفت صفة الاصول [فالعددمنهم والوصف من بطن اختلف] عند محمد وعندا ي يوسف يعتبر ابدان الفروع ويقسم المال بينهم على السواءان كان الكل ذكورا أوأناناوانكانوامختلطين فللذكر مثل حظ الانثيبن حتى لوثرك اين بنت وبنتبنت فالمال بينهما للذكرمثل حظ الانثيين باعتبار الابدان لانصفة الاصول متفقة وهذا بلا خلاف ولوترك بنت بنت وبنت أبن بنت فعنداً بي يوسف المال بينهما نصفين اعتبارا لابدانهم وعند محمدالمال بينهما أثلاثا ثلثاه لبنت ابنالبنت وثلثه لبنت بنت البنت باعتبار الاصول كانهمات عن ابن بنت وعن بنت بنت ثم ماأصاب ابن البنت فلولده وماأصاب بنتالبنت فلولدها [والفروض] المقدرةفي كتابالله ستة [نصفور بـعوثمن] هذا جبُس [وثلثانوثلث وسدس] هذا جبُس آخر على التضميف والتنصيف أى النصف ضعف الربع والربع ضعف الثمن والثلثان ضعف الثلث والثلث ضعف السدس والثمن نصف الربع والربع نصف النصف

والسدس نصف الثلث والثلث نصف الثلثين [ومخارجهااثنان للنصف وأربعة وثمانية وثلاثة وستةلسمها] أى للربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهذا عندعدم اختلاط الجنس بالجنس الآخر بأن كان في المسئلة نصفان أونصف ومابقي فأصلهامن اثنين وانكان فيهاثلث أوثلث ومابقي أوثلثان ومابقي أوثلثان وثلث فمن ثلاثةوان كان فيهاربع أوربع ومابتي أوربع ونصف ومابتي أوربع وثلث ومابتي فمن أربعة وان كان فيها سدس ومابقي أوسدس ونصف ومابقي أوسدس وثلث ومابقي أوسدس ونصف وثلث ومابقي فمن ستة كزوج وأموأخوين لابوأموكذا لوكان سدسان ونصف أوثلثان ونصف وانكان فيهانمن ومابقي فمن نمانية [واثناءشروأربعة وعشرون بالاختلاط] أىاناختلط الربع بكل الثانىأو ببعضه فهومن اثناعشر وان اختلط الثمن بكل الثانىأو ببعضه فهومن أربعة وعشرين واناختلط النصف بكل الثانى أو بعضه فهو منستة وأنما يستقم اختلاط الثمن بكل الثانى على مذهب ابن مسعود لان المحروم يحجب حجب النقصان عنده بيانه فيامرأة وأموأختين لاب وأموأختين لام وابن محروم فعندنا المسئلة من اثنى عشر وتعول الى سبعة عشر وعنده من أربعة وعشرين وتعول الى أحدو ثلاثين لان الابن المحروم بحجب المرأة من الربع الى الثمن [وتمول] عالى المبزان أي مال وارتفع ومنه عالت الفريضة [بزيادة فستة] تمول [الى عشرة وترا وشفعا] كزوجوأختين لابوأمأوزوجوأ ختلاب وأموأخلام وشفعا كزوجوأ ختين لاب وأموأخ لامأوزوج وأختين لابوأم وأختين لام أوكزوج وأختين لابوأم وأختين لاموأم [واثناعشر] تمول [الى سبمة عشروترا] لاشفعا كزوجة وأختين لاب وآخ لام أوزوج وبنتين وأبوين أوزوجة وأختين لاب وأم وأخوين لاموأم [وأربعة وعشرون] تمول [الىسبعة وعشرين] عولاواحدا كامرأة وبنتبن وأبوين وهي المنبرية لان علياسئل على المنبرعنها فقال انقلب ثمنها تسمأ ولايزداد على هذا الاعند ابن مسمود فان عنده تعول الى احدى وثلاثين كابينا آنفا في مسئلة المحروم فالحاصل ان مجموع المخارج سبعة أربعة منها لاتمول اثنان وأربعةو تلاثةو ثمانية بالاستقراءو ثلاثة نعول ستةاثناعشر أربعةو عشرون بالاستقراء أيضا ويحتاجون فيتصحيح المسائل الىسبعة أصول ثلاثة بين السهام والرؤس وهي الاستقامة والموافقة والمباينة فانها انانقسمت بلاكسر فلاتحتاج الى ضربكاً بوينوا بنين أصل المسئلة من ستة وتستقم على الكل [وان انكسر حظ فريق واحدضرب وفق العدد] أي عددرؤس من انكسر علم ما اسهام [في الفريضة] أي في أصل المسئلة [ان وافق] بين سهامهم ورؤسهمكاً بوين وعشر بنات أصل المسئلة من ستة و تصح من ثلاثبن وعولهاان كانتعائلة كزوجوأبوينوست بناتأصلهامن اثنى عشرو تعول الى خمسة عشر وتصحمن خمسة وأربمين [والا] أيوان لميكن بين سهامهم ورؤسهم موافقة [فالعدد] أي عدد رؤس من انكسر عليهم يضرب [في الفريضة] كزوج وخمس اخوات لاب اصلها من ستة تصح من خمسة وثلاثين [فالمبلغ] المضروب [مخرج] المسئلة في الصورتين [وان تعددالكسر] وأربعة بينالرؤس والرؤس وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين وذلك عندتهددالكسر بأنيكون الكسر على طائفتين أواكر زأان تمدد الكسروتمائل ماعدادالرؤس الموافقة اي يكون كلواحدمنها مساوياللا خر [ضربواحد] من الاعداد في اصل المسئلة كشلاث بنات وثلاث جدات وثلاثة اعمام اصلهامن ستة وتصح من ثمانية عشر [وان] تعدد الكسرو [تداخل] بمضالاعداد في البعض بأن يعدالاقل الاكثراي يفنيه [فالاكثر] اي ضرب اكثر الاعداد فياصلالمسئلة كاربع زوجات وثلاث جدات وأننى عشرعمااصلها من أننى عشر وتصحمن مائة

واربعة واربعين [وان] تعدد الكسرو [توافق] بعض اعداد الرؤس بعضا بأن لايعد اقلها الاكثر ولكن يمدهماعدد الثكالمانية مع العشرين يعدهما أربعة [فالوفق] أى ضربوفق أحدالاعداد في جميع الثانى شممابلغ فيوفق الثالث انوافق المبلغ اثنالث والافالمبلغ فيالثالث شمفي الرابع كذلك شمالمبلغ فيأصل المسئلة كاربعزوجات وثمان عشرة بنتا وخمسة عشر جدةوستة أعمام أصلهامن أربعة وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة لميستقمعليهن فيؤخذ عدد رؤسهن أربعة وللبنات الثلثان ستةعشر ولمينقسم عليهن ولكن بين المددين موافقة بالنصف فأخذنا نصف عددرؤسهن تسعة وللجدات السدس اربعة ولمينقسم علمهن ولأ مو افقة بين المددين فأخذنا جميع عددرؤسهن خمسة عشر وللاعمام الباقي سهم ولم يستقم علمهم ولأموافقة بينه وبين الستةفآ خذناجميع عددرؤسهم ستةفحصل معنا أربمةستة تسعة خمسةعشر فطلبناالوفق بينأر بمةوستة فوجدنا بينهماموا فقة بالنصف فضربنا نصف أحدهما فيجميع الآخر فبلغ اثنى عشرثم طلبناالوفق بينهوبين التسعة فوجدنا بينهما موافقةبالثاث فضر بناثاث أحدهما فيجميع الآخر صارستةو ثلاثين ثم طلبنا الوفق بينه وبين خمسة عشر فوجدنا بينهماأ يضاموا فقة بالثلث فضر بناثلث أحدهما في جميع الآخر فبالغ مائة وثمانين فضربنا فيأصل المسئلة وذلكأر بعةوعشرون يباغاً ربعة آلاف وثلثمائة وعشرين فمنها تصحالمسئلة [والا] أىوانلم يتماثل ولم يتداخل ولم يتوافق بأن يباين الاعداد بمضها بمضنا بأنلا يمدالمددين عددثالث كالسبمة معالمشرة [فالمدد] يضربكله [في] جميع [المددالثاني ثمما بلغ في] جميع [الثالث ثم ما بلغ] في جميع [الرابيع ثم المبلغ في الفريضة] كامراتين وستجدات وعشر بنات وسبعة أعماماً صلهامن أربعة وعشرين للمرأتين وثلانة ولميستقمعلمهماولاموافقة بينهما فأخذناعددرؤسهمااثنين وللبنات الثلثان ستة ولميستقم علمن وبين المددين موافقة بالنصف فأخذنا نصف عددرؤسهن خمسة عشر وللجدات السدس أربعة ولم يستقم علمهن وبين العددين موافقة بالنصف فأخذنا نصف عددرؤ سهن ثلاثة وللاعمام الباقي سهم ولم يستقم علمهم ولاموافقة بينالواحدوالسبعة فأخذناعددرؤسهم سبعة فحصل معناا ثنان ثلاثة خمسة سبعة وبين هذه الاعدادمباينة فاضربالاتنين فيانثلاثة ثمالمباخ فيالحمسة ثم في السبعة ثم المبلغ وهومائنان وعشرة فيأصل المسئلة وذلك اربعة وعشرون يبلغ خمسة آلاف وأربعين ومنها تصح المسئلة [و] يضرب في [عولها] ان كانتعائلة كزوج وتسعجدات وخمس أخوات فانأصلهامن ستةو تعول المي تمانية وتصحمن ثلثما ثةوستين للزوجمائة وخمسةوثلاثون ولكل جدةخسة ولكلواحدةمن الاخواتستة وثلاثون ثمطريق معرفة الموافقة والمباينة بين المقدارين المختلفين ان تنقص من الاكثر بمقدار الاقل من الجانبين مرارا حتى اتفقافي درجة فاناتفقافي واحدفلاوفق واناتفقافي عددفهمامتوافقان فغي الاثنين بالنصف وفي الثـــلائة بالثلث وكذا الى العشرة وفهاوراءالعشرة يتوافقان بجزءمن ذلكالعدد أى فيأحدعشر بجزء من احدعشر وفي خمسة عشر بجزءمن خمسة عشر فاعتبرهذا [ومافضل] عن فرض ذوى الفروض ولامستحق له [برد على ذوى الفروض بقدرفروضهم الاعلى الزوجين] عندنا وهو قول عامة الصحابة وقال زيدبن ثابت رضي الله عنهالفاضل لبيت المال ولايردعلمهم وبهقالمالكوالشافعي وفيالقنية بناتالممتقوذوو أرحامه يرثون في زماننا اذالميكنللممتق وارثوكذا يردعلي الزوج والزوجة في زماننا [فان كانمن يردعليه جنساواحدا] مسائل الردأر بمةأقسام أحدها أن يكون جنس واحد نمن يردعليه عندعدم من لايرد [فالمسئلة من رؤسهم كَنِنْتُهِنَ أُو أَحْتَيْنِ أُوجِدَتِينَ] فأصل المسئلة مناثنين [والا] أىوان£ تكن الورثة جنسا وأحدا بل

جنسين أوأكثر [فمن سهامهم] أي تؤخذ المسئلة من سهامهم [فمن اثنين] بدل من قوله فمن سهامهم [لو] اجتمع [سدسان] كجدة وأخت لام أصل المسئلة من ستة وتصح من اثنين للجدة سهم وللاخت سهم [و] من [ثلاثة لو] اجتمع [ثلث وسدس] كجدة وأختين لامأصلها من ستة وتصحمن ثلاثة للحدة سهم وللاختين سهمان [و] من [أربعةلو] اجتمع [نصف وسدس] كبّنت وبنت ابن [و] من [خمسة لو] احِتْمُعُ [ثلثان وسدس] كَبْنتينوأمأوجدة [أونصفوسدسان] كاختلاب وأموأخت لاموجدة [أو · نصف و ثلث] كاخت لاب وأم وأمو هذا هو النوع الثاني من أربعة ولما فرغ منهما شرع في الثالث فقال [ولو] كان [مع] النوع [الاولمن لا يردعليه أعطى فرضه] أي فرض من لا يردعليه [من أقل مخارجه ثم أقسم الباقي] من مخرج فرض من لايرد عليه [على] رؤس [من يرد عليه] فاناستقام فلاحاجة الى الضرب [كزوجو ثلاث بنات] فاقل مخرج فرض من لاير دعليه أربعة فاعط للزوج ربعها سهما يبقي ثلاثة تستقيم على عددرؤس البنات فتصح المسئلة من أربعة [وان لم يستقم فانوافق رؤسهم] الباقي [كزوج وست بنات فاضربو فق رؤسهم في مخرج فرض من لا يردعليه ] فالمبلغ تصحيح المسئلة فأقل مخرج فرض من لايرد عليه أربمة اعطالز وجربعها سهمايبتي ثلاثة ولم تستقم على عددرؤس البنات ولمكن بينهمامو افقة بالثلث فاضرب وفق عددرؤسهم وهو اثنان في مخرج فرض من لاير دعليه وهوأر بمة فيبلغ نمانية فمها تصح المسئلة كان للزوج من مخرج فرضه سهم فاضربه في المضروب اثنين فصار اثنين فهوله والباقي ثلاثة أضربها في المضروب فصار ستة فهو نصيب البنات لمكل بنت سهم [والا] أى وان لم يوجد بين الباقي من مخرج فرض من لا ير دعليه و بين رؤسمن ير دعليه موافقة [فاضربكل] عدد [رؤسهم في مخرج فرض من لا ير دعليه] فالمبلغ اصحيح المسئلة [كزوج وخس بنات] أعط فرضمن لايردعليهمن أقل مخرجه وهوأربعة ربعهاسهم والباقي وهو ثلاثة لم يستقم عليهن ولاموافقة بينهمافاضربكل عددرؤسهن خسة في مخرج فرض من لأير دعليه يبلغ عشرين فمنه تصح المسئلة كان للزوجسهم فاضربه فيالمضروب يبلغ خمسة فهيي لهوالباقي ثلاثة اضربهاني المضروب تباغ خمسة عشر فاقسم عليهن لـكل بلت ثلاث [ولومع النوع الثانى من لايردعليه] وهوالنوع الرابع اعطفرض من لاير دعليه و [اقسم ما بقي من مخرج فرض من لاير دعليه على مسئلة من ير دعليه ] فان استقام فها [كزوجةواربع جداتوستاخواتلام] فمخرج فرضمن لايردعليه اربع أعط للزوجة ربمهاسهما بتي ثلاثة ومسئلة من يرد عليه من ثلاثة لان للجدات السدس ولملاخوات لام الثلث أصل المسئلة من ستةسدسها واحد وثلثهااثنان فيكون الكل ثلاثة فعلم انمسئلةمن يرد عليهمن ثلاثة وألثلاثة الباقية من وخرج فرض من لا ير دعليه تستقيم على هذه الثلاثة فسهم للجدات و سهمان للاخو ات لامان أردت تصحيح المسئلة فاعمل فيها مابينا في تصحيح المسائل بلازيادة ولانقصان [وان لم يستقم الباقي] من مخرج فرض من لا يردعليه على مسئلة من يردعليه [فاضرب سهام] جميع [من يرد عليه في مخرج فرض من لا ير دعليه ]فالمبلغ مخرج فرض الفريقين [كار بعزوجات وتسع بنات وست جدات ثم اضرب سهام من لا ير دعليه في مسئلة من ير دعليه وسهام من ير دعليه فها بقي من مخرج فرض من لا ير دعليه ] فما حصل فهو نصيب كل واحدمن الفريقين أعط فرضمن لاير دعليه من أقل مخارجه وهو ثمانية ثمنها واحدبقي سبمة ومسئلةمن يردعليهمن خستةلان الفرضين ثلثان وسدس فيكون الكل خسة والباقي من مخرج فرض الزوجات وهوسبعة لايستقيم على خسة ولاموافقة بينهما فاضرب الخمسة في الثمانية مخرج فرض الزوجات

يبلغ أربمين فهومخرج فرض الفريقين ثماضرب سهممن لاير دعليه فيمسئلة من ير دعليه وهي خمسة لآن المضروب مسئلة منبرد عليه يبلغ خمسةوهي نصيب الزوجات من الاربمين وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يردعليه فالمبنات من مسئلة فرض من يرد عليه أربعة فاضربه افي الباقي من مخرج فرض من لا ير دعليه فيبلغ ثمانية وعشرين فهي لهن وللجدات سهم فاضربه في السبعة يبلغ سبعة فهي لهن [وان انكسر] على البعض [فصحح] المسئلة بالاصول المذكورة [كمام] ولما فرغ من مسائل الرد شرع في مسائل المناسخة فقال [وانمات البعض] من الورثة [فبل القسمة فصحح مسئلة الميت الاول] على ورثته [وأعطسهامكلوارث] من التصحيح [نم صحح مسئلة] الميت [الثاني] على ورثته [وانظر بين مافي يده] أى يد الميت الثاني [من التصحيح الاولوبين التصحيح الثاني بثلاثة أحوال فان استقام مافي يدممن التصحيح الاول على التصحيح الثاني فلاضرب] أي لاحاجة الى الضرب [وصحتا] أي المسئلتان [من تصحيح] الميت [الاول وان لم يستقم] مافي يدالميت الثانى على التصحيح الثانى فانظر [فان كان بينهما] أى بين ما في يده و بين التصحيح الثاني [موافقة فاضربوفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الاول وان كان بينهمامباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الاول فالمبلغ مخرج المسئلتين] متعلق بالجميع وانمات ثالث أورابع فاجعل المباخ مقام التصحيح الاولوا حمل تصحيح الميت الثالث مقام تصحيح الميت الثانى في العمل شم في الرابع والخامس كذلك الى غيرنها ية ولما فرغمن تعريف التصحييح شرع في تعريف نصيب كل واحدمن المسئلة بن فقال [واضرب سهامور ثة الميت الأول في القصحييح الثاني] اذا كان بين ما في يدالميت الثاني و بين التصحيح الثاني مباينة [أوفي وفقه] ان كان بينهمامو اَفقة [و] اضرب [سهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني] اذا كان بين ما في يد الميت الثاني و بين تصحيح الميت الثاني مباينة [أوفي و فقه] عند الموافقة [ويمرفحظ كل فريق من التصحيح بضرب ما] كان [لكل] فريق [من أصل المسئلة فيما ضربته في أصل المسئلة ] أى الذي تسميه المضروب فما حصل فهو نصيب كل فريق كما في المسئلة المباينة المذكورة فهاتقدم كان للمرأتين من أصل المسئلة ثلاثة أسهم فاضربها في المضروب وهي مائتان وعشرة تبلغ سمائة وثلاثين فهى لهاوكان للبنات ستةعشر فاضربهافي المضروب وذلك مائنان وعشرة فبلغ ثلاثة آلاف وثلثمائة وستبن فه ي للبنات وكان للجدات أربعة فاضربها في المضروبوذلك مائتانوعشرة فبالغ عمائلة وأربعين فهمي للجدات وكان الاعمام سهم فاضربه في المضروب وذلك مائنان وعشرة يكون مائنين وعشرة فهي لهم ولمافرغ من أمريف نصيب كل فريق من التصحييح شرع في أمريف نصيب كل فردمن آحادا فريق من التصحيح فقال [ويمرفحظ كلفردبنسبةسهامكلفريق منأصل المسئلة الىعددرؤسهم مفردائم يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لـكلفرد] من آحادالفريق كما في هذه المسئلة فانسب سهام المرأ تبين وهي ثلاثة اليهما فـكانت النسبة مثلاو نصفا فاعط لسكل واحدة منهمامثل المضروب ومثل نصفه وذلك ثلثمائة وخمسة عشر ثم انسب سهامالبنات وهي ستةعشر الى عددرؤسهن وذلك عشرة فيكون مثلهاو مثل ثلاثة أخماسها فأعط لمكل بلت مثل المضروب ومثل ثلاثة أخماسه وذلك ثلثهائة وستة وثلاثون ثم انسبسهام الحبدات وهيي أربعة الى عدد رؤسهن وذلك ستة فيكون مثل ثلثيما فاعط لكل جدة مثل ثلثى المضروب وذلك مائة وأربعون ثم انسب سهام الاعمامالى عددرؤسهن وذلك سبعة فيكون مثل سبعهافاعط لنكل عمسبع المضروب وذلك ثلاثون ولمافرغ من تمريف التصحيح وتمريف نصيبكل فردمن التصحيح شرع في قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء فقال

[وأنأردت قسمةالنركة بينالورثة والغرماءفاضرب سهام كلوارث أوغريم من التصحيح في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح] اي صحح المسئلة ثم اطلب الوفق بين التصحيح وبين التركة فان كان بينهمامباينة فاضرب سهام كل وارثمن التصحيح في كل التركة ثم اقسم المباغ على التصحيح فما حصل فهو نصيب كل واحد من الورثة من التركة كزوج وأبوين وابن وبنتين والتركة سبعة عشر دينار افتصحيح المسئلة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة يستقيم عليه وللابوين السدسان أربعة يستقيم عليهماو للاولاد الباقي خمسة لايستقيم على رؤسهم ذلك أربعة تقدير اولاموا فقة بينهما فاضرب الاربعة في أصل المسئلة يباغ تمانية وأربعين فيصير للزوج اثناعشر ولكل واحدمن الابوين تمانية وللابن عشرة ولكل بنت خسةتم اطلب الوفق بين ثمانية وأربمين وبين النركة وهي سبعة عشرولاموافقة بينهمافاضرب سهام الزوجوهي اثناعشر فياانركة سبعة عشرواقسم الحاصل وهومائتان وأربع على التصحيح وذلك ثمانية وأربعون يخرج أربعة دنانير وربع دينار فهي للزوج من التركة ثم اضرب سهام الاب من التصحيح وذلك ثمانية في سبعة عشرو اقسم الحاصل وهو مائة وستة وثلاثون على ثمانية وأربمين يخرج ديناران وخمسة اسداس دينار وهي للاب من التركة وكذاللام ثم إضرب سهام الابنوهي عشرة في سبعة عشرواقسم الحاصل وهومائة وسبعون على عمانية وأربمين يخرج ثلاثة دنانير ونصف دينار وطسوجوهي للإبن من التركة ثم اضرب سهام كل بنت وهي خسة في سبعة عشر واقسم الحاصل وهو خمسة وثمانو نعلى ثمانية وأربعين يخرج دينار وثلاثة أرباع دينار وحبة وهو لـكل بنت من التركة فان كان بين التصحييح والتركة موافقة فاضرب سهام كلوارث من التصحيح في وفق التركة ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح فالحاصل نصيب ذلك الوارث وفي قضاءالديون كلغريم بمنزلة سهام كلوارث فيالعمل ومجموع الديون بمنزلةالتصحيح أذالم تف التركة بالديون والغريم أكثرمن واحدفاطلب الوفق ببن مجموع الديون وبين التركة فان كان بينهمامباينة فاضرب دين كلغربم في جميع التركة نم اقسم الحاصل على مجموع الديون وان كان بينهماموافقة فاضرب دين كل غريم في وفق التركة ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الدين قما خرج فهو نصيب ذلك الغريم ولمافرغ من القسمة شرع في التخارج فقال [ومن صالح من الورثة على شيئ] فاطرح سهامه من التصحيح أومن أصل المسئلة [فاجهله كان لم يكن واقسم ما بقي ] من التركة [على سهام من بقي من الورثة] أي صحح المسئلة مع وجو دالمصالح نم اطرح سهامه من التصحييج أو من أصل المسئلة واقسم ما بقي على سهام بقيةالورثة كزوجوأموعم فصالحالزوج على مافي ذمته من المهرو خرجمن بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة بين الام والعما ثلاثا بقدر سهامهما سهمان للام وسهم للعم لان أصل المسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث سهمان وللعم الباقي سهم ولماطرحت سهامالزوج بالتخارج بتي سهمان للام وسسهم للعم فاقسم باقى المال بينهما أثلاثا والحمدللة الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سدنا محمدوعلى آله وصحمه

احمد ا

## ﴿ يَقُولُ مُصِيحِجُهُ أُصَلِّحُ اللَّهُ عَمِلُهُ وَبِلْهُهُ مِنْ كُلُّ خَيْرٌ أُمِلُهُ ﴾

الحمدللة واجب الوجود \* العظيم الفضل الواسع الجود \* الذي شرع الشر ائع والاحكام \* وبينها في كتبه وعلى لسان رسله بغاية الضبطونها ية الاحكام \* وجمل العلماء ورثة الانبياء فقاموا بعدهم بحفظها \* وبالغوا في تبليغها الى الناس بنصهاولفظها \* والصلاة والسلام على خير المرسلين \* القائل من ير دالله به خيرا يفقهه في الدين \* وعلى آله وأصحابه \* الذين تأدبوا بآدابه \* و حافظو اعلى اقتفاء آثاره \* وعملو ا بماشاهدو ممن هديه وسمهوه من نصوص اخباره (وبعد) فلما كان علم الفقه أفضل ما ينشر \* وأولى ماعن المتقدمين يؤثر \* إذفيه بيان الحلال والحرام \* والواجب والمندوب وغيرذلك من الأحكام \* عني به كثير من الملماء \* وأسهر واجفونهم في دياحي الظلماء \* قيامابواجب فرضه الله عليهم \* ورجاء في ثواب يصل من عملهم اليهم \* وعن عمل هذا العمل المبرور \* وسعى ذلك السعى المشكور \* العلامة معين الدين المشهور بمنلامسكين \* حيث شرح (كنز الدقائق) بشرح كاف واف \* تاركا فيه خطة التطويل والتشويش والاعتساف \* فشرح بشرحه هذا من الطلاب الصدور \* وحلى جيدهم من الفقه بقلائد الحور \* وكشفعن وجوه معانى الكنز اللثام \* وأوضح ما في خباياز واياه من غامض الأحكام \* ولكن لما كان هذا الفضل الباهر \* والصنع الزاهي الزاهر \*لابتم إلا بنشره بين الأنام \* الميم بذلك النفع المام \* انتدب اطبعه حضرة الشيخ محمد على المليجي بالمطمعة الحسينية المصريه \*ذات الأدوات الفائقة الهيه \*والصناعة المتقنة المرضيه \* ادارة حضرة محمد افندى عبد اللطيف الحطيب فياء بحمد الله في التصحيح آبه دو في اتقان الصنع و الاحكام غامه \* وكان تمام طبعه \* وبدو "نفعه وظهو رينعه في أوائل شهر الله المحرم سنة تسم وعشرين بعدالاً لف من هجرة من خلقه الله على أكسل وصف صلى الله عليه وسلم وشرفوعظم

## من فهرست شرح منلا مسكين على متن الكنز كا

|                                       |     | The state of the s |     |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| äà.ee                                 |     | سينة المالية المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| بابالشهيد                             | 04  | [كتاب الطهارة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣   |
| آباب الصلاة في الكعبة                 | 94  | باب التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  |
| [كتابالزكاة]                          | 94  | بابالمسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14  |
| بأبصدقةالسوائم                        | 01  | بابالحيض المستعدد الم | 17  |
| باب صدقة البقر '                      | 00  | بابالانجاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14  |
| باب ز كاة المال                       | 10  | [كتابالملاة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲.  |
| بابالماشر                             | 04  | بابالاذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77  |
| بابالركاذ                             | 01  | بابشروطالصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44  |
| باب العشر -                           | 09  | بابصفةالعالاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40  |
| باب المصرف المساق                     | 7.  | فصلواذا أرادالدخول في الصلاة الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77  |
| باب صدقة الفطر                        | 11  | فصل وجهر الامام بقراءة الفجرالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49  |
| [كتابالصوم]                           | 77  | بإبالامامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.  |
| بابما يفسدالصوم ومالا يفسد            | 74. | بابالحدث في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44  |
| فصل في الموارض المسلم                 | 70  | بابمايفسدالصلاة ومايكره فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44  |
| فصل في أحكام الذذر                    | 77  | فصل كر واستقبال القبلة بالفرج في الخلاء الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40  |
| بابالاعتكاف                           | 77  | باب الوتر والنوافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40  |
| [كتاب الحيج]                          | 77  | بابادراك الفريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44  |
| بابالاحرام                            | 79  | بابقضاءالفوائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49  |
| فصل من لم يدخل مكة النح               | 74  | بابسجودالسهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49  |
| بابالقرآن                             | ٧٤  | باب صلاة المريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13  |
| بابالتمتع                             | YE  | بابسجودالتلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73  |
| باب الجنايات                          | 77  | باب صلاة المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43  |
| فصل ولاشئ ان نظر الي فرج امر أة بشهوة | YY  | باب صلاة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.8 |
| فصل في الصيد                          | ٧٩  | باب صلاة العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13  |
| باب مجاوزة الوقت بغيراحرام            | ۸١. | باب صلاة المكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤A  |
| باباضافة الاحرام الى الاحرام          | ٨٢  | باب صلاة الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21  |
| بإبالاحصار                            | ٨٢  | باب صلاة الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤A  |
| بإبالفوات                             | -14 | باب الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29  |
| بأب الحيج عن الفير                    | 14- | نصل في الصلاة على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0+  |

عيقة

١١٨ فصل تحدمعتدة البت النج

١١٩ باب نبوت النسب

١٢٠ باب الحضانة

١٢١ باب النفقة

١٧٤ [كتاب الاعتاق]

١٢٥ باب العديمتق بعضه

١٢٨ باب الحلف بالعتق

١٢٨ باب العتق على جمل

١٢٩ بابالتدبير

١٢٩ باب الاستيلاد

١٣٠ [كتابالاعان]

١٣٢ باباليمين فيالدخولوالسكنى والخروج الخ

١٣٤ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس

والكلام

١٣٧ باب اليمين في الطلاق والعتاق

١٣٨ باباليمين في البيع والشراء والتزويج الخ

• ١٤ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك

١٤١ [كتاب الحدود]

١٤٢ بابالوطءالذي يوجب الحدوالذي لايوجية

١٤٣ باب الشهادة على الزناو الرجوع عنها

١٤٥ بابحدالشرب

١٤٥ باب حدالقذف

١٤٦ فصل في التمزير

١٤٧ [كتاب السرقة]

١٤٩ فصل في الحرز

• ١٥٠ فصل في كيفية القطع واثباته

١٥٢ تابقطع الطريق

١٥٣ [كتابالسر]

١٥٤ باب الغنائم وقسمتها

١٥٥ فصل في كيفية القسمة

١٥٦ باباستيلاءالكفار

40.5

بابالحدي X E

مسائل متفرقة 10

[كتاب النكاح] 10

فصل في المحرمات 17

> ماب الأولياء 11

فصل في الكفاءة 9.

فصل في الولاية في النكاح وغيره 91

> بابالمهر 91

باب نكاح الرقيق 97

باب نكاح الكافر 94

> بابالقسم 91

[كتاب الرضاع] 91

[كتاب الطلاق] 99

١٠٠ بابالطلاق الصريح

١٠١ فصل في اضافة الطلاق الى الزمان

١٠٢ فصل في الطلاق قدل الدخول

١٠٢ فإد الكنايات

١٠٤ ماك تفويض الطلاق

١٠٤ فصل في الامر باليد

١٠٥ فصل في المشيئة

١٠٦ بابالتعليق

١٠٧ بابطلاق المريض

١٠٨ باب الرجمة

١٠٩ فعل فها على به المطلقة

· 11 .

١١١ باب الحلم

١١٢ باب الظهار

١١٣ فصل في الكفارة

١١٤ مات الامان

١١٦ بإب الهنين والمجبوب والخصى

١١٦ بابالمدة

| iė. 🛩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ١٩٣ فصل ولو أعطى المطلوب الكفيل الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٩٤ بابكفالة الرجايين والعبدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ١٩٥ [كتاب الحوالة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القضاء] ١٩٦ [كتاب القضاء]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٩٧ فصل في الحبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٩٨ بابكتاب القاضي الى القاضي وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٩٩ بابالتحكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۲ [كتابالشهادات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٠٤ بأب من تقبل شهادته و من لا تقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٠٦ بابالاختلاف في الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰۷ بابالشهادة على الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٠٩ [كتاب الرجوع عن الشهادة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا ۲۱۰ [ كتاب الوكالة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢١١ بأب الوكالة بالبيع والشراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢١٣ فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢١٤ باب الوكالة بالحصومةوالقبض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۰ باب ءز ل الوكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا ٢١٥ [كتاب الدعوى]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱۸ بأبالتحالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲۰ فصل فيمن يكون خصها وفيمن لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲۰ باب ما يدعيه الرجلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۲ بابدعوى النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۲۳ [كتابالاقرار]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٢٤ باب الاستثناء في الاقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۲ باباقرارالمريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المحالم المحال |
| ٢٢٧ فصل الصلح جائز عن دعوى المال والمنفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۸ باب الصلح في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٢٨ فصل في الدين المشترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٢٩ [كتابالمضاربة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۰ بابالمضارب يضارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

حةالخ

|                               | As S |
|-------------------------------|------|
| باب المستأمن                  | 104  |
| فصل لا يمكن مستأمن            | 101  |
| أباب العشر والخراج والجزية    | 101  |
| فصل الجزية                    | 109  |
| بابالمرتدين                   | 17+  |
| بابالبغاة                     | 177  |
| [كتاباللقيط]                  | 177  |
| [كتاب اللقطة]                 | 174  |
| [كتابالآبق]                   | 178  |
| [كتاب المفقود]                | 178  |
| [كتابالشركة]                  | 170  |
| فصل في الشركة الفاهدة         | 177  |
| [كتاب الوقف]                  | 177  |
| [كتاب البيوع]                 | 171  |
| فصل فيما يدخل في البيع الخ    | 179  |
| باب خيار الشرط                | 14.  |
| بابخيار الرؤية                | 141  |
| باب خيار العيب                | 144  |
| باب البيع الفاسد              | 144  |
| فصل في بيان أحكام البيع الفاس | 144  |
| بابالاقالة                    | IVA  |
| بابالتولية والمرابحة          | 14.  |
| فصل صح بيع العقار قبل قبضه    | 141  |
| بابالربا                      | 141  |
| بابالحقوق                     | 114  |
| باب الاستحقاق                 | 114  |
| فصل في بيع الفضول             | 112  |
| باب السلم                     | 112  |
| فصل المتفرقات                 | 144  |
| [كتاب الصرف]                  | 119  |
| [كتاب الكفالة]                | 19.  |

ع فه

عيفة ٧٧٠ [كتاب المزارعة] ٢٧٢ [كتاب المساقاة] ٢٧٢ [ كتاب الذبائح ٢٧٤ فصل فها يحل و مالا يحل ٥٧٧ [كتاب الاضحية] ۲۷۷ [ کتاب الکراهیة] ٢٧٧ فصل في الاكلوالشرب ٢٧٨ فصل في اللبس وغيره ٢٧٨ فصل في النظر والمس ٠٨٠ فصل في الاستبراء وغيره ٢٨٠ فصل كره بيع المذرة الخ ٢٨٣ [كتاب احياء الموات] ٢٨٤ مسائل الشرب ٢٨٥ كتاب الاشربة ٢٨٦ [ كتاب الصيد] ٢٨٨ [كتاب الرهن] ٢٨٩ ماسمايحوز ارتهانه ومالايجوز ٢٩١ باب الرهن بوضع على يد عدل ٢٩٢ بابالتصرف فيالرهن والجنايةعليه وجنايته علىغيره ٢٩٣ فصل في المتفرقات ٢٩٤ [كتاب الجنايات] ٢٩٥ بابمايوجي القودومالايوجيه ٢٩٧ باب القصاص فمادون النفس ٢٩٨ فصل في الصلح عن دم الممد ٢٩٩ فصلومن قطع يدرجل ثم قتله أخذ بالأمرين ٣٠٠ بابالشهادة في القتل ٣٠٠ باب في اعتبار حالة القتل ٣٠١ [كتاب الديات] ٣٠١ فصل فها يجب فيه الدية ٣٠١ فصل في الشحاج

عيفه ٢٣١ فصل ولا تفسد المضاربة بدفع المال الى المالك ١٣٧ [كتاب الوديعة] ٥٣٧ [كتاب المارية] إلما المالمة ٧٣٧ باب الرجوع في الهبة ٢٣٨ فصل في الاستثناء والتعليق وغيرهما ١٣٩ [كتاب الاحارة] ٢٤٠ - ماك ما يحوز من الاحارة و ما يكون خلافا فيها ٢٤٢ باب الاجارة الفاسدة ١٤٤ باب فهان الاحير ٢٤٥ باب فسنح الاجارة ٢٤٦ مسائل متفرقة ١٤٦ [كتابالكاتب] ٧٤٧ باب مايحو زلامكات أن يفعله ومالا يجوز ٢٤٨ فصل واذاولدت مكاتبة من سيدها الخ ٢٤٩ باب كتابة العبد المشترك ٢٥٠ بابموت المكاتب وعجزه وموت الولى ١٥١ [كتاب الولاء] ٢٠٢ فصل في ولاء المولاة [ol 5 YILLES ] YOY ٢٥٤ [ كتاب الحجر] ٢٥٥ فصل في حداللوغ ٢٥٧ [كتاب المأذون] ٢٥٨ [كتاب الفصب] ٢٦١ فصل غيب الغاصب المفصوب وضمن قيمته ملكه اكتاب الشفعة ٢٦٣ باب طلب الشفعة ٧٦٥ بابمانجب فيه الشفعة ومالأنجب ٢٦٦ بابما تبطل به الشفعة ٢٦٧ [كتاب القسمة]

صحيفة الاتاب الوصايا] ۱۳۱۳ [كتاب الوصايا] ۱۳۱۳ باب الوصية بثلث المال ونحوه ۱۳۱۳ باب الوصية بلاقارب وغيرهم ۱۳۱۸ باب الوصية بالخدمة والسكنى والنمرة ۱۳۱۸ باب الوصية الذمى ۱۳۱۹ باب الوصي وما يملكه ۱۳۲۹ فصل في الشهادة ۱۳۲۰ [كتاب الخرائض] ۱۳۲۸ [كتاب الفرائض]

صحيفة هدل في دية الجنين ٢٠٥ فصل في دية الجنين ٢٠٥ باب ما يحدثه الرجل في الطريق ٢٠٥ فصل في الحائط المائل ٢٠٥ فصل في الحائط المائل ٢٠٠ فصل في المتفرقات ٢٠٨ فصل في المتفرقات ٢٠٩ باب غصب العبد والمدبر والصبي وأم الولد والجناية في ذلك ٢٠٩ باب القسامة



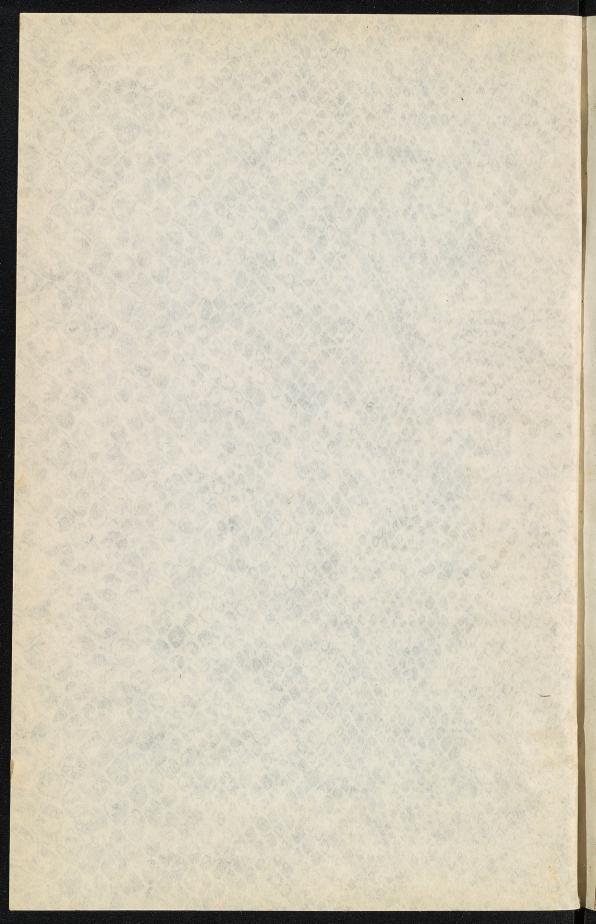

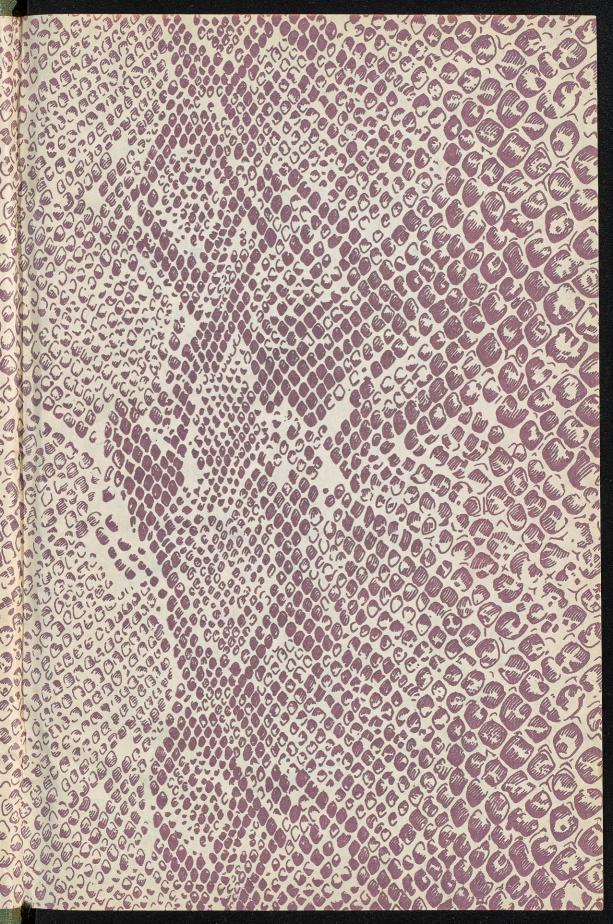

DATE DUE DATE DUE 111111 40 ERT INS BOOK CARD PLEASE DO NOT REMOVE A TWO DOLLAR FINE WILL BE CHARGED FOR THE LOSS OR MUTILATION OF THIS CARD. 28086388 1937

